



سِرَاجِ ٱلدِّينِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَيْنِ عَلِيِّبْنَ أَحْدَ ٱلْأَنصَارِيَّ ٱلشَّافِعِيّ المعتروف بابن المُلقّن (٨٠٤ - ٧٢٣)

ٱلحُحَلَّدُٱلتَّانِي

لِلبَحَثِ الْعِلْمِيِّ وَتِحْقِينِقِ التِّراث



النون المراجع

حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة الموز الرائة الأفوق الطِسلامية إدارة الشؤون الإسلامية دولة قطر الطَبعَة الأولى / ١٤٢٩ه \_ ٢٠٠٨ م

فامت بمليات للخرج الفني والطباعة

كِلْلِلْ فَالْلِيْنِ اللَّهِ اللَّ

سوریا ـ د مَشق ـ ص . ب : ۲٤٠٦ لبتنان ـ بکروت ـ ص . ب : ۱٤/۵۱۸ هَات : ۲.۲۲۷ ۱۱ ۹٦۳ ...فاکن : ۲۱۲۷۷ ۱۱ ۹۹۳۰. www.daralnawader.com فرية إسماني تحقيق واخراج حيحتا ب التوضيت في داراف الفَيْنُوم الفَيْنُوم

باشراف معترفت محمت فتي المراكي المراكي المراكية المراكية

التّحُقيق وَالمقابَلة والتّعليق

والإلم عب الفتاح أحم فوزي ابراهيم حيام محمل توفيق خلاصطفي توفيق عصام محمت وضاية محمت وضاية أحمت روبي عبد فؤاد ربيع محمت وضاية أجمت روبي عبد فظيم أحم وضاية المحمور المناه مع من وكريا يوسف من الم مع من وكريا يوسف مناو مناه المناه عادل أحد ممرد طة معطفي أمين عادم طفي المنية عادم طفي المنية عادم طفي المنية معادم طفي المنية مناوم طفي المنية مناوم طفي المنية مناوم طفي المنية مناوم طفي المنية المنية مناوم طفي المنية المنية مناوم طفي المنية المنية



· · 1/3 · ·



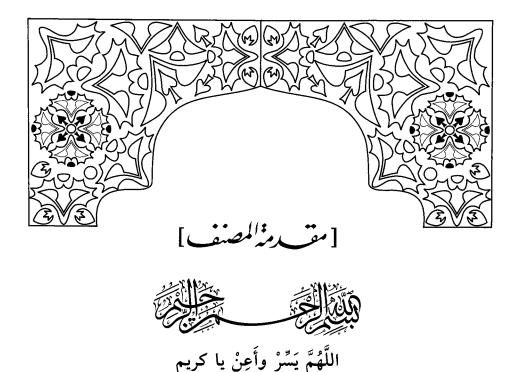

﴿ رَبَّنَا عَالِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّتَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: ١٠] أحمدُ الله عَلَىٰ توالي إنعامه، وأشكره عَلَىٰ ترادف أفضاله، بنفي الزيغ والتحريف عن كلام أشرف أصفيائه، ببقاء الجهابذة والنقاد إلىٰ يوم لقائه.

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة دائمة بدوامه، وأنّ محمدًا عبده ورسوله، خاتم رسلِهِ ومِسْكَ ختامِهِ، ﷺ وعلىٰ آله وصحبه صلاةً مقرونة بسلامه.

وبعدُ، فهاذِه نُبَدَ مهمة، وجواهر جمّة، أرجو نفعها وذخرها، وجزيل ثوابها وأجرها، عَلَىٰ صحيح الإمام أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، سقىٰ الله ثراه، وجعل الجنة مأواه، الذي هو أصحُّ الكتب بعد القرآن، وأجلُها، وأعظمها، وأعمُّها نفعًا بعد الفرقان.

وأُحْصُرُ مقصودَ الكلام في عشرة أقسام:

أحدها: في دقائق إسناده، ولطائفه.

ثانيها: في ضبط ما يشكل من رجاله، وألفاظِ متونِهِ ولغتِهِ، وغريبِهِ. ثالثها: في بيان أسماء ذوي الكنى، وأسماء ذوي الآباء والأمهات. رابعها: فيما يختلف منها ويأتلف.

خامسها: في التعريف بحال صحابته، وتابعيهم، وأتباعهم، وضبط أنسابهم، ومولدهم، ووفاتهم. وإن وقع في التابعين أو أتباعهم قدح يسير بينته، وأجبت عنه. كل ذَلِكَ عَلَىٰ سبيل الاتحتصار، حذرًا من الملالة والإكثار.

سادسها: في إيضاح ما فيه من المرسل، والمنقطع، والمقطوع، والمعلل، والمعضل، والغريب، والمتواتر، والآحاد، والمدرج، والمعلل، والجواب عَمّن تكلم عَلَىٰ أحاديثَ فيه بسبب الإرسال، أو الوقف، أو غير ذَلِكَ.

سابعها: في بيان غامض فقهِهِ، واستنباطه، وتراجم أبوابه؛ فإنّ فيه مواضع يتحيرُ الناظرُ فيها، كالإحالة عَلَىٰ أَصْل الحديث ومخرجه، وغير ذَلِكَ مما ستراه.

ثامنها: في إسناد تعاليقه، ومرسلاته، ومقاطعه.

تاسعها: في بيان مبهماته، وأماكنه الواقعة فيه.

عاشرها: في الإشارة إلى بعض ما يستنبط منه من الأصول، والفروع، والآداب، والزهد، وغيرها، والجمع بين مختلفها، وبيان الناسخ والمنسوخ منها، والعام والخاص، والمجمل والمبين، وتبيين المذاهب الواقعة فيه. وأذكر إن شاء الله تعالى وجهها، وما يظهر منها

مما لا يظهر، وغير ذَلِكَ من الأقسام التي نسأل الله إفاضتها علينا.

ونذكر قبل الشروع في ذَلِكَ مقدمات مهمة منثورة في فصولٍ مشتملة عَلَىٰ سبب تصنيفه، وكيفية تأليفه، وما سماه به، وعدد أحاديثه، ونبذة من فقه حال مصنفه، وبيان رجال إسناده إلينا، وما يتعلق بصحيحه، كطبقات رجاله، وحال تعاليقه، وبيان فائدة إعادته الحديث في الأبواب، والجواب عمن خرج حديثه في الصحيح وتُكلِّم فيه، وفي أحاديث ألزما إخراجها، وفي بيان أحاديث أستدركت عليهما، وفي أحاديث ألزما إخراجها، وفي بيان شرطهما، ومعرفة الأعتبار، والمتابعة، والشاهد، والوصل، والإرسال، والوقف، والانقطاع، وزيادة الثقات، والتدليس، والعنعنة، ورواية الحديث بالمعنى واختصاره، ومعرفة الصحابي، والتابعي، وضبط جملة من الأسماء المتكررة، وغير ذَلِكَ مما ستراه إن شاء الله تعالىٰ.

وإذا تكرر الحديث شرحته في أول موضع، ثم أَحَلْتُ فيما بعدُ عليه، وكذا إِذَا تكررت اللفظة من اللغةِ بينتها واضحة في أول موضع، ثم أحيل بعدُ عليه، وكذا أفعل في الأسماء أيضًا.

وسميته «التوضيحُ لشَرْحِ الجامِعِ الصَّحيحِ» نسألك اللَّهُمَّ العونَ عَلَىٰ إيضاح المشكلات، واللطف في الحركات والسكنات، والمحيا والممات، ونعوذ بك من علم لا يَنْفع، وعمل لا يُرْفع، وقول لا يُسْمع، وقلب لا يَخْشع، ونَفْس لا تَشْبع، ودعاء لا يُسْمع.

وعليك اللَّهُمَّ أعتضد فيما أَعْتمد، وأنت حسبي ونعم الوكيل، اللَّهُمَّ وَانْفَع به مؤلفه وكاتبه، وقارئه، والناظر فيه، وجميع المسلمين. آمين.

#### فصل

## أقدمه قبلَ الشروعِ في المقدماتِ

وهو: معرفة نسب النبي ﷺ ومولده ووفاته مختصرًا؛ ليشرف الكتاب به، ولمعرفته فوائد أُخر لا تُحصىٰ ومنها:

أن من نذكره في هذا الكتاب إِذَا التقىٰ نسبُه نسبَه أقتصر عليه ٱستغناء بمعرفة تمامه من نسبه ﷺ.

هو: أبو القاسم وأبو الأرامل وأبو إبراهيم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَد بن عدنان (١) ويأتي في

<sup>(</sup>۱) روى ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ١/ ٥٥- ٥٦ قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي قال: علمني أبي وأنا غلام نسب النبي على ... ثم ساقه. وذكره ابن حبان في «السيرة النبوية» ص٤ إلىٰ عدنان أيضًا، وكذا ابن حزم في «جامع السيرة» ص٢، وابن عبد البر في «الاستيعاب» ١/١٣٣، وابن الأثير في «أسد الغابة» ١/ ٢٠، والمزي في «تهذيب الكمال» ١/١٧٤، والذهبي في «تاريخ الإسلام» ١/١٧، وابن كثير في «الفصول في سيرة الرسول» ص١٩- ١٩. وروى الحاكم في «علوم الحديث» ص١١٠٠ - ١٧١، والبيهقي في «دلائل النبوة» وروى الحاكم في «علوم الحديث» ص١٩٠٠ من طريق مالك بن أنس، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: بلغ النبي الله أن رجالًا من كندة يزعمون أنه منهم، فقال: «إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما اليمن =

باب<sup>(۱)</sup> واسم عبد المطلب: شيبة الحمد عَلَىٰ قول الجمهور، وقال ابن قتيبة: عامر<sup>(۲)</sup>، وعاش مائة وأربعين سنة، سمي عبد المطلب؛ لأن عمه المطلب أردفه خلفه حين أتىٰ به من المدينة صغيرًا، فكان يقال له: من هذا؟ فيقول: عبدى.

واسم هاشم: عمرو؛ لأنه هَشّم الثريد لقومه في المجاعة (٣).

وقال المصنف في «البدر المنير» ٧/ ٦٣٧: ذكره ابن دحية من هذا الوجه، وأعله بعبد الله هذا.اه. وقال الحافظ في «التلخيص» ٣/ ١٧٦: إسناده ضعيف، وقال الألباني في «الضعيفة» (٢٩٥٢): ضعيف جدًّا.

(١) باب: مبعث النبي عَلَيْه، من كتاب مناقب الأنصار.

(٢) «المعارف» ص٧٧، واعترض عليه ابن عبد البر في «الاستيعاب» ١/ ١٣٤ وقال: ولا يصح والله أعلم.اه.

وابن قُتيبة هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي الدينوري البغدادي، أحد الفحول في اللغة والأدب والنحو والغريب، وله معرفة بالتاريخ والسير والأخبار، ولد سنة (٢١٣هـ)، وتوفي في بغداد سنة (٢٧٦هـ) من مصنفاته: «غريب القرآن»، و«مشكل القرآن»، و«غريب الحديث»، و«أدب الكاتب»، و«عيون الأخبار»، و«المعارف». أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١٠/ ١٧٠ (٥٣٠٩)، «المنتظم» ١٠٢ (٢٣٢)، «وفيات الأعيان» ٢/ ٢٢٨، «سير أعلام النبلاء» ٢٠/ ٢٢٨، «سير أعلام النبلاء» ١٠/ ٢٢٨، «سير أعلام النبلاء» ١٠ (٢٣٨).

(٣) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» 1/3.

<sup>-</sup> وفي بعض الرويات المدينة - فيأمنا بذلك، وإنا لأن ننتفي من أبينا، نحن بنو النضر ابن كنانة "قال: وخطب رسول الله على فقال: «أنا محمد بن عبد الله .. "ثم ساق النسب إلى نزار فقط، وفي آخره قال على «وخرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى ٱنتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفسًا وخيركم أبًا ". قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد القدامي، وله عن مالك وغيره أفراد، ولم يتابع عليها. وأورد ابن كثير هذا الحديث في «البداية والنهاية» ٢/ ١٥٧ من طريق البيهقي. وقال: الله أعلم بصحته، وهو حديث غريب جدًا من حديث مالك، تفرد به القدامي وهو ضعيف.

وعبد مناف أسمه: المغيرة، وكان يقال له: قمر البطحان. وقصي لقب، واسمه: زيد، وهو تصغير قَصِي، أي: بعيد؛ لأنه بَعُدَ عن عشيرته في بلاد قضاعة حين ٱحتملته أمه فاطمة (١).

ولؤي، بالهمز عند الأكثرين، وقيل: بتركه.

والنضر هو: أبو قريش في قول الجمهور، فمن كان من ولده فقرشي، وإلا فلا، وقيل: أبوهم فهر، قاله مصعب الزبيري<sup>(۲)</sup>، وأبن الكلبي<sup>(۳)</sup>، وغيرهما<sup>(٤)</sup>، وقيل: إلياس، وقيل: هم ولد مضر. وإلياس:

انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» ٥/ ٤٣٩ ، «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٠٩ (١٤٢٩)، «الظر ترجمته في: «الطبقات» ٩/ ١٧٥ ، «تاريخ بغداد» ١١٢ / ١١٢ ، «تهذيب الكمال» ٢٨/ ٣٤ (٥٩٨٧).

<sup>(</sup>١) أنظر: «الروض الأنف» ٨/١.

<sup>(</sup>۲) «نسب قريش» لمصعب الزبيري ص۱۲، وهو: مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو عبد الله الزبيري المدني، عم الزبير بن بكار، سكن بغداد، قال الزبير بن بكار: أمه أمة الجبار بنت إبراهيم بن جعفر بن مصعب بن الزبير، قال أبو بكر بن أبي خيثمة: كتب عنه أبي، ويحيى بن معين. وقال أحمد بن حنبل: مصعب الزبيري مستثبت، وقال يحيى بن معين: ثقة. وكذلك قال الدارقطني. قال الزبير: وتوفي مصعب بن عبد الله ليومين خلوا من شوال سنة ست وثلاثين ومائتين، وهو ابن ثمانين سنة.

<sup>(</sup>٣) هو هشام بن محمد بن السائب، أبو المنذر، المعروف، والده بالكلبي، الأخباري النسابة العلامة. قال أحمد بن حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدًا يحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره: متروك، وقال ابن عساكر: رافضي، ليس بثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: كان صاحب أنساب و سمر، وهو أحب إليَّ من أبيه. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه العجائب والأخبار التي لا أصول لها، وكان غاليًا في التشيع، أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها. أنظر ترجمته في: «الضعفاء الكبير» ٤/ ٣٣٩ (١٩٤٥)، «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٩ (٢٦٣)، «المجروحين» ٣/ ٩١، «ميزان الأعتدال» ٥/ الجرح والتعديل» ٩/ ٢٩ (٢٦٣)، «لسان الميزان» ٧/ ٢٩٩- ٢٧٠ (٩٠١٣).

<sup>(</sup>٤) نَصَرَ هاذا القول أيضًا أبو محمد على بن حزم في: «جمهرة أنساب العرب» ص١٢٠.

بكسر الهمزة عند ابن الأنباري<sup>(۱)</sup> وطائفة، قيل: إنها الهمزة المصاحبة للام التعريف تقع في الأبتداء، وتسقط في غيره، وصححه المحققون. وينشد السهيلي فيه أبياتا<sup>(۲)</sup>، قيل: هو أول من أهدى البُدْن إلى البيت، وهو بالياء، وله أخ يقال له بالنون بدلها قَالَه ابن ماكولا<sup>(۳)</sup>.

- (۱) ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري، الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون المقرئ النحوي. قال أبو علي القالي: كان شيخنا أبو بكر يحفظ فيما قيل ثلاثمائة ألف بيت شاهد في القرآن، وقال محمد بن جعفر التميمي: ما رأينا أحدًا أحفظ من ابن الأنباري ولا أغزر من علمه وحدثوني عنه أنه قال: أحفظ ثلاثة عشر صندوقًا. من مصنفاته: «الزاهر»، «المذكر والمؤنث»، «الأضداد». أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٣/ ١٨١، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ٨٤٢، «سير أعلام النبلاء» ١٨٥٤ (١٢٢)، «شذرات الذهب» ٢/ ٣٠٥.
- (۲) «الروض الأنف» للسهيلي ١/ ٩- ١٠ ، والسهيلي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن إصبغ السهيلي المالكي، مؤرخ لغوي محدِّث، ولد بمالقة من بلاد الأندلس سنة (٨٠٥ه)، وأخذ عن ابن العربي المالكي، ثم انتقل في آخر عمره إلى مراكش وبها توفي سنة (٨٥١ه)، وكان -رحمه الله- كفيفًا، من تصانيفه: «الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام)، و«التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» وله كتاب «نتائج الفكر» ومسألة: «رؤية الله تعالى في المنام ورؤية النبي»، ومسألة: «السر في عور الدجال». انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/ ١٣٥٠ ١٤٤ (٣٧١)، «تذكرة الحفاظ» ٤/ ١٣٥٨ ١٣٥٠ (١٠٩٩)، «شذرات الذهب» ٤/ ٢٧١- ٢٧٢.
- (٣) «الإكمال» ٧/ ٤٢٤. وابن ماكولا هو: أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علي بن محمد بن الأمير دلف، المولى، الأمير الكبير، الحافظ، الناقد، النسابة، الحجة. قال الحميدي: ما راجعت الخطيب في شيء إلا وأحالني على الكتاب، وما راجعت ابن ماكولا في شيء إلا وأجابني حفظًا كأنه يقرأ من كتاب. من مصنفاته: «الإكمال»، «مستمر الأوهام».

انظر ترجمته في: «المنتظم» ۹/٥، وفيات الأعيان» ٣/٣٠٥، «فوات الطونيات» ٣/ ١١٠، «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٥٦٩ (٢٩٨)، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٨١.

وأما مُضَر، فيقال له: مضر الحمراء، ويقال لأخيه: ربيعة الفَرسَ. قيل: لأن أباهما أوصى لمضر بقُبة حمراء ولربيعة بفرس. وكان مُضرحسن الصوت، قيل: وهو أول من حدا، وفي حديث: «لا تسبوا ربيعة ولا مضر، فإنهما كانا مؤمنين»(١).

ونِزار -بكسر النون- مشتق من النزر، وهو القليل سمي به؛ لأن أباه حين وُلِدَ له، ونظر إلى النور بين عينيه -وهو نور النبوة الذي كان ينتقل في الأصلاب<sup>(٢)</sup>- فرح فرحا شديدا ونَحَر وأطعم، وقال: كل هاذا نزر

ورواه ابن سعد في «طبقاته» ١/ ٥٨ عن عبد الله بن خالد قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتسبوا مضر فإنه كان قد أسلم». قال الألباني في «الضعيفة» (٤٧٨٠): وهذا ضعيف معضل.

(۲) لعل المصنف يشير إلى ما روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَقَلَّبُكَ فِ السَّنِمِدِينَ ۞ [الشعراء: ۲۱۹] قال: من صلب نبي إلىٰ نبي حتىٰ أخرجه نبيًا، رواه ابن سعد في «الطبقات» ٢/ ٢٤ من طريق شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٩/ ٢٨٢ (١٦٠٢٨)، والبزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» (٢٢٤٢)، والطبراني في «الكبير» ٢١١/ ٣٦٢. قال الهيثمي في «المجمع» ٧/ ٨٦: رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب ابن بشر وهو ثقة.اه، وقال في ٨/ ٢١٤: رواه البزار ورجاله ثقات.اه. وقال ابن حجر في «مختصر زوائد مسند البزار» ٢/ ٧٧- ٩٨: إسناده حسن. اه.

في حق هذا المولود(١).

وما ذكرته من النسب إلى عدنان هو إجماع الأمة. وفيما بعده إلى آدم خلاف واضطراب، والمحققون ينكرونه (٢) ومن أشهره كما قاله النووي (٣) في "إملائه»: عدنان بن أُدد -هو مصروف. قَالَ ابن

- (١) أنظر: ما سبق في «الروض الأنف» ١٠٩-.١.
- (٢) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ١٩٣١: لم يختلف أهل العلم بالأنساب والأخبار وسائر العلماء بالأمصار أنه صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا ما لم يختلف فيه أحد من الناس، وقد روي من أخبار الآحاد عن النبي على أنه نسب نفسه كذلك إلى نزار بن معد بن عدنان، وما ذكرنا من إجماع أهل السير وأهل العلم بالأثر يغني عما سواه والحمد لله.

واختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وفيما بين إبراهيم وسام بن نوح بما لم أر لذكره هاهنا وجهًا؛ لكثرة الأضطراب فيه، وأنه لا يُوقف منه على شيء متتابع متفق عليه، وَهُم مع آختلافهم واضطرابهم مجمعون على أن نزارًا بأسرها، وهي ربيعة ومضر هي الصريح الصحيح من ولد إسماعيل.اه. وقال المزي في «التهذيب» 1/ ١٧٤: إلى عدنان أجمع أهل النسب عليه، وما وراء ذلك ففيه آختلاف كبير جدًا.اه. وقال ابن كثير في «الفصول» ص٢١: هذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك.اه.

(٣) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام أحد الأعلام، شيخ الإسلام، الفقيه، الحافظ، الزاهد، الشافعي محيي الدين أبو زكريا النووي بحذف الألف، ويجوز إثباتها، الدمشقي ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستمائة، كان يقرأ كل يوم أثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا وتصحيحًا توفي سنة ست وسبعين وستمائة من مصنفاته: «المجموع»، «المنهاج في شرح مسلم»، «الخلاصة في الحديث»، «الإرشاد في علم الحديث»، «التبيان في آداب حملة القرآن» «تهذيب الأسماء واللغات»، «شرح قطعة من البخاري»، «طبقات الفقهاء الملخصة من طبقات ابن الصلاح».

السراج: هو من الود، وانصرف كثّقب وليس معدولا كعمر (١) - بن مقوم ابن ناحور -بنون ثم حاء مهملة - بن تيرَح -بمثناة فوق، ثم تحت، ثم راء مفتوحة، ثم حاء مهملتين - بن يعرب بن يشجُب -بضم الجيم - بن نابت -بالنون - بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارَخ -بمثناة فوق، وفتح الراء، وهو: آزر، قيل معناه: الأعوج - بن ناحور بن ساروح -بمهملات - بن راعُو -بضم العين المهملة - بن فالَخ -بالفاء، وفتح اللام، وبالمعجمة، ومعناه: الرسول، أو الوكيل - بن عيبر -بمهملة، ثم مثناة تحت، ثم موحدة مفتوحة - بن شالَخ -بالمعجمتين، واللام مفتوحة - بن أرفح شذ -براء، ثم فاء، ثم خاء معجمة ساكنة، ثم شين معجمة، ومعناه بالسريانية: مصباح مضيئ - بن سام بن نوح بن لامك مفتوح الميم، وكسرها - بن مَتُوشَلَخ -بميم مفتوحة، ثم مثناة فوق مشددة مضمومة، ثم واو ساكنة، ثم شين معجمة، ثم لام مفتوحتين، شم خاء معجمة - ويقال: متوشلخ بن حنُوخ -بحاء مهملة، وقيل: ثم خاء معجمة، ثم نون مضمومة، ثم واو، ثم معجمة.

قَالَ ابن إسحاق (٢) والأكثرون:

انظر ترجمته في: «طبقات علماء الحديث» ٤/ ٢٥٤، «البداية والنهاية» ١٣/
 ٣٢٢، «طبقات الشافعية» ٢/ ١٥٣ - ١٥٧، «شذرات الذهب» ٦/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>۱) «الروض الأنف» ١/ ١١، وعُمر بوزن فُعل.

قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب» ص٢٢٥: وما كان على فُعَل فهو لا ينصرف في المعرفة، وينصرف في النكرة، وما لم يكن معدولًا ٱنْصرف نحو: جُعل، وصُرد، وفرق ما بينهما أن المعدول لا تدخله الألف واللام، وغير المعدول تدخله الألف واللام. هـ.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني، أبو بكر، صاحب «السيرة النبوية»، رأىٰ أنس بن مالك ، وسالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب. قال =

وهو إدريس (1)، وأنكره آخرون وقالوا: إنه ليس في عمود النسب، وإنما إدريس هو إلياس واختاره ابن العربي (7) وصاحِبُه السهيلي لحديث الإسراء حيث قَالَ: «مرحبًا بالأخ»، ولم يقل: بالابن كما قَالَ آدم، وإبراهيم: «الابن الصالح» (۳) - بن يَرْد -بمثناة تحت مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم دال، ومعناه: الضابط - بن مهليل -ويقال: مهلايل، ومعناه: الممدوح - بن قينن -ويقال: قينان بالقاف، ومعناه: المسوي - بن يانش -ويقال: آنش، ويقال: آنوش بالنون والشين المسوي - بن يانش -ويقال: آنش، ويقال: آنوش بالنون والشين

ابن معين: ثقة، وكان حسن الحديث. وقال الزهري: كان ابن إسحاق أعلم الناس بمغازي رسول الله على، آنظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٧/ ٣٢١، «تاريخ بغداد» ١/ ٢١٤، «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٤٠٥ (٥٠٥٧)، «شذرات الذهب» ٦/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن إسحاق» ص۱، «سيرة ابن هشام» ۱/۲، «الطبقات الكبرىٰ» ١/٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن العربي: الإمام العلّامة، أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي، الأشبيلي، المالكي.

ولد سنة (٤٦٨هـ)، وتوفي سنة (٤٤٣هـ). وقيل غير ذلك. من تصانيفه: «عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي»، «العواصم من القواصم»، «أحكام القرآن»، «الإنصاف في مسائل الخلاف»، وكان- رحمه الله تعالىٰ- قد بلغ مرتبة الأجتهاد. أنظر: «الصلة» لابن بشكوال ٢/٠٥٠ (١٢٩٧)، «وفيات الأعيان» ٤/٢٩٦ (٢٢٦)، «تاريخ الإسلام» ٧٧/ ١٥٩ (١٧١)، «سير أعلام النبلاء» ٢٩٨/١٩٠ (١٢٨)، «الوافي بالوفيات» ٢/١٣٨، «شذرات الذهب» ٤/١٤١.

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي في «الروض الأنف» ١/ ١٣ – ١٤ بعد أن حكاه عن ابن العربي: وهذا القول عندي أَنْبل والنفس إليه أميل لما عضده من هذا الدليل.اهـ.

وسيأتي هذا الحديث برقم (٣٤٩) كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء، و(٣٣٤) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ذكر إدريس الخين، ورواه مسلم (١٦٣) كتاب: الإيمان، باب: الإسراء برسول الله على إلى السماوات وفرض الصلوات.

المعجمة، ومعناه: الصادق- بن شيث -وهو بالعبرانية، ويقال: شاث بالسريانية، ومعناه: عطية الله- بن آدم ﷺ (١).

وذكر أبو الحسن المسعودي (٢)، وآخرون بين عدنان، وإبراهيم نحو أربعين أبا، وهذا أقرب كما قاله النووي؛ فإن المدة بينهما طويلة جدا، لكن في لفظها وضبطها آختلاف كبير منها:

أن عدنان من نسل قيدار بن إسماعيل، وأما الحديث المشهور عن ابن عباس رفعه بعد عدنان: «كذب النسابون» فضعيف<sup>(٣)</sup>. والأصح وقفه

<sup>(</sup>۱) أنظر: «سيرة ابن إسحاق» ص۱-۲، «سيرة ابن هشام» ۱/۱-۲، «التاريخ الكبير» ۱/٥-۲، «السيرة النبوية» لابن حبان ص٣٩- ٤٣، «الروض الأنف» ١/١١- ١٤.

<sup>(</sup>٢) علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن المسعودي المؤرخ، من ذرية عبد الله بن مسعود الصحابي في عداده في البغداديين، وأقام بمصر مدة، وكان أخباريًا علامة صاحب غرائب ومُلح ونوادر، مات سنة ست وأربعين وثلاثمائة . وله من التصانيف : كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف الأشراف والملوك» وكتاب «ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور»، «الرسائل والاستذكار لما مر في سالف الأعصار»، «أخبار الخوارج» أنظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» ٣/ في سالف الأعصار»، «أخبار الخوارج» أنظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» ٣/ في سالف الأهب» ٢/ ١٧١، «الوافي بالوفيات» ٢١/٥،

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات» ٥٦/١، وابن خياط في «الطبقات» ص٢٧، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أن النبي على كان إذا أنتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد ثم يمسك ويقول: «كذب النسابون. قال الله عزوجل: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ وَلِكَ كَثِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٨]. وابن خياط في «الطبقات» ص٢٧، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣/ ٥٢، ٥٩.

وهشام بن محمد هو ابن السائب الكلبي، قال ابن معين: غير ثقة، وليس عن مثله يُروى الحديث.اهـ. وقال الدارقطني: متروك.اهـ. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه =

مقدمة المصنف

عَلَى ابن مسعود (١٠). وكره مالك رفع الأنساب إلىٰ آدم. وقال: من أخبر بذلك؟ (٢٠)

= العجائب والأخبار التي لا أصول لها.اه، وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. وأما أبوه فهو شر منه، وقال النسائي: متروك ساقط.اه. وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه.اه. وقال ابن عدي: وإذا روي عن أبي صالح، عن ابن عباس ففيه مناكير.اه.

والحديث أورده الألباني في «الضعيفة» 1/ 700 (111)، وقال: موضوع. ٱنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» 1/ 700 (100) «المجروحين» 1/ 700 (100) «الكامل في الضعفاء» 1/ 700 (100) «تهذيب الكمال» 1/ 700 (100) «المغني في الضعفاء» 1/ 700 (100) «لسان الميزان» 1/ 700 (100) » 1/ 700 (100)

- (۱) قاله السهيلي في «الروض الأنف» ١/١١، وقد رواه عن ابن مسعود ابن سعد في «الطبقات» ١/٢٥، والطبري في «تفسيره» ٧/ ٤٢١ (٢٠٥٩٠ ٢٠٥٩٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٧/ ٢٣٦ (١٢٢١٩).
- (٢) حكاه عن مالك السهيلي في «الروض الأنف» ١/ ١٤، والبغوي في «تفسيره» ٤/ ٣٣٧، قال السهيلي: سئل مالك عن الرجل يرفع نسبه إلىٰ آدم؟ فكره ذلك، قيل له: فإلىٰ إسماعيل؟ فأنكر ذلك أيضًا، وقال: ومن يخبره به؟! وكره أيضًا أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يقال: إبراهيم بن فلان بن فلان، قال: ومن يخبره به؟!.اه.

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما ننتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندري ما هو.

وعن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحدًا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل . وعن ابن عباس أنه قال: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبًا لا يعرفون.

قلت: وأثر ابن عباس فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وأبوه، وهما من المتكلم فيهم كما سبق أن ذكرنا، قال ابن عبد البر: وليس هذا الإسناد مما يقطع بصحته، ولكنه عمن عِلْمُ الأنساب صَنْعَته.اهـ.

وقال ابن حبان: نسبة رسول الله على تصح إلى عدنان وما وراء عدنان فليس عندي فيه شيء صحيح أعتمد عليه.اهـ. أنظر: «السيرة النبوية» لابن حبان ص٣٩- ٤٠، «الاستيعاب» ١٣٣/١، «الروض الأنف» ١٤١- ١٥.

وذهب كثيرون إلى جوازه (١)، وهو الأظهر؛ لأنه يترتب عليه معرفة العرب من غيرهم، وقريش من غيرهم، ويبنى عليه أحكام كالإمامة، والكفاءة، والتقديم في قسمة الفيء، وغير ذَلِكَ. وفي الصحيح: «حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج»(٢).

واسم أمه ﷺ: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة (٣).

ولد بمكة عام الفيل، وقيل: بعده بثلاثين سنة. وقيل: بأربعين. واتفقوا عَلَىٰ أنه ولد يوم الأثنين، وكان مولده على في شهر ربيع الأول، قيل: لليلتين خلتا منه. وقيل: لثمان. وقيل: لعشر. وقيل: لثنتي عشرة وهو الأشهر، وتوفي يوم الأثنين ضحًى لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة، هذا هو الصحيح والمشهور. وقيل: لليلتين خلتا منه. وقيل: في أوله، وله حينئذ ثلاث وستون سنة. وقيل: خمس وستون. وقيل: ستون. وبعث يوم الأثنين وله أربعون سنة، وقيل: أربعون ويوم. وخرج من مكة يوم الأثنين، مهاجرًا إلى المدينة، وقدمها يوم الأثنين أيضًا ضحًى لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول، فأقام بها عشر سنين بالإجماع.

<sup>(</sup>١) منهم: ابن إسحاق والطبري والبخاري والزبيريَّان. أنظر: «الروض الأنف» ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣٤٦١) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) «نسب قريش» ص٢٠، «أنساب الأشراف» ٧٩/١، «جمهرة أنساب العرب» ص١٧، «التبيين في أنساب القريشيين» لابن قدامة ص٣٨.

#### فصل

صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، متواتر عنه، وأشهر من رواه الفربري عنه، قَالَ أبو عبد الله الفربري: سمع «الصحيح» من أبي عبد الله تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري(١).

قَالَ الذهبي (7): وآخر من روى عنه صحيحه منصور بن محمد البزدوي (7)، وآخر من زعم أنه سمع منه أبو ظهير عبد الله بن فارس

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۲/۹، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۱۲/ ۳۹۸، وقال في ۱۲/۱۰: ويروى: ولم يصح أن الفربري قال: سمع «الصحيح» من البخاري تسعون ألف رجل ما بقي أحد يرويه غيري.اهـ.

و قال الحافظ في «هدي الساري» ص٤٩١: وأطلق ذلك بناء على ما في علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي، وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلثمائة.اهـ.

<sup>(</sup>۲) الحافظ الذهبي: هو الإمام الحافظ، محدِّث العصر، ومؤرخ الإسلام، وفرد الدهر، إمام الوجود حفظا، وذهبي العصر معنى ولفظًا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الدمشقي، ولد سنة (٦٧٣هـ)، و مات سنة (٨٤٨هـ).من تصانيفه: «سير أعلام النبلاء»، «تذكرة الحفاظ»، «ميزان الأعتدال في نقد الرجال». انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات» ٢/ ١٦٣ – ١٦٨ (٣٢٥)، «البداية والنهاية» ١٦٩ عرم، ١٨٠ هيز، «الدرر الكامنة» ٣/ ٣٣٦ – ٣٣٨ (٩٩٤)، «معجم المؤلفين» ٣/ ٨٠٠ ٨١ (١١٥٨)، «الأعلام» / ٣٢١)، «الأعلام» / ٣٢١)، «الأعلام» / ٣٢١)، «الأعلام» / ٣٢١

 <sup>(</sup>٣) هو الشيخ الكبير المُسنِد أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن مُزينة -وقيل: بن
 قرينة- بن سوية البزدي، ويقال: البزدوي النسفي، دهقان قرية بزدة. وسمع من =

### (البلخي)(١) سنة ست وأربعين وثلاثمائة (٢)

وقال الخطيب<sup>(۳)</sup>: آخر من حدث عن البخاري ببغداد: الحسين بن إسماعيل المحاملي<sup>(٤)</sup>.

ورواه -أعني: «صحيحه»- عن الفربري خلائق منهم: أبو محمد الحموي، وأبو زيد المروزي<sup>(٥)</sup> الفقيه الشافعي، وهو أجل من رواه

أهل بلده وصارت إليه الرحلة في أيامه؛ مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.
 انظر ترجمته في: «الإكمال» ٧/ ٢٤٣، «الأنساب» ٣/ ٩٩، «سير أعلام النبلاء»
 ١٠٠/ ٢٧٣ (١٢٣)، «لسان الميزان» ٦/ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الثلجي، والصواب ما أثبتناه، كما في «طبقات الشافعية» ٢/ ٢١٥، «تاريخ الإسلام» ١٩/ ٢٤١، «لسان الميزان» ٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن فارس بن علي أبو ظهير، شيخ من أهل بلخ، توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة، ٱدعى السماع من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.

قال ابن حجر: وما أعتقد صحة قوله في السماع من البخاري، فإن كان صادقًا فهو خاتمة أصحابه في الدنيا، وما كنت أعتقد أن أحدًا بقي بعد المحاملي ممن يروي عنه، فالله أعلم. أنظر ترجمته في: «لسان الميزان» ٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدِّث الوقت أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، صاحب التصانيف، ولد سنة (٣٩٢هـ)، ومات سنة (٢٣هـ). من تصانيفه: «تاريخ بغداد»، «الفقيه والمتفقه»، «الكفاية في علم الرواية»، وغيرها من الكتب والتصانيف المفيدة والنافعة.

انظر: «تاريخ الإسلام» ٣٠٩/٥٣-٣١١ (٩٣٤)، «تذكرة الحفاظ» ١٥٠٣/٤، «مرآة الجنان» ٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل البغدادي المحاملي، مولده في أول سنة خمس وثلاثين ومائتين، وأول سماعه في سنة أربعة وأربعين ومائتين.

انظر ً ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١٩/٨ - ٢٣ و «سير أعلام النبلاء» ٢٥٨/١٥، و «شذرات الذهب» ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) هو الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهد، شيخ الشافعية أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي راوي «صحيح البخاري» عن الفربري ولد ٣٧١هـ، قال

عنه وأولهم، وأبو إسحاق المستملي<sup>(۱)</sup>، وأبو الحسن علي بن أحمد الجرجاني<sup>(۲)</sup>، وأبو الهيثم محمد بن مكي الكُشْمَيْهَني<sup>(۳)</sup>، وأبو علي إسماعيل بن محمد الكشاني<sup>(٤)</sup>، (ومحمد بن أحمد بن مَتّ)<sup>(٥)</sup> -بفتح الميم وتشديد المثناة فوق – وآخرون.

ورواه عن كل واحد من هاؤلاء جماعات، واشتهر الآن من طريق أبي الوقت، عن الداودي، عن الحموي، عن الفربري، عن البخاري.

#### CAN CERT CERTS

<sup>=</sup> الحاكم: كان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس للمذهب. قال الخطيب: حدَّث أبو زيد ببغداد، ثم جاور بمكة، وحدَّث هناك بـ «الصحيح» وهو أجلُّ من رواه.سئل أبو زيد: متى لقيت الفربري؟ قال: سنة ثماني عشرة وثلاثمائة. ٱنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١٨٤٣، و«سير أعلام النبلاء» ١٦/٣١٣.

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق إبر آهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي المستملي راوي «صحيح البخاري» عن الفربري. مات سنة ٣٧٦هـ. ٱنظر: «سير أعلام النبلاء» ٢/١٦.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني المحتسب، مات ٣٦٦هـ.
 أنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٢٤٧/١٦، و«لسان الميزان» ٧١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن زراع بن هارون المروزي الكُشْمِيْهَني، قال ابن العماد: كان ثقة، وله رسائل أنيقة، مات في يوم عرفة سنة ٣٨٩هـ. ٱنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٦/ ٤٩١، و «شذرات الذهب» ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) هو أبو علّي إسماعيل بن محمد بن حاجب الكشاني السمرقندي، آخر من روى «صحيح البخاري» عاليًا، سمعه من الفربري سنة ٣٢٠هـ. مات ٣٩١هـ. أنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٦/ ٤٨١، و«شذرات الذهب» ٣/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أحمد بن محمد والصواب ما أثبتناه، وهو محمد بن أحمد بن مَت، الفقيه الشافعي، السغدي الإشتيخني، نسبة إلى إشتيخن قرية كبيرة على سبعة فراسخ من سمرقند، مات بإشتيخن غرة رجب سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. حدث برصحيح البخاري، عن الفربري وسماعه كان في سنة تسع عشرة وثلائمائة. أنظر ترجمته في: «التقييد» لابن نقطة ص٤٩، «سير أعلام النبلاء» ١٦/ ٢١.

#### فصل

واسم صحيحه: «الجامعُ المسنَدُ الصحيحُ، المختصرُ من أمورِ رسولِ اللهِ ﷺ، وسننِهِ، وأيامِهِ كذا سماه هو أوَّلَ كتابِه، وهو أولُ كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد، وهو أكثر فوائد من صحيح مسلم، وأصح عَلَى الصحيح عند الجمهور.

وقال النسائي: ما في هالجه الكتب أجود منه (۱). وقد قرر الإسماعيلي (۲) ترجيح كتابه في «مدخله»، ومما يرجح به أنه لابد من

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۹/۲ و المزي في «تهذيب الكمال» ۲۶/ ۲۶ من طريق محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قال: سئل أبو عبد الرحمن -يعني: النسائي- عن العلاء وسهيل، فقال: هما خير من فليح ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري.

وقال ابن حجر في «هدي الساري» ص ١٠- ١١: روينا بالإسناد الصحيح عن أبي عبد الرحمن النسائي، ثم ذكر مثل مقولته، ثم قال: ولا يعني بالجودة إلا جودة الأسانيد كما هو المتبادر إلى الفهم من أصطلاح أهل الحديث، ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال، وتقدمه في ذلك على أهل عصره حتى قدمه قوم من الحذاق في معرفة ذلك على مسلم بن الحجاج، وقدمه الدارقطني وغيره في ذلك على إمام الأئمة ابن خزيمة.اه.

<sup>(</sup>۲) هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي، صاحب «المستخرج على صحيح البخاري» وهو من أشهر وأعظم المستخرجات على البخاري. أنظر ترجمته في: «المنتظم» ۱۸/۷، «تذكرة الحفاظ» ۳/۷۷، «سير أعلام النبلاء» ۲۱/ في: «الوافي بالوفيات» ۲۱۳/۱، «شذرات الذهب» ۳/۷۷– ۷۰.

ثبوت اللقاء عنده، وخالفه مسلم واكْتفىٰ بإمكانه.

وأجمعت الأمةُ عَلَىٰ صحة كتابه وكتاب مسلم، ومعناه أنه يجب العملُ بأحاديثهما، وأنهما يفيدان الظنّ، إلا ما تواتر منها، فيفيد العلم، وقال قومٌ: إنها كلها تفيد العلم القطعي، وأنكره الجمهور والمحققون.

CARCEAR COM

# فصل

### في سبب تصنيفه، وكيفية تأليفه

قَالَ إبراهيم بن معقل النسفي (١): قَالَ لنا أبو عبد الله البخاري: كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابًا مختصرًا في الصحيح لسنن رسول الله عليه، فوقع ذَلِكَ في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب (٢).

وروي من جهات عنه قَالَ: صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة، خرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله على (٣).

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن معقل أبو إسحاق النسفي، الإمام الفقيه الحافظ، قاضي مدينة نسف، قال أبو يعلى الخليل: هو ثقة حافظ، مات في ذي الحجة سنة خمس وتسعين ومائتين، له «المسند الكبير»، «التفسير» وقد روى «الصحيح» عن البخارى.

أنظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» ٢٦٨٦، «سير أعلام النبلاء» ٢١٨/٣٠ (انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» ٢١٨/٢، «شذرات الذهب» ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب ٨/٢، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧٢/٥٢، والمزي في «تهذيب الكمال» ٤٤١/٢٤، والذهبي في «السير» ٢١/١٢، و الحافظ في «هدي الساري» ٦/١-٧، وفي «تغليق التعليق» ٥/٤١٩.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢/ ١٤، وفي «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ٢/ ١٨٥ (١٥٦٢)، وأبو يعلىٰ الفراء في «طبقات الحنابلة» ٢/ ٢٥٥، والمزي ٤٤٨/٢٤ - ٤٤٩.

وعنه أنه قَالَ: رأيت النبي ﷺ في المنام كأني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أَذُبُّ عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب الكذب؛ فهو الذي حملني عَلَىٰ إخراج «الصحيح»(١).

وعنه قَالَ: ما أدخلت في كتاب «الجامع» إلا ما صَحَّ، وتركت من الصحاح لحال الطول<sup>(۲)</sup>. وفي رواية عنه حكاها الحازمي<sup>(۳)</sup> في «شروط الأئمة الخمسة»: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركته من الصحاح أكثر<sup>(2)</sup>، وهي بمعناها.

وقال الفربري: قَالَ لي البخاري: ما وضعت في كتاب «الصحيح» حديثًا إلا ٱغْتسلت قبل ذَلِكَ وصليت ركعتين (٥).

وقال عبد القدوس بن همام: سمعت عدة من المشايخ يقولون: حَوَّل البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي ﷺ ومنبره، وكان يصلي

<sup>(</sup>۱) ذكره النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» ٧٤//١، والحافظ في «هدي السارى» ص٧، وقال: بإسناد ثابت.اه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي في مقدمة «الكامل» ۲/۲۲، ومن طريقه الخليلي في «الإرشاد» ۳/ ۹۲۲، والخطيب ۲/۸- ۹، وأبو يعلى الفراء في «طبقات الحنابلة» ۲/۲۵۲- ۲۰۲، والخطيب ۲/۱۲» والذهبي في «السير» ۲/۲۲٪ والذهبي في «السير» ۲/۲۲٪ والذهبي في «السير» ۲/۲٪ ۶۰۲، والذهبي في «السير» ۲۰۲٪ ۶۰۲، والذهبي في «الخواند» والذهبي في «الله والذهبي في «الله والدند» و

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام الحافظ الحجة الناقد النسابة البارع أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان ابن حازم الحازمي الهمذاني ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.

برع في فن الحديث خصوصًا النسب، واستوطن بغداد، من كتبه: «الناسخ والمنسوخ»، «عجالة المبتدئ في النسب»، و«المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان»، وأسند أحاديث «المهذب». توفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة. أنظر: «سير أعلام النبلاء» ١٦٧/٢١، و«شذرات الذهب» ٤/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) «شروط الأئمة الخمسة» ص٦٣.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب ٢/ ٩، و الفراء في «الطبقات» ٢/ ٢٤٩- ٢٥٠، والمزي ٢٤/ ٤٤٣، والذهبي في «السير» ٢١/ ٤٠٢.

لكل ترجمة ركعتين<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو زيد المروزي: رأيت النبي ﷺ في المنام، فقال لي: «إلىٰ متىٰ تدرس الفقه، ولا تدرس كتابي؟». قُلْتُ: وما كتابك يا رسول الله؟ قَالَ: «جامع محمد بن إسماعيل البخاري»، أو كما قَالَ(٢).

وفي «تاريخ نيسابور» للحاكم (٣)، عن أبي عمرو إسماعيل، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي قَالَ: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف وأحج في كل سنة، وأرجع من مكة إلى البصرة. قَالَ: وأنا أرجو أن الله تعالىٰ يبارك للمسلمين في هاٰذِه المصنفات. قَالَ أبو عمرو: قَالَ أبو عبد الله: فلقد بارك الله فيها (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب ابن عدي في «أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه» ص٥١-٥٢، ومن طريقه ٢/ ٩، والمزى ٤٤٣/٢٤.

<sup>(</sup>٢) رواه القزويني في «التدوين» ٢/ ٤٥- ٤٦، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١٢/ ٢٨ ، ١٦٥ ، وفي «تغليق الساري» ص ٤٨٩، وفي «تغليق التعليق» ٥/ ٤٢٢. وقال: إسناد هلزه الرواية صحيح، ورواتها ثقات أئمة، و أبو زيد من كبار الشافعية، له وجه في المذهب.اه.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعیم بن الحکم، أبو عبد الله بن البیع، صاحب «المستدرك علی الصحیحین» ولد یوم الأثنین ثالث شهر ربیع الأول، سنة إحدی وعشرین وثلاث مائة بنیسابور، من مصنفاته: «معرفة علوم الحدیث»، «تاریخ النیسابوریین»، «المدخل إلیٰ علم المصطلح»، «الإكلیل» وغیرها.

انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٥/ ٤٧٣، «المنتظم» ٧/ ٢٧٤، «وفيات الأعيان» ٤/ ٢٨٠، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١٠٣، «سير أعلام النبلاء» ١٦٢/١٧ (١٠٠)، «شذرات الذهب» ٣/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧٢/٥٢.

وقال (ابن طاهر)<sup>(۱)</sup>: صنف صحيحه ببخارى. وقيل: بمكة<sup>(۲)</sup>. وقال ابن بجير<sup>(۳)</sup>: سمعت البخاري يقول: صنَّفْتُه في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثًا إلا بعد ما ٱستخرت الله تعالى وصليت ركعتين، وتيقنت صحته<sup>(3)</sup>.

قَالَ ابن طاهر: والقول الأول عندي أصح<sup>(ه)</sup>.

وجمع النووي بين ذَلِكَ بأنه كان يصنف فيه بمكة، والمدينة، والبصرة، وبخارى، فإنه مكث في تصنيفه ست عشرة سنة كما سلف<sup>(٦)</sup>.

انظر ترجمته في: «المنتظم» ٩/ ١٧٧، «وفيات الأعيان» ٤/ ٢٨٧، «تذكرة الحفاظ» ٤/ ٢٨٧، «سنير أعلام النبلاء» ١٩/ ٣٦١ (٢١٣)، «شذرات الذهب» ٤/ ١٨.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: أبو طاهر، و الصواب ما أثبتناه. وهو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد أبو الفضل الحافظ الجوال الرحال المعروف بابن القيسراني، الظاهري الصوفي، صاحب كتاب «شروط الأئمة الستة» ولد ببيت المقدس في شوال سنة ثمان وأربعمائة، قال عن نفسه: بُلتُ الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد، وأخرى بمكة، وكنت أمشي حافيًا في الحر، فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدًا، وكنت أعيش على ما يأتي. توفي سنة سبع وخمس مائة.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» ١/٤/١.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ الثبت الجوال، مصنف «المسند» أبو حفص، عمر بن محمد بن بحير الهمداني السمرقندي، كان من أوعية العلم، وكان أبوه صاحب حديث، توفي سنة إحدىٰ عشر وثلاثمائة. أنظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» ٢/١٩/٢، «سير أعلام النبلاء» ٢/٢٤٪ (٢١٩)، «شذرات الذهب» ٢/٢٢٪.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «التغليق» ٥/ ٤٢١، و«هدي الساري» ص٤٨٩: قال أبو سعيد الإدريسي: أخبرنا سليمان بن داود الهروي، سمعت عبد الله بن محمد بن هاشم يقول: قال عمر بن بجير البجيري.. ثم ساقه.

<sup>(</sup>٥) هو في كتاب ابن طاهر المسمى «جواب المتعنت» فقد أشار إليه الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ص ١٥.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الأسماء واللغات» ١/٤٧١.

وبعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي (١) والي بخارى إليه: أن (احمل) (٢) إلي كتاب «الجامع»، و«التاريخ»، وغيرهما؛ لأسمع منك. فبعث إليه: أنا لا أَذِلُّ العلم، ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كان لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري (٣).

ويروىٰ أنه بعث إليه أن يعقد مجلسًا لأولاده لا يحضره غيرهم، فامتنع وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قومًا دون قوم (٤).

CVA DOVADOVADO

<sup>(</sup>۱) هو الأمير أبو الهيثم الذهلي، صاحب ما وراء النهر، له آثار حميدة ببخارى أكرم بها المحدثين وأعطاهم، روى عن ابن راهويه، وروى عنه ابن أبي حاتم وابن عقدة، مات سنة سبعين ومائتين. آنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٣٢٢، «تاريخ بغداد» ٨/ ٣١٢– ٣١٦، «المنتظم» ٥/ ٦٨، «سير أعلام النبلاء» ١٣٧/ ١٣٧ (٦٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (انحمل).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب ٣٣/٢، والمزي ٢٤/ ٤٦٤ - ٤٦٥، وغنجار في «تاريخه» كما في «السير» ٤٦٤/١٢، والحافظ في «التغليق» ٥/ ٤٣٩.

<sup>(3)</sup> رواه الخطيب ٢/ ٣٣، والمزى ٢٤/ ٤٦٥.

# فصل في عددِ أحاديثِهِ

جملة ما فيه من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة. وبحذفها نحو أربعة آلاف<sup>(۱)</sup>، قد ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن الحموي<sup>(۲)</sup> فقال: عدد<sup>(۳)</sup> أحاديث «صحيح البخاري» -رحمه الله-:

<sup>(</sup>۱) قلت: هذا هو قول ابن الصلاح في «علوم الحديث» ص ۲۰، وتبعه النووي في «التقريب» كما في «تدريب الراوي» ١/١٨، وكذا في «تهذيب الأسماء» ١/٥٠، وتبعهما المصنف -رحمه الله- هنا وكذا في «المقنع» ١/ ٦٤. قال الحافظ في «هدي الساري» ص ٤٦٥: هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه النووي في «مختصره» وخالف في الشرح، فقيدها بالمسندة، ولفظه: جملة ما في «صحيح البخاري» من الأحاديث المسندة بالمكرر، فذكر العدة سواء، فأخرج بقوله: (المسندة) الأحاديث المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الأختلاف بغير إسناد موصل، فكل ذلك خرج بقوله: (المسندة) بخلاف إطلاق ابن الصلاح.اه.

ر) نقل الحافظ في «هدي الساري» ص٤٦٥ عن النووي قال: وقد رأيت أن أذكر الأحاديث مفصلة ليكون كالفهرسة لأبواب الكتاب، ثم ساقها النووي ناقلًا لذلك من كتاب «جواب المتعنت» لأبي الفضل ابن طاهر بروايته من طريق الحموي.اهـ قلت: ثم نقل الحافظ عد هاذِه الأحاديث، وتعقب هاذا العدد كما سنورده تباعًا.

أضفنا أرفام الأحاديث أمام كل كتاب لتسهيل المنفعة بحسب ترقيم الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي، ولا يخفى أن ذلك قد يخالف عد المصنف -وعد ابن حجر أيضًا - وذلك يرجع إلى أمرين: الأول: أختلاف النسخ تقديمًا وتأخيرًا وتبويبًا. الثاني: أختلاف طريقة العد، فربما أعتبر المصنف الحديثين والثلاثة حديثًا واحدًا.

بدء الوحى: خمسة أحاديث<sup>(١)</sup>. [١-٧]

الإيمان: خمسون (٢). [٧-٥٨]

العلم: خمسة وسبعون. [٥٩-١٣٤]

الوضوء: مائة وتسعة أحاديث (٣). [١٣٥-٢٤٧]

غسل الجنابة: (ثلاثة)<sup>(٤)</sup> وأربعون<sup>(٥)</sup>. [٢٤٨-٢٩٣]

الحيض: سبعة وثلاثون. [٢٩٤-٣٣٣]

التيمم: خمسة عشر. [٣٤٨-٣٣٤]

فرض الصلاة: حديثان. [٣٤٩-٣٥٠]

الصلاة في الثياب: تسعة وثلاثون (٦). [٥٦-٣٩١]

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: هي سبعة وكأنه لم يعد حديث الأعمال ولم يعد حديث جابر في أول ما نزل، وبيان كونها سبعة أن أول ما في الكتاب حديث عمر: الأعمال، والثاني: حديث عائشة في سؤال الحارث بن هشام، الثالث: حديثها أول ما بدئ به من الوحي، الرابع: حديث جابر وهو يحدث عن فترة الوحي وهو معطوف على إسناد حديث عائشة، وهما حديثان مختلفان لا ريب في ذلك. الخامس: حديث ابن عباس في نزول: ﴿لاَ شُحِرِكَ فِيهِ لِسَائلُكُ ﴿ [القيامة: ٢٦]. السادس: حديثه في معارضة جبريل في رمضان. السابع: حديثه عن أبي سفيان في قصة هرقل، وفي أثنائه حديث آخر موقوف، وهو حديث الزهري، عن ابن الناطور في شأن هرقل، وفيه من التعليق موضعان ومن المتابعات ستة مواضع. اهـ.

<sup>(</sup>۲) قال: بل هي أحد وخمسون وذلك أنه أورد حديث أنس: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده...» الحديث. من رواية قتادة، عن أنس، ومن رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس إسنادين مختلفين فلكون المتن واحدًا لم يعده حديثين، ولا شك أن عده حديثين أولىٰ من عد المكرر إسنادًا ومتنًا.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: بل مائة وخمسة عشر حديثًا على التحرير.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ثلاث) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ: بل سبعة وأربعون.

<sup>(</sup>٦) قال: بل إحدىٰ وأربعون.

القبلة: ثلاثة عشر. [٣٩١-٤١٤]

المساجد: ستة وسبعون. [١٥٥-٤٩٦]

سترة المصلي: ثلاثون (١). [٩٣٦-٥٢٠]

مواقيت الصلاة: خمسة وسبعون (٢). [٢٠١-٢٠]

الأذان: ثمانية وعشرون<sup>(٣)</sup>. [٦٠٣-٦٣٣]

فضل صلاة الجماعة وإقامتها: أربعون (٤). [٦٧٤-٦٧٤]

الإمامة: أربعون. [٧١٦-٧١٦]

إقامة الصفوف: ثمانية عشر (٥). [٧١٧-٧٣١]

افتتاح الصلاة: ثمانية وعشرون. [٧٣٢-٧٥٤]

القراءة: ثلاثون. [٥٥٧-٧٨٧](٢)

الركوع والسجود والتشهد: آثنان وخمسون. [٧٨٣-٥٣٥]

انقضاء الصلاة: سبعة عشر (٧). [٨٥٢-٨٥٦]

اجتناب أكل الثوم: خمسة أحاديث (٨). [٥٣-٥٦]

صلاة النساء والصبيان: خمسة عشر (٩) [٥٧٨-٥٧٨]

الجمعة: خمسة وستون. [٩٤١-٨٧٦]

<sup>(</sup>١) قال: اثنان. قلت: يعنى: ٱثنين وثلاثين.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: بل ثمانون.

<sup>(</sup>٣) قال: بل ثلاثة وثلاثون.

<sup>(</sup>٤) قال: واثنان.

<sup>(</sup>٥) قال: بل أربعة عشر، وقد حررتها وكررت مراجعتها.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ: بل سبعة وعشرون.

<sup>(</sup>٧) قال: بل أربعة عشر.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ: بل أربعة فقط.

<sup>(</sup>٩) قال: بل فيه أحد وعشرون حديثًا.

صلاة الخوف: ستة أحاديث. [٩٤٧-٩٤٢]

العيد: أربعون. [٩٤٨-٩٨٩]

الوتر: خمسة عشر. [٩٩٠-١٠٠٤]

الاستسقاء: خمسة وثلاثون (١). [١٠٣٩-١٠٠٩]

الكسوف: خمسة وعشرون. [١٠٤٠-١٠٦٦]

سجود القرآن: أربعة عشر. [١٠٦٧-١٠٧٩]

القصر: ستة وثلاثون. [١٠٨٠-١١١٩]

الاستخارة: ثمانية. [انظر: ١١٦٣].

التحريض عَلَىٰ قيام الليل: أحد وأربعون (٢). [١١٥٠-١١٢٠]

النوافل: ثمانية عشر (٣). [١١٨٧-١١٥٩]

الصلاة بمسجد مكة: تسعة. [١١٩٧-١١٨٨]

العمل في الصلاة: ستة وعشرون. [١١٩٨-١٢٢٣]

السهو: أربعة عشر (٤). [١٢٣١-١٢٣١]

الجنائز: مائة وأربعة وخمسون. [١٣٩٧-١٣٩٤]

الزكاة: مائة وثلاثة عشر. [١٣٩٥-١٥٠١]

صدقة الفطر: عشرة. [١٥١٣-١٥١٢]

الحج: مائتان وأربعون. [١٥١٣-١٧٧٢]

<sup>(</sup>١) قال: بل أحد وثلاثون.

<sup>(</sup>٢) قال: لم أر الاستخارة في هذا المكان، بل هنا باب التهجد، ثم إن مجموع ذلك أربعون حديثًا لا غير.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: بل ستة وعشرون.

<sup>(</sup>٤) قال: بل خمسة عشر بحديث أم سلمة.

العمرة: ٱثنان وثلاثون (١٠). [١٧٧٣-١٨٠٥]

الإحصار: أربعون (٢). [١٨٠٦-١٨٠٦]

جزاء الصيد: أربعون (٣). [١٨٢١-١٨٦٦]

الصوم: ستة وستون (٤٤). [١٨٩١-٢٠٠٧]

ليلة القدر: عشرة. [٢٠١٣-٢٠٢٤]

قيام رمضان: ستة. [۲۰۱۳-۲۰۱۸]

الاعتكاف: عشرون. [٢٠٢٥-٢٠٤٦]

البيوع: مائة وأحد وتسعون. [٢٠٤٧-٢٢٣٨]

السلم: تسعة عشر. [٢٢٣٩-٢٢٥٦]

الشفعة: ثلاثة أحاديث. [٢٢٥٧-٢٢٥٩]

الإجارة: أربعة وعشرون. [٢٢٦٠-٢٢٨٩]

الحوالة: ثلاثون (٥). [٢٢٨٧-٢٢٨٩]

الكفالة: ثمانية أحاديث. [٢٢٩٠-٢٢٩٨]

الوكالة: سبعة عشر. [٢٣٩٩-٢٣١٩]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، في «هدي الساري» ص٤٦٦: آثنان وأربعون.

<sup>(</sup>٢) قال: لا والله بل ستة عشر فقط.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: بل ستة عشر أيضًا. قلت: وقع في «هدي الساري» ص٢٦٦ بعد جزاء الصيد، الإحرام وتوابعه: أثنان وثلاثون، فضل المدينة: أربعة وعشرون، ثم بعد ذلك الصوم، وقد تابع المصنف على ذلك العيني في «عمدة القاري» ١/٦.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: لم يحرر الصوم ولم يتقنه، فإن جملة ما بعد قوله: كتاب الصيام إلى قوله: كتاب الحج من الأحاديث المسندة بالمكرر مائة وستة وخمسون حديثًا، ففاته من العدد أربعة وعشرون حديثًا، وهاذا في غاية التفريط.

<sup>(</sup>٥) قال: كذا رأيت في غير ما نسخة، وهو غلط والصواب ثلاثة أحاديث.

المزارعة والشرب: تسعة وعشرون. [٢٣٥٠-٢٣٠]

الاستقراض وأداء الديون: خمسة وعشرون. [٢٤٠٩-٢٣٨٥]

الإشخاص: ثلاثة عشر. [٧٤١٠-٢٤٢٣]

الملازمة: حديثان (١). [٢٤٢٥-٢٤٢٥]

اللقطة: خمسة عشر. [٢٤٢٦-٢٤٢٦]

المظالم والغصب: أحد أربعون (٢). [٢٤٨٠-٢٤٤٠]

الشركة: ٱثنان وسبعون (٣). [٢٥٠٧-٢٥٨٣]

الرهن: تسعة أحاديث<sup>(٤)</sup>. [٢٥١٦-٢٥١٦]

العتق: أحد وعشرون (٥). [٢٥١٧-٢٥٥٩]

المكاتب: ستة<sup>(۱)</sup>. [۲۰۲۰–۲۰۲۰]

الهبة: تسعة وستون. [٢٦٥٦-٢٦٣٦]

الشهادات: ثمانية وخمسون (٧٠). [٢٦٨٩-٢٦٣٧]

الصلح: أثنان وعشرون (^). [٢٦١٠-٢٦٩٠]

<sup>(</sup>۱) قال: الأستقراض وأداء الديون والإشخاص والملازمة أربعون، فجمعهم ولم يفصل.

<sup>(</sup>٢) قال: بل خمسة وأربعون.

<sup>(</sup>٣) قلت: كذا بالأصل، وتابعه العيني في «عمدة القاري» 1/1، وفي «هدي الساري» ص٢٦٤: الشركة ثلاثة وعشرون.

<sup>(</sup>٤) قلت: كذا بالأصل وتابعه العيني في «عمدة القاري» ٦/١، وفي «هدي الساري» الرهن: ثمانية.

<sup>(</sup>٥) قلت: كذا بالأصل، وفي «هدي الساري» العتق: أربعة وثلاثون.

<sup>(</sup>٦) قال: بل خمسة.

<sup>(</sup>٧) قال: بل ستة وخمسون.

<sup>(</sup>٨) قال: بل عشرون فقط.

الشروط: أربعة وعشرون. [۲۷۲۱-۲۷۳۷] الوصایا: أحد وأربعون. [۲۷۳۸-۲۷۳۸] الجهاد والسیر: مائتان وخمسة وخمسون. [۲۷۸۲-۳۰٤۷] بقیة الجهاد أیضًا: آثنان وأربعون. [۳۰۹۰-۳۰۹] فرض الخمس: ثمانیة وخمسون<sup>(۱)</sup>. [۳۰۹-۳۰۹]

الجزية والموادعة: ثلاثة وستون(٢). [٣١٨٩-٣١٨٩]

بدء الخلق: مائتان وحديثان. [٣٣١٠–٣٣٢٥]

الأنبياء والمغازي: أربعمائة وثمانية وعشرون. [٣٣٧٧-٣٣٢٧] جزء آخر بعد المغازي: مائة وثمانية وثلاثون<sup>(٣)</sup>. [٣٧٧٦-٣٤٧٣]

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: من قوله: كتاب الجهاد، إلى قوله: فرض الخمس، عدة أحاديثه مائتان وأربعة وتسعون حديثًا، قلت: ومجموع ما ذكره المصنف من كتاب: الجهاد والسير وبقية الجهاد: مائتان وسبعة وتسعون. قال: وأما فرض الخمس فهو ثلاثة وستون حديثًا.

<sup>(</sup>٢) قال: بل ثمانية وعشرون حديثًا فقط.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفي «هدي الساري» مائة وثمانية.

علق الحافظ قائلًا: لم يقع في هذا الفصل تحرير، فأما بدء الخلق، فإنما عدة أحاديثه على التحرير مائة وخمسة وأربعون حديثًا، وأحاديث الأنبياء وأوله باب قول الله على: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ [هود: ٢٥] وآخره ما ذكر عن بني إسرائيل مائة وأحد عشر حديثًا. أخبار بني إسرائيل وما يليه ستة وأربعون حديثًا، المناقب وفيه علامات النبوة مائة وخمسون حديثًا. فضائل أصحاب النبي على مائة وخمسة وستون حديثًا. بنيان الكعبة وما يليه من أخبار الجاهلية عشرون حديثًا. مبعث النبي وسيرته إلى أبتداء الهجرة ستة وأربعون حديثًا. الهجرة إلى أبتداء المغازي خمسون حديثًا، والمغازي إلى آخر الوفاة أربعمائة حديث واثنا عشر حديثًا. فانظر إلى هذا التفاوت العظيم بين ما ذكر هذا الرجل واتبعوه عليه وبين ما حررته من الأصل.اه.

التفسير: خمسمائة وأربعون (١). [٤٧٤-٤٩٧٧]

فضائل القرآن: أحد وثمانون. [٤٩٧٨-٥٠٦٢]

النكاح والطلاق: مائتان وأربعة وأربعون (٢). [٥٣٥٠-٥٣٥]

النفقات: آثنان وعشرون. [٥٣٥١-٥٣٧١]

الأطعمة: سبعون (٣). [٥٤٦٦-٥٣٧٣]

العقيقة: أحد عشر (٤). [٥٤٧٤-٥٤٦٧]

الصيد والذبائح وغيره: تسعون (٥). [٥٧٤٥-٤٥٥٥]

(الذبائح والأضاحي)(٢): ثلاثون. [٥٥٥٥-٧٥٥٥]

الأشربة: خمسة وستون. [٥٧٥٥-٥٦٣٥]

الطب: تسعة وسبعون. [٧٦٧٨-٢٨٢٥]

اللباس: مائة وعشرون. [١٨٤٥-٥٩٦٩]

المرضى: أحد وأربعون. [٥٩٤٠-٥٦٧٧]

اللباس أيضًا: مائة (٧).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: بل هو أربعمائة وخمسة وستون حديثًا من غير التعاليق والموقوفات.

<sup>(</sup>٢) قال: يحتاج هذا الفصل إلى تحرير، فأما النكاح وحده مائة وثلاثة وثمانون حديثًا، والطلاق ومعه الخلع والظهار واللعان والعدد ثلاثة وثمانون حديثًا.

<sup>(</sup>٣) قال: الصواب تسعون.

<sup>(</sup>٤) قال: بل تسعة أحاديث، وفيه غير ذلك من التعاليق والمتابعة.

<sup>(</sup>٥) قال: بل الجميع ستة وستون حديثًا.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، والصواب: (الأضاحي) كما جاء في «هدي الساري» ص٤٦٧، «عمدة القاري» ٦/١.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ: هكذا رأيت في عدة نسخ، والذي في أصل «الصحيح» بعد الأشربة كتاب: المرضى، فذكر ما يتعلق بثواب المريض وأحوال المرضى وعدته أربعون حديثًا، ثم قال كتاب: الطب وعدته سبعة وتسعون حديثًا بتقديم السين على الباء في سبعة وبتقديم التاء على السين في التسعين.اه.

الأدب: مائتان وستة وخمسون, [٥٩٧٠-٦٢٢٦]

الاستئذان: سبعة وسبعون. [٦٢٢٧-٦٣٠]

الدعوات: ستة وسبعون. [٦٤١١-٦٤١]

ومن الدعوات: ثلاثون(١).

الرقاق: مائة. [٦٤١٢-٢٥١٦]

الحوض: ستة عشر. [٢٥٧٥-٣٠٩]

الجنة والنار: سبعة وخمسون (٢). [٢٥٧٢-٢٥٧٤]

القدر: ثمانية وعشرون. [٢٩٥٤-٢٦٢٠]

الأيمان والنذور: أحد وثلاثون (٣). [٦٦٢١-٢٦٧]

كفارة اليمين: خمسة عشر (٤). [٩٧٢٨- ٢٧٢٢]

الفرائض: خمسة وأربعون (٥). [٦٧٧٣- ١٧٧٣]

الجدود: ثلاثون. [۲۷۷۲-۲۹۸۱](۲)

المحاربون: أثنان وخمسون. [٦٨٠٠-٦٨٠]

الديات: (أربعة) (<sup>۷)</sup> وخمسون. [٦٩٦٦-٢٩١٧]

<sup>(</sup>١) قال: هو مائة وستة أحاديث كما قال.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: لكل من كتاب الرقاق، وأما صفة الجنة والنار، فقد تقدم ذكر هما في بدء الخلق، وعدة الرقاق على ما ذكر مائة وثلاثة وسبعون حديثًا، وقد حررته فزاد على ذلك أربعة أحاديث.

<sup>(</sup>٣) قال: كذا هو في عدة نسخ، وهو خطأ وإنما هو أحد وثمانون.

<sup>(</sup>٤) قال: بل ثمانية عشر حديثًا.

<sup>(</sup>٥) قال: ستة وأربعون.

<sup>(</sup>٦) قال: بل أثنان وثلاثون.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أربع)، والصواب: ما أثبتناه كما في «هدي الساري» ص٢٦٧، «عمدة القاري» ١/٧.

استتابة المرتدين: عشرون. [٦٩١٨-٢٩٣٩]

الإكراه: ثلاثة عشر (١١). [٦٩٥٠-٢٩٥٢]

ترك الحيل: ثلاثة وعشرون<sup>(٢)</sup>. [١٩٨٣- ٢٩٨١]

التعبير: ستون<sup>(٣)</sup>. [٦٩٨٢-٧٠٤]

الفتن: ثمانون. [۷۰۲۸–۷۱۳۱](٤)

الأحكام: ٱثنان وثمانون. [٧١٣٧-٧٢٢٥]

(الأماني)<sup>(ه)</sup> : آثنان وعشرون<sup>(٦)</sup>. [٢٢٦-٥٢٢٩]

إجازة خبر الواحد: تسعة عشر(٧). [٧٢٦٧-٧٢٤٦]

الاعتصام: ستة وتسعون<sup>(٨)</sup>. [٧٣٧٠-٧٣٧]

التوحيد وعظمة الرب ﷺ وغير ذلك إلىٰ آخر الكتاب: (مائة وسبعون) (٩). [٧٣٧-٧٣٧١]

وهاذا فصل نفيس يغتبط به أهل العناية، فهو كالفهرست لأبواب الكتاب، فيسهل معرفة مظان أحاديثه عَلَىٰ قاصديه (١٠).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: بل أثنا عشر حديثًا.

<sup>(</sup>٢) قال: بل ثمانية وعشرون.

<sup>(</sup>٣) قال: وثلاثة.

<sup>(</sup>٤) قال: وحديثان.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي «اليونينية»، و«الفتح» التمني، والمذكور إحدىٰ روايات الصحيح وهي رواية الجرجاني.

<sup>(</sup>٦) قال: بل عشرون من غير المعلق.

<sup>(</sup>٧) قال: بل أثنان وعشرون.

<sup>(</sup>A) قال: بل ثمانية وتسعون حديثًا.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل، وفي «هدي الساري»: (ماثة وتسعون).

<sup>(</sup>١٠) قال الحافظ: وإنما أوردَت هاذا القدر ليتبين منه أن كثيرًا من المحدثين وغيرهم يستروحون بنقل كلام من يتقدمهم مقلدين له ويكون الأول ما أتقن ولا حرر بل =

وقال أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي<sup>(۱)</sup> في «إيضاح ما لا يسع المحدث جهله»: الذي أشتمل عليه كتاب البخاري من الأحاديث سبعة آلاف وستمائة ونيِّف.

قَالَ: واشتمل كتابه وكتاب مسلم عَلَىٰ ألف حديث ومائتي حديث من الأحكام، فروت عائشة من جملة الكتابين مائتين ونيّفًا وسبعين حديثًا، لم يخرج غير الأحكام منها إلا يسيرا.

قَالَ الحاكم: فحُمل عنها ربع الشريعة. ومن الغريب ما رأيته في كتاب «الجهر بالبسملة» لأبي سعيد إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي (٢) نقل عن البخاري أنه صنف كتابًا أورد فيه مائة ألف حديث صحيح.

جميع أحاديث الصحيح الذي روى السبخاري خمس ثم سبعون تعد وسبعة آلاف تضاف وما مضى إلى مائتين عد ذاك أولو الجد ثم قال: فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثًا، فقد زاد على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثًا.اه. راجع «هدي الساري» ص٤٦٥- ٤٦٩ (الفصل العاشر). ومع هذا جميعه فيكون الذي قلده في ذلك لم يتقن ما تصدى له.

<sup>=</sup> يتبعونه تحسينًا للظن والإتقان بخلاف، فلا شيء أظهر من غلطه في هذا الباب في أول الكتاب فياعجباه لشخص يتصدى لعد أحاديث كتاب وله به عناية ورواية، ثم يذكر ذلك جملة وتفصيلًا فيقلد في ذلك لظهور عنايته به حتى يتداوله المصنفون، ويعتمده الأئمة الناقدون، ويتكلف نظمه ليستمر على أستحضاره المذاكرون، أنشد أبو عبد الله الأندلسي في فوائده عن أبي الحسين الرعيني، عن أبي عبد الله بن عبد الحق لنفسه.

<sup>(</sup>۱) أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانشي محدث مكة، وميانش من نواحي أفريقيا ، لم أقف له على ترجمة مفردة، ولكن له ذكر في سياق تراجم أخرى كما في «تذكرة الحفاظ» ١٣٣٦/٤، «سير أعلام النبلاء» ١٧/٢١.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد أبو سعيد البوشنجي، الفقيه =

قَالَ الحاكم أبو عبد الله في «المدخل إلى معرفة المستدرك»: عدد من أخرج لهم البخاري في «الجامع الصحيح»، ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخًا، وعدد من أحتج به مسلم في «صحيحه»، ولم يحتج بهم البخاري في «جامعه» ستمائة وخمسة وعشرون شيخًا(۱).

#### SAN SAN SAN

الشافعي نزيل هراة. سمع أبا صالح المؤدب، وأبا بكر بن خلف الشيرازي، وحمد ابن أحمد، وتفقه وبرع في المذهب ودرس وأفتى وصنف التصانيف. قال ابن السمعاني: كان كثير العبادة، خشن العيش، قانعًا باليسير منه. ولد سنة ٤٦١هـ وتوفي سنة ٥٣٦هـ وأبو القاسم هي كنية والد البوشنجي.

انظر ترجمته في: «المنتظم» ١٠/٩٩ (١٢٨)، «تاريخ الإسلام» ٣٦/٨٠١ - ٤٠٩ (٢٧٣)، «طبقات الشافعية الكبرى» ٧/٨١ - ٥١ (٧٢٧)، «شذرات الذهب» ٤/ ١١٠ - ١١٣، «معجم المؤلفين» ١/ ٧٣٠.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: الذين أنفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضع وثلاثون رجلًا، المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلًا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلًا، المتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلًا، ولاشك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلًا أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحًا.اهـ «هدي الساري» ص١١.

# فصل في نبذة من حال مصنفه مختصرة

فإنها تحتمل تصنيفًا

هو أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغيرة -بضم الميم عَلَى المشهور، ويجوز كسرها في لغة -بن يزْدِزبه-، بفتح أوله، وهو مثنى تحت، ثم زاي ساكنة، ثم دال مهملة مكسورة، ثم زاي، ثم باء موحدة، ثم هاء -ويقال: بردزبه- بموحدة في أوله بدل المثناة، ثم راء مهملة، والباقي مثله.

كذا ضبطه أولًا ابن خلكان (١) عن بعضهم، ثم نقل الثاني عن ابن ماكولا (٢) قَالَ -أعني ابن ماكولا-:

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان، ولد بإربل سنة ثمان وستمائة، سمع بها «صحيح البخاري»، وأجاز له المؤيد الطوسي، روىٰ عنه المزي والبرزالي، وكان إمامًا فاضلًا بارعًا متقنًا عارفًا بالمذهب، حسن الفتاوىٰ، توفي سنة إحدىٰ وثمانين وستمائة. أنظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» ١٥/٥١ (٦)، «الوافي بالوفيات» ٧/ ٣٠٨، «شذرات الذهب» ٥/ ٣٧١.

<sup>(</sup>۲) قلت: هلزه العبارة فيها نظر؛ لأن الثابت في «وفيات الأعيان» ١٩٨، ١٩٠ يزدبه، ثم نقل عن ابن ماكولا أن ضَبْطه يزدزبه، والذي في «الإكمال» لابن ماكولا المجمود كما في «هدي الساري» ص٤٧٧، وفي ضبطه أقوال أخر، منها: بزدزبه، ذكره الذهبي في «الكاشف» ٢/ ١٥٦، وابن حجر في: «تغليق التعليق» ٥/ ٣٨٤، ومنها بذذبه، ذكره السبكي في «طبقاته» ٢/٢٢٢.

هو بالبخارية، ومعناه بالعربية: الزراع(١).

وقال ابن دحية في كلامه عَلَىٰ حديث "إنما الأعمال بالنيات" (٢): قَالَ لِي أهل خراسان بعد أن لم يعرفوا معنىٰ هله اللفظة: يقال للفلاحين بالفارسية برزكر -بباء موحدة، ثم راء ساكنة، ثم زاي مكسورة، ثم كاف غير صافية، ثم راء ساكنة وهو لقب لكل من سكن البادية زراعا كان أو غيره، وقيل: إنه المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم ولاء الإسلام؛ لأن جده المغيرة أسلم عَلَىٰ يد يمان البخاري الجعفي والي بخارىٰ. ويمان هذا هو أبو جد عبد الله بن محمد بن جعفر بن يمان المسندي شيخ البخاري.

ولد بإجماع بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة، وأجمعوا عَلَىٰ أنه توفي ليلة السبت، عند صلاة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة ست وخمسين ومائتين بخرتنك (٣) –قرية عَلَىٰ فرسخين من سمرقند – كتب بخراسان، والجبال، والعراق، والحجاز، والشام، ومصر، عن أبي نعيم، والفريابي، وأحمد بن حنبل، ويحيىٰ بن معين، وخلق يزيدون عَلَىٰ ألف.

وروىٰ عنه: الترمذي، والنسائي فيما قيل<sup>(١)</sup>، ومسلم خارج «الصحيح» وإبراهيم الحربي، وأبو زرعة، ومحمد بن نصر المروزي،

<sup>(</sup>١) «الإكمال» ١/ ٢٥٩. (٢) هو أول أحاديث البخاري.

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت الحموي: خرتنك: بفتح أوله وتسكين ثانيه وفتح التاء، ونون ساكنة، وكاف، قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ، بها قبر إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري.اهـ. «معجم البلدان» ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في «الكاشف» ٢/١٥٧، «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٣٩٧: والصحيح أن النسائي ما سمع منه.اه.

وصالح بن محمد بن جزرة - بفتح الجيم وكسرها - ومطين، وابن خزيمة. وكان يحضر مجلسه أكثر من عشرين ألفًا يأخذون عنه (١).

وصفته: أنه كان نحيف الجسم ليس بالطويل، ولا بالقصير (٢).

ومن كلامه: المادح والذام عندي سواء<sup>(٣)</sup>، وأرجو أن ألقىٰ الله ولا يطالبنى أنى أغتبت أحدًا<sup>(٤)</sup>.

وقال الصفدي في «الوافي بالوفيات» ٢/ ٥٩٠: والأصح أنه لم يرو عنه شيئًا.اهـ، وقال المزي في «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧: وروى النسائي في الصيام من «سننه» عن محمد بن إسماعيل، عن حفص بن عمر بن الحارث، عن حماد، عن معمر والنعمان بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: ما لعن رسول الله عن لعنة تذكر... الحديث. هكذا رواه أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني الحافظ، وأبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي، وأبو الحسن بن حبوية النيسابوري، عن النسائي، عن محمد بن إسماعيل حَسْب. وفي أصل الحافظ أبي عبد الله الصوري الذي كتبه بخطه، عن أبي محمد بن النحاس، عن حمزة، عن النسائي: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو أبو بكر الطبراني.

وقال أبو بكر بن السني وحده عن النسائي: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ولم نجد للنسائي عنه رواية سوى هذا الحديث إن كان ابن السني حفظه عن النسائي، ولم ينسبه من تلقاء نفسه معتقدًا أنه البخاري والله أعلم. وقد روى النسائي الكثير عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وهو ابن علية وهو يشارك البخاري في بعض شيوخه كما سيأتي في ترجمته، وروى في كتاب «الكنى» عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفاف، عن البخاري عدة أحاديث، فهاذِه قرينة ظاهرة في أنه لم يلق البخاري ولم يسمعه منه، والله أعلم.اه.

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۲/ ۲۰، وفي «الجامع لأخلاق الراوي» ۲/ ۵۳، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» ص۱۷، والمزي ۲۶/ ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في «من روي عنهم البخاري في الصحيح» ص٤٩، والخطيب ٢/٦.

<sup>(</sup>٣) النووي في «تهذيب الأسماء» ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب ١٣/٢، والفراء في «طبقات الحنابلة» ٢/ ٢٥٥، والمزي ٢٤/ ٤٤٦، والحافظ في «التغليق» ٥/ ٣٩٨.

وقَالَ: ما أشتريت منذ ولدت من أحد بدرهم، ولا بعت أحدًا شيئًا. فسئل عن الكاغد والحبر فقال: كنت آمر إنسانًا يشتري لي(١).

وقال: ما أتيت شيئًا بغير علم (٢).

وقال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح (٣). وأقوال الأئمة في تفضيله، وتعظيمه، وتفرده بهلذا الشأن مشهورة، وقد ذكرت جملة منها في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»(٤).

فائدة يتعين عليك حفظها: قَدْ علمت أن البخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين، ومات مسلم بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين، ومات أبو داود بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين، ومات الترمذي بها سنة تسع وسبعين ومائتين، ومات النسائي بمكة سنة ثلاث وثلاثمائة.

فائدة ثانية:

قَدْ أسلفت أن البخاري -رحمه الله- أمير المؤمنين في الحديث (٥)،

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب ٢/ ١١، والفراء ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) رواه الخطيب ۲/ ۱۶، والمزى ۲۶/۸۶۶.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب ٢/ ٢٥، والفراء ٢/ ٢٥٢، والمزي ٢٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ١١٨/١-١٢٥.

<sup>(</sup>٥) أمير المؤمنين في الحديث هو: من تبحر في علمي الحديث رواية ودراية، وأحاط علمه بجميع الأحاديث ورواتها جرحًا وتعديلًا، وبلغ في حفظ كل ذلك الغاية، ووصل في فهمه النهاية، وجرب في كل ذلك فلم يأخذ عليه آخذ، وإنما حاز قصب السبق في كل ذلك، وفاق حفظًا وإتقانًا وتعمقًا في علم الحديث وعلله كل من سبقه حتى صار مرجعًا لمن يأتي بعده، فهو من أرفع ألقاب المحدثين وأعلاها، وهو أعلىٰ مرتبة من الحاكم فليس فوقه مكان لمستزيد. قال السيوطي في "ألفيته" ص١٥٨:

وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدمًا نسبوا وإنما سمي بأمير المؤمنين في الحديث؛ لأنه خليفة رسول الله على في أداء السن =

وقد شاركه في ذَلِكَ جماعة أفردهم الحافظ أبو علي الحسن بن محمد البكري<sup>(1)</sup> في كتابه «التبيين لذكر من يسمى بأمير المؤمنين» قَالَ: وأول من سمي بهذا الأسم -فيما أعلمه وشاهدته ورويته، وسمي بالإمام في أول الإسلام- أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وبعده إمام دار الهجرة: مالك بن أنس، ثم عد بعدهما: محمد بن إسحاق

وقال الشنقيطي في «هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث»:

وبأمير المؤمنيان لقبوا بعض أئمة لديهم جربوا إذ هم لخير المرسليان خلفًا لما رواه الطبراني ذو الوفا

ومن هذا الحديث أخذ أهل الحديث أصطلاحهم فلقبوا بعض أئمة الحديث منهم بأمير المؤمنين في الحديث، وهذا اللقب لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر الجهابذة، الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني، ومن المتأخرين ابن حجر العسقلاني، وعند الإطلاق يقصد به الإمام البخاري وحده.

انظر: «أصول الحديث» لعجاج الخطيب ص ٤٧٨، «معجم مصطلحات الحديث» للأعظمي ص٥٩، «السراج المنير في ألقاب المحدثين» لسعد فهمي ص ٢٦١-

(۱) هو الشيخ الإمام المحدث المفيد الرحال المسند جمال المشايخ صدر الدين، أبو علي الحسن بن محمد بن الشيخ، أبي الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمروك ابن محمد بن عبد الله بن حسن بن القاسم، البكري النيسابوري، ثم الدمشقي الصوفي، ولد بدمشق في سنة أربع وسبعين وخمسمائة، وتوفي سنة ستّ وخمسين وستمائة. أنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٢٦/ ٣٢٦ (٢٢٦)، «تذكرة الحفاظ» ٤/ ١٤٤٤، «الوافي بالوفيات» ٢/ ٢٥١ (٢٢٨)، «شذرات الذهب» ٥/ ٢٧٤.

إلى المسلمين، وهو أصطلاح مأخوذ من حديث رواه الطبراني في «الأوسط» ٦/ ٧٧ (٥٨٤٦) قال رسول الله على : «اللهم أرحم خلفائي»، قلنا: يا رسول الله، وما خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي». وهو حديث قال عنه الألباني في «الضعيفة» (٨٥٤): باطل، وقال في «ضعيف الجامع» (١١٧١): موضوع.

صاحب المغازي، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، والبخاري، والواقدي، وإسحاق ابن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والدارقطني وذكر فيه أن أبا إسحاق الشيرازي أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء نقلًا عن الموفق الحنفي إمام أصحاب (الرأي)(١) ببغداد.

هذا مجموع ما ذكره في تأليفه، وأغفل الإمام أبا عبد الله محمد بن يحيى، وكان يحيى الذهلي؛ فإن أبا بكر بن أبي داود قَالَ: ثنا محمد بن يحيى، وكان أمير المؤمنين في الحديث (٢). وأبا نعيم الفضل بن دكين الملائي الكوفي فإن الحاكم في «تاريخ نيسابور» قَالَ: حَدَّثَنِي محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور قَالَ: حَدَّثَنِي أبي ثنا محمد بن عبد الوهاب قَالَ: سمعت بالكوفة يقولون: أمير المؤمنين في الحديث. وإنما يعنون أبا نعيم الفضل بن دكين لعلمه بالحديث. وكذلك هشام بن أبي عبد الله المستوائي، فإن أبا داود الطيالسي قَالَ: كان أمير المؤمنين في الحديث. وأن أم أرهم الحديث ومسلم بن الحجاج جدير بأن يتلقب بذلك وإن لم أرهم الحديث.

#### CAN CAN CAN

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الري)، والصواب ما أثبتناه كما في «الإعلام» للمصنف ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) رواه الخطيب في «تاريخه» ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٩/ ٦٠.

# في بيان رجال «صحيح البخاري» منه إلينا

فأما الفربري راويه عنه: فهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر، منسوب إلى فربر -قرية من قرى بخارى عَلَىٰ طرف جيحون، بكسر الفاء وفتحها، وفتح الراء، وإسكان الباء الموحدة ألله عَلَىٰ العازمي: والفتح أشهر، واقتصر عليه ابن ماكولا والسمعاني ألى الكلاباذي (٣): كان سماع الفربري من البخاري -يعني: «صحيحه» - مرتين: مرة بفربر سنة ثمان وأربعين ومائتين، ومرة ببخارىٰ سنة ثنتين وخمسين ومائتين .

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معجم البلدان» ٤/ ٢٤٥- ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكولا ٧/ ٨٤، «الأنساب» للسمعاني ٩/ ٢٦٠- ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش الأصل: كلاباذ: محلة بنيسابور.

والكلاباذي هو: الإمام، أبو نصر، أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن علي ابن رستم، البخاري الكلاباذي. ولد في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة، وكانت وفاته في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة. قال المستغفري: هو أحفظ من بما وراء النهر اليوم فيما أعلم. وقال الحاكم: أبو نصر الكلاباذي الكاتب من الحفاظ، حسن الفهم والمعرفة، عارف برصحيح البخاري»، كتب بما وراء النهر وخراسان، وبالعراق وجدت شيخنا أبا الحسن الدارقطني قد رضي فهمه ومعرفته، وهو متقن ثبت. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٤/٤٣٤، «سير أعلام النبلاء» وهو متقن ثبت. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١٥١/٩٤، «سير أعلام النبلاء»

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الأنساب» للسمعاني ٩/٢٦٠- ٢٦١ وقال: سمع الفربري الصحيح من =

وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الغنجار (١) في «تاريخ بخاریٰ» عن أبي علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني، سمعت محمد بن يوسف بن مطريقول: سمعتُ «الجامع الصحيح» من محمد بن إسماعيل بفربر في ثلاث سنين في سنة ثلاث وخمسين.

ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين، ومات سنة عشرين وثلاثمائة سمع من قتيبة بن سعيد (٢) فشارك البخاري في الرواية عنه. قَالَ أبو بكر السمعاني (٣) في «أماليه»: وكان ثقة ورعا (٤).

وأما الحمُّوي راويه عنه: فهو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي -بفتح السين، والراء، وإسكان الخاء، وقيل: بكسر

البخاري في ثلاث سنين في سنة ثلاث وأربع وخمسين ومائتين، و«سير أعلام
 النبلاء» ١١/١٥. وقال الذهبي في ترجمته قال الفربري: سمعت «الجامع» سنة ثمانٍ وأربعين ومائتين، ومرة أخرىٰ سنة أثنتين وخمسين ومائتين.اهـ.

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام الحافظ محدث بخارى، وصاحب كتاب «تاريخ بخارى» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري، ولقبه غُنْجار. توفي سنة آئنتي عشرة وأربعمائة.

انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٣٠٤/١٧ (١٨٤)، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١٠٥٢، «الوافي بالوفيات» ٢/ ٦٠، «شذرات الذهب» ٣/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي: وقد أخطأ من زَعَمَ أنه سمع من قتيبة، فما رآه، وقد ولد في سنة إحدىٰ وثلاثين ومائتين، ومات قتيبة في بلدٍ آخر سنة أربعين. «السير» ١١/١٥.

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام الأوحد، أبو بكر، محمد بن أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني المروزي، والد الحافظ أبي سعد.

ولد سنة ستة وستين وأربعمائة، وتوفي سنة عشر وخمسمائة، من تصانيفه: «أدب الإملاء»، «آمالي مجالس في الحديث».

انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» ٤/ ١٢٦٦ - ١٢٦٩، «هداية العارفين» ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر ترجمة القُربري في «وفيات الأعيان» ٤/ ٢٩٠، «الوافي بالوفيات» ٥/ ٢٤٥، « «سير أعلام النبلاء» 10/ ١٠- ١٣، «شذرات الذهب» ٢/ ٢٨٦.

السين، وقيل: بفتحها مع إسكان الراء، وفتح الخاء- نسبة إلى بلدة معروفة بخراسان (١)، الحموي -بفتح الحاء المهملة، وضم الميم المشددة- نسبة إلى جده نزيل بوشنج هراة. رحل إلى ما وراء النهر وكان سماعه «الصحيح» من الفربري بفربر سنة ست عشرة وثلاثمائة، وقيل: سنة خمس عشرة (٢).

قَالَ الحافظ أبو ذر: وكان الحموي ثقة صاحب أصول حسان، مات في ذي الحجة لليلتين بقيتا سنة إحدىٰ وثمانين وثلاثمائة، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين ومائتين (٣).

وأما الداودي راويه عنه: فهو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداودي البوشنجي -وبُوشنْج بضم الباء الموحدة، وفتح الشين المعجمة، وإسكان النون ثمَّ جيم، ويقال أيضًا بالسين المهملة - قَالَ السمعاني: ويقال أيضًا فوشنج -بالفاء - قَالَ: ويقال لها أيضًا: بوشنك، بلدة بخراسان عَلَىٰ سبعة فراسخ من هراة، خرج منها جماعة من العلماء الفضلاء في كل فن (1).

كان سماعه لـ «الصحيح» من الحموي في صفر سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة (٥)، وسمع أيضًا الحاكم وغيره. وعنه أبو الوقت وغيره، وكان

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معجم البلدان» ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) ذكره الذهبي في «السير» ۱٦/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٦/ ٤٩٢ (٣٦٣)، «تاريخ الإسلام» ٢٧/ ٣٣، «شذرات الذهب» ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» ٢/ ٢٣٢ - ٣٣٣، ٩/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) روى الذهبي عن أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل قال: سمعت «الصحيح» من أبي سهل الحفصي، وأجازه لي الداودي، وإجازة الداودي أحبُّ إلي من السماع =

ثقة إمامًا، وتفقه عَلَىٰ أبي بكر القفال، والشيخ أبي حامد، والصعلوكي، وغيرهم، وكان حالَ التفقه يحمل ما يأكله من بلاده ٱحتياطًا، وصحب الأستاذ أبا عليِّ الدقاق، وأبا عبد الرحمن السلمي.

قَالَ أبو سعد السمعاني: كان وجه مشايخ خراسان، وله قدم راسخ في التقوى (١٠). قَالَ: وحكي أنه بقي أربعين سنة لا يأكل اللحم وقت نهب التركمان، وكان يأكل السمك، فحكي له أن بعض الأمراء أكل عَلَىٰ حافة الموضع الذي يصاد له منه السمك ونفضت سفرته، وما فضل منه في النهر فما أكل السمك بعد ذَلِكَ.

ولد في شهر ربيع الآخر سنة أربع (وسبعين)<sup>(۲)</sup> وثلاثمائة، ومات ببوشنج في شوال سنة سبع وستين وأربعمائة<sup>(۳)</sup>.

وأما أبو الوقت راويه عنه: فهو عبد الأول بن عيسي بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي الهروي الصوفي، كان آسمه محمدًا، فسماه الإمامُ عبدُ الله الأنصاري عبدَ الأول، وكنّاه بأبي الوقت. وقال: الصوفيُ ابن وَقْتِه ولد في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بهراة، ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة، ودفن ببغداد، وكان شيخًا صالحًا ثقة ألحق الصغار بالكبار، ومات وهو صحيح. وكان سماعه لـ «الصحيح» سنة خمس وستين وأربعمائة، مع والده وهو في

<sup>=</sup> من الحفصى. أنظر: «سير أعلام النبلاء» ٢٢٤/١٨.

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» ٥/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل: وستين، وورد بهامش الأصل: سبعين، وهو الصواب كما في: «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٢٢٣، «الأنساب» ٥/ ٢٦٤.

 <sup>(</sup>٣) أنظر ترجمة الداودي في: «المنتظم» ٨/ ٢٩٦، «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٢٢٢،
 «فوات الوفيات» ٢/ ٢٩٥، «شذرات الذهب» ١/ ٣٢٧.

السابعة من عمره (١). وسمع منه الأئمة والحفاظ (٢).

فائدة: السجزي -بكسر السين- نسبة إلىٰ سجزة (٣)، وقال السمعاني سجستان، قَالَ ابن ماكولا وغيره: هي نسبة إلىٰ غير القياس (٤). والهروي نسبة إلىٰ هراة، مدينة مشهورة بخراسان، خرج منها خلائق من الأئمة (٥). والصوفي نسبة إلى الصوفية، وهم الزهاد العباد، وسموا بذلك للبسهم الصوف غالبًا، وحكى السمعاني قولًا: أنهم نسبوا إلىٰ بني صوفة جماعة من العرب كانوا يتزهدون، وأما من قال: إنه مشتق من الصفاء أو صفة مسجد رسول الله على أو الصف ففاسد من حيث العربية. ومن أحسن حدود التصوف: أنه استعمال كل خلق سَنيً، وترك كل خلق دني.

وأما الزَبيدي راويه عنه: فهو بفتح الزاي نسبة إلىٰ زبيد -بلدة معروفة باليمن (٢) - وهو: أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد بن يحيى، ورد دمشق سنة ثلاث وستمائة وأسمع بها «صحيح البخاري» وغيره، وألحق الأحفاد بالأجداد. مات في صفر سنة إحدىٰ وثلاثين وستمائة ببغداد، وكان مولده سنة خمس وأربعين وخمسمائة، وكان

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك الحافظ الذهبي في «السير» ٢٠٤/٢٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «المنتظم» ۱۰/ ۱۸۲، «وفيات الأعيان» ٣/ ٢٢٦، «سير أعلام النبلاء» ٢٢٠/ ٣٠٣ (٢٠٦)، «تذكرة الحفاظ» ٤/ ١٣١٥، «شذرات الذهب» ٤/

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معجم ما أستعجم» ٣/ ٧٢٤، «معجم البلدان» ٣/ ١٨٩، ١٩٠، وفيهما (سجز) دون التاء المربوطة.

<sup>(</sup>٤) «الإكمال» لابن ماكولا ٤/ ١٩٥٥ - ٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معجم البلدان» ٥/ ٣٩٧- ٣٩٧.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معجم ما أستعجم» ٢/ ٦٩٤، «معجم البلدان» ٣/ ١٣١- ١٣٢٠.

ثقة، وكان سماعه «الصحيح» من أبي الوقت في آثني عشر مجلسًا آخرها ثالث صفر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة (١)، وسمعه منه جماعة منهم: الحافظ شرف الدين أبو الحسين علي بن أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين اليُونيني (٢).

وقرأته أجمع عَلَىٰ شيخنا المسند المعمر زين الدين أبي بكر بن قاسم الكناني الحنبلي بسماعه منه ومن غيره، وأخبرنيه عامةً أعلىٰ من هذا بدرجة أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الحجار (٣) بسماعه من الزبيدي به، ومولد شيخنا زين الدين بالصالحية في ربيع الأول سنة ست وستين وستمائة، ومات في أواخر سنة تسع وأربعين وسبعمائة شهيدًا بالطاعون، وكان حبرًا صالحًا، ومولد الحجار سنة أربع وعشرين وستمائة أو قبلها، كما رأيته بخط الحافظ جمال الدين

 <sup>(</sup>۱) قلت: أثبت سماعه للصحيح الذهبي وابن رجب الحنبلي وغيرهم كما في ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ۲۲/۳۵۷ (۲۲۲)، «تاريخ الإسلام» ۲۶/۳۰ (۲۰۲)، «ذيل طبقات الحنابلة» ۳/8۰۰ (۳۳۱ (۳۳۳)، «شذرات الذهب» ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) هو الإمام العلامة الصالح العارف المحدث شرف الدين أبو الحسين علي ابن الشيخ الفقيه الرباني أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد اليُونيني البَعْلَبَكي الحنبلي، ولد في حادي عشر رجب سنة (۲۱۱هـ). وتوفي في يوم الجمعة ثاني عشر رمضان سنة (۲۰۱هـ). أنظر ترجمته في: «معجم شيوخ الذهبي» ۲/۰۶، «تذكرة الحفاظ» ٤/٠٠٠، «الذيل على طبقات الحنابلة» ۲/۳۵، «النجوم الزاهرة» ۸/۱۹۸، «شذرات الذهب» ۲/۳.

<sup>(</sup>٣) هو: شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن الصالحي الحجار، من قرية من قرئ وادي بردى بدمشق. مولده سنة ٦٢٣، ومات سنة ٧٣٠هـ. أنظر: «شذرات الذهب» ٦/٩٣.

المزي<sup>(۱)</sup> قَالَ: وكان سماعه لـ «الصحيح» من ابن الزبيدي سنة ثلاثين وسبعمائة، ومات في خامس عشر من صفر من سنة ثلاثين وسبعمائة، ودفن بسفح جبل قاسيون، وهو آخر من روىٰ عن ابن الزبيدي وابن اللتي.

CAN CHANCE

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن علي بن عبد الملك بن علي بن أبي الزهر الكلبي القضاعي المزي، ولد في ليلة العاشر من شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة، من أشهر مصنفاته كتاب: «تهذيب الكمال»، «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»، توفي سنة أثنتين وأربعين وسبعمائة.

انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» ١٤٩٨/٤، «طبقات الشافعية الكبرى» ١٠/ ٣٥٥، «طبقات الشافعية» ٢١٤/٢.

إنما علا البخاري من هذا الوجه؛ لأن غالب رواته سمعوه في الصغر، فالسجزي سمعه في السابعة، وكذا الحجار، والزبيدي في الثامنة، والداودي دون العشرين، ونحوه الفربري والحموي، وعَمَّروا أيضًا، فالداودي والسجزي جاوزا التسعين، والباقون قاربوها، خلا الحجار فإنه جاوز المائة.

SECONO SECO

جملة من حدث عنه البخاري في «صحيحه» خمس طبقات كما نبه عليه ابن طاهر المقدسي<sup>(۱)</sup>:

الأولى: لم يقع حديثهم إلا كما وقع من طريقه إليهم، منهم: محمد بن عبد الله الأنصاري حدث عنه، عن حميد عن أنس، ومنهم: مكي بن إبراهيم، وأبو عاصم النبيل حدث عنهما، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، ومنهم: عبيد الله بن موسى حدث عنه، عن معروف، عن أبي الطفيل عن علي وحدث عنه، عن هشام بن عروة، وإسماعيل بن أبي خالد وهما تابعيان، ومنهم: أبو نعيم حدث عنه، عن الأعمش، والأعمش تابعي، ومنهم علي بن عباس حدث عنه، عن جرير بن عثمان، عن عبد الله بن بسر الصحابي، هؤلاء وأشباههم الطبقة الأولى، وكأن البخاري سمع مالكا والثوري وشعبة وغيرهم، فإنهم حدثوا عن هؤلاء وطبقتهم.

الطبقة الثانية: من مشايخه قومٌ حدثوا عن أئمة حدثوا عن التابعين، وهم شيوخه الذين روى عنهم، عن ابن جريج، ومالك، وابن أبي ذئب، وابن عيينة بالحجاز، وشعيب والأوزاعي وطبقتهما بالشام، والثوري وشعبة وحماد وأبي عوانة وهمام بالعراق، والليث ويعقوب بن

<sup>(</sup>۱) هو في كتاب «جواب المتعنت» لابن طاهر كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ص١٥.

عبد الرحمن بمصر. وفي هاذِه الطبقة كثرة.

الثالثة: قوم حدثوا عن قوم أدرك زمانهم، وأمكنه لقيهم، لكنه لم يسمع منهم كيزيد بن هارون وعبد الرزاق.

الرابعة: قوم في طبقته حدث عنهم عن مشايخه، كأبي حاتم محمد ابن إدريس الرازي حدث عنه في «صحيحه»، ولم ينسبه عن يحيى بن صالح.

الخامسة: قوم حدث عنهم وهم أصغر منه في الإسناد والسن والوفاة والمعرفة منهم: عبد الله بن حماد الآملي (١)، وحسين القباني (٢) وغيرهما (٣).اه.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن حمَّاد بن أيوب الإمام الحافظ البارع الثقة، أبو عبد الرحمن الآملي، سمع القعنبي، وأبا اليمان، وسليمان بن حرب، وسعيد بن أبي مريم، ويحيى الوحاظي، ويحيى بن معين، وأبا الجماهر الكفرسوسي، وعنه البخاري. مات في رجب سنة ثلاث وسبعين وماثتين. وقيل: بل مات سنة تسع وستين في ربيع الآخر. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٩/ ٤٤٤، ٤٤٥، «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٢٩– ٤٣١ (٣٣٣٢)، «سير أعلام النبلاء» ١/ ١١١ (٢٣٥)، «التقريب» (٣٢٨١).

<sup>(</sup>۲) القباني هو الإمام الحافظ، الثقة، شيخ المحدثين بخراسان، أبو علي الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري، ولد سنة بضع عشرة ومائتين، سمع من إسحاق بن راهويه، وسهل بن عثمان، ومنصور بن أبي مزاحم، والحسين بن الضحاك، وسريج بن يونس وغيرهم حدث عنه محمد بن إسماعيل البخاري، وزكريا بن محمد بن بكار وأحمد بن محمد بن عبيدة وأبو حامد بن الشرقي وغيرهم. توفي سنة تسع وثمانين ومائتين.

انظر ترجمته في: «اللباب» ٣/ ١٢، «تهذيب الكمال» ٦/ ٢٧٦ - ٤٧٨ (١٣٣٦)، «سير أعلام النبلاء» ١٨٩ - ٤٩٩ (٢٤٧)، «تذكرة الحفاظ» ٢/ ١٨٠، ١٨٢، «شذرات الذهب» ٢/ ٢٠١.

 <sup>(</sup>٣) وهاذا يسمى في مصطلح الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي
 الراوي عمن هو دونه في السن والطبقة، أو في العلم والحفظ أو الآثنين معًا، كما =

قَالَ: فهذا تفصيل طبقاتهم مختصرًا نبهت عليه؛ لئلا يظن من لا معرفة له إِذَا حدث البخاري، عن مكي، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، ثم حدث في موضع آخر عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، أن الإسناد الأول سقط منه شيء، وعلى هذا سائر الأحاديث.

وكان البخاري يحدث بالحديث في موضع نازلًا وفي موضع عاليًا، فقد حدث في مواضع كثيرة جدًا عن رجل عن مالك<sup>(۱)</sup>، وحدث في موضع عن عبد الله بن محمد المسندي، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن مالك<sup>(۲)</sup>، وحدث في مواضع عن رجل، عن شعبة، وحدث في مواضع عن ثلاثة عن شعبة، منها: حديثه عن حماد بن حميد عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، وحدث في مواضع عن رجل عن الثوري، وحدث في موضع عن ثلاثة عنه، فحدث عن أحمد بن عمر، عن أبي النضر، عن عبيد الله الأشجعي، عن الثوري، وأعجب من هذا كله: أن عبد الله بن المبارك أصغر من عن الثوري، ومتأخر الوفاة. وحدث البخاري عن جماعة من أصحابه عنه وتأخرت وفاتهم، ثم حدث عن سعيد بن مروان، عن محمد بن عبد العزيز أبي رزمة، عن أبي صالح سلمويه، عن عبد الله المبارك. فقس عَلَىٰ هذا أمثاله.

هو الحال هنا، وكرواية الزهري ويحيى بن سعد الأنصاري عن مالك، وكرواية العبادلة عن كعب الأحبار. أنظر: «علوم الحديث» ص٧٠٧- ٣٠٩، «المقنع» ٢/ ٣٠٩- ٣٥٢.

کما فی أحادیث (۲، ۱۹، ۲۲).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في حديث رقم (٤٣٣٤) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.

وقد حدث البخاري عن قوم خارج «الصحيح»، وحدث عن رجل عنهم في «الصحيح» منهم: أحمد بن منيع وداود بن رشيد، وحدث عن قوم في الصحيح، وحدث عن آخرين عنهم منهم: أبو نعيم وأبو عاصم والأنصاري وأحمد بن صالح وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وفيهم كثرة.

فإذا رأيت مثل هذا فَأَصْلُهُ ما ذكرنا، وقد روينا عنه أنه قَالَ: لا يكون المحدث محدثًا كاملًا حتَّىٰ يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه (۱)، وروينا هذا الكلام أيضًا عن وكيع (۲).

CAN CAN CAN

ذكره الحافظ في «هدي الساري» ص٤٧٩.

 <sup>(</sup>۲) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» ٢/ ٢١٦ (١٦٥٤ – ١٦٥٥)، والحافظ
 في «التغليق» ٥/ ٣٩٤.

وقد أكثر البخاري رحمه الله في «صحيحه» في تراجم أبوابه من ذكر أحاديث وأقوال الصحابة وغيرهم بغير إسناد، وحكم هذا (أن ما) $^{(1)}$ كان منه بصيغة جزم، كقال وروي وشبههما فهو حكم منه بصحته  $^{(7)}$ ، وما كان بصيغة تمريض كروي وشبهه فليس فيه حكم بصحته، ولكن ليس هو واهيًا إذ لو كان واهيًا لم يدخله في «صحيحه».

ودليل صحة الأول أن هأنه الصيغة موضوعة لـ«الصحيح»، فإذا استعملها هأذا الإمام في مثل هأذا المصنف الصحيح مع قوله السالف: ما أدخلت إلا ما صح. اقتضىٰ ذَلِكَ صحته، ولا يقال: يَرُدُّ عَلَىٰ هأذا إدخاله ما هو بصيغة تمريض؛ لأنه قد نبه عَلَىٰ ضعفه بإيراده إياه بصيغة التمريض. والمراد بقوله: ما أدخلت في «الجامع» إلا ما صح. أي: ما ذكرت فيه مسندًا إلا ما صح، كذا قرره النووي (٣)، وأصله للشيخ تقي الدين ابن الصلاح (٤).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أنما، و الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قلّت: ينبغي أن يقيد حكم الصحة بكونه صحيحًا إلى المضاف إليه، فإذا كان الذي عُلِّق الحديث عنه دون الصحابة، فالحكم بصحته متوقف على أتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. أنظر: «المقنع» ١/ ٧٢- ٧٣، «تدريب الراوي» ١/ ١٤٤- ١٥١، «فتح المغيث» ١/ ٥٣- ٥٠.

<sup>(</sup>٣) «التقريب» للنووي مع «التدريب» ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) «مقدمة ابن الصلاح» ص٢٥، وابن الصلاح: هو الإمام العلامة تقي الدين =

لكن وقع في "صحيح البخاري" ذكر التعليق مرة بغير صيغة جزم، ثم يسنده في موضع آخر؛ فقال في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي موسى قَالَ: كنا نتناوب النبي على لله لصلاة العشاء (١). ثم أسنده في باب: فضل العشاء، فقال: ثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن بُريَد، عن أبي بردة، عن أبي موسى (٢)، وقال في كتاب: الإشخاص: ويذكر عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام رد المتصدق عَلَىٰ صدقته (٣) ثم أسنده في موضع آخر (٤).

وقال في كتاب الطب: ويذكر عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الرقىٰ بفاتحة الكتاب<sup>(ه)</sup>، وأسنده مرة<sup>(٦)</sup>.

وقال أبو العباس القرطبي (٧) في كتابه في السماع: البخاري لا يعلق

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي، الشهرزوري، الموصلي، الشافعي، ولد سنة (٧٧٥هـ)، ومات سنة: (٣٤٣هـ)، من تصانيفه: «علوم الحديث»، و«شرح صحيح مسلم»، «الفتاوىٰ». أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٢/ ٢٤٣- ١٤٤.

 <sup>(</sup>۱) يأتي معلقًا قبل حديث (٥٦٤) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا.

<sup>(</sup>۲) يأتي مسندًا برقم (٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) يأتي معلقًا في كتاب: الخصومات، باب: من رد أمر السفيه.

<sup>(</sup>٤) يأتي مسندًا برقم (٢١٤١) كتاب: البيوع، باب: بيع المزايدة.

<sup>(</sup>٥) يأتي معلقًا قبل حديث (٧٣٦٥ت) باب: الرقى بفاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>٦) يأتي مسندًا بعده برقم (٥٧٣٧) باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم.

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي، ضياء الدين أبو العباس، الإمام الفقيه المحدث المدرس الشاهد بالإسكندرية، ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة في قرطبة، من مصنفاته «المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»، «مختصر البخاري»، «شرح التلخيص»، توفي في ذي القعدة من سنة ستة وخمسين وستمائة. أنظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» ١٤٣٨/٤.

في كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحًا مسندًا، لكنه لم يسنده؛ ليفرق بين ما كان عَلَىٰ شرطه في أصل كتابه، وبين ما ليس كذلك. ولم يصب ابن حزم الظاهري<sup>(۱)</sup> في رده تعليق حديث: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرا<sup>(۱)</sup> إلىٰ آخره، فإنه ليس منقطعًا بل معلقًا، وقد ثبت ٱتصاله في غيره كما سنوضحه إن شاء الله في موضعه (۱).

ثمَّ أعلم أن هانه عليه تسمى تعليقًا إِذَا كانت بصيغة جزم، كذا أسماها الحميدي الأندلسي (٤)، وغيره من العلماء المتأخرين، وسبقهم بهانه

<sup>(</sup>۱) ابن حزم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، وكنيته أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، وأحد الأئمة في الإسلام، ولد بقرطبة يوم الأربعاء عام (١٨٥هـ ٩٩٤م) حفظ القرآن، وتلقى العلوم على أكابر العلماء بقرطبة، نشأ -رحمه الله- شافعي المذهب، ثم أنتقل إلى مذهب أهل الظاهر، له مصنفات كثيرة بلغت أربعمائة منها: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»، و«المحلى»، و«جمهرة الأنساب»، و«مراتب الإجماع»، و«الناسخ والمنسوخ» وغيرها. توفي بقرية (منليشتم) من أعمال (لبله) من بلاد الأندلس أو آخر شعبان سنة (٢٥٥هـ- ١٠٦٤م).

انظر: «الصلة» لابن بشكوال ٢/ ١٥٥ - ٤١٧ (٨٩٤)، «معجم الأدباء» ٣/ ٢٥٥ - ٥٥٦ (٢٥٥)، «وفيات الأعيان» ٣/ ٣٠٠ - ٣٣٠ (٨٤٤)، «تاريخ الإسلام» ٣٠٠ - ٤١٠ (١٦٨)، «تذكرة الحاط» ٢١٠ - ٢١٢ (٩٩)، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١١٤٦ - ١١٥ (١٠١٦)، «مرآة الجنان» ٣/ ٢٩٧ - ٨١، «البداية والنهاية» ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) يأتي برقم (٥٥٩٠) كتاب: الأشربة، باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.

٣) سيأتي تخريجه مفصلًا إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) هو الرّمام القدوة الأثري، المتقن الحافظ، شيخ المحدثين، أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح، بن حميد بن يصل، الأزدي، الحميدي، الأندلسي الفقيه، الظاهري صاحب ابن حزم وتلميذه، قال: مولدي قبل سنة عشرين و أربعمائة، من مصنفاته: «الجمع بين الصحيحين»، «جمل تاريخ =

التسمية الدارقطني (١)، وشبهوه بتعليق الجدار لقطع الأتصال، ثمَّ إنه يسمىٰ تعليقًا إِذَا ٱنقطع من أول إسناده واحد فأكثر، ولا يسمىٰ بذلك ما سقط وسط إسناده أو آخره، ولا ما كان بصيغة تمريض، كما نبه عليه ابن الصلاح (٢).

واعلم أن هذا التعليق إنما يفعله البخاري لما سيأتي أن مراده بهذا الكتاب الأحتجاج بمسائل الأبواب، فيؤثر الأختصار. وكثير من هذا التعليق أو أكثره مما ذكره في هذا الكتاب في باب آخر كما أسلفناه، وربما كان قريبًا (٣).

#### 

الإسلام»، «الذهب المسبوك في وعظ الملوك»، «ذم النميمة»، «حفظ الجار»، توفي في سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة. أنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١١٠/١٦- ١٢٧، «الوافي بالوفيات» ١٧٧٤- ٣١٨، «وفيات الأعيان» ٤/٢١٢.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ المجود، شيخ الإسلام، علم الجهابذة، أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي، من أهل محلة دار القطن ببغداد، ولد سنة ست وثلاث مائة، وتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، وكان من بحور العلم ومن أثمة الدنيا، وكان على مذهب الإمام الشافعي، من مصنفاته: «السنن»، «المختلف والمؤتلف». أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ۱۲/ ۳۲- ۶۰، «وفيات الأعيان» ۳/ ۲۹۷- ۲۹۹، «السير» المراب ۱۱۲، ۳۲ مورات الذهب» ۳/ ۱۱۲.

<sup>(</sup>Y) «علوم الحديث» ص٧٧- ٧٢.

<sup>(</sup>٣) قلت: للحافظ ابن حجر كلام نفيس حول تعليقات البخاري قلَّ أن تجد مثله، أنظره في «هدي الساري» ص١٧- ١٩، وإنما لم نورده هنا خشية الإطالة، وبالله التوفيق.

لا يجوز العمل في الأحكام ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ولا يجوز بالضعيف لكن يُعمل به فيما لا يتعلق بالعقائد والأحكام، كفضائل الأعمال والمواعظ وشبههما(١).

(١) آختلف العلماء في الأخذ بالحديث الضعيف على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: لا يعمل به مطلقًا لا في الفضائل ولا في الأحكام، حكاه ابن سيد الناس، عن ابن معين، وإليه ذهب أبو بكر بن العربى، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم، لما عرفناه من شرطيهما، وهو مذهب ابن حزم.

المذهب الثاني: أنه يعمل بالحديث الضعيف، وعزي هذا إلى أبي داود والإمام أحمد رضى الله عنهما، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأى الرجال.

المذهب الثالث: أنه يعمل به في الفضائل والمواعظ، إذا توفرت له بعض الشروط، وقد ذكر ابن حجر هانِّه الشروط وهي:

١- أن يكون الضعف غير شديد، ونقل العلائي الأتفاق على هذا الشرط.

٢- أن يندرج تحت أصل معمول به.

٣- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الآحتياط.

وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد.

وإلى المذهب الأول - وهو أن لا يعمل به مطلقًا - ذهب المصنف - رحمه الله -فقال في «المقنع» ١/٤٠١: في قول من قال بأنه تجوز روايته والعمل به في غير الأحكام. قال: فيه وقفة فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته، ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به.اهـ.

وذهب إليه أيضًا شيخ الإسلام فقال: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروىٰ في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه =

وإذا كان الحديث ضعيفًا لا يورد بصيغة الجزم بل بصيغة التمريض؛ لأن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا تطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون في معنى الكاذب عليه، وقد أشتد إنكار البيهقي(١) الحافظ

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هانيه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن، فقد غلط عليه..اه. «مجموع الفتاويٰ» ١/ ٢٥٠- ٢٥١.

وذهب إليه أيضًا العلامة أحمد شاكر فقال: لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله على من حديث صحيح أو حسن، وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به - فيما أرجح، والله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الأصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن، لم يكن في عصرهم مستقرًا واضحًا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط.اه. «الباعث الحثيث» ص.٧٦.

وكذا الألباني فقال: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يَدَعُوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقًا، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت عن النبي عن النبي عن الضعيف.اهـ «صحيح الجامع» ١/٥٦.

(۱) البيهقي: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، الخسروجردي، الإمام الحافظ، العلامة، شيخ خراسان، من أكابر فقهاء الشافعية في عصره، ولد في (خسروجرد من قرى بيهق بخراسان)، في شعبان عام (٣٨٤هـ ٩٩٤م)، نشأ في بيهق، ورحل إلى بغداد، ثم الكوفة، ومكة، وغيرها.

صنَّف زُهاء ألف جزء لم يُسبق إليها، من تصانيفه: «السنن الكبرىٰ»، و«السنن =

كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقًا، ولم يقل أحد من الأثمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع.

عَلَىٰ من خالف هذا من العلماء، وقد اُعتنى البخاري بهذا التفصيل في «صحيحه» كما ستعلمه، فيذكر في الترجمة الواحدة ما يورد بعضه بجزم وبعضه بتمريض، ونِعْمَتِ الخصلة.

CAN CAN CAN

<sup>=</sup> الصغرىٰ»، و «دلائل النبوة»، وغيرها.

توفي بنيسابور عاشر جمادى الأولى عام (٤٥٨هـ-٢٦٦م)، ودفن بها، وقيل: نقل إلى بيهق. وترجمته في: «الأنساب» ٢/ ٣٨١-٣٨٣، «المنتظم» ٨/ ٢٤٢ نقل إلى بيهق. وترجمته في: «الأنساب» ٢/ ٣٨١-٣٨٣، «المنتظم» ٨/ ٢٩٢ ناكامل» ١/ ٢٥٠ (٢٩١)، «وفيات الأعيان» ١/ ٧٥، ٢٦ (٢٨١)، «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٣٦٣-١٠٠ (٨٦٠)، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١١٣٢-١١٣٥ (١٠١٤)، «طبقات السبكي» ٤/ ٨- ١٦ (٢٥٠)، «طبقات الإسنوي» ١/ ١٩٨٨-٢٠٠ (١٩٨)، «البداية والنهاية» ٢/ ٢٥٠، «طبقات ابن قاضي شهبة» ١/ ٢٠٠-٢٢٢ (١٨٢)، «طبقات ابن هداية الله» ٣٢٣، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٠٤، ٣٠٠٠.

قَدْ أكثر البخاري رحمه الله من إعادة الحديث في أبواب، وفائدتُه: إظهار دقائق الحديث، واستنباط لطائفه، وما أشتمل عليه من الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال، وغيرها من الفنون. وهذا هو مقصود البخاري بهذا الصحيح، وليس مقصوده الأقتصار عَلَى الحديث وتكثير المتون؛ فلهذا أخلى كثيرًا من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر عَلَىٰ قوله فيه: فلان الصحابي عن النبي عَنِيْ أو المحديث فلان ونحو ذلك.

وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد، وقد يحذف من أول الإسناد واحدًا فأكثر، وهذان النوعان يسميان تعليقًا كما سلف؛ وإنما يفعل هذا؛ لأنه أراد الأحتجاج للمسألة التي ترجم لها، واستغنىٰ عن إسناد الحديث أو عن إسناده ومتنه وأشار إليه لكونه معلومًا، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبًا.

وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز، وربما أقتصر في بعض الأبواب عليها فلا يذكر معها شيئًا أصلًا. وذكر أيضًا في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جدًا من فتاوى الصحابة والتابعين فمن بعدهم (١).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: أنواع التراجم في البخاري ظاهرة وخفية، أما الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا هنا وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة كأنه يقول =

قَالَ ابن طاهر: كان البخاري يذكر الحديث في موضع يستخرج منه - بحسن استنباط وغزارة فقه - معنى يقتضيه الباب، وقلما يورد حديثًا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، بل يورده ثانيًا من طريق صحابي آخر أو تابعي أو غيره ليقوي الحديث بكثرة طرقه، أو يختلف لفظه، أو تختلف الرواية في وصله، أو زيادة راو في الإسناد أو نقصه، أو يكون في الإسناد الأول مدلس، أو غيره لم يذكر لفظ السماع فيعيده بطريق فيه التصريح بالسماع، أو غير ذَلِكَ (۱).

#### CAN DENO DEN

هذا الباب الذي فيه كيت وكيت، أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلًا، وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه إلى أن قال: وربما أكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، وأورد معها أثرًا أو آية، فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي، وللغفلة عن هاذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض، ومن تأمل ظفر، ومن جد وجد.اه. وانظر تمام كلام الحافظ في: «هدي الساري» ص١٣٠ - ١٤.

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ في «هدي الساري» ص١٥، وعزاه إلى جزء ابن طاهر «جواب المتعنت».

في "الصحيح" جماعة قليلة جرحهم بعض المتقدمين، وهو محمول عَلَىٰ أنه لم يثبت جرحهم بشرطه، فإن الجرح لا يثبت إلا مفسرًا مبين السبب عند الجمهور؛ لئلا يجرح بما يتوهمه جارحًا وليس جارحًا، كذا قرره ابن الصلاح<sup>(۱)</sup> وسبقه إليه الخطيب<sup>(۱)</sup>، ومثّله -أعني ابن الصلاح- بعكرمة، وإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم، قَالَ: واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم قَالَ: وذلك دالٌ عَلَىٰ أنهم ذهبوا إلىٰ أن الجرح لا يقبل إلا إِذَا فُسِّر سببُه (۳). ولك أن تقول: قد فسر الجرح في هأؤلاء أن.

<sup>(</sup>۱) «علوم الحديث» لابن الصلاح ص١٠٦- ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) «الكفاية» للخطيب البغدادي ص١٠٨.

<sup>(</sup>٣) «علوم الحديث» ص١٠٧.

<sup>(3)</sup> قال الحافظ في «هدي الساري»: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولاسيما ما أنضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرَّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فلهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنًا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرًا بقادح يقدح في عدالة هذا =

أما عكرمة (١)، فقال ابن عمر لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس (٢)، وفي «الأنساب» لمصعب الزبيري: إن سبب ذَلِكَ في عكرمة: أنه عَزا رأي الإباضية إلى ابن عباس فقيل ذَلِكَ، قُلْتُ: وقد كذبه مجاهد وابن سيرين ومالك، وقال حماد بن زيد: قيل لأيوب: أكانوا يتهمون عكرمة؟ فقال: أما أنا فلم أكن أتهمه (٣).

(۱) هو عكرمة القرشي الهاشمي أبو عبد الله، مولى ابن عباس، وستأتي ترجمته مفصلة في شرح حديث (۷۰) كتاب: العلم، باب: قول النبي ﷺ: "اللهم علمه الكتاب» فانظرها هناك.

(٢) رواه ابن عساكر في «تاريخه» ١٠٧/٤١ من طريق عبد الله بن عيسى أبي خلف، عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر، ... ثم ذكره. وفيه أبو خلف الخزاز، قال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة.

وأما يحيى البكاء، فهو ضعيف. أنظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي ص١١٠، «المجرح والتعديل» ٥/١١، «تهذيب الكمال» (المجروحين» ٣/ ١١٠، «تهذيب الكمال» ٥/ ٤٠١، (٣٤. ٥٣٥ - ٥٣٥) «تهذيب التهذيب» ٢/ ٤٠١.

ورواه الباجي في «التعديل والتجريح» ٣/ ١٠٢٣، وابن عساكر في «تاريخه» ٤١/ ١٠٨ من طريق هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: قال ابن عمر لنافع... وقال ابن عساكر: أيوب عن ابن عمر.

وقد روي أيضًا عن سعيد بن المسيب أنه قال ذلك لمولاه برد. رواه الباجي في «التعديل والتجريح» ٣/ ١٠٢٤، وابن عساكر في «تاريخه» ١١٠/٤١ من طريق موسىٰ بن إسماعيل قال: حدثنا أبو هلال الراسبي، قال: حدثنا الحكم بن أبي إسحاق قال: كتبت عن سعيد، وثم مولىٰ له فقال: أنظر لا تكذب عليً كما كذب... ثم ذكره.

(٣) رواه ابن سعد في «طبقاته» ٥/ ٢٨٩.

الراوي وفي ضبطه أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها لا يقدح. ذكر كلامًا نفيسًا جدًّا ندر أن تجد مثله، ثم أورد أسماء هأؤلاء المطعون فيهم مرتبًا لهم على حروف المعجم، رادًّا على أكثر هلزِه الطعون. «هدى الساري» ص٣٨٤- ٤٥٦.

وقال أحمد: يرىٰ رأي الخوارج الصفرية.

وقال ابن المديني: كان عكرمة يرى رأي نجدة.

وقال غيره: كان يرى السيف. وأمَّا الجمهور فوثَّقُوه واحتَّجوا به، ولعله لم يكن داعية (١٠).

وأما إسماعيل بن أبي أويس فأقر عَلَىٰ نفسه بالوضع، كما حكاه النسائي؛ عن سلمة بن (شبيب) (٢) عنه (٣)، وقال ابن معين: يساوي

<sup>(</sup>۱) تعقب جماعة من الأثمة ما قبل في عكرمة وصنفوا في الذب عنه، منهم: الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، وابن منده وابن حبان، وابن عبد البر. أنظر: «التمهيد» ٢٧٧- ٣٤، «الثقات» لابن حبان ٥/ ٢٢٩، «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٦٤- ٢٩٢، «ميزان الاعتدال» ٤٣٠- ١٧، «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٢٢- ٣٦، «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٣٤- ١٣٨، «هدي الساري» ص ٤٢٥- ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شعيب، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج.

والله الحافظ في "تهذيب التهذيب" ١/ ١٥٨: قرأت على عبد الله بن عمر، عن أبي بكر بن محمد أن عبد الرحمن بن مكي أخبرهم كتابة: أخبرنا أبو ظاهر السلفي، أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني، حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: ذكر محمد ابن موسى الهاشمي - وهو أحد الأئمة وكان النسائي يخصه بما لم يخص به ولده فذكر عن أبي عبد الرحمن- قال، حكىٰ لي سلمة بن شبيب، قال: بما توقف أبو عبد الرحمن؟ قال: فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية حتىٰ قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا أختلفوا في شيء فيما بينهم. قال البرقاني: قلت للدارقطني: من حكىٰ لك هذا عن محمد بن موسىٰ؟ قال الوزير: كتبتها من كتابه وقرأتها عليه حكىٰ لك هذا عن محمد بن موسىٰ؟ قال الوزير: كتبتها من كتابه وقرأتها عليه يعني: بالوزير الحافظ الجليل جعفر بن حنزابة-. ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو الذي بان للنسائي منه حتىٰ تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة، ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم أنصلح، وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري، والله أعلم.اه. وانظر: «هدى السارى» ص ٣٩١٠.

فلسين، وهو وأبوه يسرقان الحديث (١). وقال النضر بن سلمة المروزي –فيما حكاه الدولابي عنه –: كذاب، كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب (٢). وقال أبو حاتم: محله الصدق، مغفل (٣). وقال الدارقطني: V(t)

وأما عاصم بن علي فقال ابن معين: لا شيء (٥). وقال غيره: كذاب ابن كذاب (٢)، وقال مسلمة: كثير المناكير، وقال ابن سعد: ليس بالمعروف بالحديث، كثير الخطأ في حديثه (٧)، وأما أحمد فصدقه وصدق أباه (٨).

<sup>(</sup>١) رواه العقيلي في «الضعفاء» ١/ ٨٧، وابن عدي في «الكامل» ١/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي في «الكامل» ١/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. قال ابن حجر في «هدي الساري» ص ٣٩١. أحتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوىٰ حديثين وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروىٰ له الباقون سوى النسائي.

انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٢/ ١٨٠- ١٨١ (٦١٣)، «تهذيب الكمال» ٣/ ١٨٤ (٤٥٩)، «ميزان الأعتدال» ١/ ٩٠، «تهذيب التهذيب» ١/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ٦/٧٠٦، والخطيب في «تاريخه» ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ٦/ ٤٠٧ عن يحيي بن معين أيضًا.

<sup>(</sup>v) «الطبقات الكبرى، ٣١٦/٧.

<sup>(</sup>A) هو عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسين، ويقال: أبو الحسن القرشي التيمي، مولىٰ قريبة. مات سنة إحدىٰ وعشرين ومائتين. قال ابن حجر في «هدي الساري» ص٤١٧: روىٰ عنه البخاري قليلًا عن عاصم بن محمد بن زيد. وروىٰ في كتاب الحدود عن رجل عنه عن ابن أبي ذئب حديثًا واحدًا. أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٢/ ٤٩١ (٣٨٠١)، «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٤٨)، «الجرح والتعديل» ٢/ ١٩٢٠)، «تهذيب الكمال» ٢/ ٥٠٨).

وأما عمرو بن مرزوق<sup>(۱)</sup>، فنسبه أبو الوليد الطيالسي إلى الكذب. وكان يحيى القطان لا يرضاه<sup>(۲)</sup>.

وقال الدارقطني: كثير الوهم. وأما أبو حاتم فوثقه (٣).

وقال سليمان بن حرب: جاء بما ليس عندهم فحسدوه (٤).

وأما سويد بن سعيد<sup>(٥)</sup> فمعروف بالتلقين وقال ابن معين: كذاب ساقط، وقال أبو داود: سمعت يحيئ يقول: هو حلال الدم<sup>(٦)</sup>.

وقال في «التقريب» (٥١١٠): ثقة فاضل له أوهام. أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٧٣ (١٤٥٦)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٢٣ (١٤٥٦)، «تهذيب الكمال» ٢٢ / ٢٢٤ (٤٤٤٦).

- (٢) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٤. (٣) المرجع السابق.
  - (٤) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٤.
- (٥) هو سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي. قال عبد الله بن أحمد: عرضت علي أبي أحاديث لسويد بن سعيد، عن ضمام بن إسماعيل، فقال لي: أكتبها كلها، أو قال: تتبعها فإنه صالح، أو قال: ثقة.

وقال أبو القاسم البغوي: كان من الحفاظ، وقال عبد الله بن علي بن المديني: سئل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: كان صدوقًا وكان يدلس ويكثر ذلك، وقال البخاري: كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون.

قال الحافظ في «التقريب» (٢٦٩٠): صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول. آنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٤٠ (١٠٢٦)، «المجروحين» لابن حبان ١/٣٥٣، «تاريخ بغداد» ٩/ ٢٢٨، «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٤٧ (٣٦٤٣).

(٦) رواه الخطيب في «تاريخه» ٩/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>۱) هو: عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري. قال ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ٢٠٥ كان ثقة كثير الحديث عن شعبة، مات بالبصرة في صفر سنة أربع وعشرين ومائتين. قال الحافظ في «هدي الساري» ص٤٣٢: لم يخرج عنه البخاري في «الصحيح» سوىٰ حديثين. ثم قال: فوضح أنه لم يخرج له احتجاجًا.

### فصل

استدرك الدارقطني في كتابه المسمى بد الاستدراكات والتتبع على البخاري ومسلم أحاديث، وطعن في بعضها، وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين (١). ولأبي مسعود الدمشقي (٢) عليهما أستدراك (٣)، وكذا لأبي على الغساني (٤) في «تقييده» (٥).

وقد أجبت عن ذَلِكَ كله أو أكثره، وسترى ما يخص البخاري من

<sup>(</sup>۱) مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي باسم «الإلزامات والتتبع» وسماه غير واحد من أهل العلم «الاستدراكات والتتبع» كالمصنف والنووي كما في «شرح مسلم» ٢٧/١، وجملة ما في الكتاب مائتان وثمانية عشر حديثًا.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو مسعود ، إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي، صنف كتاب «أطراف الصحيحين»، وكانت وفاته سنة إحدى وأربعمائة، وقيل: سنة أربعمائة. أنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ۲۲۷/۱۷، «شذرات الذهب» ٣/١٦٢.

 <sup>(</sup>٣) وله أيضًا كتاب أجاب فيه عن أنتقاد الدارقطني لمسلم في أحاديث أخرجها في
 (صحيحه) سماه كتاب (الأجوبة) وهو مطبوع.

<sup>(3)</sup> هو أبو على الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني، صاحب كتاب: «تقييد المهمل» ولد في سنة سبع وعشرين وأربعمائة، وكانت وفاته في سنة ثمان وتسعين وأربعمائة وكان من جهابذة الحفاظ، قويَّ العربية، بارع اللغة، مقدمًا في الآداب والشعر والنسب، له تصانيف كثيرة في هاذِه الفنون. أنظر: «سير أعلام النبلاء» 1/ ١٤٨ (٧٧)، «شذرات الذهب» ٣/ ٤٠٨، ٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) هو كتاب: «تقييد المهمل وتمييز المشكل» جمع فيه الأوهام التي تتعلق بـ«صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» و«موطأ مالك» وهو مطبوع عدة طبعات وقد طبع جزء «صحيح مسلم» باسم «التنبيه على الأوهام الواقعة في صحيح الإمام مسلم».

ذَلِكَ في مواضعه إن شاء الله تعالىٰ وقدره .

وقال النووي: الطعن الذي ذكره فاسد مبني عَلَىٰ قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدًا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول، ولقواعد الأدلة فلا يُغْترّ بذلك(٢).

on one care

<sup>(</sup>۱) وقد تصدى للرد على كثير من هاذِه الأنتقادات التي وجهت لـ«الصحيحين» جماعة من الأئمة منهم القاضي عياض في شرحه لمسلم وكذا النووي والحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري.

<sup>(</sup>٢) قاله في مقدمة «شرح البخاري» كما في «هدي الساري» ص٣٤٦.

### فصل

ألزم الدارقطني وغيره البخاري ومسلمًا إخراج أحاديث تركا إخراجها، مع أن أسانيدهما أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما. وذكر الدارقطني أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي على ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًا فلزمهما إخراجها عَلَىٰ مذهبهما ألى وذكر البيهقي أنهما أتفقا عَلَىٰ أحاديث من صحيفة همام بن منبه، وأن كل واحد منهما أنفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد.

وصنف الدارقطني والهروي (٢) في هذا النوع الذي ألزموهما. وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلزما أستيعاب الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل

<sup>(</sup>۱) «الإلزامات والتتبع» ص۸۳.

<sup>(</sup>۲) هو الحافظ الإمام العلامة، شيخ الحرم، أبو ذر، عَبْد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمد، المعروف ببلده بابن السماك، الأنصاري الخراساني الهروي المالكي، راوي «الصحيح» عن المستملي، والحموي، والكشميهني، ولد سنة خمس أو ست وخمسين وثلاثمائة، من مصنفاته «مستدرك على الصحيحين»، «السنة»، «الجامع»، «الدعاء»، «فضائل القرآن»، «دلائل النبوة». توفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وقيل: في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ۱۱/۱۱، «تذكرة الحفاظ» ۳/ ۱۱۰۳ - ۱۱۰۸، «سير أعلام النبلاء» ۷۱/ ۱۵۰۵ - ۵۳، «شذرات الذهب» ۳/ ۲۵۶.

من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إِذَا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلًا في بابه ولم يخرجا له نظيرًا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما أطلعا فيه عَلَىٰ علة إن كان روياه أو تركاه إيثارا لترك الإطالة، أو لأنهما رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذَلِكَ.

CAC CARCCAR

### فصل

الذي أستقر عليه الأمر وعليه الكثير أو الأكثر من العلماء أن المبتدع يحتج بحديثه إِذَا لم يكن داعية، ولا يحتج بحديثه إِذَا كان داعية.

وفي الصحيح كثير من أحاديثهم في الأصول والشواهد فليحمل عَلَىٰ ما إِذَا لم يكن داعية، وإن كان وقع فيه الرواية عمن هو داعية، كعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني فإنه كان داعية إلى الإرجاء كما قاله أبو داود (١)، وكعمران بن حطان فإنه من دعاة الشراة (٣) ولعله قليل في جنب الأول (٣).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، أبو يحيى الكوفي، والد يحيى بن عبد الحميد الحماني وعبد الرحمن لقبه بَشْمين أصله خوارزمي، وحمان من تميم. قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الحميد الحماني ثقة، وأبوه ثقة. وقال النسائي: ثقة، وفي موضع آخر قال: ليس بالقوي.

روى له مسلم في مقدمة كتابه، والباقون، سوى النسائي، مات سنة أثنتين ومائتين. ورى له قال الحافظ في «هدي الساري» ص ٤١٦: كان ثقة ولكنه ضعيف العقل، روى له البخاري حديثًا واحدًا في فضائل القرآن من روايته عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى في قول النبي رقيد: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود»، وقال في «التقريب» (٣٧٧١): صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء. أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٢٥٥١ (١٦٥٣)، «الجرح والتعديل» ٢٦/١ (٧٩)، «الكامل» لابن عدي ٧/ ٩ (١٤٧٠)، «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٥٢ (٣٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) الشراة: الخوراج. أنظر: «تهذيب اللغة» ٢/ ١٨٦٩، «لسان العرب» ٤/ ٢٢٥٣.

 <sup>(</sup>٣) هو عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن الحارث، وثقه العجلي، قال =

### فصل

ادعى الحاكم في «مدخله إلى الإكليل» أن شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما أن لا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشهور عن النبي على الرويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضًا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه مِن أتباع الأتباع الحافظ الممتقن المشهور عَلَىٰ ذَلِكَ الشرط. ثم كذلك قَالَ: والأحاديث المروية بهانِه الشريطة لا يبلغ عدها عشرة آلاف حديث (١).

وهلذا الشرط الذي ذكره عملهما يخالفه، فقد أخرجا في «الصحيحين» حديث عمر بن الخطاب: «إنما الأعمال بالنيات» ولا يصح إلا فردا كما سيأتي (٢)، وحديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب ولم يرو عنه غير ابنه سعيد (٣)،

<sup>=</sup> قتادة: كان عمران بن حطان لا يتهم في الحديث: قال الحافظ في «هدي الساري» ص٢٣٤: لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد. وقال في «التقريب» (١٥٢٥): صدوق إلا أنه كان على مذهب الخوراج، ويقال: رجع عن ذلك.

انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٦/ ١٦٣ (٢٨٢٢)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٦. (١٦٤٣)، «سير أعلام النبلاء» ٤/ ٢١٤.

<sup>(</sup>۱) «المدخل إلى الإكليل» ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (١).

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (١٣٦٠) كتاب: الجنائز، باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، ورواه مسلم (٢٤) كتاب: الإيمان، باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...

وأخرج مسلم حديث حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي، ولم يرو عنه غير حميد (١)، قَالَ ابن الصلاح، وتبعه النووي: وأخرج البخاري حديث الحسن البصري، عن عمرو بن تغلب: «إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إليّ»(٢)، ولم يرو عنه غير الحسن (٣). قُلْتُ: لا، فقد روىٰ عنه أيضًا الحكم بن الأعرج، كما نص عليه ابن أبي حاتم (٤).

قالا: وأخرج أيضًا حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي «يذهب الصالحون الأول فالأول» (٥٠). ولم يرو عنه غير قيس (٦).

قُلْتُ: لا، فقد روى عنه زياد بن علاقة أيضًا، كما ذكره ابن أبي حاتم أيضًا (٧).

<sup>(</sup>١) مسلم (٨٧٦) كتاب: الجمعة، باب: حديث التعليم في الخطبة.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٩٢٣) كتاب: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.

<sup>(</sup>٣) «علوم الحديث» ص٣٢٠، «التقريب مع التدريب» ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٢ في ترجمة عمرو بن تغلب (١٢٣٥)، ونص عليه أيضًا ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣/ ٢٥١– ٢٥٢ ترجمة عمرو (١٩٢٠).

<sup>(</sup>ه) سيأتي برقم (٦٤٣٤) كتاب: الرقاق، باب: ذهاب الصالحين ويقال: الذهاب المط.

<sup>(</sup>٦) «علوم الحديث» ص ٣٢٠، «التقريب مع التدريب» ٣٨٢/٢٣.

قالا: وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري<sup>(١)</sup>، ولم يرو عنه غير عبد الله<sup>(٢)</sup>.

زياد بن علاقة هو مرداس بن عروة، ومما يؤكد ذلك أن المصنف عزا قوله هنا لابن أبي حاتم، والذي عند ابن أبي حاتم يؤكد ما قلناه، ففي ترجمة زياد بن علاقة من «الَّجرح والتعديلُ» ٣/ ٥٤٠ (٢٤٣٧) أورد ابن أبي حاتم ترجمته ولم يذكر له رواية عن مرداس الأسلمي، وفي ترجمة مرداس الأسلمي ٨/ ٣٥٠ (١٦٠٧) قال: روى عنه قيس بن أبي حازم سمعت أبي يقول ذلك، ثم أورد ترجمة مرداس بن عروة (١٦٠٨) وقال: روىٰ عنه زياد بن علاقة سمعت أبي يقول ذلك. وأيضًا قال مسلم في «المنفردات والوحدان» ص٧٥- ٧٧: أسامة بن شريك، ومرداس بن عروة لم يرو عنهما إلا زياد بن علاقة، وقال ابن حبان في «الثقات» ٥/٤٤٩: مرداس بن عروة روىٰ عنه زياد بن علاقة، وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٢٥٦٦/٥ (٢٧٣٦): مرداس بن عروة يعد في الكوفيين، روىٰ عنه زياد بن علاقة، وكذا قال ابن الأثير في «أسد الغابة» ٥/ ١٤٠، وقال العراقي في «التقييد والإيضاح» ص٣٣٤ الصواب ما قاله ابن الصلاح، فإن الذي روىٰ عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة صحابي آخر، وقال الحافظ في «الفتح» ٧/ ٤٤٥: قال ابن السكن، زعم بعض أهل الحديث أن مرداس بن عروة الذي روى عنه زياد بن علاقة هو الأسلمي، قال: والصحيح أنهما أثنان. قلت: وفي هذا تعقب على أ لمزي في قوله في ترجمة مرداس الأسلّمي: روىٰ عنه قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقة، ووضح أن شيخ زياد غير مرداس الأسلمي.اهـ. وقال نحو هذا القول في «الفتح» ١١/ ٢٥١- ٢٥٢، وقاله أيضًا في «التهذيب» ٤/ ٤٧، وكذا في «الإصابة» ٣/ ٤٠١ ترجمة مرداس الأسلمي (٧٨٩٤)، ويؤكد ما قلناه أيضًا ما رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٤٣٥، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٣/١١٧ – ١١٨، والطبراني ٢٠/ ٢٩٩ (٧١٠)، وأبو نعيّم في «معرفة الصحابة» ٥/ ٢٥٦٦– ٢٥٦٧، البيهقي ٨/ ٤٣ من طريق محمد بن جابر والوليد بن أبي ثور كلاهما عن زياد بن علاقة، عن مرداس بن عروة: أن رجلًا رمىٰ رجلًا بحجَّر فقتله، فأتي به النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) مسلم (١٠٦٧) كتاب: الزكاة، باب: الخوراج شر الخلق والخليقة.

<sup>(</sup>٢) «علوم الحديث» ص٣٠٠- ٣٢١، «التقريب مع التدريب» ٢/ ٣٨٣.

قُلْتُ: لا، ففي «الغيلانيات» من حديث سليمان بن المغيرة ثنا ابن أبي الحكم الغفاري، (حدثتني جدتي) (١)، عن رافع بن عمرو، فذكر حديثًا (٢).

قالا: وأخرج حديث أبي بردة عن الأغر المزني: «إنه ليغان عَلَىٰ قلبي» (٣) ولم يرو عنه غير أبي بردة (٤).

قُلْتُ: لا، فقد ذكر العسكري أن ابن عمر روى عنه أيضًا (٥). قُلْتُ: ومعاوية بن قرة أيضًا (٦).

(۱) في الأصل: حدثني جدي، ولعل الصواب ما أثبتناه كما في «الغيلانيات» ص٢٧٣.

(۲) «الغيلانيات» ص۲۷۳ (۷۲۹)، ورواه أيضًا أبو داود (۲۲۲۲)، وابن ماجه (۲۲۹۹) من طريق معتمر بن سليمان، عن ابن أبي الحكم الغفاري، عن جدته، عن عم أبيها رافع بن عمرو، والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٣) لجهالة ابن أبي الحكم، وجدته.

(٣) مسلم (٢٧٠٢) كتاب: الذكر والدعاء، باب: اَستحباب الاَستغفار والاستكثار

(٤) «علوم الحديث» ص٣٢١، ولم يذكره النووي في «التقريب» وإنما نقله السيوطي في «التدريب» ٢/ ٣٨٣ عن ابن الصلاح.

(٥) روى البخاري في «الأدب المفرد» (٩٨٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢/ ٣٥٧ (١١٢٨)، والطبراني ١/ ٣٠٠ (٨٧٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١/ ٣٣٧ (١٠٤٥)، والبيهقي في «الشعب» ٦/ ٣٣٣ – ٤٣٤ (٨٨٨٨)، والضياء في «المختارة» ٤/ ٣١٥ – ٣١٦ (١٤٩٥)، والمزي ٢٢٨/١٧ عن ابن عمر، عن الأغر المزني أنه كانت له أوسق من تمر علىٰ رجل من بني عمرو بن عوف... الحديث. وحسنه الألباني في «الأدب المفرد» (٩٨٤)، فثبت بهذا الحديث ما ذكره المصنف عن العسكرى أن ابن عمر يروى عن الأغر.

(۲) وأما حديث معاوية بن قرة عن الأغر، فرواه البزار كما في «كشف الأستار»
 (۸٤٤)، والطبراني ٢/٢٠٣ - ٣٠٣ (٨٩١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١/
 ٣٣٣ (١٠٤٨)، والضياء في «المختارة» ٢١٨/٤ (١٤٩٩) أن رجلًا أتى رسول الله =

وفي «معرفة الصحابة» لابن قانع (١) قَالَ: ثابت البناني: عن الأغر، أغر مزينة (٢). وأغرب من قول الحاكم هذا قول الميانشي في «إيضاح ما لا يسع المحدث جهله»: شرطهما في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله على أثنان من الصحابة فصاعدًا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة.

والظاهر أن شرطهما آتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتداه إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة (٣).

#### 

<sup>=</sup> ﷺ فقال: يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر، فقال: "إنما الوتر بالليل..." الحديث. قال الهيثمي في "المجمع" ٢٤٦/٢: رجاله موثقون، وإن كان في بعضهم كلام لا يضر، وحسنه الألباني في "الصحيحة" (١٧١٢).

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ البارع القاضي أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم البغدادي، ولد سنة خمس وستين وماثتين، وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيرًا به، قال البرقاني: البغداديون يوثقونه، وهو عندي ضعيف، وقال الدارقطني: كان يحفظ، ولكنه يخطئ ويصر، توفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٤/٤١، «المنتظم» ٧/٤١، «سير أعلام النبلاء» ٥٢٦/٥٠، «تذكرة الحفاظ» ٣/٨٨٨، «لسان الميزان» ٣/

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» ١/ ٥٠ - ٥١.

<sup>(</sup>٣) قلت: وهذا هو تعريف الحديث الصحيح كما هو مقرر في مصطلح الحديث، وهو: ما أتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلىٰ منتهاه من غير شذوذ ولا علم. أنظر: «علوم الحديث» ص١١- ١٢، «المقنع» ١/ ٤١، «التقييد والإيضاح» ص٢٤.

# فصل في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد

وقد أكثر البخاري من ذكر المتابعة، فإذا روى حماد مثلًا حديثًا عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي على الله نظرنا هل تابعه ثقة فرواه عن أيوب؟ فإن لم نجد فثقة غير أيوب عن ابن سيرين، وإلا فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة، عن النبي عير أبي هريرة، عن النبي وأي ذَلِكَ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ له أصلًا يرجع إليه وإلا فلا، فهذا النظر هو الأعتبار.

وأما المتابعة: فأن يرويه عن أيوب غير حماد، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن النبي على غير أيوب، أو عن النبي على غير أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي على غير أبي هريرة. فكل نوع من هله يسمى متابعة. وأفضلها الأولى، وهي: متابعة حماد في الرواية عن أيوب، ثم ما بعده عَلَى الترتيب، وسببه أنها تقويه، والمتأخر إلى التقوية أحوج.

وأما الشاهد: فأن يروى حديث آخر بمعناه. وتسمى المتابعة شاهدًا، ولا ينعكس، فإذا قالوا في مثل هذا: تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد، كان مشعرًا بانتفاء وجوه المتابعات كلها فيه. ثمَّ إنه يدخل في المتابعة والاستشهاد رواية بعض الضعفاء. وفي «الصحيح» جماعة منهم ذكروا في المتابعات والشواهد، ولا يصلح

لذلك كل ضعيف. ولهاذا يقول الدارقطني وغيره: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به.

ولنذكر مثالًا للمتابع والشاهد ليتضح لك ذَلِكَ: فحديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنه على قال: «لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به»(١) ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء بدون الدباغ(٢). تابع عمرًا أسامة بن زيد فرواه عن عطاء عن ابن عباس أنه على قَالَ: «ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به»(٣) وشاهده حديث عبد الرحمن بن وَعْلَة عن ابن عباس رفعه: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»(٤).

ثمَّ أعلم أن البخاري -رحمه الله- قد يأتي بالمتابعة ظاهرًا، كقوله في مثل هذا: تابعه مالك عن أيوب. أي: تابع مالك حمادًا فرواه عن أيوب كرواية حماد، فالضمير في (تابعه) يعود إلى حماد، وتارة يقول: تابعه مالك ولا يزيد، فنحتاج إذًا إلى معرفة طبقات الرواة ومراتبهم، فتنبه لذلك.

#### 

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٦٣) كتاب: الحيض، باب: تطهير جلود الميتة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ١/ ٢٢٧، الدارقطني ١/ ٤٤، والبيهقي ١٦/١.

<sup>(</sup>٣) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٤٦٩، والدارقطني ١/٤٤، والبيهقي ١/١٦.

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣٦٦) كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، والترمذي (١٢٨٧)، وابن الجارود (٢١، ٤٧٤)، وأبو عوانة (٥٦١)، وابن حبان (١٢٨٧- ١٢٨٨)، والبيهقى ١٦/١.

# فصل في معرفة ألفاظ تتداول عَلَى الألسنة في هذا الفن

منها: المرفوع (١) ، وهو ما أضيف إلى رسول الله على خاصة قولًا أوفعلًا أو تقريرًا ، متصلًا كان أو منقطعًا أو مرسلًا. وقال الخطيب: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي على أو قوله (٢). فخصصه بالصحابة فيخرج مرسل التابعي.

ومنها: الموقوف<sup>(٣)</sup>: وهو ما أضيف إلى الصحابة كذلك، ويستعمل في غيرهم مقيدًا، فيقال: وقفه فلان عَلَىٰ عطاء ونحوه.

ومنها: المقطوع<sup>(٤)</sup>: وهو ما أضيف إلى تابعي أو من دونه كذلك. ومنها: المنقطع<sup>(٥)</sup>: وهو ما لم يتصل سنده عَلَىٰ أي وجه كان انقطاعه، فإن سقط منه رجل فأكثر سمى أيضًا معضلًا بفتح الضاد.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «علوم الحديث» ص٤٥، «المقنع» ١/١١٣، «تدريب الرواي» ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) «الكفاية في علم الرواية» ص٥٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «علوم الحديث» ص٤٦، «المقنع» ١/١١٤ – ١١٥

<sup>(</sup>٤) أنظر: «علوم الحديث» ص٤٧ - ٥١، «المقنع» ١/٦١١ - ١٢٨، «تدريب الراوي» ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «علوم الحديث» ص٥٦-٥٨، «المقنع» ١/ ١٤١-١٤٤، «تدريب الراوي» ١/ ١٤١-٢٦٣.

ومنها: المرسل (۱): فهو عند الفقهاء وجماعة من المحدثين أنه ما آنقطع سنده كالمنقطع. وقال جماعة من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلًا إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله على، وشرط بعضهم أن يكون تابعيًا كبيرًا. ثمَّ مذهب الشافعي والمحدثين: أن المرسل لا يحتج به، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء: يحتج به (۲)، ومذهب الشافعي: أنه إذا أنضم إلى المرسل ما يعضده أحتج به وبان بذلك صحته، وذلك بأن يروى مسندًا، وإن كان ضعيفًا أو مرسلًا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء أو عوام أهل العلم كما قاله الشافعي في «الرسالة» (۱)، أو يكون معه قول صحابي أو قياس، أو ينتشر من غير دافع، أو يعمل به أهل العصر، أو لا يوجد دلالة سواه، كما قَالَه الشافعي في الجديد -كما قالَ الماوردي (٤) -، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل.

وسواء في هاذا مرسل سعيد بن المسيب وغيره، وقال بعض الشافعية: مرسل سعيد حجة مطلقًا؛ لأنها فتشت فوجدت مسندة،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «غلوم الحديث» ص٥١-٥٦، «المقنع» ١/ ١٢٩-١٤٠، «تدريب الراوي» ١/ ١٤١-٢٥٠،

<sup>(</sup>٢) أنظر: «التمهيد» ٢/١-٥، «المجموع» ١/٠١٠- ١٠١، «جامع التحصيل» ص٣٣- ٤٩، «أصول مذهب الإمام أحمد» ص٣٢٧- ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) «الرسالة» ص٤٦٢ - ٤٦٥.

الحاوي» ٥/ ١٥٨، والماوردي هو: الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي الشافعي، صاحب التصانيف، منها: «الحاوي»، تفسير القرآن المسمىٰ «النكت والعيون»، «أدب الدنيا والدين». أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٢١/ ١٠٢، «طبقات المفسرين» للداودي ٢/ ٤٢٣، «سير أعلام النبلاء» ٨١/ ١٤ (٢٩)، «شذرات الذهب» ٣/ ١٨٥.

وليس كما قال<sup>(۱)</sup>. هذا في مرسل غير الصحابي. أما مرسله -وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره كقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصالحة (۲). فالجمهور عَلَىٰ أنه حجة، وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (۳) فقال: إنه ليس بحجة إلا أن يقول: لا أروي إلا عن صحابي؛ لأنه قد يروي عن تابعي، والصواب الأول؛ لأن روايته غالبًا عن النبي على النبور ينبه أو عن صحابي آخر، فإذا روىٰ عن تابعي عَلَى الندور ينبه (٤).

وقد أفرد الخطيب جزءًا فيما رواه الصحابة عن التابعين، وزاد عددهم عَلَى العشرين.

#### CAN CAN DENS

<sup>(</sup>١) أنظر: «الكفاية في علم الرواية» ص٧١٥- ٧٧١، «المجموع» ١٠٠١- ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣) كتاب: بدء الوحى، باب (٣).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام العلامة الأوحد، الأستاذ أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الأصولي الشافعي، الملقب بركن الدين، أحد المجتهدين في عصره، وصاحب المصنفات الباهرة، بنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة، توفي بنيسابور يوم عاشوراء من سنة ثماني عشرة وأربعمائة. أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ١/ ٨٢، «سير أعلام النبلاء» ١٠٤/٣ (٢٢٠)، «الوافي بالوفيات» ٦/٤٠١، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المجموع» ١٠٣/١، «تدريب الراوي» ١/٢٥٩.

## فصل في قواعد يكثر الحاجة إليها

وهي: خمس عشرة قاعدة الأولم!:

إذا روى بعض الثقات الحديث متصلًا وبعضهم مرسلًا، أو بعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوفًا أو وصله هو أو رفعه في وقت، وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي عليه الفقهاء وأهل الأصول ومحققو المحدثين أنه يحكم بالوصل والرفع؛ لأنه زيادة ثقة. وصححه الخطيب. وقيل: يحكم بالإرسال والوقف، ونقله الخطيب عن أكثر المحدثين، وقيل: يؤخذ برواية الأحفظ، وقيل: الأكبر(۱).

القاعدة الثانية:

زيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من الطوائف، وقيل: لا يقبل، وقيل: تقبل من غير من رواه ناقصًا ولا تقبل منه للتهمة. وأما إِذَا روى العدل الضابط المتقن حديثًا ٱنفرد به فمقبول بلا خلاف. نقل الخطيب آتفاق العلماء عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) «الكفاية» للخطيب للبغدادي ص ۷۷۰-۰۸۲، وانظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح ص ۸۵-۸۸ النوع السادس عشر، «المقنع» ۱/۱۹۱-۲۰۸، «تدريب الراوي» ۱/۳۱۰-۳۱۵.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

### القاعدة الثالثة:

إِذَا قَالَ الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا، أو: من السنة كذا، أو: أُمِر بلال أن يشفع الأذان ونحو ذَلِك، فكله مرفوع عَلَى الصحيح الذي عليه الجمهور من الطوائف، سواء قَالَ ذَلِكَ في حياة رسول الله عليه أو بعده، وقيل: موقوف، والصواب الأول، وهو ما نصَّ عليه أيضًا الشافعي في «الأم (٢) حيث قَالَ في باب: ما عدد كفن الميت؟ بعد ذكر ابن عباس، والضحاك: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي على لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله على ونقل ابن داود من أصحابنا في شرحه المختصر في كتاب الجنايات في أسنان الإبل عن الشافعي أنه كان يرى في القديم أن ذَلِكَ مرفوع من الصحابي أو التابعي، ثمَّ رجع عنه؛ لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد. أما إِذَا قَالَ التابعي: أمرنا بكذا. فقال الغزالي: يحتمل أن يريد: أمر النبي على أو أمر كل الأمة فيكون حجة. ويحتمل: أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلِكَ إلا وهو يريد من يجب طاعته (٢).

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٦٠٥) كتاب: الأذان، باب: الأذان مثنىٰ مثنىٰ.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ۱/۰3۲.

<sup>(</sup>٣) «المستصفى من علم الأصول» ١/ ٢٤٩.

والغزالي هو الشيخ الإمام البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط من مصنفاته «الإحياء»، «الأربعين»، «القسطاس»، «محك النظر»، أنظر ترجمته في: «المنتظم» ١٦٨٨، «وفيات الأعيان» ٢١٦/٤، «سير أعلام النبلاء» ٢١٢/١ (٢٠٤)، «الوافي بالوفيات» ٢٧٤/١، «شذرات الذهب» ٤/١٠.

## فروع:

إِذَا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي: يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية فمرفوع بالاتفاق، وإذا قَالَ الراوي عن التابعي: يرفعه أو يبلغ به فمرفوع مرسل، وإذا قَالَ التابعي: من السنة كذا، فالصحيح أنه موقوف، وقيل: مرفوع مرسل، وإذا قَالَ الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذا، أو كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسًا بكذا. إن لم يضفه إلى حياة رسول الله عليه أو عهده أو نحو ذَلِكَ فموقوف، وإن أضافه فقال: كنا أو كانوا يفعلون في حياة رسول الله عليه أو عهده أو وهو فينا أو بين أظهرنا فمرفوع عَلَى الصحيح.

وقيل: موقوف، وقيل: إن كان أمرًا يظهر غالبًا فمرفوع وإلا فموقوف (١١).

وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي (٢).

وقيل: مرفوع مطلقًا وهو ظاهر كلام كثيرين من المحدثين والفقهاء. قَالَ النووي: وهو قوي فإنه ظَاهِرُهُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكفاية» ص٥٨٥، باب: التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به، «علوم الحديث» لابن الصلاح ص٤٧ النوع الثامن، «المقنع» لابن الملقن ١/ ١١٦.

<sup>(</sup>۲) هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي، الشيرازي الشافعي، نزيل بغداد، قيل: لقبه جمال الدين، ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، من مصنفاته: «المهذب»، «التنبيه»، «اللمع في أصول الفقه»، «الملخص في أصول الفقه». أنظر ترجمته في: «الأنساب» ٩/ ١٦٣، «المنتظم» ٩/ ٧، «وفيات الأعيان» ١/ ٢٩، «سير أعلام النبلاء» ١/ ٤٥٢ (٢٣٧)، «شذرات الذهب» ٣/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) «مسلم بشرح النووي» ١/٠٣٠.

وأغرب بعضهم فقال: إن كان الراوي الصديق، فمرفوع؛ لأنه لا يقول: أمرنا إلا وأمره النبي عليه بخلاف غيره من الصحابة، فإنه يحتمل غيره، حكاه ابن الأثير.

وأما قول التابعي: كانوا يقولون أو يفعلون. فلا يدل عَلَىٰ قول ولا عَلَىٰ فعل جميع الأمة، فلا حجة فيه بلا خلاف، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع. وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد خلاف، ذهب الأكثرون إلىٰ أنه لا يثبت به.

### القاعدة الرابعة:

إِذَا خلط الثقة لاختلال ضبطه بهرم أو ذهابِ بصر ونحوه، قُبِلَ حديث من أخذ عنه قبل الآختلاط، ولا يقبل من أخذ عنه بعد الآختلاط أو شككنا في وقت أخذه، وما كان في «الصحيحين» من هذا فمحمول عَلَىٰ أنه علم أنه أخذ قبل الآختلاط(١).

### القاعدة الخامسة:

الإسناد المُعنعَن: وهو فلان عن فلان، قيل: إنه مرسل أو منقطع، والصحيح عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين -وادعى جماعة الإجماع عليه- أنه متصل بشرط أن لا يكون المُعنعِن مدلسًا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا.

## وفي أشتراط ثبوت اللقاء، قولان:

أحدهما: يشترط، وهو مذهب علي بن المديني وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح ص ۳۹۱–۳۹۸ النوع الثاني والستون. «المقنع» ۲/ ٦٦٢–٦٦٧، «تدريب الراوي» ۲/ ٥٣٠–٥٤٤.

(٢) في الأصل: (ثانيها).

قَالَ النووي في «شرح مسلم» وغيره: وهو الأصح(١).

و(ثانيهما)(٢): لا، بل يكفي الإمكان وهو مذهب مسلم بن الحجاج، وادّعىٰ في مقدمة «صحيحه» الإجماع عليه (٣).

وفي أشتراط طول صحبته له قولان وكذا في معرفته بالرواية عنه. وباشتراط هذا قَالَ أبو عمرو المقري<sup>(٤)</sup>.

وإذا قَال: ثنا الزهري أن ابن المسيب حدث بكذا. أو قَالَ ابن المسيب كذا ونحوه.

فقال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة (٥) والبرديجي (٦) لا يلتحق ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۱/ ۳۲.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» ١/ ٢٣ – ٢٩.

<sup>(3)</sup> هو الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق، عالم الأندلس، أبو عمرو، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي، القرطبي ثم الداني، ويعرف قديمًا بابن الصيرفي، صنف: «التيسير»، «جامع البيان»، ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، وتوفي يوم نصف شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة. أنظر ترجمته في: «معجم الأدباء» ١١٢/ ١٢٤، «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٧٧ (٣٦)، «تذكرة الحفاظ» ٣/

<sup>(</sup>٥) هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور، الحافظ الكبير العلامة الثقة، أبو يوسف السدوسي البصري ثم البغدادي، صاحب «المسند الكبير» العديم النظير المعلل، الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلدًا، ولو كمل لجاء في مائة مجلد، ولد في حدود الثمانين ومائة. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١٤/ ٢٨١، «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٢٧١ (١٧٤)، «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٥٧٧، «شذرات الذهب» ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) هو الإمام الحافظ الحجة، أبو بكر، أحمد بن هارون بن روح البرديجي البرذعي، نزيل بغداد، ولد بعد الثلاثين ومائتين، أو قبلها. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٥/ ١٩٤، «سير أعلام النبلاء» ١٢٢/١٤ (٦٦)، «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٢٤٧، «الوافي بالوفيات» ٨/ ٢٢٣.

بعن، بل هو منقطع حتَّىٰ يتبين السماع (١) وقال الجمهور كما نقله عنهم ابن عبد البر: هو كعن فيحمل عَلَى السماع بالشرط السالف (٢).

### القاعدة السادسة:

التدليس قسمان:

أحدهما: أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهمًا سماعه قائلا: قَالَ فلان أو عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره صغيرًا أو ضعيفًا تحسينا للحديث. وهذا القسم مذموم جدًّا، ذمَّه الجمهور، ولا يغتر بجلالة من تعاطاه من كبار العلماء، فقد كان لبعضهم فيه عذر، وهو أن الحديث قَدْ يكون عنده عمن يعتقد عدالته وضبطه، وهو عند الناس أو أكثرهم مجروح، فهو يعتقد صحة الحديث في نفس الأمر لكون الراوي ثقة عنده والناس يرونه ضعيفًا فلو ترك التدليس وصرح باسم شيخه جعل الناس الحديث ضعيفًا وفاتت سنة عَلَى المسلمين، فعدل إلى التدليس لهاذِه المصلحة مع أنه لم يكذب. فإن قُلْت: فعلىٰ هذا ينبغي أن يحتج بعنعنة المدلس؛ لأنه إن كان فيه محذوف فهو ثقة. قُلْتُ: عنه جوابان للنووي رحمه الله:

أحدهما: أن هأذا الأحتمال وإن كان ممكنًا فلسنا عَلَىٰ قَطْع منه ولا ظَنّ.

ثانيهما: أنه وإن كان ثقة عنده فلا يحتج به حتَّىٰ يسميه؛ لأنه قد يعتقده ثقة وهو مجروح للاختلاف في أسباب الجرح، ولهاذا لو قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أنظر: «علوم الحديث» ص٦٢- ٦٣، «التقييد والإيضاح» ص٨٤- ٨٥، «تدريب الراوي» ١/ ٢٧٠- ٢٧٢.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» ۱/۲۲.

أخبرني الثقة لم يحتج به عَلَى المذهب الصحيح، ثمَّ قَالَ قوم: من عرف بهذا التدليس صار مجروحًا ولا تقبل روايته وإنْ بَيَّنَ السماع. والصحيح الذي عليه الجمهور التفصيل فيما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع كعن وقال، فمرسل، وما بينه فيه كسمعت، وثنا، وأبنأ فمقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير جدًّا كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم وغيرهم. وهذا الحكم جارٍ فيمن ثبت أنه دلس مرة واحدة. وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب المعتمدة التي التزم مصنفوها المحققون الصحيح عن المدلسين (بعن) محمول على أنه ثبت سماع ذَلِكَ المدلس ذَلِكَ الحديث من ذَلِكَ الشخص من أخرى.

القسم الثاني: أن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بخلاف ما يعرف به، فكراهته أخف من الأولى، وسببها توعير طريق معرفته، ورمي الوليد بن مسلم وَبقِيَّة بن الوليد بتدليس التسوية، وهو لا يختص بشيخ المدلس بل بشيخ شيخه، مثاله: أن يكون بين الأوزاعي ونافع مثلًا من ضُعِّف، مع أن الأوزاعي روىٰ عن نافع فيسقط بَقِيَّةُ الضعيف، ويروي الحديث عن الأوزاعي عن نافع فتنبه لذلك(١).

### القاعدة السابعة:

إِذَا قَالَ الصحابي لنفسه قولًا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر، فليس هو إجماعًا، وهل هو حجة؟ فيه خلاف للعلماء وهو قولان للشافعي: الجديد الصحيح: أنه ليس بحجة، والقديم: أنه حجة، فإن قلنا:

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكفاية» ص٥١٠، «علوم الحديث» ص٧٣-٧٦، «المقنع» ١٥٤/١-١٩٤، «تدريب الراوي» ٢٧٩/١ - ٢٩١.

حجة قدم عَلَى القياس. ولزم التابعي وغيره العمل به ولا يجوز مخالفته، وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان، وإذا قلنا: ليس بحجة قدم القياس عليه وجاز للتابعي مخالفته (۱).

وأما إِذَا ٱختلفت الصحابة فعلى الجديد: لا يقلد بعضهم ويطلب الدليل، وعلى القديم: هما دليلان تعارضا فنرجح أحدهما بكثرة العدد، فإن ٱستويا قدم بالأئمة، فإن كان مع أقلهما عددًا إمام دون أكثرهما فهما سواء، فإن ٱستويا في العدد والأئمة لكن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهل يقدم أم يستويان؟ فيه وجهان لأصحابنا، هذا كله إِذَا لم ينتشر، فأما إِذَا ٱنتشر فإن خولف فحكمه ما سبق، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه لأصحابنا:

أصحها: أنه حجة وإجماع.

وثانيها: لا فيهما. واختاره الغزالي في «المستصفىٰ»(٢).

وثالثها: حجة بلا إجماع.

ورابعها: إن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة وإن كان فُتيا غيرهما فحجة.

وخامسها: عكسه؛ لأن الحكم غالبًا يكون بعد مشورة ومباحثة وينتشر أنتشارًا ظاهرًا بخلاف الفتيا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «التلخيص» لإمام الحرمين ٣/ ٩٧، • ٤٥٠ - ٤٥١، «مسلم بشرح النووي» الم ٣١٠، «الإبهاج في شرح المنهاج» ٣/ ١٩٢، «التمهيد» للإسنوي ص٩٩٩- ٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) «المستصفىٰ» ۱/ • • ٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «التلخيص» ٣/ ٤٥١ - ٤٥٦، «المستصفىٰ» ١/ ٤٠٠ - ٤٠٤، «مسلم بشرح النووي» ١/ ٣١، «التمهيد» للإسنوي ص٤٩٩ - ٥٠٠.

ولو قَالَ التابعي قولًا ولم ينتشر وخولف فليس بحجة قطعًا، فإن لم يخالف فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه كالصحابي، فيكون عَلَى الأوجه الخمسة، وقيل: لا يكون هذا حجة. قَالَ ابن الصباغ: والصحيح أنه إجماع. قَالَ النووي: وهو كما صحح؛ لأن التابعي في هذا كالصحابي من حيث أنه أنتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين، وإجماع التابعين كإجماع الصحابة<sup>(۱)</sup>، وقال في «شرح مسلم»: ما صححه صاحب «الشامل» هو الأفقه، فلا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي.

### القاعدة الثامنة:

إِذَا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرًا بالألفاظ ومقاصدها عالمًا بما تختلف به دلالتها، لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل عليه أداء اللفظ الذي سمعه فإن كان عالمًا بذلك فأقوال:

أحدها: أنه لا يجوز أيضًا، قاله طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول.

ثانيها: يجوز في غير حديث النبي ﷺ دون حديثه.

ثالثها: يجوز في الجميع إِذَا قطع بأنه أدى المعنى، قاله الجمهور من الطوائف، وهو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم في نقلهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة، وهاذا الخلاف في غير المصنفات، أما فيها: فلا يجوز تغييرها. وإن كان بالمعنى فإن من

<sup>(1) «</sup>المجموع» 1/ AP.

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم للنووي» ۱/ ۳۱.

رخص ثُمَّ؛ إنما رخص لما في الجمود عَلَى الألفاظ من الحرج وهو منتفِ فيها (١).

فرع: لو كان في أصل الرواية أو الكتاب لفظة وقعت غلطًا، فالصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يغيره في الكتاب، بل يرويه عَلَى الصواب، وينبه عليه عَلَىٰ حاشية الكتاب. وعند الرواية فيقول: كذا وقع والصواب كذا. وأحسن الإصلاح أن يكون ما جاء في رواية. وعن الشيخ عزالدين بن عبد السلام أنه لا يجوز روايته بواحد منهما، أما الصواب؛ فلأنه لم يسمعه من الشيخ كذلك، وأما الخطأ؛ فلأنه لم يقله (٢).

### القاعدة التاسعة:

إِذَا كَانَ في سماعه عن رسول الله ﷺ فأراد أن يرويه ويقول عن النبي ﷺ أو عكسه، فالصحيح جوازه؛ لأنه لا يختلف به هنا معنىٰ (٣).

### القاعدة العاشرة:

ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته عَلَىٰ ما سمع من شيخه؛ لأنه يكون كاذبًا عَلَىٰ شيخه، إلا أن يميز فيقول: حَدَّثَنِي فلان: قَالَ: ثنا فلان هو: ابن فلان أو يعني: ابن فلان. أو هو: الفلاني. وما أشبه هذا، فهذا جائز حسن قَدْ استعمله الأئمة، وهذا مما ينبغي أن يحفظ فهو كثير الاستعمال، وقد استعمل في «الصحيح» من هذا أشياء لا تنحصر وستمر بك إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) أنظر: «الكفاية» ص ٣٢٨، «علوم الحديث» ص٢١٣، «المقنع» ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «علوم الحديث» ص٢٢٥، «المقنع» ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) قلت: وممن آختار جوازه: حماد بن سلمة، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر الخطيب، وقال أبو عمرو بن الصلاح: لا يجوز، أنظر: «مسلم بشرح النووي» ٣٨/١.

## القاعدة الحادية عشر:

إِذَا قدم بعض المتن عَلَىٰ بعض، فإن اتختلفت الدلالة به لم يجز وإلا جاز عَلَى الصحيح؛ بناءً عَلَىٰ جواز الرواية بالمعنىٰ، ولو قدم المتن عَلَى الإسناد أو بعض الإسناد مع المتن، ثمَّ ذكر باقي الإسناد حتَّى اتصل بما بدأ به جاز وهو سماع متصل. فلو أراد من سمع هكذا أن يقدم جميع الإسناد فالصحيح جوازه، ومنعه بعضهم (۱).

### القاعدة الثانية عشر:

اختصار الحديث والاقتصار عَلَىٰ بعضه، الصحيح جوازه إِذَا كان ما فصله غير مرتبط الدلالة بالباقي، بحيث لا تختلف الدلالة، مفصلة كالحديثين المستقلين. ومنعه إن لم يكن كذلك. وأما تقطيع المصنف الحديث وتفريقه في أبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث.

### القاعدة الثالثة عشر:

معرفة الصحابي والتابعي وبها يعرف الأتصال والإرسال، فالصحابي: كل مسلم (رأىٰ)<sup>(۲)</sup> النبي على ولو ساعة وإن لم يصحبه. هذا هو الصحيح في حده كما أوضحته في «المقنع في علوم الحديث»<sup>(۳)</sup> من ستة أقوال فيه، والتابعي: من (رأىٰ)<sup>(1)</sup> الصحابي عَلَى الأصح<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) آنظر: «الكفاية» ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رآه، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) «المقنع» ٢/ ٠٩٠ – ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: رآه، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «علوم الحديث» ص ٢٩١-٣٠٦، «تدريب الراوي» ٢/ ٢٩٨ - ٣٤٩.

### القاعدة الرابعة عشر:

جرت العادة بحذف قَالَ ونحوه من رجال الإسناد خطًا، ولابد للقارئ أن يتلفظ بها وإذا كان فيه: قرئ عَلَىٰ فلان قَالَ: أخبرك فلان أو قرئ عَلَىٰ فلان ثنا فلان، فليقل القارئ في الأول قيل له: أخبرك فلان وفي الثاني قَالَ: ثنا فلان، وإذا تكررت كلمة (قَالَ) كقوله في الصحيح البخاري»: (ثنا صالح قَالَ: قَالَ الشعبي) فإنهم يحذفون أحدهما خطًا، وعلى القارئ أن يتلفظ بها، فإن لم يتلفظ برقال) في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر صحة السماع للعلم بالمحفوظ، ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه (۱).

### القاعدة الخامسة عشر:

جرت العادة بالاقتصار عَلَى الرمز في حَدَّثَنَا وأخبرنا، واستمر الأصطلاح عليه من قديم الأعصار وهَلُمَّ جرَّا، بحيث لا يخفى فيكتبون من حَدَّثَنَا (ثنا) وهو الثاء والنون والألف، وربما حذفوا الثاء. ويكتبون من أخبرنا (أنا)، ولا يحسن زيادة الباء قبل النون، وإن فعله البيهقي وغيره، وقد يزاد في علامة (ثنا) دال في أوله، و(أثنا) ثاء بعد الألف، ووجدت الدال في خط الحاكم والبيهقي. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الأنتقال من إسناد إلى إسناد (ح) مهملة والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من إسناد إلى إسناد، وأنه يقول القارئ إذًا آنتهى إليها: ح، ويستمر في قراءة ما بعدها، وهذه الحكمها.

### CANCE CANCE

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مسلم بشرح النووي» ١/ ٣٦.

# فصل مهم في ضبط جملة من الأسماء المتكررة فيه وفي «صحيح مسلم» المشتبهة

فمن ذَلِكَ (أُبَيّ) كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء المثناة تحت، إلا آبي اللحم فإنه بهمزة ممدودة مفتوحة، ثمَّ باء مكسورة ثمَّ ياء مثناة تحت مخففة؛ لأنه كان لا يأكله، وقيل: لا يأكل ما ذبح للصنم (۱).

(البراء) كله بتخفيف الراء إلا أبا معشر البراء، وأبا العالية البراء فبالتشديد وكله ممدود، وقيل: إن المخفف يجوز قصره، حكاه النووي (٢). والبراء هو الذي يبري العود.

(يزيد) كله بالمثناة تحت والزاي إلا ثلاثة:

بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بردة يروي غالبًا عن أبي بُردة بضم الباء الموحدة وبالراء.

والثاني: محمد بن عرعرة بن البِرِند بموحدة وراء مكسورتين، وقيل بفتحهما ثمَّ نون. والثالث: علي بن هاشم بن البِرِيد بموحدة مفتوحة ثمَّ راء مكسورة ثمَّ مثناة تحت

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مسلم بشرح النووي» ۱/ ۳۹.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الأسماء واللغات» للنووى ١/ ١٣٢.

(يسار) كله بمثناة تحت ثم مهملة، إلا محمد بن بشار شيخهما فبموحدة ثمَّ معجمة، وفيهما سيار بن سلامة، وسيار بن أبي سيار بمهملة ثمَّ بمثناة.

(بشر) كله بموحدة ثمَّ شين معجمة، إلا أربعة فبالضم ثمَّ مهملة: عبد الله بن بسر الصحابي، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله الحضرمي، وبسر بن محجن، وقيل: هذا بالمعجمة كالأول.

(بشير) كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة إلا آثنين فبالضم وفتح الشين وهما: بُشَير بن كعب، وبُشَير بن يسار، وإلا ثالثا فبضم المثناة وفتح المهملة وهو: يُسَير بن عمرو، ويقال: أسير، ورابعًا: فبضم النون وفتح المهملة قطن بن نسير.

(حارثة) كله بالحاء المهملة والمثلثة، إلا: جارية بن قدامة، ويزيد ابن جارية فبالجيم والمثناة، قلت: كذا اقتصر عليهما ابن الصلاح. وأهمل عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة والأسود بن العلاء بن جارية ذكرهما الجياني، وقال: الأول حديثه مخرّج في «الصحيحين»، الثاني في مسلم (١).

(جرير) كله بالجيم وراء مكررة، إلا حريز بن عثمان، وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي آخرا، ويقاربه حدير بالحاء والدال: والد عمران ووالد زياد وزيد

(حازم) كله بالحاء المهملة، إلا أبا معاوية محمد بن خازم فبالمعجمة، كذا ٱقتصر عليه ابن الصلاح وتبعه النووي $^{(Y)}$ ، وأهملا

<sup>(</sup>١) «تقييد المهمل» ١/٩٩١.

<sup>(</sup>٢) «مسلم بشرح النووي» ١/ ٠٤.

بشير بن أبي خازم الإمام الواسطي أخرجا له، ومحمد بن بشير العبدي كنَّياه أبا حازم بالمهملة.

قَالَ أبو علي الجياني: والمحفوظ أنه بالمعجمة، كذا كناه أبو أسامة في روايته عنه، قاله الدارقطني (١).

(حبيب) كله بفتح المهملة إلا خبيب بن عدي، وخبيب بن عبد الرحمن، و(خبيبا) (٢٠) غير منسوب عن حفص بن عاصم، وخبيبا كنية ابن الزبير فبضم المعجمة.

(حيان) كله بالفتح والمثناة، إلا حَبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حَبان وجد حَبان بن واسع بن حَبان، وإلا حَبان ابن هلال منسوبًا وغير منسوب عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم فبالموحدة وفتح الحاء، وإلا حبان بن العرقة وحبان بن عطية وحبان ابن موسى منسوبًا وغير منسوب عن عبد الله -هو: ابن المبارك فبكسر الحاء وبالموحدة. قلت: وكذا أحمد بن سنان بن أسد بن حبان، روى لَهُ البخاري في الحج، ومسلم في الفضائل، كما نبه عليه الحياني (٣)، وأغفله ابن الصلاح ثم النووي.

(خراش) كله بالخاء المعجمة، إلا والد ربعي فبالمهملة.

(حزام) بالزاي في قريش وبالراء في الأنصار، كذا ٱقتصر عليه -أعني: ابن الصلاح والنووي(٤) - وفي «المختلف والمؤتلف» لابن

<sup>(</sup>۱) «المؤتلف والمختلف» ٢/٢٥٦، «تقييد المهمل» ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (هو خبيب)، والمعنىٰ لا يستقيم، و ما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله كما في «مسلم بشرح النووي» ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) «تقييد المهمل» ١/ ٠٠٠- ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) «مسلم بشرح النووي» ١/٠٤.

حبيب في جذام: حرام بن جذام، وفي تميم بن مُرّ: حرام بن كعب، وفي خزاعة: حرام بن حبشية وفي عذرة حرام بن رضنّة (١).

وأما حزام بالزاي فجماعة في غير قريش منهم: حزام بن هشام الخزاعي، وحزام بن ربيعة شاعر، وعروة بن حزام الشاعر العدوي.

(حُصَين) كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، إلا أبا حَصِين عثمان بن عاصم فبالفتح وكسر الصاد، وإلا أبا ساسان حضين بن المنذر فبالضم وضاد معجمة

(حَكِيم) كله بفتح الحاء وكسر الكاف إلا حُكَيم بن عبد الله، ورزيق ابن حُكَيم فبالضم وفتح الكاف

(رباح) كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين.

وقال البخاري: بالوجهين، بالمثناة وبالموحدة.

قُلْتُ: وفيهما أيضًا عَلَىٰ ما ذكره أبو علي الجياني محمد بن أبي بكر ابن عوف بن رياح الثقفي سمع أنسًا وعنه مالك رويا له، ورياح بن عَبِيدة من ولد عمر بن عبد الوهاب الرياحي روىٰ لَهُ مسلم، ورياح في نسب عمر بن الخطاب، وقيل: بالموحدة (٢).

(زُبيد) بضم الزاي: هو ابن الحارث ليس فيهما غيره. وأما زُبيد بن الصلت فبعد الزاي ياء مثناة مكررة وهو في «الموطأ»(٣).

(الزُبير) بضم الزاي، إلا عبد الرحمن بن الزَبير -الذي تزوج أمرأة

<sup>(</sup>١) ذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ٢/ ٥٧٤.

<sup>(</sup>۲) «تقييد المهمل» ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) كما في ص٥١، ٥٥ من رواية يحييٰ.

رفاعة- فبالفتح وكسر الباء.

(زياد) كله بالياء، إلا أبا الزناد فبالنون.

(سالم) كله بالألف، ويقاربه سلم بن زَرير بفتح الزاي، وسلم بن قتيبة، وسلم بن أبي الذيال، وسلم بن عبد الرحمن بجذفها

(سُليم) كله بالضم، إلا ابن حبان فبالفتح

(شريح) كله بالمعجمة والحاء، إلا ابن يونس وابن نعمان وأحمد بن أبي سريج فبالمهملة والجيم.

(سلَمة) بفتح اللام، إلا عمر بن سلِمة إمام قومه، وبني سلِمة القبيلة من الأنصار فبكسرها، وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان.

(سليمان) كله بالياء، إلا سلمان الفارسي، وابن عامر، والأغر، وعبد الرحمن بن سالم فبفتحها، وأبي حازم الأشجعي وأبي رجاء مولى ابن قدامة كل منهما ٱسمه سلمان بغير ياء ولكن ذكرا بالكنية.

(سلام) كله بالتشديد، إلا عبد الله بن سلام الصحابي، ومحمد بن سلام شيخ البخاري فبالتخفيف، وشدد جماعة شيخ البخاري. وادّعىٰ صاحب «المطالع» أن الأكثر عليه وأخطأ، نعم المشدد محمد بن سلام بن السكن البيكندي الصغير وهو من أقرانه، وفي غير الصحيحين جماعة بالتخفيف أيضًا.

(شيبان) كله بالشين المعجمة ثمَّ مثناة تحت ثمَّ موحدة، ويقاربه سنان بن أبي سنان، وابن ربيعة، وأحمد بن سنان، وسنان بن سلمة، وأم سنان، وأبو سنان ضرار بن مرة بالمهملة والنون.

(عَبّاد) كله بالفتح والتشديد، إلا قيس بن عُباد فبالضم والتخفيف. (عُبادة) كله بالضم، إلا محمد بن عَبادة شيخ البخاري فبالفتح.

(عَبْدة) كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة وبَجَالة بن عبدة ففيهما الفتح والإسكان، والفتح أشهر. وعند بعض رواة مسلم عامر بن عبد بلا هاء ولا يصح.

(عُبيد) كله بضم العين.

(عُبيدة) كله بالضم، إلا السلماني، وابن سفيان، وابن حميد، وعامر بن عَبيدة قاضي البصرة، وعامر بن عَبيدة قاضي البصرة، ذكره البخاري في كتاب الأحكام كما نبه عليه الجياني (١١) وأهمله ابن الصلاح ثم النووي.

(عَقيل) كله بالفتح، إلا عُقيل بن خالد الأيلي، ويأتي كثيرًا عن الزهري غير منسوب، وإلا يحيى بن عُقيل، وبني عُقيل للقبيلة فبالضم.

(عُمارة) كله بضم العين.

(واقد) كله بالقاف.

(يَسرة) بفتح المثناة تحت المهملة واحد، وهو يسرة بن صفوان شيخ البخاري، وأما بسرة بنت صفوان فليست في الصحيحين.

# الأنساب:

(الأَيلي) كله بفتح الهمزة والمثناة، ولا يرد شيبان بن فروخ الأُبلي بضم الهمزة والموحدة شيخ مسلم، لأنه لم يقع في «صحيح مسلم» منسوبًا، قلت: والأيلي نسبة إلىٰ أيلة: قرية من قرىٰ مصر (٢)، والأبلي بالباء نسبة إلىٰ قرية من قرى البصرة (٣).

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «معجم ما أستعجم» ۱/ ۹۸.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معجم ما أستعجم» ٢١٦/١.

(البصري) كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة مثلثة الباء، إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وعبد الواحد النصري، وسالمًا مولى النصريين فبالنون.

(البزاز) بزايين محمد بن الصباح وغيره، إلا خلف بن هشام البزار، والحسن بن الصباح فآخرهما راء.

قلت: وإلا يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب، وبشر بن ثابت فبالراء أيضًا، والأول حدّث عنه البخاري في صدقة الفطر والدعوات، والثاني أستشهد به في صلاة الجمعة نبه على ذلك الجياني<sup>(1)</sup>، وأهمله ابن الصلاح، ثم النووي.

(الثوري) كله بالمثلثة، إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي، ذكره البخاري في كتاب الردة (٢٠).

(الجُرَيري) بضم الجيم وفتح الراء، إلا يحيى بن بشر الحريري الجُريري) بضم الجيم وفتح الراء، إلا يحيى بن بشر الحريري استخهما عَلَىٰ ما ذكره ابن الصلاح، ولم يعلِّم له المزي إلا علامة مسلم فقط - فبالحاء المفتوحة "، وعد ابن الصلاح من الأول ثلاثة، ثمَّ قَالَ: وهلذا ما فيهما بالجيم المضمومة، وأهمل رابعًا وهو عباس بن فروخ روىٰ لَهُ مسلم في الاستسقاء، وخامسًا وهو أبان بن تغلب روىٰ لَهُ مسلم أيضًا (٤).

 <sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ١/٨/١ – ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٦٨٠٣) كتاب: الحدود، باب: لم يحسم النبي ﷺ المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا.

<sup>(</sup>٣) «تهذیب الکمال» ۳۱/ ۲۶۲ – ۲۶۳ (۲۷۹۶).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩١) كتاب: الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه.

(الحارثي) كله بالحاء والمثلثة، ويقاربه سعد الجاريُّ بالجيم وبعد الراء ياء مشددة نسبة إلى الجار مرفأ السفن ساحل المدينة<sup>(١)</sup>.

(الحزامي) كله بالحاء والزاي، وقوله في «صحيح مسلم» في حديث أبي اليسر: كان لي عَلَىٰ فلان الحرامي (٢)، قيل: الجذامي بالجيم والذال المعجمة.

والحرامي بالحاء والراء المهملتين في الصحيحين جماعة منهم جابر ابن عبد الله.

(السلمي) في الأنصار بفتح اللام وحكي كسرها وفي بني سليم بضمها وفتح اللام.

(الهمْداني) كله بإسكان الميم ودال مهملة. كذا آقتصر عليه ابن الصلاح، ثم النووي، وقَالَ الجياني: أبو أحمد المرار بن حمويه الهمذاني -بفتح الميم وذال معجمة- يقال: إن البخاري حدّث عنه في الشروط(٣) فهانده ألفاظ وجيزه نافعة جدًّا في المؤتلف والمختلف.

وأما المفردات فلا تنحصر، وستمر بك -إن شاء الله تعالى- واضحة محققة.

#### CAN CAN CAN

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معجم ما أستعجم» ١/ ٣٥٥.

 <sup>(</sup>۲) مسلم (۳۰۰٦) كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر.

<sup>(</sup>٣) «تقييد المهمل» ٢/ ٤٨٨.

### فصل

عن أبي علي سعيد بن عثمان بن السكن البصري: كل ما في البخاري أنا محمد، أنا عبد الله فهو ابن مقاتل المروزي عن ابن المبارك، وما كان أنا محمد عن أهل العراق كأبي معاوية وعبدة ويزيد بن هارون والفزاري فهو ابن سلام البيكندي، وما كان فيه عبد الله غير منسوب فهو عبد الله بن محمد الجعفي المسندي مولئ محمد بن إسماعيل البخاري، وما كان أنا يحيئ غير منسوب فهو ابن موسى البلخي وإسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه.

وهذا أخر ما يسره الله تعالى من هله الفصول، ونشرع الآن في المهم المقصود أعان الله على إكماله، ونفع به وهو حسبي ونعم الوكيل (١).

CAN CHANCE CHANC

<sup>(</sup>١) آخر الجزء الأول من تجزئة المصنف.

٢ ڮٛٵۭڹٛڹٛڹڔٛۼٳڵؙڂڲڹ Tring to the constant of the c





﴿رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَدَا عَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ﴾ [البقرة: ٢٠١].

قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله:

١ - باب(١) كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ

إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

وَقَوْلُ اللهِ جَـلَّ ذِكْـرُهُ: ﴿إِنَّاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيَّـنَ مِنْ بَعْدِهِـُ﴾ [النساء: ١٦٢]

الكلام علىٰ هاذِه الترجمة من وجوه:

أحدها:

قوله: (باب) يجوز رفعه بلا تنوين على الإضافة، وهو خبر مبتدأ

<sup>(</sup>١) ورد بهامش (ف): بلغ ثانيًا له مؤلفه.

محذوف، أي: هذا باب، ويجوز تنوينه، وهما جاريان في نظائره أيضًا، ووقع في بعض نسخ البخاري بغير ذكر باب<sup>(۱)</sup> وهي سماع أبي العز الحراني.

### ثانيها:

(بَدْءُ) يجوز فيه الهمز من الأبتداء، وتركه من الظهور مع سكون الدال، والأول أرجح، وقال القاضي عياض: بدأ<sup>(٢)</sup> بالهمز مع سكون الدال من الأبتداء وبغير همز مع ضم الدال، وتشديد الواو من الظهور<sup>(٣)</sup>.

قال أهل اللغة: بدأت الشيء بداءً: أبتدأت به، وبدا الشيء -بلا همز- بدوًّا -بتشديد الواو- كقعد قعودًا، أي: ظهر. فالمعنىٰ على الأول: كيف كان ظهوره.

قال بعضهم فيما حكاه القاضي: الهمز أحسن؛ لأنه يجمع المعنيين، والأحاديث المذكورة في الباب تدل عليه؛ لأنه بيَّن فيه كيف يأتيه المَلَكُ ويظهر له، وكيف كان ٱبتداء أمره أول ما ٱبتدئ به (٤). وقيل: الظهور أحسن؛ لأنه أعم.

### ثالثها:

قوله: (وَقَوْلُ اللهِ) هو مجرور ومرفوع معطوف على (كيف) قاله النووي في «تلخيصه»، وعبارة القاضي: يجوز الرفع على الأبتداء، والكسر عطفًا على (كيف) وهي في موضع خفض، كأنه قال: باب

<sup>(</sup>۱) كما في نسختي ابن عساكر وأبي الوقت، أنظر: «صحيح البخاري» 1/1 الطبعة السلطانية.

<sup>(</sup>۲) في (ف): دوي، والصواب ما أثبتناه كما في «مشارق الأنوار» ١/٧٩ –٨٠.

٣) «مشارق الأنوار» ١/ ٨٠. (٤) «مشارق الأنوار» ١/ ٨٠.

كيف كذا، وباب معنىٰ قول الله، أو الحجة بقول الله، قال: ولا يصح أن يحمل على الكيفية لقول الله تعالىٰ، إذ لا يكيف كلام الله.

# رابعها:

الوحي أصله الإعلام في خفاء وسرعة ومنه: الوحاء الوحاء (١) وهي عرف الشرع إعلام الله تعالىٰ أنبياءه ما شاء من أحكامه، فكل ما دلت عليه من كتاب أو رسالة أو إشارة بشيء فهو وحي، ومن الوحي الرؤيا والإلهام، وأوحىٰ أفصح من وحىٰ، وبه جاء القرآن، والثانية أسدية كما قاله الفرَّاء، وقال القزاز في «جامعه»: هو من الله إلهام، ومن الناس إشارة، وستعرف في أول الحديث الثاني إن شاء الله تعالىٰ أقسامه.

والوحي بمعنى الأمر في قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى الْعَوَارِبَّانَ﴾ [المائدة: ١١١] وبمعنى الإلهام في قوله تعالىٰ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْ مُوسَىٰ ﴾ [المائدة: ١١١] وبمعنى الإلهام في قوله تعالىٰ: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى النَّلِ ﴾ [القصص: ٧] وبمعنى التسخير في قوله: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى النَّلِ ﴾ [النحل: ٦٨] وبمعنى الإشارة في قوله: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكُرةً وَعَشِيًا ﴾ [مريم: ١١].

### خامسها:

قال أبو إسحاق الزجاج وغيره: هذه الآية جواب لما تقدم من قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِم كِنَبًا مِّنَ السَّمَآءِ ﴾ [النساء: ١٥٣] الآية، فأعلم الله تعالى أن أمره كأمر النبيين من قبله يوحى إليه كما يوحى إليهم، وقيل: المعنى: أوحى الله تعالى إلى محمد على وحي رسالة كما أوحى إلى الأنبياء، لا وحي إلهام.

<sup>(</sup>۱) الوحاء: السرعة، ووَحَىٰ يحي وَحاء إذا أسرع وعجل، والوحاء الوحاء: الإسراع. أنظر: «الفائق» ٢/ ٢٩٩، «الصحاح» ٦/ ٢٥٢٠، «تاج العروس» ١/ ٨٦٤١ مادة: (وحيٰ).

### سادسها:

ذكر البخاري رحمه الله هاذِه الآية في أول كتابه تبركًا ولمناسبتها لما ترجم له، وقد أسلفنا فيما مضى أنه يستدل للترجمة بما وقع له من قرآن وسنة مسندة وغيرهما، وأراد أن الوحي سنة الله تعالىٰ في أنبيائه.

## سابعها:

بدأ البخاري رحمه الله بالوحي، ومالك في «الموطأ» بوقوت الصلاة، ومنهم من بدأ بالإيمان، ومنهم من بدأ بالوضوء، ومنهم من بدأ بالاستنجاء، ولكلِّ وجه، والله الموفق.

### ثامنها:

(نوح) أعجمي، والمشهور صرفه، ويجوز تركه.

- حَدَّثَنَا الْحَمَيْدِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللهِ عَلَى اللهٰبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهٰبِيْ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مَا نَوىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مَا نَوىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى ٱمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». [20، ٢٥٢٩، ٢٥٤].

# قال البخاري رحمه الله:

ثَنَا الحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْثِيُّ يَقُولُ: سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴿ عَلَى المِنْبَرِ يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسَولَ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مَا نَوىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

هاذا حديث حفيل جليل، وقبل الخوض في الكلام عليه ننبه عَلَىٰ خمسة أمور مهمة:

أولها: وجه تعلق هذا الحديث بالآية أن الله تعالى أوحى إلى نبينا وإلى جميع الأنبياء أن الأعمال بالنيات، والحجة لَهُ قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمُرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ مُؤْمًا وَالَذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الآية [الشورى: ١٣]، والإخلاص: النية، قَالَ أبو العالية: وصاهم بالإخلاص في عبادته.

وقال مجاهد: أوصيناك به والأنبياء دينًا واحدًا (١)، والمعنى: شرع لكم من الدين دينَ نوح ومحمد ومَن بينهما من الأنبياء، ثمَّ فسر المشروع المشترك بينهم، فقال: ﴿ أَنَ أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُوا فِيدِ ﴾ [الشورى: ١٣].

ثانيها: إن قُلْتَ: ما وجه تعلق هلذا الحديث أيضًا بالترجمة والتبويب؟ قُلْتُ: عنه أوجه:

أحدها: أنه التلكل خطب بهاذا الحديث لما قدم المدينة حين وصل إلىٰ دار الهجرة، وذلك كان بدء ظهوره ونصره واستعلائه (٢)، فالأول: مبدأ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرى ۱۱/ ۱۳۶–۱۳۵ (۳۰۶۳۳).

<sup>(</sup>Y) قال الحافظ في «الفتح» ١٠/١: وهذا وجه حسن إلا إنني لم أر ما ذكره من كونه على الحافظ في «الفتح» ١٠/١: وهذا وجه حسن إلا إنني لم أر ما ذكره من كونه على خطب به -أول ما هاجر- منقولا ، وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ : سمعت رسول الله على يقول: «يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية» الحديث، ففي هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة، أما كونه كان في أبتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما يدل عليه، ولعل قائله أستند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس، قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج آمرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ماينوى به، أنتهى.

وهاذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية، وقصة مهاجر أم قيس =

النبوة والرسالة والاصطفاء وهو قوله: باب بدء الوحي، والثاني: بدء النصر والظهور، ويؤيده أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة، فشكوا إلى النبي على وسألوه أن يغتالوا مَنْ مكّنَهُم منهم ويغدروا به، فنزلت: (إنّ الله يَدُفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلَّ خَوَانِ كَفُورٍ) (١) وننهوا عن ذَلِك، وأمروا بالصبر إلى أن هاجر النبي على فنزلت: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنّتُلُونَ لِأَنّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ [الحج: ٣٩] الآية فأباح فنزلت: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنّتُلُونَ لِأَنّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ [الحج: ٣٩] الآية فأباح الله قتالهم، فكان إباحة القتال مع الهجرة التي هي سبب النصر والغلبة وظهور الإسلام.

ثانيها: أنه لما كان الحديث مشتملًا عَلَى الهجرة وكانت مقدمة النبوة في حقه ﷺ هجرته إلىٰ الله تعالىٰ، وإلى الخلو بمناجاته في غار حراء، فهجرته إليه كانت أبتداء فضله باصطفائه ونزول الوحي إليه مع التأييد الإلهي والتوفيق الرباني.

ثالثها: أنه إنما أتىٰ به عَلَىٰ قصد الخطبة والترجمة للكتاب -كما سيأتى-.

فإن قُلْتَ: لِمَ لَمْ يبتدئ في أول «صحيحه» بالحمد، وهو أمر مُهم،

وواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله هو ابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج آمرأة يقال لها: أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس، ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب آمرأة يقال لها: أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.اه.

<sup>(</sup>۱) قرآءة متواترة قرأ بها أبو عمرو ويعقوب وابن كثير. أنظر: «حجة القراءات» ص ٤٧٧، و«الكوكب الدرى» ص ٤٩٩.

لَهُ بال عظيم، وقد صحَّ من حديث أبي هريرة الله عبد الله أو عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر أمير المدينة النبوية عَلَىٰ ساكنها أفضل الصلاة والسلام أن رسول الله عَلَىٰ قَالَ: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» رواه أبو داود والنسائي في «سننهما»(۱)، كذلك وابن ماجه في «سننه» بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع»(۲).

ورواه الحافظ عبد القادر الرهاوي (<sup>(۳)</sup> في «أربعينه» بلفظ: «بذكر الله وببسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٨٤٠)، والنسائي في «الكبرىٰ» ٦/١٢٧ - ١٢٨(١٠٣٢٨)، من طريق الوليد عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به، لكن في النسائي بلفظ: أقطع.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (١٨٩٤) من طريق عبيد الله بن موسى، عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هزيرة مرفوعًا به. ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن الأعرابي في «معجمه» (٣٦٢)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١) بزيادة: «فهو». أي: فهو أقطع.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي الحنبلي، ولد سنة ٥٣٦ هـ بالرها، ونشأ بالموصل، وتوفي سنة ٢١٦ه. قال الذهبي: عمل «الأربعين المتباينة الإسناد والبلدان» فدل على حفظه ونبله، وله فيها أوهام. أنظر في ترجمته: «معجم البلدان» ٣/ ١٠٠، «البداية والنهاية» ٣١/ ٨٢، «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ٧١- ١٠٠. «تاريخ الإسلام» ١٠٨/٤٤.

رواه من طريقه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» ١٢/١ ولفظه: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» وفيه أحمد بن محمد بن عمران، قال الخطيب: كان يضعف في روايته، ويطعن عليه في مذهبه، وسئل الأزهري عنه فقال: ليس بشيء اهـ. وقال العتيقي: كان يرمى بالتشيع، وكانت له أصول حسان اهـ. وقال الذهبي: شيعي. أنظر: «تاريخ بغداد» ٥/٧٧، «سير أعلام النبلاء» ٢١/١٥، «ميزان الأعتدال» ١/٧٤١. والحديث ضعفه الألباني في «إرواء الغليل» ١/٢٩) (١).

ورواه أبو عوانة وأبو حاتم ابن حبان في صحيحيهما (١).

قَالَ ابن الصلاح: ورجاله رجال الصحيحين سوى قرة بن عبد الرحمن، فإنه ممن أنفرد مسلم عن البخاري بالتخريج له (٢). قَالَ: وهو حديث حسن (٣).

قُلْتُ: بل صحيح كما أسلفناه عن ذينك الإمامين (٤)، وقد تابع سعيدُ

(۱) أبو عوانة كما في «الإتحاف» ٧٢/١٦ (٢٠٤٠٤)، وابن حبان (۱) من طريق عبد الحميد بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن قرة به، بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع».

قلت: ورواه أيضًا الخليلي في «الإرشاد» ١/ ٤٤٨ (١١٨) بسنده ومتنه، وأحمد ٢/ ٢٥٩ من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي عن قرة به، بلفظ: «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر» أو قال: «أقطع». والدارقطني ١٢٩/١ من طريق موسىٰ بن أعين عن الأوزاعي، عن قرة به، بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أقطع»، والبيهقي ٣/ ٢٠٨- ٢٠٩ من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي عن قرة به، بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع». والحديث مداره علىٰ قرة بن عبد الرحمن، وهو متكلم فيه، قال أحمد: منكر الحديث جدًا، وقال أبن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير. وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. أنظر: «الجرح والتعديل» ٧/

يرويها منادير. وقال ابو محادم والمساعي. ليس بقوي. الطر. «اعبراح والمعديل» ، برا - ١٣١ (٧٥١)، «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٨١- ٥٨٣. وفيه علة أخرى وهي أضطرابه في متن الحديث، قال الألباني: فهو تارة يقول: «أقطع»، وتارة: «أبتر»، وتارة: يذكر الحمد، وأخرى يقول: «بذكر الله».اه. ومن ثم فقد حكم عليه بالضعف. «إرواء الغليل» 1/ ٣١- ٣٣.

(٢) قال تاج الدين السبكي في «طبقاته» ٩/١: وأنا أقول: لم يخرج له مسلم إلا في الشواهد مقرونًا بغيره، وليس لها حكم الأصول.اهـ.

(٣) وممن حكم عليه أيضًا بالحسن النووي في «شرح مسلم» ١/٤٣، والمصنف في «البدر المنير» ٧/ ٥٢٨، والعجلوني في «كشف الخفاء» ٢/ ١١٩ (١٩٦٤).

(٤) وممن حكم بصحة هذا الحديث مع الكلام على طرقه وألفاظه ومحاولة التوفيق بينها مستفيضًا تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرىٰ» ١/ ٥- ٢٤. ابنُ عبد العزيز قرةَ، كما أخرجه النسائي (١) فلم ينفرد به إذًا، فلا يلتفت إلى تضعيف ابن الصباغ (٢) –من أصحابنا – في «شامله» ولا إلى القاضي الحسين (٣)؛ حيث نقل ذَلِكَ عن الأصحاب، ولا إلى كونه روي مرة

قلت: وتابعه أيضًا يونس بن يزيد كما رواه الخليلي في «الإرشاد» ٤٤٩/١ من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «كل أمر لم يُبْدأ فيه بحمد الله، والصلاة عليّ فهو أقطع، أبتر، ممحوق من كل بركة».

قال الخليلي: إسماعيل بن أبي زياد شيخ ضعيف.اه، وقال أيضًا: ولا يعتمد علىٰ رواية إسماعيل عن يونس.اه.

وقال الرهاوي كما في «فيض القدير» ١٩/٥: غريب، تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد وهو ضعيف جدًّا لا يعتبر بروايته ولا بزيادته.اهـ. وقال السبكى في «طبقاته» ٤/١: حديث غير ثابت.اهـ.

(۲) الإمام، العلامة، شيخ الشافعية، أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي الفقيه المعروف بابن الصباغ، مصنف كتاب «الشامل» وكتاب «الكامل» وكتاب «تذكرة العالم والطريق السالم»، ولد سنة ٤٠٠ه، قال ابن خلكان كان تقيًّا صالحًا. توفى ٤٧٧هـ.

انظر ترجمته في: «المنتظم» ۹/ ۱۲ - ۱۳، «الكامل» ۳/ ۱٤۱، «تهذيب الأسماء واللغات» ۲/ ۲۹۹ (۷۷۰)، «وفيات الأعيان» ۳/ ۲۱۷، ۲۱۸ (۳۹۹)، «سير أعلام النبلاء» ۱۸/ ۲۱۵، ۶۵۵ (۲۳۸)، «شذرات الذهب» ۳/ ۳۵۵.

القاضي حسين بن محمد بن أحمد، العلامة شيخ الشافعية بخراسان، أبو علي المروزي ويقال أيضًا: المروروذي الشافعي حدث عن أبي نعيم سبط الحافظ أبي عوانة، وحدث عنه عبد الرزاق المنيعي، ومحيي السنة البغوي، وجماعة، له «التعليقة الكبرى»، و«الفتاوى» وغير ذلك وكان من أوعية العلم مات ٤٦٦هـ انظر ترجمته في: «تهذيب الأسماء واللغات» ١/١٦٤، «وفيات الأعيان» ٢/ انظر ترجمته في: «شهذيب الأسماء واللغات» ١/ ٢٦١، (١٣١، (١٣١)، «كشف الظنون» ١/ ٤٢٤، (١٣١)، «اللهاء» ١٨٠ (٢٦٠، ٢٦١، (١٣١)، «كشف الظنون» ١/ ٤٢٤، (١٣١)، «اللهاء» ١٠٠٥.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى، ۱۲۷/۳ (۱۰۳۲۹) مرفوعًا، وقال النووي في «شرح مسلم» ۱/ ٤٣: إسنادها جيد.اه.

مرسلًا (١)؛ لأن الحكم للاتصال عند الجمهور؛ لأنها زيادة من ثقة فقلت (٢).

قُلْتُ: عنه سبعة أجوية:

أحدها: أن هذا الحديث ليس عَلَىٰ شرطه في قرة السالف.

ثانيها: عَلَىٰ تقدير تسليم صحته عَلَىٰ شرطه أن المراد بالحمد الذكر لأمرين:

أحدهما: أنه قَدْ روي «بذِكْر الله» بدل «حمد الله» كما سلف.

ثانيهما: تعذر آستعماله؛ لأن التحميد إنْ قُدَّم عَلَى التسمية خولف فيه العادة، وإن ذكر بعدها لم يقع به البداءة، فثبت بهذين الأمرين أن المراد به الذكر، وقد بدأ به لإتيانه بالبسملة أولًا، فالحمد: الثناء عَلَىٰ الله تعالىٰ، وقد أثنى البخاریٰ علیه بإتیانه بالتسمیة أولًا، وهي من أبلغ الثناء، ولأنها أفضل آي القرآن -كما قَالَه الرویاني (٣) في

<sup>(</sup>۱) رواه مرسلًا النسائي في «السنن الكبرىٰ» ٢٧/٦ (١٠٣٣٠)، وقال أبو داود في «سننه» بعد حديث (٤٨٤٠): رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، عن النبي ﷺ مرسلًا. ورجح الدارقطني إرساله كما في «سننه» ١/ ٢٢٩، «العلل» ٨/ ٢٩– ٣٠. قال الألباني في «الإرواء» ١/ ٣١: وهو الصواب؛ لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر وأوثق من قرة.اهـ.

<sup>(</sup>٢) قلت: بل ليس بثقة، أنظر ما سبق من كلام الأئمة الحفاظ فيه، وزِدْ عليه: قال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة. وقال أيضًا: سألت أبا داود عن عقيل وقرة فقال: عقيل أحلىٰ منه. وقال يحيىٰ بن معين: كان يتساهل في السماع وفي الحديث، وليس بكذاب. آنظر: «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٣٨.

 <sup>(</sup>٣) القاضي العلامة، فخر الإسلام، شيخ الشافعية، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني، الطبري، الشافعي مولده في آخر سنة ١٤ه، وتفقه ببخارى مدة، أرتحل في طلب الحديث والفقه جميعًا، وبرع في الفقه، ومهر وناظر، وصنف التصانيف الباهرة منها «البحر» و«مناصيص الشافعي» =

«البحر» - وقد أسلفنا في رواية بالبسملة بدل الحمد؛ وأيضًا فكتابه العزيز مفتتح بها، وكُتُب رسوله عليه أفضل الصلوات والسلام مبتدأة بها؛ فلذلك تأسى البخاري بها.

ثالثها: وهو قريب مما قبله، أن بعض الذكر يقوم مقام البعض كما قاله على حكاية عن الله تعالى: «مَنْ شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»(١) فكذلك التسمية هنا تقوم مقامه، وكذا قوله على: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قُلْتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»(٢) الحديث، قيل لسفيان: هذا ثناء وليس بدعاء فأنشد:

# إِذَا أثنى عليك المرء يومًا كفاه من تعرضه الثناء

<sup>=</sup> و«حلية المؤمن» و«الكافي» قتل سنة إحدى وخمسمائة بيد الإسماعيلية بجامع آمل. أنظر ترجمته في: «الأنساب» ٦/١٨٩، «١٩٠، «المنتظم» ٩/١٦٠، «معجم البلدان» ٣/١٠٤، «الكامل في التاريخ» ١/٣٧٠، «اللباب» ٢/٤٤، «تهذيب الأسماء و اللغات» ٢/٧٧ (٤٦٤)، «سير أعلام النبلاء» ١٩/ ٢٦٠ (١٦٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۹۲٦) من حديث أبي سعيد، وقال: هذا حديث حسن. ورواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٢٧)، والبيهقي في «الشعب» ١/٤١٣ (٧٧٠) كلاهما عن ابن عمر.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٦/٦ ليس يجيء هذا الحديث فيما علمت مرفوعًا إلا بهذا الإسناد، وصفوان بن أبي الصهباء وبكير بن عتيق رجلان صالحان وله طرق أخرىٰ كثيرة كلها ضعيفة، والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٣٣٥)،

<sup>(</sup>۲) رواه مالك ص١٥٠ رواية يحيىٰ، وعبد الرزاق في «المصنف» ٢٨٨/٤ (٨١٢٥)، والفاكهي في «الدعاء» (٦٥)، والفاكهي في «الدعاء» (٦٥)، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٤/ ٢٨٤، وفي «فضائل الأوقات» (١٩١)، والبغوي في «شرح السنة» ٧/١٥٧ (١٩٢٩) من حديث عبيد الله بن كريز مرسلًا، قال البيهقي: هذا مرسل حسن. وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥٠٣).

رابعها: أن الذي ٱقتضاه لفظ الحمد أن يحمد لا أن يكتبه، والظاهر أنه حمد بلسانه.

خامسها: أن الأمر به محمول عَلَى ٱبتداءات الخطب دون غيرها، زجرًا عما كانت الجاهلية عليه من تقديم الشعر المنظوم والكلام المنثور، وإنما كان ذَلِكَ لثلاثة أمور:

أحدها: ما روي أن أعرابيًا خطب فترك التحميد فقال ﷺ: «كل أمر ذي بال» إلىٰ آخره(١).

ثانيها: أن أول ما نزل من القرآن: ﴿ أَقَرَأَ ﴾ (٢) [العلق: ١] وقيل: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى خلافه (٤). يجز أن يأمر الشارعُ بما كتابُ الله عَلَىٰ خلافه (٤).

ثالثها: أن خبر الشارع لا يجوز أن يكون خلاف مخبره وقد قَالَ: «فهو أجذم» وروي «أبتر». و«صحيح البخاري» أصح المصنفات وأنفع المؤلفات، فعلم بهانده الأمور أنه محمول عَلَى الخطب دون غيرها من المصنفات والكتب.

<sup>(</sup>١) قال العيني في «عمدة القاري» ١٣/١: وفيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اهه.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٤٩٢٢) كتاب: التفسير، ورواه مسلم (١٦١) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي إلىٰ رسول الله ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٤٩٥٤) كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿ أَوْرَا وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ﴿ ﴾ [العلق:
 ٣]، ورواه مسلم (١٦٠) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي إلىٰ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) قال العيني في «عمدة القاري» ١٣/١: وهذا ساقط جدًا؛ لأن الأعتبار بحالة الترتيب العثماني لا بحالة النزول؛ إذ لو كان الأمر بالعكس، لكان ينبغي أن يترك التسمية أيضًا. اهـ.

الحديبية كتب: ابسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو الله فلولا نَسْخُه لما تركه، وهذا بعيد، وأي دليل دلنا عَلَى النسخ فقد يكون الترك لبيان الجواز.

سابعها: إنما تركه لأنه راعى قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي الله ولا رسوله بَيْنَ يَدَي الله ولا رسوله شيئًا، وابتدأ بكلام رسوله عوضًا عن كلام نفسه (٢)، وانضم إلىٰ ذَلِكَ ما سلف أنه ﷺ خطب به عند قدومه المدينة، وخطب به عمر أيضًا، فجعله البخاري خطبة لكتابه (٣).

فإن قُلْتَ: فقد قدم الترجمة فالجواب: أنها وإن تقدمت لفظًا فهي كالمتأخرة تقديرًا؛ لتقدم الدليل عَلَىٰ مدلوله وضعًا وفي حكم التبع، وبهذا يندفع سؤال آخر وهو: لم قدم السند عَلَى المتن؟

الأمر الثالث: إن قُلْتَ: لِمَ لَمْ يبتدئ البخاري -رحمه الله- بخطبة في أول «صحيحه» كما فعله مسلم رحمه الله؟ قُلْتُ: لأنه خطب بالحديث للتأسى كما سلف، ونعم السلف.

الرابع: سألني بعض الفضلاء في الدرس عن السر في أبتداء البخاري بهاذا الحديث مختصرًا كما سلف عند إيراده، (ولِمَ لَمْ يذكره)(٤)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۸٤) كتاب: الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية في الحديبية، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) قال العيني في «عمدة القاري» ١٣/١: الآتي بالتحميد ليس بمقدم شيئا أجنبيًّا بين يدي الله ورسوله، وإنما هو ذكره بثنائه الجميل لأجل التعظيم على أنه مقدم بالترجمة وبسوق السند، وهو من كلام نفسه، فالعجب أن يكون بالتحميد الذي هو تعظيم الله تعالى مقدما ولا يكون بالكلام الأجنبي.اه.

<sup>(</sup>٣) ورد في هامش (ف): بلغ مقابلة بحمد الله وعونه.

<sup>(</sup>٤) في (ف): ولم لا ذكره، ولعل الصواب ما أثبتناه لمناسبة السياق.

مطولًا كما ذكره في غيره من الأبواب؟ فأجبته في الحال بأن عمر قاله على المنبر وخطب به، فأراد التأسي به، لكن البخاري ذكره أيضًا مطولًا في ترك الحيل(١)، وفيه: أنه خطب به أيضًا كما ستعلمه، وقد قَالَ بعضهم: إن في الحديث ما يقوم مقام الترجمة من إعلام الناظر في كتابه أنه إنما قصد تأليفه وجمعه وجه الله تعالى، وتوصيته له أن يحذو حذوه ويفرغ جهده في طلب الإخلاص فيه، يحصل الفوز والخلاص. وقد قَالَ ابن مهدي الحافظ: من أراد أن يصنف كتابًا فليبدأ بهذا الحديث(٢). وقال الخطابي(١٤) نقلًا عن الأئمة: ينبغي لمن صنف بهذا الحديث(٣)، وقال الخطابي(١٤) نقلًا عن الأئمة: ينبغي لمن صنف ولعموم الحاجة إليه.

سیأتی برقم (۱۹۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقيٰ في «السنن الصغرىٰ» ١/ ٢٠ (٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ١/ ٦١. ونقل الترمذي ٤/ ١٨٠ عقب الرواية (١٦٤٧) عن ابن مهدي قوله: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب.

<sup>(3)</sup> هو أبو سليمان حمد -وقيل: أحمد- بن محمد بن إبراهيم الخطّابي، نسبة إلىٰ زيد بن الخطاب البُستي، ولد في مدينة (بُست) في شهر رجب سنة تسع عشرة وثلاثمائة من الهجرة نشأ بها للعلم مجتهدًا في تحصيله من كل سبيل، وطوَّف من أجله في البلاد الإسلامية شرقًا وغربًا، تفقه علىٰ يد أبي بكر القفال الشاشي، وسمع الحديث بمكة المكرمة من أبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد شيخ الحرم، وصنف فأبدع، ومن مصنفاته «أعلام الحديث»، «معالم السنن»، «غريب الحديث». توفي يوم السبت السادس عشر من ربيع الثاني سنة ست وثمانين وقيل: ثمان وثمانين وثلاثمائة من الهجرة المباركة بمدينة (بُست). أنظر: «الأنساب» ٢/ ٢٠١، «المنتظم» ٦/ ٣٧٠، «معجم البلدان» ١/ ١٥٥، «اللباب» ١/ ١٥٠، «وفيات الأعيان» ٢/ ٢١٠، «١٢٧)، «سير أعلام النبلاء» ١٧/

الخامس: بدأ البخاري -رحمه الله- بإخلاص القصد وختمه بالتسبيح حيث أورد في آخره حديث: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» إلىٰ آخره (۱)؛ لأن به تتعطر المجالس وهو كفارة لما قد يقع من الجالس، والله تعالىٰ يهدينا إلىٰ صراطه القويم، ويعيذنا من الشيطان الرجيم.

إِذَا تقررت هَاذِه الأمور فلنرجع إلى الكلام عَلَى الحديث، وهو من ثلاثة وأربعين وجهًا:

# أولها: في تعداد المواضع التي خرجه البخاري فيها:

ونحن نسلك - إن شاء الله تعالىٰ - هذا الأسلوب، نذكر في أول موضع ذُكِرَ فيه الحديث جميع طرقه إِذَا كان مكررًا؛ ليحال ما يقع بعد ذَلِكَ عليه. فنقول: ذكره البخاري هنا مختصرًا وهو مشهور بالطول، وساقه عنه الداودي بالسند المذكور مطولًا في أول «شرحه» ولم أر ذَلِكَ في نسخه، فتنبه لَهُ. قَالَ الخطابي: ولست أشك في أن ذَلِكَ لم يقع من جهة الحميدي، فقد رواه لنا الأثبات من طريقه مطولًا(٢)، قُلْتُ: وقد ذكره في ستة مواضع أخرىٰ من «صحيحه» عن ستة شيوخ أخرىٰ أيضًا:

 <sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٧٥٦٣) كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالىٰ: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَائِينَ ٱلْقِسْطَ
 لِيَوْمِ ٱلْقِينَـمَةِ﴾.

<sup>(</sup>٢) «أعلام الحديث» ١٠٩/١.

«الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ ٱمْرِيْ مَا نَوىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ ٱمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»(١).

وهاذِه الزيادة وهي: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ» أنسب بهاذا الموضع، وإن كان يقال: إنه استغنىٰ عنها هنا بقوله: «فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» كأنه يفهم أن كل من هاجر إلىٰ شيء فهجرته إليه، من شأنه العدول إلى الاستدلال الخفي مع الإمكان بالظاهر الجلي.

ثانيها: في العتق، في باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد، عن علقمة قَالَ: سمعت عمر يقول: عن النبي على قَالَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلاِمْرِئٍ مَا نَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ ..» الحديث بمثل اللفظ الذي قبله (٢).

ثالثها: في باب: هجرة النبي على عن مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى، عن محمد، عن علقمة: سمعت عمر قَالَ: سمعت النبي على مولاً: يقول: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ ٱمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ (٣).

رابعها: في النكاح، في باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج آمرأة فله ما نوى، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن علقمة، عن عمر قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٥٤).

<sup>(</sup>۲) سيأتي برقم (۲۵۲۹).

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٣٨٩٨).

«العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى..» الحديث بلفظه في الإيمان، إلا أنه قَالَ: «ينكحها» بدل «يتزوجها»(١).

خامسها: في الأيمان والنذور، في باب: النية في الأيمان، عن قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الوهاب: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيِّةِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيِّةِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ مَا مَا مَا مَا مَا جَرَ إِلَيْهِ»(٣).

سادسها: في ترك الحيل، في باب: في ترك الحيل وأن لكل آمرئ ما نوى في الأيمان وغيره، عن أبي النعمان محمد بن الفضل، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى، عن محمد، عن علقمة قَالَ: سمعت عمر يخطب قَالَ: سمعت النبي ﷺ يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخطب قَالَ: اللهِ وَرَسُولِهِ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِي مَا نَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ آمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰهِ »(٤).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» في آخر كتاب الجهاد، عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك بلفظ: «إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوىٰ» (٥)

<sup>(</sup>۱) سیأتی برقم (۵۰۷۰).

<sup>(</sup>٢) في (ف): هجرته، والصواب ما أثبتناه كما في البخاري (٦٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٦٦٨٩)، وورد بهامش (ف): ثم بلغ ثانيًا له مؤلفه.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٦٩٥٣).

<sup>(</sup>٥) رواه برقم (١٩٠٧) كتاب: الإمارة.

الحديث مطولًا.

وأخرجه أيضًا عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث، وعن أبي الربيع العتكي، عن حماد بن زيد، وعن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي خالد الأحمر، وعن ابن نمير، عن حفص بن عتاب، ويزيد بن هارون، وعن محمد بن العلاء، عن ابن المبارك، وعن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، كلهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد، عن علقمة، عن عمر، وفي حديث سفيان: سمعت عمر عَلَى المنبر يخبر عن رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

وأخرجه أبو داود في الطلاق عن محمد بن كثير، عن سفيان<sup>(۲)</sup>. والترمذي في الحدود عن ابن المثنى، عن الثقفي<sup>(۳)</sup>.

والنسائي عن يحيى بن حبيب، عن حماد بن زيد، وعن سليمان بن منصور عن ابن المبارك، وعن إسحاق بن إبراهيم عن أبي خالد الأحمر، وعن عمرو بن منصور، عن القعنبي، وعن الحارث عن ابن القاسم جميعًا عن مالك ذكره في أربعة أبواب من «سننه» (١): الأيمان والطهارة (٢)، والرقاق، والطلاق (٧)، ورواه ابن ماجه في الزهد من

<sup>(</sup>١) (١٩٠٧) كتاب: الإمارة.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبى داود» (۲۲۰۱).

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۱٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) الحديث في الطهارة، والأيمان، والطلاق من «المجتبى»، وفي الرقائق من «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٨/ ٩٢ - ٩٣ عن سويد بن نصر عن ابن المبارك.

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» ٧/ ١٣. عن إسحاق بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» ١/ ٥٨- ٦٠. عن يحيي بن حبيب، وعن سليمان بن منصور.

<sup>(</sup>٧) «سنن النسائي» ٦/ ١٥٨ - ١٥٩، عن عمرو بن منصور، وعن الحارث بن مسكين.

«سننه» عن أبي بكر عن يزيد بن هارون، وعن ابن رمح، عن الليث، كل هؤلاء عن يحيى، عن محمد، عن علقمة، عن عمر به (١).

ورواه مع هاؤلاء الستة -أعني: البخاري، ومسلمًا، وأبا داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه- الإمام الشافعي في «مختصر البويطي» والإمام أحمد في «مسنده» (٢)، والدارقطني (٣)، والبيهقي وأبو حاتم ابن حبان في «صحيحه» المسمى بد «التقاسيم والأنواع» (ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى الإمام مالك فإنه لم يخرجه في «موطَّئِه» (٦). نعم رواه (خارجه) كما علمته من طرق هاؤلاء الأئمة، وقد أخرجه من حديثه الشيخان -كما سلف- ووهم ابن دحية الحافظ في «إملائه» فقال عَلَىٰ هاذا الحديث: أخرجه مالك في «الموطأ» ورواه الشافعي عنه، وهاذا عجيب منه (٨).

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (٤٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ۱/ ۲۰ (۱٦۸).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) «صحیح ابن حبان» (٣٨٨).

 <sup>(</sup>٤) «سنن البيهقي» ١/١٤.
 (٦) يا خده فيه (٩٨٢) يرو

<sup>(</sup>٦) بل خرجه فيه (٩٨٢) برواية محمد بن الحسن الشيباني. (٧) فر (فر): خارجه الرواية محمد بن الحسن الشيباني.

<sup>(</sup>٧) في (ف): خارجها، وما أثبتناه المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٨) قلّت: وكذا قال الحافظ أيضًا في «الفتح» ١١/١، وهو عجيب منهما -أعني: المصنّف والحافظ- فإن الحديث في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن، وكأنهما لم يقفا عليه مع سعة أطلاعهما، والله أعلم.

قال السيوطي في «تنوير الحوالك» ص١٠ في معرض حديثه عن رواة «الموطأ»: ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطآت، منها حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وبذلك تبين صحة قول من عزا روايته إلىٰ «الموطأ» ووهم من خطأه في ذلك.اهـ.

قلت: إلا أنه في كتابه «الأشباه والنظائر» ص٨ قد تابعهما على ما قالا، بل وتعجب من عدم إخراج مالك له!!

# الوجه الثاني(١):

تحصل لنا من هله الطرق أربعة ألفاظ واقعة في الحديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيّاتِ"، "الأعمال بالنية"، "العمل بالنية" وادعى النووي في "تلخيصه" قلتها، رابعها: "إنما الأعمال بالنية"، وأورده القضاعي في "الشهاب" بلفظ خامس وهو: "الأَعْمَالُ بِالنِّيّاتِ" (٢) بحذف (إنما) وجمع الأعمال والنيات، فقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: لا يصح إسنادها. وأقره النووي عَلَىٰ ذَلِكَ في "تلخيصه" وغيره، وهو غريب منهما، فهي رواية صحيحة أخرجها إمامان حافظان، وحكما بصحتها:

ثانيهما: شيخه الحاكم أبو عبد الله، فإنه أورده في كتابه «الأربعين في شعار أهل الحديث» عن أبي بكر ابن خزيمة، ثنا القعنبي، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد به سواء ثم حكم بصحته، وأورده ابن الجارود في «المنتقى» بلفظ سادس عن ابن المقرئ، ثنا سفيان، عن يحيى: «إن الأعمال بالنية، وإن لكل آمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا..»(٤)

<sup>(</sup>۱) ورد بهامش (ف): بلغ الشيخ برهان الدين الحلبي قراءة عليَّ في الثاني و... الحاضري... وأبو الحسن... وابن بهرام... بهاء الدين محمد بن الصفدي وآخرون كالسلاوي.

<sup>(</sup>٢) «مسند الشهاب» ١/ ٣٥-٣٦ (١). (٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «المنتقيل» (٦٤).

الحديث، وأورده الرافعي في «شرحه الكبير» بلفظ آخر غريب وهو: «ليس للمرء من عمله إلا ما نواه»(۱). ولم أقف عَلَىٰ من خرَّجه بهاذا اللفظ بعد شدة البحث عنه(۲). وفي البيهقي من حديث أنس مرفوعًا: «إنه لا عمل لمن لا نية له»(۳) وهو بمعناه، لكن في إسناده جهالة.

# الوجه الثالث: في التعريف برواته:

أما راويه عن النبي على فهو أمير المؤمنين أبو حفص -والحفص في اللغة: الأسد (٤) - وأول من كناه بذلك رسول الله على كما رواه ابن الجوزي عنه، عمر -وهو أسم معدول عن عامر ولا ينصرف للعدل والتعريف - بن الخطّاب -وهو فَعّال من الخطبة بالضم والكسر - بن نفيل -بضم أوله - بن عبد العزى بن رياح -براء مكسورة ثمّ مثناة تحت، وأبعد من أبدلها بموحدة - بن عبد الله بن قرط -بضم القاف ثمّ راء وطاء مهملتين - بن رزاح -بفتح الراء والزاي.

قَالَ شيخنا قطب الدين (٥) في «شرحه»: ومن عداه بكسر أوله، ولم

 <sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» ١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) وقال الحافظ في «التلخيص» ١/ ١٥٠: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده.اهـ

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ١/ ١٤.

<sup>(3)</sup> جمع حفص: أَحْفَاصٌ وحُفُوصٌ، والحَفْصُ: البيت الصغير، والحَفْصُ: الشَّبْل، قال الأزهري: ولد الأسد يُسمىٰ حفصًا. وقال ابن الأعرابي: هو السَّبُعُ أيضًا، وقال ابن بَرِّي: قال صاحب «العين»: الأسد يكنَّىٰ أبا حَفْص، ويُسمَّىٰ شِبْلُهُ حفصًا. أنظر: «تهذيب اللغة» 1/ ٨٦٦، «لسان العرب» ٢/ ٩٢٨.

<sup>(</sup>٥) هو قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي ثم المصري. أحد من جرد العناية ورحل وتعب وحصل وكتب وأخذ عن أصحاب ابن طبرزذ ضمن بعدهم وصنف التصانيف وظهرت فضائله مع حسن السمت والتواضع والتدين وملازمة العلم، ولد سنة أربع وتسعين وستمائة، وتوفي في رجب سنة خمس وثلاثين وسبعمائة.

أر من صنف في المؤتلف والمختلف ذكر ذَلِكَ بترجمته فاعلمه-. بن عدي -أخي مرة وهصيص- بن كعب بن لؤي -بالهمز وتركه- بن غالب الفهري العدوي القرشي، يجتمع مع رسول الله علي في كعب بن لؤي الأب الثامن.

واتفقوا عَلَىٰ تسميته بالفاروق؛ لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه وظهور ذَلِكَ؛ ولأن الشيطان يفرُّ منه، فقيل: سماه الله بذلك. روته عائشة، وإسناده ضعيف كما قَالَ ابن دحية (١٠).

وقال ابن شهاب: سماه بذلك أهل الكتاب. ذكره الطبري<sup>(۲)</sup>، وقيل: رسول الله ﷺ. فهانجه ثلاثة أقوال.

<sup>=</sup> خرج لنفسه التساعيات والمتباينات والبلدانيات، وجمع لمصر تاريخًا حافلًا لو كمل لبلغ عشرين مجلدة بيض منه المحمدين في أربعة، واختصر «الإلمام» فحرره، وشرح سيرة عبد الغني، وشرع في شرح البخاري وهو مطول أيضًا، بيض أوائله إلىٰ قريب النصف. وكان حنفي المذهب يدرس بالجامع الحاكمي.

انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» ١٥٠٢/٤، «الدرر الكامنة» ٢/٣٩٨- ٣٩٩، «شذرات الذهب» ٦/ ١١١- ١١١.

<sup>(</sup>۱) الشيخ العلامة المحدَّث الرحال المتفنن مجد الدين أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي بن الجميل، واسم الجميل محمد بن فرج بن خلف بن قومس بن مزلال بن ملال بن أحمد بن بدر بن دحية بن خليفة الكلبي الداني ثم السبتي، كان بصيرًا بالحديث معتنيًا بتقييده، مكبًّا على سماعه حسن الخط، معروفًا بالضبط، له حظ وافر من اللغة ومشاركة في العربية وغيرها. قال الذهبي: كان هذا الرجل صاحب فنون وتوسع ويد في اللغة، وفي الحديث على ضعف فيه. توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة، وقيل: سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.

انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/ ٤٤٨ - ٤٥٠ (٤٩٧)، «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ٣٨٩ - ٣٩٥ (٢٤٨)، «شذرات الذهب» ٥/ ١٦٠، «شذرات الذهب» ٥/ ١٦٠،

<sup>(</sup>۲) الطبري في «تاريخه» ۲/ ۲۲٥.

وهو أول من سُمِّي أمير المؤمنين (١) عمومًا، وسمي به قبله خصوصًا عبد الله بن جحش عَلَىٰ سرية في اثني عشر رجلًا، وقيل: ثمانية، وقد كان مسيلمة الكذاب يسمىٰ بذلك أيضًا كما سيأتي في «الصحيح» في قصة قتله إن شاء الله (٢). وأمه حنتمة -بحاء مهملة مفتوحة ثمَّ نون ثمَّ مثناة فوق- بنت هاشم، يعرف بذي الرمحين - بن المغيرة بن عبد الله بن عمر، أخي عامر وعمران ابني مخزوم بن نقطة بن (مرة) (٣) بن كعب المخزومي، قَالَ أبو عمرو: من قَالَ: حنتمة بنت (هشام) فقد أخطأ، ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام، وإنما هي ابنة عمهما (٥)، وقد وقع في هذا الخطأ ابن قتيبة في «معارفه» (١)، وقبله ابن منده في «المعرفة» وقال: هي أخت أبي جهل، وهو وَهُوْمُ.

قَالَ ابن عبد البر: الصحيح أنها بنت هاشم وقيل: بنت هشام، فمن قَالَ: هشام فهي أخت أبي جهل، ومن قَالَ: بنت هاشم فهي ابنة عم أبي جهل  $^{(v)}$  وهاشم وهشام ومهشم والوليد وأبو أمية حذيفة والفاكه ونوفل وأبو ربيعة عمرو وعبد الله وتيم وعبد شمس، كل هؤلاء أولاد المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو -يعني: المغيرة- بيت بني مخزوم.

<sup>(</sup>١) ورد بهامش الأصل: في سببه خلاف مشهور.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٤٠٧٢) كتّاب: المغازي، باب: قتل حمزة بن عبد المطلب، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مري، والصواب ما أثبتناه كما في «تاريخ بغداد» ٧/ ٤٢٣ (٣٩٩١).

<sup>(</sup>٤) في (ف): هاشم، والصواب ما أثبتناه من «الاستيعاب» ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>o) «الاستيعاب» ٣/ ٢٣٥. (٦) «المعارف» لابن قتيبة ص ١٨٠.

<sup>(</sup>V) «الاستيعاب» ٣/ ٢٣٥.

ولد بتبالة بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، وقال عن نفسه: ولدت قبل الفجار الأعظم بأربع سنين. وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وأسلم بعد ست من النبوة، وقيل: خمس، بعد أن دخل رسول الله على دار الأرقم بعد أربعين رجلًا، وقيل: ثلاثة عشر وإحدى عشرة أمرأة.

وقال ابن الجوزي: لا خلاف أنه أسلم سنة ست من النبوة بعد أربعين، قَالَ: ولما أسلم نزل جبريل النبخ فقال: أستبشر أهل السماء بإسلامه (۱)، وقيل: إنه أسلم بعد أربع من النبوة وهاجر فهو من المهاجرين الأولين. وكان إسلامه عزًّا ظهر به الإسلام بدعوة النبي المهاجرين الأولين. وكان إسلامه عزًّا ظهر به الإسلام بدعوة النبي وسيأتي في الصحيح إن شاء الله: «ما زلنا أعزة منذُ أسْلَمَ عُمر» (۲) قَالَ ابن مسعود: كان إسلام عمر فتحًا، وهجرته نصرًا، وإمامته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت، حتّى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتّى تركونا فصلينا (۳)، وشهد بدرًا والمشاهد كلّها.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۰۳)، والطبراني ۲۱/ ۸۰-۸۱ (۱۱۱۰۹)، وابن حبان (۱۸۸۳) من طريق عبد الله بن خراشي الحوشبي، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك» ٣/ ٨٤، لكن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال: صحيح، وتعقبه الذهبي، وقال: عبد الله ضعفه الدارقطني.اه.

وقال البوصيري ١٧/١: هذا الإسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن خراش، إلا ابن حبان فإنه ذكره في «الثقات».اهد والحديث ضعفه الألباني في «الضعفة» (٤٣٤٠).

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۳۸۸۶ ، ۳۸۹۳).

<sup>(</sup>٣) رواه أبن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ٣/ ٢٧٠، وأحمد في «فضائل الصحابة» ١/ واه أبن سعد في «المجمع» ٩/ ٤٠٩ (٨٨٠٦) قال الهيثمي في «المجمع» ٩/ ٢٣: رجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود.اهـ.

بويع لَهُ بالخلافة يوم موت الصديق، وهو يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بوصاية الصديق إليه، فسار بأحسن سيرة، وزين الإسلام بعَدْلهِ، وفتح الله به الفتوح الكبيرة كبيت المقدس وجميع الشام، ودوَّن الدواوين في العطاء ورتَّب الناس فيه، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وهو أول من ضرب بالدرة وحملها، ومصَّر الأمصار، وكسر الأكاسرة، وقصر القياصرة، وأخر المقام إلى موضعه الآن، وكان ملصقًا بالبيت، ونوَّر المساجد لصلاة التراويح، وأول من أرَّخ التاريخ من الهجرة، وأول قاضٍ في الإسلام، ولاه الصديق القضاء، وأول من جمع القرآن في المصحف، وآخى رسول السلام، وأله بينه وبين الصديق، حج بالناس عشر سنين متوالية، وحج في إحداهن بأمهات المؤمنين. وزهده ومناقبه جَمَّةٌ مَشْهورةٌ في "الصحيح" وغيره، وستقف عَلَىٰ قطعة صالحة منها حيث ذكره البخاري -إن شاء وغيره، وستقف عَلَىٰ قطعة صالحة منها حيث ذكره البخاري -إن شاء

وكان طوالا جدًّا جسيمًا، كث اللحية، خفيف العارضين، أصلع شديد الصلع، أعسر يسر -أي: قوة يديه سواء- وكان يأخذ بيده اليمنى أذنه اليسرىٰ ثمَّ يجمع جراميزه -أي: أطرافه- ويثبت، فكأنما خلق عَلَىٰ ظهر فرسه، وكان يخضب بالحناء والكتم بحتًا، وكان شديد حمرة العينين. وكان أبيض يعلوه حمرة، وقيل: أبيض أمهق وقيل: آدم. ونقله ابن عبد البر عن الأكثرين (٢)، وأنكره الواقدي والجمهور، وقالوا: إنما كان أبيض. قالوا: ولعله صار في لونه سمرة

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٣٦٧٩ - ٣٦٩٤) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>Y) «الاستيعاب» ٣/٢٣٦.

عام الرمادة لتخشنه (۱) ، وكان من مُحَدِّثي هَذِه الأمة (۲). وسيأتي أنه وافق ربَّه في عدة مواضع إن شاء الله، وفي «الصحيح» أنه ﷺ قَالَ له: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ »(۳).

وشهد لَهُ بالشهادة (٤)، والجنة (٥) وسماه سراج أهل الجنة (٢)، وأخبر أن الله جعل الحق عَلَىٰ لسانه (٧).

روي لَهُ عن النبي ﷺ خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديثًا، أتفق البخاري ومسلم عَلَىٰ ستة وعشرين منها، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين، ومسلم بأحد وعشرين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

<sup>(</sup>۱) ورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣/ ٢٣٦ حيث قال: وزعم الواقدي أن سمرة عمر وأدمته إنما جاءت من أكله الزيت عام الرمادة، وهذا منكر من القول، وأصح ما في الباب -والله أعلم- حديث سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: رأيت عمر شديد الأدمة.اه.

وقد جود إسناد حديث زر بن حبيش الحافظ في «الإصابة» ٢/١٨.

 <sup>(</sup>۲) سيأتي برقم (٣٤٦٩) كتاب: حديث الأنبياء، باب: حديث الغار، وبرقم (٣٦٨٩)
 كتاب: المناقب، باب: مناقب عمر.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٣٢٩٤) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٣٦٧٥) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٦٤٩).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» ١/ ٥٢٣ (١٧٧)، والبزار كما في «كشف الأستار» ٣/ ١٧٤ (٢٠٠٢) من طريق عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمر الغفاري، وهو منكر الحديث، ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٦/ ٣٣٣ من طريق الواقدي عن أبي هريرة، والواقدي كذاب. وقال الألباني في «الضعيفة» (٣٩١٦): باطل.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (٣٦٨٢) كتاب: المناقب، وأحمد ٢/٥٥، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٥٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٨/ ١٠٩ - ١١٠ من حديث ابن عمر، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٧٣٦)، وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة.

وغيرهم. روى عنه نحو خمسين صحابيًا منهم: عثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وخلائق من التابعين.

ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر أو ستة أشهر قولان، واستشهد يوم الأربعاء لأربع أو لثلاث أو لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، وقال الفلاس وابن نمير: سنة أربع وهو ابن ثلاث وستين عَلَى الصحيح كسن سيدنا رسول الله على وسن الصديق. وقيل: ابن ستين، قَالَ الواقدي: وهو أثبت الأقاويل عندنا، وقيل: ابن إحدى وستين، وقيل: ابن آثنتين وخمسين، وقيل: ابن أربع، وقيل: ابن خمس، وقيل: ست، وقيل: سبع وخمسين حكاهن الصّريَفِيْنِيُّ، فهانِه ثمانية أقوال في سنه.

وغسله ابنه الزاهد أبو عبد الرحمن عبد الله الأكبر، أفضل أولاده الذكور العشرة، وعاصم –أمه جميلة بنت عاصم – وعبيد الله قتل بصفين مع معاوية، وعبد الله الأصغر وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعياض، وزيد الأكبر –أمه أم كلثوم بنت علي – وزيد الأصغر والعقب من الثلاثة الأولى الذكور، وكان لَهُ من الإناث حفصة وزينب، وكفنه عبد الله أيضًا في ثوبين سحوليين، وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي، ودفن في الحجرة النبوية، عَلَىٰ ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

قتله أبو لؤلؤة غلام نصراني، وقيل: مجوسي للمغيرة بن شعبة، وهو في صلاة الصبح، طعنه ثلاث طعنات بسكين مسموم ذات طرفين فقال: قتلني -أو أكلني الكلب- وطعن معه ثلاثة عشر رجلًا، فمات منهم تسعة، وفي رواية سبعة، فلما رأى ذَلِكَ رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، فصار إلىٰ لعنة الله وغضبه، ثمَّ

حُمل عمر إلىٰ منزله، وبقي ثلاثة أيام وقيل: سبعة، ومات - الله وعنًا - به وكان وافر العلم.

قَالَ ابن مسعود حين توفي عمر: ذهب تسعة أعشار العلم (١٠). ومن زهده وتواضعه أنه كان في قميصه أربع عشرة رقعة إحداها من أدم.

### فائدة:

ليس في الصحابة من آسمه عمر بن الخطاب غيره، فهو من الأفراد (٢) -أحد أنواع علوم الحديث - وفي الصحابة عمر ثلاثة وعشرون نفسًا عَلَىٰ خلاف في بعضهم، وربما يلتبس بعمرو بزيادة واو في آخره، وهم خلق فوق المائتين بزيادة أربعة وعشرين عَلَىٰ خلاف في بعضهم ...

## فائدة ثانية:

في الرواة عمر بن الخطاب غير هذا الإمام ستة:

(أحدهم)<sup>(۳)</sup>: كوفي<sup>(٤)</sup> روىٰ عن خالد بن عبد الله الواسطي. ثانيهم: راسبي<sup>(٥)</sup> روىٰ (عن سويد أبي حاتم)<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» ٩/ ١٦٢، ١٦٣ (٨٨٠٨، ٨٨٠٩)، وقال الهيثمي ٩/ ٦٩: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسىٰ وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) أنظر «علوم الحديث» لابن الصلاح ص٣٢٥ - ٣٣٩، النوع التاسع والأربعون.

<sup>(</sup>٣) في (ف): أحدها، وهو ما أثبتناه هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) عمر بن الخطاب الكوفي، أنظر: «إكمال تهذيب الكمال» ١٠/ ٤٥(٣٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي، أبو حفص البصري. أنظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣١٥ (٤٢٢٤)، «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢١، «التقريب» ص٤١١ (٤٨٨٧).

<sup>(</sup>٦) في (ف): (عنه سويد أبو حاتم)، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر الترجمة.

ثالثهم: سكندري(١) روى عن ضمام بن إسماعيل.

رابعهم: عنبري (٢) روى عن أبيه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

خامسهم: سجستاني (٣) روى عن محمد بن يوسف الفريابي.

سادسهم: سدوسي (٤) بصري روىٰ عن معتمر بن سليمان.

#### فائدة ثالثة:

عمر هذا ثاني العشرة، وهاك سرد وفاتهم عَلَىٰ سبيل الأختصار لتستحضره فإنه مهم: الصديق مات سنة ثلاث عشرة من الهجرة، وأبو عبيدة سنة ثمان عشرة، وعمر سنة ثلاث وعشرين كما سلف مع الخلاف فيه. وعثمان سنة خمس وثلاثين، وطلحة والزبير بعده بسنة، وابن عوف سنة آثنتين وثلاثين، وعلي سنة أربعين، وسعد بن أبي وقاص سنة خمس وخمسين على الأصح، وهو آخرهم موتا (....)(٥) خمسين أبي عمسين على الأصح، وهو آخرهم موتا (....)

<sup>(</sup>۱) عمر بن الخطاب بن حليلة -بمهملة ولامين، بوزن عظيمة - بن زياد بن أبي خالد الإسكندراني، مولى كندة، يكنى أبا الخطاب.انظر: «تهذيب الكمال» ٣١٢/١٣ في ترجمة ضمام بن إسماعيل، «إكمال التهذيب» ١٥/١٥ (٣٩٦٦)، «تهذيب التهذيب» ٢٢٢/٣).

<sup>(</sup>٢) عمر بن الخطاب العنبري الكوفي، يعرف بابن أبي خيرة. أنظر: «إكمال التهذيب» ٢ / ٢٠.

<sup>(</sup>٣) عمر بن الخطاب السجستاني القشيري، نزيل الأهواز. أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٢٢/٢١ (٤٢٢٦). و«تهذيب» ص٢١٢ (٤٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) عمر بن الخطاب شيخ بصري سدوسي أنظر: «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٦) هو تاريخ وفاة سعيد بن زيد، وهو عاشر العشرة. أنظر: «الاستيعاب» ٢/ ١٨٢.

وأما راويه عن عمر فهو أبو واقد - بالقاف - علقمة بن وقاص الليثي، نسبة إلىٰ ليث بن بكر المدني العتواري، ولد علىٰ عهد النبي عليه فيما ذكره الواقدي.

وروى ابن منده أنه شهد الخندق، وكان في الوفد الذين قدموا على النبي ﷺ، روىٰ عن عمر وعائشة ومعاوية وغيرهم، وعنه ابناه عمر وعبد الله والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم.

وروى له مع البخاري مسلم وباقي الستة، ذكره ابن منده وأبو عمر في الصحابة (۱) والجمهور في التابعين، كما نبه عليه النووي في «إملائه» على هذا الحديث. وليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث وحديث الإفك عن عائشة (۲)، كما نبه عليه شيخنا قطب الدين في «شرحه». مات بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان، قاله الواقدي (۳).

### نائدة:

ليس في الكتب الستة من أسمه علقمة بن وقاص غيره.

وأما راويه عن علقمة فهو أبو عبد الله محمد (ع) بن إبراهيم بن الحارث، وكان -أعني: الحارث- من المهاجرين الأولين، وهو

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ٣/ ١٩٥ - ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٢٦٣٧) كتاب: الشهادات، باب: إذا عدَّل رجل أحدًا.

٣) علقمة بن وقاص بن محسن بن كلدة بن عبد ياليل بن طريف بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي العتواري المدني. قال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، وله دار بالمدينة في بني ليث وله به عقب، وثقه النسائي، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت، أخطأ من قال: له صحبة. أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» ٥/ ٦٠، «التاريخ الكبير» ٧/ ٤٠ (١٧٦)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٠)، «الثقات» ٥/ ٢٠، «تهذيب الكمال» ٢/ ٣١٣ – ٣١٤ (٢٠٠١)، «تقريب التهذيب» (٢/ ٥٠).

ابن عم الصديق ابن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي المدني التابعي.

سمع ابن عمر وأنسًا وغيرهما من الصحابة، وعنه ابنه موسى المحدث الفقيه والزهري وخلق.

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، وقال: أمه حفصة بنت أبي يحيى واسمه عمير، وكان من قدماء موالي بني تيم. قال: وكان ثقة، كثير الحديث<sup>(۱)</sup>، وقال يحيى بن معين: ثقة، وكذا وثقه النسائي وأبو حاتم<sup>(۲)</sup> وابن خراش، وأخرج له مسلم أيضًا في «صحيحه» مع باقى الستة.

وأما أحمد فقال فيما نقله العقيلي عن عبد الله بن أحمد عنه: في حديثه شيء، روى أحاديث مناكير (٣).

مات سنة عشرين ومائة، وقيل: سنة إحدىٰ وعشرين، وقيل: سنة تسع عشرة، وهو ابن أربع وسبعين (٤).

وأما راويه عن محمد فهو الإمام أبو سعيد يحيى (ع) بن سعيد بن قيس بن عمرو، وقيل: قهد بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن الخزرج الأكبر الأنصاري النجاري -بالنون والجيم- المدني قاضيها، وأقدمه

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرىٰ» الجزء المتمم ص٩٩.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٧/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير» للعقيلي ٤/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: «الثّقات» ٥/ ٣٨١، «تهذيب الكمال» ٣٠١/٢٤- ٣٠٥ (٥٠٢٣)، «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٢٩٢ (١٤٠)، «تقريب التهذيب» (٥٦٩١)، «شذرات الذهب» ١٥٧/١١.

المنصور العراق، وولاه القضاء بالهاشمية ومات بها، وقيل: إنه ولي قضاء بغداد ولم يصح. وهو تابعي صغير.

سمع أنسًا والسائب بن يزيد وغيرهما.

وعنه جماعة من التابعين منهم: هشام بن عروة وحميد الطويل وغيرهما.

واتفقوا على جلالته وعدالته وحفظه وإتقانه وورعه، وقال أحمد في حقه: إنه أثبت الناس. وقال أبو حاتم: هو يوازي الزهري<sup>(۱)</sup>. وقال أيوب: ما تركت بالمدينة أفقه منه. وقال ابن حبان: كان خفيف الحال، فلما استقضاه أبو جعفر ارتفع شأنه ولم يتغير حاله، فقيل له في ذَلِك، فقال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال<sup>(۱)</sup>. مات سنة أربع، وقيل: ثلاث، وقيل: ست وأربعين ومائة. روى له الجماعة<sup>(۳)</sup>.

#### فائدة:

في الرواة يحيى بن سعيد جماعة في «الصحيح»، لكن لا التباس لهم بهذا. يحيى (ع) بن سعيد بن أبان الأموي الحافظ<sup>(3)</sup>، يحيى (ع) بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي الإمام<sup>(6)</sup>، يحيى (حم) بن سعيد بن العاص الأموي تابعي<sup>(1)</sup>، يحيى (عم) بن سعيد بن فروخ

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٥/ ۲۱ «تهذیب الکمال» ۳۱/ ۳۵۷.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٧٥، ٢٧٦ (٢٩٨٠)، «معرفة الثقات» ٢/ ٣٥٢، ٣٥٦ أنظر ترجمته في: «التاريخ الكمال» ٣٤٦ (٣٨٣٦)، «تقريب التهذيب» (٧٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته في حديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٥) ستأتى ترجمته في حديث رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٦) يحيى بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو أيوب، ويقال: أبو الحارث المدني.

القطان التميمي الحافظ أحد الأعلام (١). ولهم يحيى بن سعيد العطار - براء في آخره- واو فاعلمه (٢). وجملة من أسمه يحيى بن سعيد في الحديث ستة عشر كما بينهم الخطيب في «المتفق والمفترق».

فائدة أخرى: النجار الذي سلف في نسب يحيى بن سعيد لقب، واسمه تيم اللات، سمي النجار؛ لأنه أختتن بالقدوم وقيل: ضرب وجه رجل به فنجره، أي: نحته.

وأما راويه (٣) عن يحيى بن سعيد فهو الإمام العلامة أبو محمد سُفيان (ع) -بضم السين على المشهور، وحكي كسرها وفتحها أيضًا- ابن عيينة: -بضم العين، وحكى النووي في "إملائه» [...] كسرها ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. واسم أبي عمران: ميمون، مولى محمد بن مزاحِم أخي الضحاك، وقال الواقدي: مولى بني عبد الله بن رؤيبة من بني هلال بن عامر، وكان بنو عيينة عشرة خزازين، حدَّث منهم خمسة: محمد وإبراهيم وسفيان وآدم وعمران، وأجلهم وأشهرهم شفيان هاذا، وهو من تابعي التابعين، سكن مكة، ومات بها.

وثقه النسائي وابن حبان. أنظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٥/ ٢٣٨، «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٧٧ (٢٩٨٧)، «الجرح والتعديل» ٩/ ١٤٩ (٦٢١)، «تهذيب الكمال» ١٤٩ (٣١٠) - ٣٢٩ (٦٨٣٣).

<sup>(</sup>۱) ستأتي ترجمته في حديث رقم (۱۳).

<sup>(</sup>٢) يحيى بن سعيد العطار الأنصاري أبو زكريا الشامي الحمصي، ويقال: الدمشقي ضعفه الجمهور. أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٧٧ (٢٩٨٥)، «الجرح والتعديل» ٩/ ١٥٢ (٦٢٨)، «تهذيب الكمال» ٣١/ ٣٤٣ – ٣٤٣ (٦٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) أي: حديث النية.

<sup>(</sup>٤) بياض في (ف) بمقدار كلمة.

وسمع جماعات من التابعين منهم: الزهري.

وعنه: مسعر وخلق، وروى الثوري عن يحيى القطان عنه، وهو من الطُّرُف.

وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين، ومن العلماء بكلام رب العالمين وسند سيد المرسلين، قرأ القرآن وهو ابن أربع، وكتب الحديث وهو ابن سبع، ولما بلغ خمس عشرة قال له أبوه: يا بني، قد أنقطعت عنك شرائع الصبى فاخْتَلِطْ بالخير تكن من أهله، واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم فأطعهم واخدمهم تقتبس من علمهم. قال: فجعلت لا أعدل عن وصية أبي(١). وكان كثير التلاوة والحج، حج نيفًا وسبعين حجة كما قال ابن حبان(١).

وقال الحسن بن عمران بن عيينة: إن سفيان قال له بجمع آخر حجة حجها: قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة أقول في كل مرة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وقد استحييت من الله كان من كثرة ما أسأله. فرجع فتوفي في السنة الداخلة يوم السبت غرة رجب سنة ثمانٍ وتسعين ومائة (٣)، ودفن بالحجون، وكان مولده سنة سبع ومائة (٤). روى له الجماعة.

ومناقبه جمة، ومنها ما حكاه أبو يوسف الغسُّولي، عنه قال: دخلت

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الزهد الكبير» ۲/ ۱۱۱ – ۱۱۲.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٦/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في «تاريخه» ٩/ ١٨٣ – ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «طبقات ابن سعد» ٥/ ٤٩٨، «التاريخ الكبير» ٤/٤ (٢٠٨٢)، «معرفة الثقات» ١/ ٤١٧ (٦٣٦)، «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٢٥– ٢٢٧ (٩٧٦)، «تاريخ بغداد» ٩/ ١٥٤، «تهذيب الكمال» ١/ ١٧٧ – ١٩٧ (٢٤١٣).

عليه وبين يديه قرصان من شعير فقال: يا أبا يوسف، إنهما طعامي منذ أربعين سنة (١). وكان ينشد:

خَلْتِ الدِّيارُ فَسُدتُ غير مُسوَّدِ ومن الشَّقاءِ تَفَرُّدِي بِالسُّؤددِ (٢) قال قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز (٣). وقال

قال السافعي. لولا مالك وسفيان لدهب علم الحجار . وقال أبو حاتم هما أثبت أصحاب الزهري. وقال الشافعي أيضًا: ما رأيت أحدًا فيه آلة العلم ما في سفيان، وما رأيت أحدًا أحسن لتفسير الحديث منه ولا أكف عن الفتيا منه (3).

وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله منه (٥). وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى أحمد بن النضر الهلالي قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة، فنظر إلى صبي دَخل المجلس، فكأن أهل المجلس تهاونوا به لصغره، فقال سفيان: ﴿كَذَلِكَ كُنْ لِكَ كُنْ لِكَ مَنْ قَبْلُ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ النساء: ٩٤].

ثم قال لي: يا نضر، لو رأيتني ولي عشر سنين، طولي خمسة أشبار، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٣/ ١٨٠ (٣٠٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٢٧٢- ٢٧٣، وجاء فيهما أبو يوسف الفسوي. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٢/ ٢٧٧ (١٧٣)، والْخطيب في «تاريخه» ٩/ ١٧٨، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٢٧٤، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١/١١، ٣٢، وأبو نعيم في «الحلية» ٦/ ٣٢، والخطيب في «الجريخ» ٩/ ١٧٩، وابن عبد البر في «التمهيد» ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٢– ٣٣، وأبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١/ ٣٣.

مثل: الزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، ومقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت المجلس قال: أوسعوا للشيخ الصغير. قال: ثم تبسم ابن عيينة وضحك(١).

#### فائدة:

سفيان هذا أحد مشايخ الشافعي، ومن ينتهي إليه سلسلة أصحابنا في الفقه، ومنه إلى النبي ﷺ، وكان إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا (٢). وقيل عن الشافعي: إنه مات في غشية له. فقال: إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه (٣).

وأما راويه عن سفيان فهو: الإمام أبو بكر عبد الله (ع) بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حُميد - بضم الحاء - الحُميدي القرشي الأسدي المكي الثقة، رئيس أصحاب ابن عيينة وأثبتهم. جَالسه عشرين سنة، ومن الفضلاء الآخذين عن الشافعي وأحد رفقائه في الرحلة.

وهو أول من حدَّث عنه البخاري في «صحيحه»، وروى مسلم في مقدمة «صحيحه» عن سلمة بن شبيب عنه (٤)، وروى أبو داود والنسائي عن رجل عنه، والترمذي وابن ماجه في التفسير. مات بمكة سنة تسع عشرة ومائتين وقيل: سنة عشرين (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في «الكفاية» ص٦٦، وذكره الذهبي في «السير» ٨/٤٥٩ وقال: وفي صحة هاذا نظر، وإنما سمع -يعني: سفيان- من المذكورين -يعني: الزهري، وعمرو بن دينار- وهو ابن خمس عشرة سنة أو أكثر.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ٩/ ٩١ – ٩٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «الحلية» ٩/ ٩٥.(٤) «صحيح مسلم» ١٦/١.

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٥٠٢/٥، «التاريخ الكبير» ٥٩٦/٥ = ٩٧ =

#### فائدة:

في الكتب الستة عبد الله بن الزبير ثلاثة هذا أحدهم، وثانيهم الصحابي (١)، وثالثهم البصري (٢): روى له ابن ماجه والترمذي في «الشمائل».

وفي الصحابة أيضًا عبد الله بن الزبير بن [عبد] (٣) المطلب بن هاشم (٤)، وليس لهما ثالث في الصحابة.

 <sup>(</sup>۲۷۲)، «الجرح والتعديل» ٥/٥٥، ٥٥ (٢٦٤)، «الثقات» ٨/٣٤١، «تهذيب الكمال» ١٢٤١/٥٥ - ٥١٥ (٣٢٧٠).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزىٰ بن قصي القرشي الأسدي، يكنىٰ أبا بكر، أبوه حواري الرسول على، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالته عائشة أم المؤمنين، وعمته خديجة أم المؤمنين، وجدته صفية عمة رسول الله على وهو أول مولود يولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة، بايع النبي على وهو ابن ثمان، وكان فصيحًا، وذا شجاعة وقوة، وكان صوامًا قوَّامًا، بالحق قوالًا، وللرحم وصالًا شديدًا على الفجرة، ذليلًا للأتقياء البررة. بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية فكانت خلافته تسع سنين، قتله الحجاج بن يوسف في أيام عبد الملك بن مروان وصلبه بمكة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الأولىٰ سنة ثلاث و سبعين.

انظر ترجمته في: «معجم الصحابة» للبغوي ٣/ ٥١٤، «معجم الصحابة» لابن قانع ٢/ ١٦٢ (٥٨٩)، «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٤٧ (١٦٣٧)، «الاستيعاب» ٣/ ٣٩ (١٥٥٣)، «أسد الغابة» ٣/ ٢٤٢ (٢٩٤٧).

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن الزبير بن معبد الباهلي أبو الزبير، ويقال: أبو معبد البصري، قال أبو حاتم: مجهول لا يُعرف. وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول. «تهذيب الكمال» 1/ ۲۸۱ (۳۲۷۱)، «الكاشف» ۱/ ۲۷۲۲)، «تقريب التهذيب» (۲۳۲۱).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ف)، ومثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، ابن عمر النبي ﷺ، وأمه عاتكة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن =

#### فائدة ثانية:

الحُمَيدي هذا -بضم الحاء وفتح الميم- قال السمعاني: وهي نسبة إلىٰ حُميد بطن من أسد بن عبد العزىٰ بن قصي، وقال النووي في «إملائه»: هو نسبة إلىٰ جده حميد المذكور وهو ما ذكر ابن طاهر في (...)(۱)، وقال السمعاني: سمعت شيخي أبا القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ يقول: هو منسوب إلى الحميدات وهي قبيلة.

### فائدة ثالثة:

الحميدي هذا قد يشتبه بالحميدي المتأخر صاحب «الجمع بين الصحيحين» وهو العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل -بمثناة تحت ثم صاد مهملة مكسورة ثم لام- الأندلسي، الإمام (ذو) (٢) التصانيف في فنون، سمع الخطيب وطبقته، وبالأندلس ابن حزم وغيره، وعنه الخطيب وابن ماكولا وخلق، وكان ثقة صالحًا إمامًا حافظًا متقنًا، متفقًا على جلالته وإمامته، سكن ببغداد مدة، ومات بها سابع عشر ذي الحجة من سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، قال السمعاني: والحميدي هذا نسبة إلى جده حميد (٣).

<sup>-</sup> مخزوم، لا عقب له، وهو أخو ضباعة بنت الزبير، وكان الزبير أخا عبد الله أبي رسول الله على لأبيهما وأمهما. وشهد عبد الله قتال الروم في خلافة أبي بكر الصديق في وقتل يوم أجنادين، ووجد حوله عصبة من الروم قتلهم، ثم أثخنته الجراح فمات. أنظر ترجمته في: «معجم الصحابة» للبغوي ٣/ ٥٢٢، ٣٥٥، «الاستيعاب» ٣/ ٣٨، ٣٩ (١٥٥٢)، «أسد الغابة» ٣/ ٢٤١ (٢٩٤٦).

<sup>(</sup>۱) مقدار كلمة غير واضحة. (۲) في (ف): ذوا.

 <sup>(</sup>۳) أنظر ترجمته في: «اللباب» ۱/ ۳۹۲، «تذكرة الحفاظ» ۱۲۱۸/٤ – ۱۲۲۲
 (۱۰٤۱)، «سير أعلام النبلاء» ۱۲۰/۱۹ (۳۳)، «شذرات الذهب» ۳/ ۳۹۲.

### فائدة رابعة:

الحُميدي -بالضم- يشتبه بالحَمِيدي -بالفتح وكسر الميم- نسبة لإسحاق بن تَكِيْنَك الحميدي، مولى الأمير الحميد الساماني، سمع من أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سلم وغيره، نبه عليه السمعاني (۱). قلت: وأبو بكر عتيق بن علي الصنهاجي الحَميدي -بالفتح أيضًا- ارتحل وسمع من نصر الله القزاز وتفقه، وله ديوان شعر، ثم ولي قضاء عدن، ومات باليمن، وذكر ابن ماكولا مع الحُميدي -بالضم- الجنيدي، وقال: يروي عنه ابن عَدِي ولا يُلبس، وما ذكرناه من الضم مع الفتح أولى، وكذا سُقْتُهُ في مختصري في المؤتلف والمختلف.

#### فائدة:

هذا الحديث على شرط مسلم أيضًا من هذا الوجه، فإنه أخرج لرجاله كلهم في «صحيحه» فتنبَّه له.

# الوجه الرابع: في لطائف إسناده:

من لطائفه أن رجال إسناده ما بين مكي ومدني، فالأولان مكيان والباقون مدنيون.

ومن لطائفه رواية تابعي عن تابعي وهما يحيى ومحمد التيمي، وهذا كثير، وإن شئت قلت: فيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض بزيادة علقمة، على قول الجمهور كما سلف أنه تابعي لا صحابي(٢).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «اللباب» ۱/ ۳۹۲.

 <sup>(</sup>۲) قلت: هاذا يسمى: المدبج أو رواية الأقران بعضهم عن بعض، كما هو مقرر في مصطلح الحديث.

ومن لطائفه أيضًا: رواية صحابي عن صحابي على قول من عدّه صحابيًا، ويقع أيضًا رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، ورواية أربعة من الصحابة بعضهم عن بعض أيضًا، وقد أفرد الحافظ أبو موسى الأصبهاني جزءًا لرباعي الصحابة وخماسيهم، وقد لخصته بحذف أسانيده، وسيأتي لك بعضه عند التوغل في هذا الشرح في أمس المواضع به إن شاء الله.

ومن الغريب العزيز رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض، وقد أفرده الخطيب البغدادي بجزء وجمع آختلاف طرقه، وهو حديث (منصور)<sup>(۱)</sup> بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن آمرأة من الأنصار، عن أبي أيوب، عن النبي على في أن و أله هُو الله أحكة الله الإخلاص: ١]، تعدل ثلث القرآن (٢).

فالمدبج هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، والقرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، المشتركان في الأخذ عن الشيوخ. فمثال المدبج في الصحابة: عائشة وأبو هريرة، روئ كل واحد منهما عن الآخر، وفي التابعين: رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر، عن الزهري، وفي أتباع التابعين: رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك.

أما رواية الأقران: فهي أن يروي أحد القرينين عن الآخر فقط، مثاله: رواية سليمان التيمي عن مسعر بن كدام، فهما قرينان، ولا يعلم لمسعر رواية عن سليمان.

انظر: «علوم الحديث» ص٣٠٩- ٣١٠، «المقنع» ٢/ ٥٢١- ٥٢٣، «تدريب الراوى» ٢/ ٣٥٣- ٣٥٦.

<sup>(</sup>١) في (ف): المنصور، والصواب ما أثبتناه، كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۸۹٦)، والنسائي ۲/ ۱۷۲، وأحمد ٥/ ٤١٨، وعبد بن حميد في «المنتخب» ۲/ ۲۲۳ (۲۲۲)، والطبراني ٤/ ١٦٧ (٤٠٢٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال =

قال يعقوب بن شيبة: وهذا أطول إسناد روي. قال الخطيب: والأمر كما قال، قال: وقد روي هذا الحديث أيضًا من طريق سبعة من التابعين، ثم ساقه من حديث أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن هلال، عن عمرو، عن الربيع، عن عبد الرحمن، فذكره.

الوجه الخامس: في بيان الأنساب الواقعة فيه:

وقع فيه الحميدي والأنصاري والليثي والتيمي، أما الأول: فقد سلف بيانه، وأما الثاني: فنسبته إلى الأنصار، واحدهم نصير كشريف وأشراف، وبه جزم النووي، وقيل: ناصر كصاحب وأصحاب وهم قبيلتان: الأوس، والخزرج ابنا حارثة -بالحاء المهملة- بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن مُزَيْقِيّاء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن قيس بن أمرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجُب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن صالح بن أرفخشد بن سام بن نوح المنه. وقحطان أصل عامر بن صالح بن أرفخشد بن سام بن نوح المنه. وقحطان أصل العرب -أعني: عرب اليمن- واسم قحطان: يقطن وقيل: يَقطان؛ وسمي به لأنه كان أول من قحط أموال الناس من ملوك العرب. وقال ابن ماكولا أسمه: مهرم (۱).

وأما عرب الحجاز وهم العرب المستعربة فمن ذرية إسماعيل، وأما

<sup>(</sup>۱) «الإكمال» ١/ ١٤١، ٢/ ٢٦٥، ٧/ ٥٠٣.

العرب العاربة فهم: عاد وثمود وجرهم والعماليق وأمم سواهم، وقيل: إن جميع العرب ينسبون إلى إسماعيل، والمشهور ما ذكرناه. والخزرج أشرف من الأوس؛ لكون أخوال النبي على منهم، وهو وصف لهم إسلامي، وقيل لهم ذَلِك؛ لنصرتهم رسول الله على وفي «الصحيح» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه، عن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس بن مالك: أرأيتم أسم الأنصار أكنتم تسمون به أم سماكم الله به؟ قال: بل سمانا الله (۱). وتفرعوا بطونًا وأفخاذًا كثيرة.

وأما الليثي فنسبة إلىٰ ليث بن بكر -كما أسلفناه- بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، وقد ينسب في غير هذا إلى الجد دون القبيلة وإلىٰ نزوله فيهم، ويشتبه الليث بأشياء ذكرتها في «المؤتلف». وأما التيمي فنسبه إلىٰ عدة قبائل اسمها تيم قريش، ومنها خلق كثير من الصحابة فمن بعدهم، منها: محمد بن إبراهيم السالف، ومنها تيم اللات بن ثعلبة، وتيم الرباب، وتيم ربيعة. ويشتبه التيمي بالتيمي بالتيمي البن وهب البناء- بطن ابن غافق، منهم الماضي بن محمد سمع منه ابن وهب (٢).

## الوجه السادس:

هذا الحديث أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان، ولا شك في صحته من حديث الإمام أبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عنه حفاظ الإسلام وأعلام الأئمة إمام دار الهجرة مالك (خ، م) بن

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٣٧٧٦) كتاب: مناقب الأنصار، باب: مناقب الأنصار.

<sup>(</sup>٢) هو أبو مسعود، الماضي بن محمد بن مسعود التيمي الغافقي، روى «الموطأ» عن مالك، روى عنه ابن وهب، وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومئة.

انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٢٣٢- ٢٣٣.

أنس، وشعبة بن الحجاج، والحمادان: حماد (خ) بن زيد، وحماد بن سلمة، والسفيانان: سفيان الثوري وابن عيينة، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وعبد الوهاب (خ)، وخلائق لا يحصون كثيرة. وقد ذكره البخاري من حديث سفيان ومالك وحماد بن زيد وعبد الوهاب كما سلف.

قال أبو سعيد محمد بن على الخشَّاب الحافظ(١): روى هاذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين رجلًا.

قلت: وبلغهم ابن منده (٢) في «مستخرجه» فوق الثلاثمائة. ولولا خشية الملالة لعددتهم، وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: سمعت الحافظ أبا مسعود عبد الجليل (محمد) (٣) يقول في المذاكرة:

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المحدث المفيد الثقة، أبو سعيد محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حبيب النيسابوري، الخشاب، الصافر، ولد سنة إحدىٰ وثمانين وثلاثمائة. قال عبد الغافر في سياق تاريخ نيسابور: كان محدثًا مفيدًا، من خواص خدم أبي عبد الرحمن السلمي، وكان صاحب كتب حتىٰ صار بُندار كتب الحديث بنيسابور. توفى في ذي القعدة سنة تس وخمسين وأربعمائة.

انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٨/ • ١٥ - ١٥١، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٠١. هو الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن الإمام أبي عبد الله محمد بن المحدث أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده، العبدي الأصبهاني، أبوه صاحب تصانيف منها «معرفة الصحابة». ولد سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة، وسمع أباه وأبا بكر بن مردويه وغيرهم، وكان كبير الشأن جليل القدر كثير السماع، سافر إلى الحجاز وبغداد وهمذان وخراسان، وكتابه المذكور هو «المستخرج من كلام الناس» قيد التحقيق بدار الفلاح.

انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٣٤٩، «شذرات الذهب» ٣/ ٣٣٧- ٣٣٨. (٣) في (ف): أحمد، والمثبت هو الصواب.

وهو الشيخ الإمام الحافظ المتقن محدث أصبهان، أبو مسعود، عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني كُوتاه، ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة. =

قال الإمام عبد الله الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد، وقال الحافظان: أبو موسى المديني<sup>(۱)</sup>، وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: إنه رواه عن يحيى سبعمائة رجل<sup>(۲)</sup>.

ثم تنبه بعد ذَلِكَ لقولين ساقطين:

الأول: ما رأيته في أول كتاب «تهذيب مستمر الأوهام» لابن ماكولا أنه يقال: إن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيمي.

الثانية: ذكرها هو أيضًا في موضع آخر أنه يقال: لم يسمعه التيمي من علقمة (٣). وبيان وهن هاتين المقالتين رواية البخاري السالفة أول «صحيحه» فإن فيها: عن يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم

قال الحافظ أبو موسىٰ: هو أوحد وقته في علمه مع حسن طريقته وتواضعه.
 مات في شعبان سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة.

انظر ترجمته في: «المنتظم» ۱۸۲/۱۰، «سير أعلام النبلاء» ۲۰۱/۳۲۹- ۲۳۱، «شذرات الذهب» ۱۳۷۶.

<sup>(</sup>۱) أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي عيسى المديني الأصبهاني الشافعي صاحب التصانيف، إمام علامة، حافظ كبير، ثقة شيخ المحدثين، ولد سنة ٥١١هـ، ومات سنة ٥٨١هـ.

انظر: «وفيات الأعيان» ٤/ ٢٨٦ (٦١٨)، «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٢٥١ - ١٥٩. (٨٧)، «الوافي بالوفيات» ٤/ ٢٤٦، ٢٤٧ (١٧٨٤)، «شذرات الذهب» ٤/ ٣٧٣.

٢) قال الحافظ في «الفتح» ١١/١: وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة.اهـ. وقال في «التلخيص الحبير» ١/٥٥: تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما أستطعت أن أكمل له سبعين طريقًا.اهـ.

<sup>(</sup>٣) «تهذیب مستمر الأوهام» ص٦١- ٦٢ بتصرف.

التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص فذكره، وكذا صرح بذلك في كتاب: الأيمان والنذور كما سلف لك، وإنما ذكرت هاتين المقالتين لأنبه على وهنهما وشذوذهما وأنهما لا يقدحان في الإجماع السالف على صحته، ومثلهما في الوهن قول ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار»: إن هذا الحديث قد يكون عند بعضهم مردودًا؛ لأنه حديث فرد(١).

# الوجه السابع:

هذا الحديث قد رواه عن النبي على غير عمر، من الصحابة ، وإن كان الحافظ أبو بكر البزار قال: لا نعلم رُوِيَ هذا الحديث إلا عن عمر، عن رسول الله بهذا الإسناد (٢). وكذا ابن السكن في كتابه المسمى به السنن الصحاح المأثورة عيث قال: لم يروه عن النبي على غير عمر بن الخطاب، وكذا الإمام أبو عبد الله محمد بن عتّاب، حيث قال: لم يروه عن النبي على خير عمر. وذكره الحافظ أبو يعلى حيث قال: لم يروه عن النبي على غير عمر وذكره الحافظ أبو يعلى القزويني في كتابه «الإرشاد» من حديث عبد المجيد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي وإبراهيم بن عتيق، وهو حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه. فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة، وإنما هو حديث آخر ألصق بهذا، وهذا مما غلط فيه عبد المجيد (٤).

ورواه الدارقطني في «أحاديث مالك التي ليست في الموطأ» ولفظه:

<sup>(</sup>١) «تهذيب الآثار» ص٧٨٦، مسند عمر بن الخطاب، السفر الثاني.

<sup>(</sup>۲) «البحر الزخار» ۱/ ۳۸۰ (۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد» ١/ ٣٣٣ (٨٢).

<sup>(</sup>٤) «الإرشاد» ١/١٦٧.

"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، ولكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى" إلىٰ آخره، ثم قال: تفرد به عبد المجيد، عن مالك، ولا نعلم حدث به عن عبد المجيد غير نوح بن حبيب وإبراهيم بن محمد العتيقي. قلت: وعبد المجيد هو ابن (عبد العزيز)(۱) بن أبي رواد المكي، وهو من رجال مسلم مقرونًا، ووثّقه يحيىٰ وغيره. وقال أحمد: ثقة يغلو في الإرجاء. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه(۱). وقال الدارقطني: لا يحتج به(۱). وأما الخطابي فإنه أحال الغلط على الراوي عنه فقال: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن هذا الحديث لا يصح مسندًا إلا من حديث عمر، وقد غلط فيه نوح بن حبيب(۱)، ونوح هذا ثقة صاحب سنة، وأخرج له أبو داود والنسائي وقال: لا بأس به(۱)، وقال الخطيب: هو ثقة، أمر أحمد بن حنبل أن يكتب حديثه(۱).

وقال ابن منده الحافظ: رواه عن النبي على غير عُمَرَ سعدُ بن أبي وقاص، وعلى بن أبي طالب، وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأنس، وابن عباس، ومعاوية، وأبو هريرة، وعبادة بن الصامت، وعتبة بن عبد السلمي (وهزال بن

<sup>(</sup>١) في (ف): عبد الله، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ٦٥.

 <sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ٥٠٠٠، «التاريخ الكبير» ١١٢/٦
 (١٨٧٥)، «تهذيب الكمال» ٢٧١/١٨٠ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) «أعلام الحديث» ١١١١/١. وتعقبه العراقي في «طرح التثريب» ٢/ ٤- ٥، فقال: وما قاله الخطابي ليس بجيد، فإنه لم ينفرد به نوح عنه بل رواه غيره عنه وإنما الذي تفرد به ابن أبي رواد كما قال الدارقطني وغيره.اهـ.

<sup>(</sup>ه) آنظر: «تاریخ بغداد» ۱۲۱/۱۳.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» ۱۳/ ۳۲۰، ۳۲۱.

وسيأتي على الإثر عن الحفاظ أيضًا أنه لا يصح مسندًا إلا من حديث عمر.

الوجه الثامن: هذا الحديث فرد غريب باعتبار، مشهورٌ باعتبارٍ آخر، وليس بمتواتر بخلاف ما يظنه بعضهم، فإن مداره على يحيى بن سعيد كما سلف، قال الحفاظ: لا يصح عن النبي على إلا من جهة عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من جهة علقمة، ولا عن علقمة إلا من جهة محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من جهة يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى اشتهر. فرواه جماعات لا يُحصون كما سلف وأكثرهم أئمة معروفون.

قلت: وقد توبع علقمة والتيمي ويحيىٰ بن سعيد علىٰ روايتهم.

قال ابن منده الحافظ: هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة: ابنه عبد الله، وجابر، وأبو جحيفة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وذو الكلاع، وعطاء بن يسار، وناشرة بن سُمَىٰ. (وواصل بن عمرو)(٢)،

<sup>(</sup>۱) كذا في (ف): هَزّال بن سويد ولم أقف على من أسمه: هَزّال بن سويد، ولعل الصواب هزال بن يزيد الأسلمي، فقد أخرج الحاكم في «تاريخ نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر» ٢/ ٢٤٨ في ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه من روايته عن محمد بن يونس، عن روح بن عبادة، عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن ابن هزال، عن أبيه، عن النبي على قال: .. ثم ذكر حديث: «إنما الأعْمَالُ بِالنّيَاتِ» قال ألحافظ: هزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف، واسم ابنه نعيم وهو مختلف في صحبته.اه.

 <sup>(</sup>۲) كَذا في (ف): واصل بن عمرو، ولم أقف له على ترجمة، وقد وقع في بعض
 المصادر واصل بن عمر كما في «نصب الراية» ۲٤۲/۱ «تخريج أحاديث =

الجُذامي ومحمد بن المنكدر.

ورواه عن علقمة غير التيمي: سعيد بن المسيب، ونافع مولى ابن عمر، وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي (محمد)<sup>(۱)</sup> بن علقمة أبو الحسن الليثي، وداود بن أبي الفرات، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، وعبد الله بن قيس الأنصاري.

## الوجه التاسع:

ادعى الخليلي أن الذي عليه الحفاظ أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمردود وما كان عن ثقة توقف فيه، ولا يحتج به (٢). وقال الحاكم: إنه ما أنفرد به ثقة وليس له أصل يتابع (٣).

وما ذكراه يشكل بما ينفرد به العدل الضابط كهاذا الحديث؛ فإنه لا يصح إلا فردًا و(ليس له)(٤) متابع أيضًا كما سلف، ومثل هاذا الحديث النهي عن بيع الولاء وهبته الآتي في بابه تفرد به عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ (٥)، وقد قال مسلم في «صحيحه»: للزهري نحو من تسعين حديثًا يرويها عن النبي ﷺ لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد (٢)، وما أبدع حد الشافعي رحمه الله للشاذ، حيث

<sup>=</sup> المختصر» ٢٤٨/٢، ولم أقف له أيضًا علىٰ ترجمة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (ف) محمد بن محمد، والصواب ما أثنبناه كما في «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢١٢.

<sup>(</sup>۲) «الإرشاد» للخليلي ١/٦٧١.

<sup>(</sup>٣) «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص١١٩.

<sup>(</sup>٤) في (ف): وله، ولعل الصواب ما أثبتناه حتى يستقيم السياق والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٢٥٣٥) كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته.

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» عقب الرواية (١٦٤٧).

قال هو وأهل الحجاز: الشاذ هو أن يروي الثقة مخالفًا رواية الناس، لا أن يروي ما لا يروي الناس.

وهذا الحديث وأشباهه ليس فيه مخالفة، بل له شواهد من الكتاب والسنة؛ فمن الأول قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللّهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللّهُ الدِّينَ اللّهُ الدِّينَ اللّهُ الدِّينَ اللّهُ الدِّينَ اللّهُ عَمَلًا صَلِحًا [البينة: ٥]، ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ اللهِ [يوسف: ٢٤] ﴿فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللّهُ [الكهف: ١١٠] ﴿ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءً اللّهِ وَالبقرة: ٢٦٤] ﴿ وَمَن لَخِيلِ اللّهِ وَالبقرة: ٢٦٦] ﴿مَن تُخِيلِ اللّهِ وَالبقرة: ٢٦٦] ﴿مَن يُرِيدُ حَرْثَ الْلَاحِرَةِ الآية [الشورىٰ: ٢٠].

أخبر تعالىٰ أنه لا يكون في الآخرة نصيب إلا لمن قصدها بالعمل. ومن الثاني: عدة أحاديث ستعلمها في موضعها منها: حديث: «ولكن جهاد ونية»(١)، وحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلىٰ قلوبكم»(٢)، وحديث: «إذا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»(٣)، وحديث: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلّا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»(٣)، وحديث: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلّا أَجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِيْ آمْرَأَتِكَ»(٤)، وحديث: «يقول الله أَجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِيْ آمْرَأَتِكَ»(٤)، وحديث: «يقول الله عَلَىٰ أَغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا يشرك فيه غيري فأنا

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (۱۸۳۶) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يحل القتال بمكة، (۳۰۷۷) كتاب: الجهاد كتاب: الجهاد والسير، باب: لا هجرة بعد الفتح، (۲۷۸۳) كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير، (۲۸۲۰) كتاب: الجهاد والسير، باب: وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٦٤) كتاب: البر والصلة، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله، وابن ماجه (٤١٤٣)، وأحمد ٢/ ٢٨٥، ٥٣٩ من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٥٥) كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية ولكل أمرئ
 ما نوئ، ورواه مسلم (١٠٠٢) كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٥٦) كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، (٢٧٤٥) كتاب: =

بريء منه، وهو للذي أشرك (1) وفي رواية: «تركته وشركه»، وحديث: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (7).

## الوجه العاشر:

قول البخاري رحمه الله: (ثنا الحميدي)، وقول يحيى بن سعيد (أخبرني) يتعلق به مسائل:

الأولى: في كتابة: نا وأنا، وقد أسلفنا الكلام عليه في القاعدة الخامسة عشر في الفصل المعقود لها فرَاجِعْها منه.

الثانية: جرت العادة أنْ يقال فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ: حَدَّثَني، ومع غيره: ثنا، وفيما قرأ عليه بنفسه: أخبرني، وفيما قرأ عليه بخضوره: أنا، فإن شك هل كان وحده أو مع غيره؟ فيحتمل أن يقول: حَدَّثَني أو أخبرني؛ لأن عدم غيره هو الأصل، واختاره البيهقي، ولا يقول: ثنا، فإن كان حَدَّثَني أكمل مرتبة منها فيقتصر

<sup>=</sup> الوصايا، باب: أن يترك ورثته أغنياء، (٣٩٣٦)كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النبي على «اللهم أمضِ لأصحابي هجرتهم»، (٤٤٠٩) كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، (٥٣٥٤) كتاب: النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل. (٨٦٦٥) كتاب: المرض، باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، (٣٧٣٦) كتاب: المروض، باب: التعوذ من البخل، (٣٧٣٦) كتاب: الفرائض، (٣٧٣٦) كتاب: الفوائض، باب: ميراث البنات. ورواه مسلم (٨٦٦١) كتاب: الوصية: باب الوصية بالثلث. (واه مسلم (٨٩٢١) كتاب: الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، وابن ماجه (٢٠٠١) كتاب: الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، وابن ماجه (٢٠٠١)، وأحمد ٢/ ٢٠٠١، وابن خزيمة ٢/ ٢٧ - ٦٨ (٩٣٨)كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) سيأتي برقم (۷٤٥٨) كتاب: التوحيد، باب: قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِمِهِادِنَا﴾، ورواه مسلم (١٩٠٤) كتاب: الإِمارة، باب: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فىٰ سبيل الله، عن أبى موسى الأشعري.

على الناقص، وهو ما قاله الإمام يحيى القطان فيما إذا شك أن الشيخ قال: نا فلان أو حَدَّثَني، ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب، ويجوز في حَدَّثَني: نا، وفي أخبرني: أنا، وذلك سائغ في كلام العرب.

الثالثة: أرفع الأقسام عند الجماهير السماع من لفظ المُسْمِع، قال الخطيب: وأرفع العبارات: سمعت ثم نا، وحَدَّثَني، فإنه لا يكاد أحد يقول في الإجازة والكتابة: سمعت لأنه يدلس ما لم يسمعه، وكان بعضهم يستعمل ثنا في الإجازة (١).

وقال ابن الصلاح: نا، وأنا أرفع من سمعت؛ إذ ليس في سمعت دلالة أن الشيخ خاطبه، بخلافهما كما وقع لأبي القاسم الآبندوني (٢) فإنه كان عسر الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم، ولا يعلم بحضوره فيسمع منه ما يحدث به، فكان يقول: سمعت، ولا يقول: نا ولا أنا؛ لأن قصده الرواية للداخل عليه (٣).

قلت: ولك أن تقول: نا أيضًا، قد اُستعملها بعضهم في الإجازة كما سلف، ولا شك في اُنحطاط رتبتها عن السماع.

الرابعة: في إطلاق نا، وأنا في القراءة على الشيخ ثلاث مذاهب: المنع، والجواز، والمنع في نا والجواز في أنا، والأول قول جماعة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكفاية» ص٤١٢- ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الآبندوني الجرجاني، كان إمامًا حافظًا زاهدًا ثقة مأمونًا ورعًا مكثرًا من الحديث، وكان من أقران أبي بكر الإسماعيلي وأبي أحمد ابن عدي الحافظ، وروى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر البرقاني الخوارزمي.

مات سنة ثمان أو سبع وستين وثلاثمائة.

انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٤٠٨/٩، «الأنساب» للسمعاني ١/ ٩١ - ٩٢. (٣) «مقدمة ابن الصلاح» ص١٣٥ - ١٣٦.

منهم: أحمد، وصححه الآمدي (١)، والغزالي (٢) من الأصوليين، وهو مذهب المتكلمين.

والثاني: منسوب إلى معظم الحجازيين والكوفيين ومالك والبخاري أيضًا، وصححه ابن الحاجب<sup>(٣)</sup> من الأصوليين، وعن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة<sup>(٤)</sup>.

والثالث: نسب إلى الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق، ونقل عن أكثر المحدثين أيضًا ومنهم ابن وهب<sup>(٥)</sup>، وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصر، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث<sup>(٢)</sup>، وقد أعاد أبو حاتم الهروي قراءة "صحيح البخاري" كله؛ لأنه قرأه على بعض الشيوخ عن الفربري، وكان يقول له في كل حديث: حدثكم الفربري، فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر له إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاده وقال له في يذكر له إنما سمع الكتاب من الفربري، قراءة عليه، فأعاده وقال له في جميعه: أخبركم الفربري.

وقد ذكر البخاري في باب: العلم كما ستعلمه: عن الحميدي عن

<sup>(</sup>١) «الإحكام» ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» ۱/۰۲۱.

<sup>(</sup>۳) «منتهى الوصول» ص۸۳.

<sup>(</sup>٤) «معرفة علوم الحديث» ص٢٥٩– ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) «مقدمة ابن الصلاح» ص١٣٢- ١٣٧، «المقنع في علوم الحديث» ص٢٨٨-٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) ٱنظر: «علوم الحديث» ص ١٤٠، ثم قال ابن الصلاح: وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج والأوزاعي حكاه عنهما الخطيب، إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك بمصر، والله أعلم.اهـ.

<sup>(</sup>٧) أوردها الخطيب في «الكفاية» ص٤٣٦.

ابن عيينة أنه قال: نا وأنا وأنبأنا وسمعت واحد<sup>(۱)</sup>، وقد أتى البخاري في هذا الحديث بألفاظ، فقال: نا الحميدي، نا سفيان، وفي بعض نسخه، وهي نسخة شيخنا قطب الدين عن سفيان، ثم قال: أخبرني محمد، ثم قال سمعت عمر، فكأنه يقول: هلِّوه الألفاظ كلها تفيد السماع والاتصال<sup>(۲)</sup>.

## الوجه الحادي عشر:

نعم. وقع الأختلاف فيمن دونه إذا قال: عن، فقيل: إنه من قبيل المرسل والمنقطع حَتَّىٰ يتبين أتصاله بغيره، والصحيح أنه من قبيل المتصل بشرط أن لا يكون المُعَنعِنُ مدلسًا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. وفي أشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالراوية عنه مذاهب:

<sup>(</sup>١) سيأتي قبل الرواية (٦١) كتاب: العلم، باب: قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا أو أنانا.

<sup>(</sup>۲) ورد بهامش (ف) ما نصه: بلغ إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي قراءة على شيخنا حافظ الإسلام المصنف، وسمعه الأئمة شيخنا شمس الدين محمد الصفدي والبستاني الحاضري وأبو الحسن التيمي وابن بهرام وآخرون.

<sup>(</sup>٣) من كتاب: «المناقب» حديث رقم (٣٨٩٨).

أحدها: لا يشترط شيء من ذَلِكَ، ونقل مسلم في مقدمة «صحيحه» الإجماع عليه (١).

وثانيها: يشترط ثبوت اللقاء وحده، وهو قول البخاري والمحققين. وثالثها: يشترط طول الصحبة.

ورابعها: يشترط معرفته بالرواية عنه، وقد أسلفنا كل ذَلِكَ في القاعدة الخامسة السالفة أول الكتاب في المقدمات.

والحميدي مشهور بصحبة ابن عيينة، وهو أثبت الناس فيه، قال أبو حاتم: هو رئيس أصحابه ثقة إمام  $(^{7})$ . وقال ابن سعد: هو صاحبه وراويته  $(^{7})$ . والأصح أنَّ أنْ كعن بالشرط المتقدم. قلت: ولغة بني تميم إبدال العين من الهمزة، وقال أحمد وجماعة: يكون منقطعًا حَتَّىٰ يتبين السماع.

# الوجه الثاني عشر:

ذكر البخاري في بعض رواياته لهذا الحديث: سمعت رسول الله وفي بعضها: سمعت النبي على كما قدمناه. وتتعلق بذلك مسألة مهمة وهي: هل يجوز تغيير قال النبي إلىٰ قال الرسول أو عكسه؟ وقد سلفت أول الكتاب.

قال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلاف معنى الرسالة والنبوة (٤). وسهل في ذَلِكَ الإمام أحمد وحماد بن سلمة والخطيب، وصوبه النووى، فإنه لا يختلف به

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» ۱/۳۲.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٥/٧٥.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٥٠٢/٥.

<sup>(</sup>٤) «مقدمة ابن الصلاح» ص٢٣٣.

هنا معنىٰ (١)، وهو كما قال. وبهذا يظهر ردُّ بحثِ مَن بحثَ، حيث قال: لو قيل: يجوز تغيير النبي إلى الرسول دون عكسه لما بعد؛ لأن في الرسول معنَّى زائدًا على النبي وهو الرسالة.

قلت: وهاذِه المسألة من أصلها مبنية على أن الرسالة أخص من النبوة، وهو ما عليه الجمهور.

وأما من قال: إنهما بمعنى، فلا يأبى هذا، وقد أوضحت الكلام على ذَلِكَ في كتابنا المسمى بر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في شرح الخطبة مع فوائد جمة متعلقة بذلك، وذكرت فيه أن من الغرائب ما قاله الحليمي (٢): إن الإيمان يحصل بقول الكافر: آمنت بمحمد النبي دون محمد الرسول، معللًا بأن النبي لا يكون إلا لله، والرسول قد يكون لغيره. وقلت فيه: كأنه أراد أن لفظ الرسول يستعمل عرفًا في غير الرسالة إلى الخلق، بخلاف النبوة فإنها لا تستعمل إلا في النبوة الشرعية دون اللغوية (٣).

ثم أعلم أنه يتأكد الأعتناء بالجمع بين الصلاة والتسليم عند ذكره

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۱/ ۳۸.

<sup>(</sup>٢) الحليمي هو أبو عبد الله، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري، الشافعي أحد الأذكياء الموصوفين، ومن أصحاب الوجوه في المذهب، كان متفننا، سيّال الذهن، مناظرًا، طويل الباع في الأدب والبيان. ولد في سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، وله مصنفات نفيسة، توفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعمائة.

انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٢/ ١٣٧، ١٣٨، «سير أعلام النبلاء» ١٣٨ / ٢٣٠- ٢٣١، «الوافي بالوفيات» ١/ ٣٥١، «طبقات السبكي» ٢٣٣/- ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ١٠٨/١.

عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد نص العلماء على كراهة إفراد أحدهما (١).

## الوجه الثالث عشر:

اختلف النحاة في (سمعت) هل يتعدى إلى مفعولين؟ على قولين: أحدهما: نعم، وهو مذهب أبي على الفارسي في «إيضاحه» قال: لكن لابد أن يكون الثاني مما يُسْمَع، كقولك: سمعت زيدًا يقول كذا، ولو قلت: سمعت زيدًا أخاك لم يجز (٢)، والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال، أي: سمعته حال قوله كذا.

## الوجه الرابع عشر:

(الْمِنْبَرِ) -بكسر الميم- مشتق من النبر وهو الأرتفاع، قاله أهل اللغة (٣)، قال الجوهري: نبرت الشيء، أنْبُرُه نبرًا: رفعته. ومنه سمي المِنبر (٤).

### الخامس عشر:

لفظة: «إنما» موضوعة للحصر، تثبت المذكور، وتنفي ما عداه، هذا مذهب الجمهور من أهل اللغة والأصول وغيرهما. وعلى هذا هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب(٥)،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص١٩٠، «مسلم بشرح النووي» ١/٤٤، «المقنع» ١/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) «الإيضاح» ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» ٥/ ١٨٨، «تاج العروس» ١/ ٣٥١٠، مادة: (نبر).

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٢/ ٨٢١، مادة: (نبر).

<sup>(</sup>٥) «المنتهى لابن الحاجب ص١١٢.

ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق<sup>(۱)</sup>، واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات<sup>(۲)</sup>، وهو الصحيح عند النحويين<sup>(۳)</sup>، وقيل: تفيده وضعًا لا عرفًا، حكاه بعض المتأخرين، ومحل بسط المسألة كتب الأصول والعربية فلا نطول به.

فائدتان: الأولى: (أنما) -بفتح الهمزة- كإنما قاله الزمخشري<sup>(٤)</sup> في قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدَّ ﴾ [الأنبياء: ١٠٨].

وعُدَّ ذَلِكَ من أفراده (٥) ، ومنع بعض شيوخنا الحصر هنا لاقتضائه أنه لم يُوْحَ إليه غير التوحيد (٢) . وفيما ذكره نظر ، فإن الخطاب مع المشركين ، فالمعنى: ما أُوحي إِلَيَّ في أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك (٧) .

الثانية: للحصر أدواتٌ أُخَرُ منها: حصر المبتدأ في الخبر نحو: العالم زيد (٨)، ومنها: تقديم المعمولات على ما قاله الزمخشري (٩) وجماعة نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، ومنها إلا، على أختلاف

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» للإسنوي ص٢١٨، «الإبهاج» ١/٣٥٦.

<sup>(</sup>۲) «الإحكام» ٣/١٠٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مغنى اللبيب» ص٤٠٦. (٤) «الكشاف» ٣٠٨/٣

<sup>(</sup>٥) قاله أبو حيان، آنظر: «مغني اللبيب» ص٥٩، «القواعد والفوائد الأصولية» للبعلي ص٠٩ه.

<sup>(</sup>٦) وهو منقول أيضًا عن أبي حيان، أنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «مغنى اللبيب» ص٥٩، «القواعد والفوائد الأصولية» ص١٤٠.

 <sup>(</sup>٨) قلت: المسألة خلافية، فقد ذهب الحنفية والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين إلىٰ أنه لا يفيد الحصر، واختاره الآمدي، وذهب الغزالي والهراسي وجماعة من الفقهاء إلىٰ أنه يدل على الحصر. أنظر: «الإحكام» ٣/ ١٠٦.

<sup>(</sup>۹) «الكشاف» ۱/٤، ٧.

فيها، ومنها لام كي، كقوله تعالىٰ: ﴿وَلَلْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: ٨]، قاله الباجي(١)، ومنها السبر والتقسيم(٢) نحو: إن لم يكن زيد متحركًا فهو ساكن.

## السادس عشر:

في الحديث مع «إنما» صيغة حَصْرِ أخرى، وهي المبتدأ والخبر الواقع بعده، وقد أسلفنا عن البخاري أنه رواه مرة بإسقاط «إنما» فكل منهما إذا أنفرد يفيد ما أفاده الآخر واجتماعهما آكد.

## السابع عشر:

«الأعْمَال» حركات البدن، ويتجوز بها عن حركات النفس، وعبَّر بها دون الأفعال؛ لئلا تتناول أفعال القلوب، ومنها النية ومعرفة الله تعالىٰ، فكان يلزم أن لا يصحَّان إلا بنية، لكن النية فيهما محال؛ أما النية فلأنها لو توقفت علىٰ نية أخرىٰ لتوقفت الأخرىٰ علىٰ أخرىٰ ولزم التسلسل أو الدور، وهما محالان. وأما معرفة الله تعالىٰ؛ فلأنها لو توقفت على النية، -مع أن النية قصد المنوي بالقلب- لزم أن يكون عارفًا بالله قبل معرفته وهو محال. ولأن المعرفة وكذا الخوف والرجاء مميزة لله تعالىٰ بصورتها- وكذا التسبيح وسائر الأذكار والتلاوة، لا يحتاج شيء منها إلىٰ نية التقرب به بل إلىٰ مجرد القصد له، ولهذا لما كان الركوع والسجود في الصلاة غير ملتبس بهما لم يجب فيهما ذكر،

<sup>(</sup>۱) «المنتقىٰ» ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح بدليل فيتعين أن يكون الباقي علة، والسبر لغة: الأختبار ومنه الميل الذي يختبر به الجرح، فإنه يقال له: المسبار، وسمي هذا به؛ لأن المناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحدٍ منها، هل تصلح للعلية أم لا؟

بخلاف القيام والقعود في التشهد فإن كلًا منهما ملتبس بالعادة، فوجب في القيام القراءة وفي القعود التشهد ليتميزا عن العادة.

ثم أعلم أن الأعمال ثلاثة: بدني، وقلبي، ومُرَكَّب منهما:

فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية: كرد الغصوب، والعواري، والودائع، والنفقات، وكذا إزالة النجاسة على الصواب وغير ذَلِكَ.

والثاني: كالاعتقادات، والتوبة، والحب في الله، والبغض فيه، وما أشبه ذَلِكَ.

والثالث: كالوضوء، والصلاة، والحج، وكل عبادة بدنية، فيشترط فيها النية قولًا كانت أو فعلًا كما سيأتي. وبعض الخلافيين يخصص العمل بما لا يكون قولًا، وفيه نظرٌ؛ لأن القول عمل جارحي أيضًا، أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال. ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال.

## الوجه الثامن عشر:

«النّيّاتِ»: جمع نية -بالتشديد والتخفيف-، فمن شدد -وهو المشهور- كانت من نوى ينوي إذا قصد وأصله نوية، قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء بعدها لتقاربهما، ومن خفف كانت من ونى يني إذا أبطأ وتأخر؛ لأن النية تحتاج في توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء وتأخر (۱). ويقال: نويت فلانًا وأنويته بمعنّى.

<sup>=</sup> انظر: «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام ص١٤٨، «المنخول» ص٠٥٠، « ( شرح الكوكب المنير » ١٤٢/٤، «إرشاد الفحول» ٢/ ٨٩٢.

<sup>(</sup>١) قال العيني في «عمدة القاري» ٢٦٦/: وهذا بعيد لأن مصدر وني يني وَنْيًا، قال الجوهري: يقال: ونيت في الأمر أني ونّى ووَنيًا، أي: ضعفت فأنا وانِ.اهـ. وانظر: «الصحاح» ٦/ ٢٥٣١.

الوجه التاسع عشر: الباء في قوله: ( «بِالنَّيَّاتِ» )، يحتمل أن تكون باء السببية، ويحتمل أن تكون باء المصاحبة (١)، ويتخرج علىٰ ذَلِكَ أن النية جزءٌ من العبادة أم شرط، وستعلم ما فيه قريبًا.

## الوجه العشرون:

وجه إفراد النية على رواية البخاري في الإيمان كونها مصدرًا، وجمعت هنا، لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر إذا آختلفت أنواعه جُمع، فمتى أريد مطلق النية -من غير نظر لأنواعها- تعين الإفراد، ومتى أريد ذَلِكَ جُمعت.

## الوجه الحادي بعد العشرين:

أفردت أيضًا وجمعت الأعمال؛ لأن المفرد المُعرَّف عام، والمراد أن كل عمل على أنفراده تعتبر فيه نية مفردة، ويحتمل أن العمل الواحد يحتاج إلى نيات إذا قُصِدَ كمال العمل، كمن قصد بالأكل دفع الجوع، وحفظ النفس، والتقوي على العبادة، وما أشبه ذَلِك، وبسبب تعدد النيات يتعدد الثواب.

# الوجه الثاني بعد العشرين:

أصل النية: القصد، تقول العرب: نواك الله بحفظه، أي: قصدك الله بحفظه، كذا نقله عنهم جماعة من الفقهاء، واعترض ابن الصلاح

<sup>(</sup>۱) باء السببية هي التي يَصلح غالبًا في موضعها اللام وقد يصلح موضعها لفظ (بسبب) ومنه قوله تعالىٰ ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِالْتِخَاذِكُمُ الْمِجْلَ﴾. أما باء المصاحبة فلها علامتان: إحداهما: أن يحسن في موضعها (مع)، والأخرىٰ: أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال. كقوله تعالىٰ: ﴿قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ ﴾ أي مع الحق أو مصحوبها وقوله: ﴿يَنفُوحُ آهبِط بِسَلَيْمِ اين ع سلام أو مسلمًا عليك. ولصلاحية وقوع الحال موقعها سماها كثير من النحويين باء الحال.

فقال: هٰذِه عبارة منكرة؛ لأن المقصود مخصوص بالحادث، فلا يضاف إلىٰ الله تعالىٰ.

قال: وفي ثبوت ذَلِكَ عن العرب نظر؛ لأن الذي في "الصحاح": نواك الله، أي: صحبك في السفر وحفظك (١)، وقال الأزهري: يقال: نواه الله، أي: حفظه (٢)، وهذا الذي أنكره عليهم غير منكر بل صحيح، وقد قال: هو في القطعة التي شرحها من أول (٣) "صحيح مسلم"، وقد ورد عن العرب: نواك الله بحفظه. هذا كلامه، ومعلوم أن من أطلق القصد لم يرد القصد الذي هو من صفة الحادث بل أراد الإرادة، إذا تقرر هذا، فالمراد هنا قصد الشيء المأمور تقربًا إلى الله تعالى مقترنًا بقصده. فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم. وجعل الحافظ أبو الحسن على بن المفضل المقدسي (٤) في "أربعينه" النية، والإرادة، والقصد، والعزم بمعنّى، قال: وكذا أزمعت على الشيء وعمدت إليه، قال: وتطلق الإرادة على الله تعالى ولا يطلق عليه غيرها مما (ذكرنا) (٥).

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ٦/٢١٥٢.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب اللغة» ٤/ ٣٦٨٢ مادة: نوى.

<sup>(</sup>٣) هنا تبدأ النسخة: (ج).

<sup>(</sup>٤) هو علي بن المفضل بن علي بن مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر، الشيخ الإمام، المفتي، الحافظ، الكبير، المتقن، شرف الدين، أبو الحسن، ولد في سنة أربع وأربعين وخمسمائة، كان ذا دِيْنِ وَوَرع وتصون وعدالة وأخلاق رضيّة، توفي في مستهل شعبان سنة إحدىٰ عشرة وستمائة ودفن بسفح المقطم.

انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/ ٢٩٠- ٢٩٢، «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ٦٦- ٦٩، «العبر» ٥/ ٣٨- ٣٩.

<sup>(</sup>٥) في (ج): ذكرناه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» ص٤٣٤: النية لا يجوز إطلاقها علىٰ الله، فلا يقال: ناوٍ، ولكن يقال يريد، طردًا لقاعدة التوقيف علىٰ ما ورد به النص.اهـ.

ثم أعلم بعد ذَلِكَ أن محلها القلب عند الجمهور لا اللسان؛ لقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥] والإخلاص إنما يكون بالقلب، وقال تعالىٰ: ﴿وَلَكِن يَنَالُهُ النّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧] وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «التقوىٰ هنهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات (١).

إذا تقرر أن محلها القلب، فإن اقتصر عليه جاز<sup>(٢)</sup> إلا في الصلاة على وجه شاذٌ لأصحابنا لا يُعْبَأ به. وإن اقتصر على اللسان لم يجز<sup>(٣)</sup> إلا في الزكاة على وجه شاذٌ أيضًا<sup>(٤)</sup>، ومثله قول الأوزاعي: لا تجب النية في الزكاة (٥) وإن جمع بينهما فهو آكد (١). واشترطه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۱۶) كتاب: البر والصلة، باب: تحريم ظلم المسلم، وأبو داود (۲۸۸۲)، والترمذي (۱۹۲۷)، وابن ماجه (۳۹۳۳)، وأحمد ۲/۲۷۷، والبيهقي في «الشعب» ۷/۷۰۰، ۵۰۸ (۱۱۱۰۱) كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «المعونة» ١/ ٩١، «المهذب» ١/ ٢٣٦، «العزيز» ١/ ٤٧٠، «الكافي» لابن قدامة ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحاوي» ٢/ ٩١، «التهذيب» ٢/ ٧٧، «البيان» ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المجموع» ١/ ٣٥٩، «فتاوى السبكي» ١٩٩١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المجموع» ٦/١٥٧، «المغنى» ٤/٨٨.

<sup>(</sup>٦) وقال بعضهم: يستحب، وقال آخرون: إنه أكمل الأحوال أنظر: «الحاوي» ٢/ ٩١، «الوسيط» ٢٠٩/، «المغني» ٢/ ١٣٢، والصواب أن التلفظ بالنية سرًا بدعة، قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» ٢٢/ ٢٣٣: الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة، ليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب، ولا هو بدعة حسنة، فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول على وإجماع الأثمة الأربعة، وغيرهم، وقائل هذا يستتاب فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه، وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها سرًا هل يستحب أم لا؟ على قولين: والصواب أنه لا يستحب التلفظ بها فإن النبي على وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا سرًا ولا جهرًا، والعبادات التي شرعها النبي على لأمته ليس =

أبو عبد الله الزبيري كما أشار إليه الماوردي<sup>(۱)</sup>، وحكاه الروياني<sup>(۲)</sup> أيضًا، واقتضى كلامه طرده في كل عبادة. ومشهور مذهب مالك أن الأفضل أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه؛ إذ اللسان ليس محلًّا للنية على ما مر<sup>(۳)</sup>.

# تنبيهات:

أحدها: جميع النيات المعتبرة يشترط فيها المقارنة إلا الصوم

وقال في ٢٢/ ٢١٩- ٢٢٠: والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد أن يفعله فلابد أن ينويه، فإذا علم المسلم أن غدًا من رمضان، وهو ممن يصوم رمضان، فلابد أن ينوي الصيام، فإذا علم أن غدًا العيد لم ينو الصيام تلك الليلة. ثم قال: والنية تتبع العلم والاعتقاد أتباعًا ضروريًا، إذا كان يعلم ما يريد أن يفعله فلابد أن ينويه، فإذا كان يعلم أنه يريد أن يصلي الظهر، وقد علم أن تلك الصلاة صلاة الظهر، أمتنع أن يقصد غيرها.اه.

وقال في «شرح العمدة» ٢/ ٥٩١: لأن النية محض عمل القلب فلم يشرع إظهارها باللسان لقوله تعالىٰ: ﴿ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ بَدِينِكُمْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللّهِ بَدِينِهِ اللهِ بَدِينِهِ اللهِ بَدِينِهُ اللهِ بَدِينِهُ اللهِ بَدِينِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذي في قلبه.اهـ.

(۱) «الحاوي» ۲/ ۹۱– ۹۲.

(۲) هو القاضي العلامة، فخر الإسلم، شيخ الشافعية، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني، الطبري، الشافعي، ولد في آخر سنة خمس عشرة وأربعمائة، من مصنفاته: «البحر» في المذهب، طويل جدًّا، غزير الفوائد، «مناصيص الشافعي»، «حلية المؤمن»، «الكافي». قتل بجامع آمل يوم الجمعة حادي عشر سنة إحدى وخمسمائة، قتلته الإسماعيلية، ورويان بلدة من أعمال طبرستان. أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/ ١٩٨ - ١٩٩، «سير أعلام النبلاء» ١٩١/ ٢٦٠ - ٢٦٢، «العبر» ٤/ ٤-٥، «طبقات السبكي» ٧/ ١٩٣ - ٣٠٢.

الأحد تغييرها، ولا إحداث بدعة فيها.اهـ.

للمشقة، وإلا الزكاة؛ فإنه يجوز تقديمها قبل وقت إعطائها، قيل: والكفارات؛ فإنه يجوز تقديمها قبل الفعل والشروع.

ثانيها: ينبغي لمن أراد شيئًا من الطاعات أن يستحضر النية، فينوي به وجه الله تعالىٰ. وهل يشترط ذَلِكَ أول كل عمل وإن قَلَّ وتكرر فعله مقارنًا لأوله؟ فيه مذاهب: أحدها: نعم .وثانيها: يشترط ذَلِكَ في أوله ولا يشترط إذا تكرر، بل يكفيه أن ينوي أول كل عمل، ولا يشترط تكرارها فيما بعد ولا مقارنتها ولا الأتصال .وثالثها: يشترط المقارنة دون الأتصال .ورابعها: يشترط الأتصال وهو أخف من المقارنة.

وكأن هاني المذاهب راجعة إلى أنَّ النية جزء من العبادة أو شرط لصحتها، والجمهور على الأول، ولأصحابنا وجه بالثاني، والشرط لا (يجب) مقارنته ولا أتصاله ولا تكراره للمشروط، بل متى وجد ما يرفعه أو ينفيه وجب فعله، وقال الحارث بن أسد المحاسبي (٢): الراجح عند أكثر السلف الأكتفاء بنية عامة، ولا يحتاج إليها في كل جزء لما فيه من الحرج والمشقة.

الثالث: النية وسيلة للمقاصد، والأعمال قد تكون وسيلة وقد تكون مقصودة وقد يجتمعان.

<sup>(</sup>١) خرق بمقدار كلمة في (ج).

<sup>(</sup>۲) هو الزاهد العارف، شيخ الصوفية، أبو عبد الله، الحارث بن أسد البغدادي، المحاسبي، صاحب التصانيف الزهدية، قال الخطيب: له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة، وقال الذهبي: المحاسبي كبير القدر، وقد دخل في شيء يسير من الكلام فنُقم عليه، وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال المحاسبي من وجه وحذر منه، مات سنة ٢٤٣.

وانظر ترجمته في: «حلية الأولياء» ١٠٩٧، ١٠٩، «تاريخ بغداد» ١١١٨، ٢١١، «وفيات الأعيان» ٢/٧٥، ٥٨، «سير أعلام النبلاء» ١١٢/١١- ١١٢.

الرابع: الغرض المهم من النيَّة تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، فمن أمثلة الأول: الوضوء، والغسل، والإمساك عن المفطرات، ودفع المال إلى الغير. ومن أمثلة الثاني: الصلاة.

الخامس: قد أسلفنا أن معنى النيَّة القصد، وذلك لا يؤثر إلا إذا كان جازمًا بالمقصود بصفته الخاصة، وإلا لم يكن قصدًا، فلو كان شاكًا في وجود شرط ذَلِكَ الفعل، أو علق النية علىٰ شرط لم يصح المنوي، نعم لو كان جازمًا بالوجوب ناسيًا صفته، كمن تحقق أن عليه صومًا ولم يَدْرِ أنه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، فقد حكىٰ صاحب «البيان» عن (الصيمري)(۱) أنه يصح إذا نوى الصوم الواجب عليه، قياسًا علىٰ من نسي صلاة من الحَمس ولم يعرف عينها، فإنه يعذر في جزم النية للضرورة(۲). ولو علق كما إذا قال: أصوم غدًا إن شاء الله. فالأصح أنه إن قصد الشك أو التعليق لم يصح، وإن قصد التبرك أو تعليق الحياة علىٰ مشيئة الله تعالىٰ وتمكينه صح (۳)، ثم في عدم الجزم بالنية صورٌ محل الخوض فيها كتب الفروع.

<sup>(</sup>۱) في (ف): الصميري، وما أثبتناه من (ج) وهو الصواب، والصيمري هو: شيخ الإسلام، القاضي أبو القاسم، عبد الواحد بن الحسين الصيمري، من أصحاب الوجوه.

من مصنفاته: «الإيضاح في المذهب»، «القياس والعلل»، «الكفاية». توفي الصيمرى بعد سنة ست وثمانين وثلائمائة.

انظر ترجمته في: «معجم البلدان» ٣/ ٤٣٩، «تهذيب الأسماء واللغات» ٢/ ٢٦٥، «سير أعلام النبلاء» ١٤/١٧.

<sup>(</sup>۲) «البيان» ۳/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «البيان» ٣/ ٤٩٢ - ٤٩٣، «المجموع» ٦/ ٣١٥.

الوجه الثالث بعد العشرين:

قوله ﷺ: ( «إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ..» ) هو متعلق بالخبر المحذوف، ولا جائز أن نقدر وجودها لوجود العمل ولا نية، فتعين أن نقدر نفي الصحة أو نفى الكمال، وفيه مذهبان للأصوليين، والأظهر الأول؛ لأنه أقرب إلى حضوره بالذهن عند الإطلاق، فالحمل عليه أوْلَىٰ، وقد يقدرونه بالاعتبار، أي: ٱعتبار الأعمال بالنيات، وقرب ذَلِكَ بمثل قولهم: إنما الملك بالرجال -أى: قوامه ووجوده- وإنما الرجال بالمال، وإنما الرعية بالعدل، وكل ذَلِكَ يراد به أن قوام هاذِه الأشياء بهانره الأمور. وقدَّر بعض المحدثين القبول وهو راجع إلىٰ ثواب الآخرة، وهو مرتب على الصحة والكمال، وقد تنفك الصحة عن القبول بالنسبة إلى أحكام الدنيا فقط. وعلى تقدير إضمار الصحة أو الكمال وقع آختلاف الفقهاء، فذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وجمهور أهل الحجاز إلى تقدير الصحة، أي: الأعمال مجزية أو معتبرة بالنيات، أو: إنما صحتها أو آعتبارها بالنيات. فيكون قد حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بنية، وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى تقدير الكمال، أي: كمال الأعمال بالنيات. فيصح الوضوء والغسل بغير نية ولا يصح التيمم إلا بنية، وذهبت طائفة ثالثة إلىٰ أنه يصح الكل من غير نية، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وغيره (١١)، ومحل الخوض في هاذِه المسألة كتب الخلافيات، وقد أوضحتها في «شرح عمدة الأحكام»، فليراجع منه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» ١/٣٦٩- ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ١/١٨٣.

فإن قلت: الحديث المذكور عام مخصوص فإن أداء الدين، ورد الودائع، والأذان، والتلاوة، والأذكار، وهداية الطريق، وإماطة الأذى عبادات، وتصح بلا نية، فتضعف دلالته حينئذ، ويخص عدم أعتبارها في الوضوء أيضًا.

فالجواب: أن ما عُدَّ وادُّعِيَ فيه الصحة بلا نية إجماعًا ممنوع حَتَّىٰ يشبت الإجماع، ولن يقدر عليه، ثم نقول: النية تلازم هله الأعمال، فإنَّ مؤدي الديَّن قصد براءة الذمة وذلك عبادة، وكذا الوديعة، والأذكار، والتلاوة والأذان بصورتهن عبادة، ولا ينفك تعاطيهن عن القصد، وذلك نية. ومتىٰ خَلَوْنَ عن القصد لم يعتد بهن عبادة، والهداية والإماطة مترددة بين القربة وغيرها، وتتميز بالقصد.

#### تتمات تتعلق بالنية:

الأولى: لو وطئ أمرأة يظنها أجنبية، فإذا هي مباحة له أَثِمَ، ولو اَعتقدها زوجته أو أمته فلا إثم (١)، وكذا لو شرب مباحًا يعتقده حرامًا أَثِمَ، وبالعكس لا يأثم، ومثله: ما إذا قَتل من يعتقده معصومًا، فبان أنه مستحق دمه، أو أتلف مالًا يظنه لغيره فكان ملكه.

قال الشيخ عز الدين في «قواعده»: ويجري عليه حكم الفاسق لجرأته على ربه تعالى. وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب (تعذيب) (٢) زان، ولا قاتل ولا آكل مالًا حرامًا؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على رتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على رتب المصالح في الغالب، قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيبَ من أرتكب صغيرة

<sup>(</sup>١) ورد بهامش (ف): قال الخضري: إن كانت زوجته حرة؛ فالولد حر، وإلا فرقيق.

<sup>(</sup>٢) في (ج): عذاب.

لأجل جرأته وانتهاكه الحرمة، بل عذابًا متوسطًا بين الصغيرة والكبيرة(١).

الثانية: لو قال لامرأته: أنت طالق. يظنها أجنبية (طلقت) (٢) زوجته لمصادفة محله، وفي عكسه تردد لبعض العلماء مأخذه النظر إلى النية أو إلى فوات المحل، ولو قال لرقيقه: أنت حرَّ. يظنه أجنبيًا عتق، وفي عكسه التردد المذكور. وعلى هذا القياس في مسائل الشريعة والحقيقة والمعاملات الظاهرة والباطنة.

الثالثة: ذهب بعض العلماء إلى وقوع الطلاق بالنية المجردة ولزوم النذر بها؛ اعتمادًا على هذا الحديث ولا يرد على هذا حديث: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به"(") لأن (المعفو)(أ) عنه في هذا الحديث هو الخطرات والهمم الضعيفة، بخلاف ما (عقدت)(٥) به العزائم، وهم إنما يوقعون الطلاق ونحوه بالنية إذا قويت وصارت عزيمة أكيدة.

الرابعة: إذا نذر أعتكاف مدة (متتابعة)(٢) لزمه، وأصح الوجهين عند أصحابنا أنه لا يجب التتابع بلا شرط(٧).

 <sup>(</sup>۱) «قواعد الأحكام» ٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) في (ج): خلفت.

<sup>(</sup>٣) سيأتي رقم (٢٥٢٨) كتاب: العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، و(٥٢٦٩) كتاب: الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق والكره، و(٦٦٦٤) كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١٢٧) كتاب: الإيمان، باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر.

<sup>(</sup>٤) في (ج): العفو. (٥) في (ج): عقد.

<sup>(</sup>٦) في (ج): مستأنفة.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «روضة الطالبين» ٢/ ٣٣٩، «فتح الوهاب» ١/ ١٣١، «مغني المحتاج» ١/ ٤٥٥.

فعلىٰ هأذا لو نوى التتابع بقلبه ففي لزومه وجهان: أصحهما لا كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه، كذا نقله الرافعي (١) عن تصحيح البغوي وغيره. قال الروياني وهو ظاهر نقل المزني، قال: والصحيح عندي اللزوم؛ لأن النية إذا أقترنت باللفظ عملت كما لو قال: أنت طالق. ونوىٰ ثلاثًا.

الخامسة: في أشتراط النية في الخطبة وجهان للشافعية كما في الأذان، قاله الروياني في «البحر» وفي الرافعي في الجمعة: أن القاضي حسين حكى أشتراط نية الخطبة وفرضيتها كما في الصلاة "، ونقله في «الشرح الصغير» عن بعضهم.

السادسة: عدة الوفاة من حين الموت حَتَّىٰ لو بلغها موته بعد تقضيها حلت للأزواج عندنا، وبه قال مالك والكوفيون. ولو أعتق عبده عن غيره

<sup>(</sup>۱) «العزيز» ٣/ ٢٦٥ والرافعي هو شيخ الشافعية إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني ولد سنة خمس وخمسين وخمسمائة من تصانيفه: «شرح مسند الشافعي» (طبع بتحقيق دار الفلاح)، «الفتح العزيز في شرح الوجيز»، «التذنيب». توفي سنة ٦٢٣.

انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ٢٥٦- ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) «التهذيب» ٣/ ٢٢٦ وهو الشيخ الإمام، العلامة القدوة الحافظ، شيخ الإسلام، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر، صاحب التصانيف ك«شرح السنة»، و«معالم التنزيل»، و«المصابيح»، و«التهذيب» وغيرها من التصانيف المفيدة النافعة.

كان يلقب بمحيي السنة، وبركن الدين، توفي بمرو الروذ في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة.

انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٢-١٣٦- ١٣٧، «سير أعلام النبلاء» ١٩/ ٤٤٣- ٤٤٣، «الوافي بالوفيات» ٢٦/١٣

<sup>(</sup>٣) «العزيز» ٢/ ٢٩٣.

في كفارة الظهار بغير إذنه أجزأه عند ابن القاسم، وخالفه أشهب تبعًا للشافعي وأبي حنيفة (١).

السابعة: إذا أخذ الخوارج الزكاة أعتد بها على الأصح عندنا. ثالثها (٢): إن أخذت قهرًا فنعم، وإلا فلا، وبه قال مالك.

الثامنة: قال الشافعي في البويطي كما نقله الروياني، عن القاضي أبي الطيب عنه: قد قيل: إن من صرح بالطلاق، والظهار، والعتق ولم يكن له نية في ذَلِكَ لم يلزمه فيما بينه وبين الله تعالىٰ طلاق، ولا ظهار ولا عتق، ويلزم في الحكم. وحجته هذا الحديث و «رفع القلم عن ثلاثة» (٣). والإجماع على المجنون والنائم إذا تلفظا بصريح الطلاق لا يلزمهما. وقال: قال مالك: من طلق، أو أعتق، أو ظاهر بلا نية يلزمه ذَلِكَ في الحكم فيما بينه وبين الله تعالىٰ. والحجة فيه لمن ذهب إليه ما ذكر الله من إتلاف المؤمن خطأ، وما أجمع عليه العلماء أن من أتلف مال آدمي خطأ فذلك عليه وإن لم ينو، وذلك من حقوق الآدميين، وللمرأة حق في منعها نفسها، وللعبد حق في حريته، وللمساكين حق في الظهار. ولم يتعرض البويطي لواحد (منهما) (٤). فالظاهر أنه قصد تخريجه علىٰ قولين.

<sup>(</sup>١) أنظر: «المنتقىٰ» ٤٢/٤.

<sup>(</sup>۲) على أعتبار أن في مسألة أخذ الخوارج للزكاة ثلاثة أوجه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي ٦/١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤١)، وأحمد ٦/ ١٠٠ - ١٠١، وأبو يعلىٰ ٧/٣٣٦ (٤٤٠٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» «تحفة» ١/ ٥٨٢ (٥٧٩)، والحاكم ٢/ ٥٩ وصححه علىٰ شرط مسلم، من حديث عائشة، والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) في (ج): منها.

التاسعة: روينا في «مسند أبي يعلىٰ» من حديث (...)(١) أنه السلامة قال: «يقول الله تعالىٰ للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر، فيقولون: ربنا لم نحفظ ذَلِكَ عنه ولا هو في صحفنا فيقول: إنه نواه، إنه نواه»(٢). ولهذا المعنىٰ ونحوه ورد الحديث الآخر: «نية المؤمن خير من عمله»(٣) وللناس فيه تأويلات ذكرت منها في «شرح

<sup>(</sup>١) بياض في (ج)، و(ف).

والحديث بهاذا النص مروي عن أبي عمران الجوني من قوله، وروي مرفوعًا عن أبي عمران الجوني عن أنس، بلفظ مقارب لهاذا النص.

أما قول أبي عمران فقد رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» ص٧٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/٣١٣.

وأما حديث أنس فقد رواه الطبراني في «الأوسط» ٩٧/٣. وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي عمران إلا الحارث.اه. والبزار (٣٤٣٥) وقال: لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، والدارقطني في «السنن» ١/١٥، من طريق الحارث بن غسان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس قال: قال رسول الله عن الموارث بن غسان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس قال: قال رسول الله ويؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تبارك وتعالى، فيقول تبارك وتعالى: ألقوا هذا، واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرًا، فيقول الله عن الله عنه وجهي». قال الهيثمي في «المجمع» ١٠/ ٣٥٠: رواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، ورواه البزار.اه. والحديث ضعفه الألباني في «الضعفة» (١٥٤).

قلت: وقع عند الطبراني أن الحارث هو ابن عبيد وهو خطأ، بل الصواب ابن غسان كما عند البزار، والدارقطني والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» ص٧٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/٣١٣. (٣) رواه الطبراني في «الكبير» ٦/ ١٨٥ (٩٤٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣/ ٢٥٥ من طريقه، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٩/٢٣٧، عن سهل بن سعد الساعدي، وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٦١: رجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة.اه، وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» ٢/ =

عمدة الأحكام» تسعة على (تقدير)(١) صحته، منها: أن نيته خير من خيرات عمله.

ومنها: أن النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عنها<sup>(۲)</sup>. الوجه الرابع بعد العشرين:

قوله عليه الصلاة السلام: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ آمْرِيُّ مَا نَوىٰ» يقال: آمْرؤ وَمَره. قال تعالىٰ: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤] (يقال) (٣) هاذا مرء، وهذان أمرآن، ولا يجمع إلا قومًا ورجالًا، ومنهم من يقول: هاذا مرآن، وأنثى آمرئ آمرأة، وأنثى مرء مرأة ومرة

التضاعي في «مسند الشهاب» ١/ ١١٩ (١٤٨) عن النواس بن سمعان وكلاهما ضعيف.اه. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٦٠٤٥). ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» ١/ ١١٩ (١٤٨) عن النواس بن سمعان. قال الحافظ في «الفتح» ٢/٩٤: والحديث ضعيف.اه. وقال العجلوني في «كشف الخفاء» ٢/ ٤٣: وللعسكري بسند ضعيف عن النواس بن سمعان: «نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله».اه. وقال الألباني في «الضعيفة» (٢٧٨٩): موضوع، فيه عثمان بن عبد الله الشامي كان يضع الحديث.اه. ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» ١/ ١١٩ (١٤٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٥/ ٣٤٣، عن أنس. قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف.اه. وقال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٢٠٠؛ والحديث ضعيف.اه.، وقال العجلوني في «كشف الخفاء» ٢/ ٢٠٠٠ في إسناده والحديث ضعيف.اه. ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» ٢١ / ٢٠٠ عن عليّ بن يوسف بن عطية ضعيف.اه. ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» ٢١ / ٢٠٠ عن عليّ بن أبي طالب. ورواه الربيع بن حبيب! في «مسنده» ص٣٢ عن ابن عباس، والحديث ضعف إسناده الألباني في «الضعيفة» (٢٨٨٩) وقال: فيه مسلم بن أبي كريمة معهول كما قال أبو حاتم والذهبي، والربيع بن حبيب إباضي مجهول، ومسنده مجهول كما قال أبو حاتم والذهبي، والربيع بن حبيب إباضي مجهول، ومسنده هاذا هو صحيح الإباضية» وهو مليء بالأحاديث الواهية والمنكرة.اه.

<sup>(</sup>١) في (ف): تقرير.

<sup>(</sup>۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ١/١٩٣- ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) في (ف): تقول.

-بغير همز- و(ما) بمعنى: الذي، وصِلَتُه: نوى، والعائد محذوف، أي: نواه. فإن قدرت ما مصدرية لم تحتج إلىٰ حذف؛ إذ ما المصدرية عند سيبويه حرف، والحروف لا تعود عليها الضمائر، والتقدير: لكل أمرئ نيته.

## الوجه الخامس بعد العشرين:

قوله: «(وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مَا نَوىٰ»). مقتضاه أن من نوىٰ شيئًا يحصل له، وما لم يَنْوِه لا يحصل له؛ ولهذا عظموا هذا الحديث، وجعلوه ثلث العلم، والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع، وإلا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به، وسياق الحديث يدل عليه بقوله: «(فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا (يُصِيبُهَا)(١) ...») إلىٰ آخره، فإن قلت: فما فائدة ذكر هذا بعد الأول وهو يقتضى التعميم؟

قلت: له فوائد:

الأولى: أشتراط تعيين المنوي، فمن كانت عليه مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل لابد أن ينوي كونها ظهرًا أو عصرًا أو غيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين، أو أوهم ذَلِكَ، قاله الخطابي (٢).

الثانية: منع الاستنابة في النية، فإن اللفظ إنما يقتضي أشتراط النية في كل عمل، وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية، إذ لو نوى واحد عن غيره صدق عليه أنه عمل بنية وذلك ممتنع، فأفاد بالثاني مَنْعَ ذلك. وقد استثني من هاذا نية الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) «أعلام الحديث» ١/٣/١- ١١٤.

الذمية عند طُهْرِهَا من الحيض على القول بذلك، وحَجُّ الإنسان عن غيره، وكذا إذا وكَّل في تفرقة الزكاة، وفوض إليه النية ونوى الوكيل، فإنه يجزئه كما قاله الإمام والغزالي و«الحاوي الصغير».

الثالثة: أنه تأكيد لقوله: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» فنفى الحكم بالأول، وأكده بالثاني تنبيها على شرف الإخلاص (وتحذيرًا من الرياء المانع من (الإخلاص)(١).

فائدة: إذا أشرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي أو رياء، فاختار الغزالي آعتبار الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له (أجر) (٢) بقدره، وإن تساويا تساقطا.

واختار الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقًا سواء تساوى القصدان أو ٱختلفا (٣).

وقال المحاسبي: إذا كان الباعث الديني أقوى بطل عمله وخالف في ذَلِكَ الجمهور.

وقال محمد بن جرير الطبري: إذا كان ابتداء العمل لله لم يضره ما عرض بعده في نفسه من عجب. هذا قول عامة السلف.

الوجه السادس بعد العشرين:

مقتضىٰ قوله الطَّيِّلا: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مَا نَوىٰ» أن من نوىٰ شيئًا لم يحصل له غيره ومن لم ينوِ شيئًا لم يحصل، وهاذِه قاعدة مطردة في جميع

<sup>(</sup>١) من (ف) وفيها: الخلاص، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في (ف): الأجر.

<sup>(</sup>٣) «قواعد الأحكام» ١/٤/١.

مسائل النية، نعم شذَّ عن ذَلِكَ مسائل يتأدى الفرض فيها بنية النفل، محل الخوض فيها كتب الفروع، وقد أوضحتها في كتاب «الأشباه والنظائر» فلتراجع منه (١).

الوجه السابع بعد العشرين:

الهجرة في اللغة: الترك. والمراد بها هنا: ترك الوطن والانتقال إلى غيره، وهي في الشرع: مفارقة دار الكفر إلىٰ دار الإسلام خوف الفتنة، وطلب إقامة الدين. وفي الحقيقة: مفارقة ما يكره الله إلىٰ ما يحب.

ووقعت الهجرة في الإسلام عَلَىٰ خمسة أوجه:

أحدها: إلى الحبشة عندما آذي الكفار الصحابة.

ثانيها: من مكة إلى المدينة بعد الهجرة.

الثالثة: هجرة القبائل إلى المدينة قبل الفتح للاقتباس والتعلم لقومهم عند الرجوع.

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة؛ ليأتي النبي ﷺ ثمَّ يرجع إليها. كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح.

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي أهمها، وقد أوضحتها بفوائد (جمة) ( $^{(Y)}$  في كتابنا «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» فلابد لك من مراجعته  $^{(R)}$ . وأما حديث: «لا هجرة بعد الفتح» فمؤول كما ستعلمه في موضعه حيث ذكره البخاري –إن شاء الله – فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة من دار الكفر –إذا لم يمكنه إظهار دينه – إلى دار الإسلام،

<sup>(</sup>۱) «الأشباه والنظائر» لابن الملقن ١/ ٢٤٨- ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): خمسة.

<sup>(</sup>٣) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ١/ ١٩٨ - ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

وينبغي أن تعدُّ سادسة (١٠). ثمَّ أعلم أن معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع غير أن الحديث ورد عَلَىٰ سبب كما سيأتي، والعبرة بعموم اللفظ.

### الوجه الثامن بعد العشرين:

قوله ﷺ: ( «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا.. ») إلىٰ آخره، هو تفصيل لما سبق في قوله: ( «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مَا نَوىٰ »)، وإنما فرض الكلام في الهجرة؛ لأنها السبب الباعث عَلَىٰ هذا الحديث كما سيأتى.

#### الوجه التاسع بعد العشرين:

قوله على في الرواية الأخرى في الإيمان: ( «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ..» ). إلىٰ آخره لابد فيه من تقدير شيء؛ لأن القاعدة عند أهل الصناعة أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد من تغايرهما، وهنا وقع الاتحاد، (فالتقدير)(٢): فمن كانت هجرته إلىٰ الله ورسوله نية وعقدًا، فهجرته إلىٰ الله ورسوله حكمًا وشرعًا(٣).

#### الوجه الثلاثون:

قوله ﷺ: ( "فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا" ) الدنيا بضم الدال عَلَى

<sup>(</sup>۱) زاد الحافظ أبو زرعة العراقي في «طرح التثريب» ١/ ٢٢: الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة فإنهم هاجروا إلى أرض الحبشة مرتين كما هو معروف في السير ولا يقال: كلاهما هجرة إلى الحبشة، فاكتفي بذكر الهجرة إليها مرة فإنه قد عدد الهجرة إلى المدينة في الأقسام لتعددها.

ثم قال: والهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن.اهـ.

<sup>(</sup>٢) في (ج): والتقديرين.

<sup>(</sup>٣) ورد تعليق بهامش (ف) نصه: وقد يقصد بالخبر المفرد بيان الشيء وعدم التغيير فيتحد بالمبتدأ لفظًا كقوله: أنا أبو النجم، وشعري شعري.

المشهور (۱)، وحكى ابن قتيبة وغيره كسرها (۲)، وجمعها دُنَا ككبرى وكُبر وهي من دنوت لدنوها وسبقها الدار الآخرة، وينسب إليها دنيوي ودُنْييُّ، وقال الجوهري (۳) وغيره: ودنياوي وقوله: «دُنْيَا» هو مقصور غير منون عَلَى المشهور، وهو الذي جاءت به الرواية، ويجوز في لغة غريبة تنوينها (٤).

الوجه الحادي بعد الثلاثين:

في حقيقة الدنيا قولان للمتكلمين:

أحدهما: ما عَلَى الأرض مع الجو والهواء، (وأظهرهما)<sup>(ه)</sup>: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة.

الوجه الثاني بعد الثلاثين:

المراد بالإصابة: الحصول، شُبَّهُ تحصيل الدنيا بإصابة العرض بالسهم بجامع حصول المقصود.

<sup>(</sup>۱) الدنيا ٱنقلبت فيها الواو ياءً، لأن فُعْلَىٰ إذا كانت آسمًا من ذوات الواو أبدلت واوها ياءً، كما أُبدلت الواو مكان الياء في فَعْلَىٰ، فأدخلوها في فُعْلَىٰ ليتكافآ في التغيير.

<sup>(</sup>۲) «أدب الكاتب» ص۳۲۸.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٦/ ٢٣٤١. مادة: (دنو).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ أبو زرعة العراقي في «طرح التثريب» ٢٥/١: و حكىٰ بعض المتأخرين من شراح البخاري أن فيها لغة قريبة بالتنوين وليس بجيد، فإنه لا يعرف في اللغة، وسبب الغلط أن بعض رواة البخاري رواه بالتنوين وهو أبو الهيتم الكشميهني، وأنكر ذلك عليه ولم يكن ممن يرجع إليه في ذلك فأخذ بعضهم يحكي ذلك لغة كما وقع لهم نحو ذلك في خلوف فم الصائم فحكوا فيه لغتين، وإنما يعرف أهل اللغة الضم وأما الفتح فرواية مردودة لا لغة.اه.

 <sup>(</sup>٥) في (ف): أظهرها.

الثالث بعد الثلاثين:

قوله ﷺ: ( «أَوِ آمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا») هو بمعنىٰ: ينكحها كما جاء في الرواية الأخرىٰ، وقد يستعمل بمعنى الآقتران بالشيء، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ﴾ [الدخان: ٥٤] أي: قرناهم، قاله الأكثرون. وقال مجاهد والبخاري وطائفة: أنكحناهم (١).

الرابع بعد الثلاثين:

إن قُلْتَ: كيف ذكرت المرأة مع الدنيا مع أنها داخلة فيها، فالجواب عنه من أوجه:

أحدها: أنه لا يلزم دخولها في هانِه الصيغة؛ لأن (لفظة)<sup>(٢)</sup> دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات. فلا يلزم دخول المرأة فيها.

الثاني: أن هذا الحديث ورد عَلَىٰ سبب، وهو أنه لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة تخلف جماعة عنها فذمَّهم الله تعالىٰ بقوله: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ وَقَنَّهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِمٍم قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُ الآية [النساء: ٩٧] ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم فَعَذَرهُم واسْتَثْنَاهُم بقوله: ﴿إِلَّا النَّسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ [النساء: ٩٨] الآية، وهاجر المخلصون إليه، فمدحهم في غير ما موضع من كتابه، وكان في المهاجرين جماعة خالفت نيتهم نية المخلصين، منهم من كانت نيته تزوج أمرأة كانت بالمدينة من المهاجرين يقال لها: أم قيس (٣)، وادعى ابن دحية: أن اسمها قيلة،

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» ۲۲۸/۱۱، ۲۶۹ (۳۱۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) في (ج): لفظ. َ

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» ١٠٣/٩ (٨٥٤٠) من طريق سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» ١٢٦/١٦، والذهبي في «السير» ١٠//٥٠، قال الهيثمي في «المجمع» ٢/١٠١ (٢٥٨٠): رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح.اهـ =

فسمي مهاجر أم قيس، ولا يعرف أسمه بعد البحث عنه، ولعله للستر عليه، فكان قصده بالهجرة من مكة إلى المدينة (بنية) التزوج بها لا لقصد فضيلة الهجرة، فقال النبي على ذَلِكَ، وبين مراتب الأعمال بالنيات، فلهذا خص ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية؛ لأجل تبيين السبب، وإن كانت أعظم أسباب فتنة الدنيا قَالَ على «ما تركت بعدي فتنة أضر عَلَى الرجال من النساء» (٢)، وذكر الدنيا معها من باب زيادة النص عَلَى السبب، كما أنه لما سُئِلَ عن طهورية ماء البحر زاد: «حل ميتته» ويحتمل أن يكون هاجر لمالها مع نكاحها، ويحتمل أنه هاجر لنكاحها وغيره لتحصيل دنيا من جهة ما، فعرض بها.

الثالث: أن ذكرها من باب التنبيه عَلَىٰ زيادة التحذير منها كذكر الخاص بعد العام؛ تنبيهًا عَلَىٰ مزيته، كما في ذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة وغير ذَلِكَ، وليس منه قوله تعالىٰ: ﴿وَغُلُّ وَرُمُانُ ﴾ [الرحمن: ٦٨] بعد ذكر الفاكهة، وإن غلط فيه بعضهم؛ لأن فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، (لكن وردت في معرض الأمتنان)(٤)، وقد جاء أيضًا في القرآن عكس هذا وهو ذكر العام بعد الخاص

<sup>=</sup> وقال الحافظ في «الفتح» ١٠/١: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.اهـ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٥٠٩٦) كتاب: النكاح، باب: ما يتقى من شؤم المرأة، ورواه مسلم (٢٧٤٠) كتاب: الرقاق، من حديث أسامة بن زيد.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٨٣) عن أبي هريرة أن رجلًا سأل..، والترمذي (٦٩) عن أبي هريرة،
 وفي الباب عن جابر والفراسي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ١/
 ٥١ عن أبي هريرة سأل رجل..، وابن ماجه (٣٨٧) عن الفراسي.

<sup>(</sup>٤) ساقط من : (ج).

كَقُولُهُ تَعَالَىٰ إِخْبَارًا عَنَ إِبْرَاهِيمِ الطَّيِّلَا: ﴿ رَبَّنِنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [إبراهيم: 13]، وقولُه تعالىٰ إخبارًا عن نوح الطَّيِّلَا: ﴿ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا ﴾ [نوح: ٢٨].

#### الخامس بعد الثلاثين:

إن قُلْتَ لم ذم عَلَىٰ طلب الدنيا وهو أمر مباح والمباح لا ذم فيه ولا مدح؟ قُلْتُ: إنما ذم لكونه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا. وإنما خرج في صورة طالب فضيلة الهجرة فأبطن خلاف ما أظهر.

#### السادس بعد الثلاثين:

إنما لم يعد ﷺ ما بعد الفاء الواقعة جوابًا للشرط بقوله: "فَهِجْرَتُهُ إلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ولم يعده باللفظ الأول في الرواية الأخرى: "فهجرته إلىٰ الله ورسوله" للإعراض عن تكرير ذكر الدنيا والغض منها وعدم الاحتفال بأمرها؛ ولئلا يجمع بين ذكر الله ورسوله في الضمير (فقد نهیٰ عنه) (۱) في حديث الخطيب (۲).

### السابع بعد الثلاثين:

هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد آختلف في عدها عَلَىٰ عشرة أقوال ذكرتها مجموعة في كتابنا «الإعلام بفوائد

<sup>=</sup> وما قاله المصنف فيه نظر؛ لأن النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت كما قاله جماعة من الأصوليين.

انظر: «التمهيد» للإسنوي ص٣٢٥، «القواعد والفوائد الأصولية» ص٢٠٤. وقال العيني في «عمدة القاري» ١/ ٣٠: الفاكهة أسم لما يتفكه به: أي يتنعم به زيادة على المعتاد، وهذا المعنى موجود في النخل والرمان فحينئذ يكون ذكرهما بعد ذكر الفاكهة من قبيل عطف الخاص على العام.اه.

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٨٠) عن عدي بن حاتم أن رجلًا خطب عند النبي ﷺ ...

عمدة الأحكام» (١) فراجعه (منها) (٢) فإنه من المهمات، نذكر منها هنا أربعة:

أحدها: أنها ثلاثة: هذا الحديث، وحديث: «حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٣)، وحديث: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن» (٤).

ثانيها: أنها أربعة بزيادة حديث: «ازهد في الدنيا يحبك الله» (٥)، وقد نظمها بعضهم فقال:

<sup>(</sup>١) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ١/٣٥١ -١٥٧.

<sup>(</sup>٢) في (ج): منه.

<sup>(</sup>٣) كذًا في الأصول والحديث رواه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وابن حبان (٢٢١) من حديث أبي هريرة، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي على إلا من هذا الوجه.اه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٩١١).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٢٥) كتاب: الإيمان، ورواه مسلم (١٥٩٩) كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٤١٠٢)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢/ ١١، والطبراني في «الكبير» ٢/ ١٩٣٢ (٥٩٧٢)، والحاكم ٣١٣/٤، وأبو نعيم ١٣٦٧، والقضاعي في «مسند الشهاب» ١/ ٣٧٣، من طريق خالد بن عمرو القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.اه. وتعقبه الذهبي فقال: خالد وضاع.اه. وقال العقيلي: ليس له من حديث الثوري أصل، وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذ عنه ودلسه؛ لأن المشهور به خالد هذا.اه. وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» ص١٥٠: إسناد حديث سهل بن سعد ضعيف، خالد بن عمرو متفق على ضعفه، واتهم بالوضع.اه. وخالد هذا قال عنه أحمد: منكر الحديث، وقال مرة: ليس بثقة يروي أحاديث بواطيل.اه. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.اه. وقال مرة: كان كذابًا يكذب.اه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث ضعيف.اه.

وأما متابعة محمد بن كثير فقد رواها ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٤٥٨- ٤٥٩، والخليلي في «الإرشاد» ٢/ ٤٧٩، والبيهقي في «الشعب» ٧/ ٣٤٤. قال ابن عدي: =

أربع من كلام خير البرية ما ليس يعنيك واعملنَّ بنية (١)

عمدة الدين عندنا كلمات اتق الشبهات وازهد ودع الثالث: أنها أثنان.

الرابع: أنها واحد وهو حديث: «الحلال بَيِّن».

= الا أدري ما أقول في رواية ابن كثير عن الثوري لهاذا الحديث؛ فإن ابن كثير ثقة وهاذا الحديث عن الثوري منكر.اه. وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» ١٠٧/٢: أنه سأل أباه عن حديث محمد بن كثير، عن سفيان فذكر هاذا الحديث فقال: هاذا حديث باطل يعني بهاذا الإسناد.اه.

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرسل خرجه ابن منده في «مسند إبراهيم بن أدهم» ص٢٩- ٣٠ من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا المفضل بن يونس، عن إبراهيم، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد به. ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٨/ ٤١ من طريق أبي أحمد إبراهيم بن محمد بن أحمد الهمداني، ثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم المستملى، ثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، ثنا الحسين بن الربيع، ثنا المفضل بن يونس، ثنا إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن مجاهد، عن أنس به. قال أبو نعيم: ذكر أنس في هذا الحديث وهم من عمر أو أبي أحمد؛ فقد رواه الأثبات عن الحسن بن الربيع فلم يجاوز فيه مجاهدًا.اهـ. وبالجملة فالحديث حسنه النووي في «أربعينه» كما في «جامع العلوم والحكم» ٢/ ١٧٤ فقال: حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.اهـ. وكذلك العراقي كما في «المقاصد الحسنة» ص٧٥، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤/ ٧٤ - ٧٥: رواه ابن ماجه، وقد حسن بعض مشايخنا إسناده، وفيه بُعد لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموى السعيدي، عن سفيان الثوري، عن أبى حازم، عن سهل، وخالد هذا قد تُرك واتهم، ولم أر من وثقه، لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة، ولا يمنع كون راويه ضعيفًا أن يكون النبي ﷺ قاله، وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني، عن سفيان، ومحمد هأذا قد وثق علىٰ ضعفه، وهو أصلح حالًا من خالد. اه. والحديث حسنه الألباني في «الصحيحه» (٩٤٤).

(۱) أنظر: «جامع العلوم والحكم» 1/77.

الثامن بعد الثلاثين:

هذا الحديث عظيم الموقع كثير الفائدة أصل من أصول الدين، قَالَ أبو داود: إنه نصف الفقه، وقال الشافعي فيما رواه البويطي عنه: يدخل في هذا الباب ثلث العلم (۱)، وقال في رواية الربيع: هذا الحديث ثلث العلم؛ وسببه كما قَالَ البيهقي وغيره أن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاث وأرجحها؛ لأنها تكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الآخرين؛ ولأن القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء ونحوه بخلاف النية (۲)، فهذا الحديث يتضمن النية، وحديث: "من حسن إسلام المرء" يتضمن القول، وحديث: "الحلال بين" (۳) يتضمن العمل فكمل بالمجموع الإسلام؛ لأنه قول وعمل ونية، وقال عبد الرحمن بن مهدي: يدخل هذا الحديث في ثلاثين بابًا من الإرادات والنيات.

وقال أبو عبيد: ليس شيء من أخبار النبي ﷺ حديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة وأبلغ من هذا الحديث. وقال البخاري في «صحيحه» في أواخر الإيمان فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال ابن دحية: لم أجد فيما أرويه من الدينيات أنفع من قوله: ( "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»)، إذ مدار العلم عليه، وهو نور يسعى بين يديه.

(قُلْتُ:)(٤) وقول إمامنا الشافعي السالف: إن هذا الحديث يدخل في سبعين بابًا من الفقه، مراده الأبواب الكلية كالطهارة بأنواعها

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «الكبرىٰ» ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) «السنن الصغرىٰ» للبيهقى ١/ ٠٠.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج الحديثين. (٤) ساقطة من (ج).

والصلاة بأقسامها والزكاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة والأيمان والنذور والأضحية والهدي والكفارة والجهاد والطلاق والخلع والظهار والعتق والكتابة والتدبير والإبراء ونحوها والبيع والإجارة وسائر المعاملات والرجعة والوقف والهبة وكناية الطلاق وغيرها عند من يقول: كنايتها مع النية كالصريح وهو الصحيح، وكذلك إذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر فأوفاه ألفا صرفه إلى ما نواه منهما وشَبه ذَلِك.

وذكر القاضي حسين من أصحابنا في آخر حَدِّ الخمر أنه لابد للإمام في إقامة الحدود من النية حتَّىٰ لو ضربه لمصادرة أو لمعنىٰ آخر وعليه حدود لا تحسب عنه.

وأما المسائل الجزئية فلا تحصى، ثمَّ يحتمل أن يكون أراد بالسبعين التحديد. ويحتمل أن يكون أراد المبالغة في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذَلِكَ، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ مَنَّ اللهِ التوبة: ٨٠].

ومن المسائل الجزئية التي ينبغي أستحضار النية فيها: الصدقات، وقضاء حوائج الناس، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وابتداء السلام ورده، وتشميت العاطس وجوابه، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإجابة الدعوة، وحضور مجلس العلم والأذكار، وزيارة الأخيار، والقبور، والنفقة عَلَى الأهل والضيفان، وإكرام أهل الود والفضل وذوي الأرحام، ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه وتعلمه وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه، والفتوى، والقضاء، وإماطة الأذى عن الطريق، والنصيحة، والإعانة عَلَى البر والتقوى، وقبول الأمانات وأدائها، وما أشبه ذَلِكَ، حتَّىٰ ينبغي

أستحضارها عند إرادة الأكل والشرب والنوم ويقصد بها التقوي عَلَى الطاعة، وإراحة البدن لينشط لها، وكذا إِذَا جامع موطوءته بقصد المعاشرة بالمعروف وإيصالها حقها، وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى، وإعفاف الزوجة، وإعفاف نفسه وصيانتها، من التطلع إلى حرام أو الفكر فيه أو مكابدة المشاق بالصبر، وهذا معنى قوله على الله عنى المسلمين مما هو فرض كفاية أن يقصد إقامة فرض الكفاية ونفع المسلمين، كالزراعة وغيرها من الحرف التي هي قوام عيش المسلمين.

والضابط لحصول النية أنه متى قصد بالعمل آمتثال أمر الشرع وبتركه الانتهاء بنهي الشرع كانت حاصلة مثابًا عليها وإلا فلا، وإن لم يقصد ذَلِكَ كان عملًا بهيميًّا، ولهاذا قَالَ السلف: الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية (٢).

### الوجه التاسع بعد الثلاثين:

هذا الحديث من أجل أعمال القلوب والطاعة المتعلقة بها وعليه مدارها، وهو قاعدتها، فهو قاعدة الدين لتضمنه حكم النيات التي محلها القلب بخلاف الذكر الذي محله اللسان، ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم يصح، ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۰٦) كتاب: الزكاة، باب: بيان أن أسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۲۷)، والترمذي (۱۹۵٦)، وابن حبان (۵۲۹)، كلهم عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) قلت: ومصداق هُذَا ما قاله بعض العلماء من أن الله لو كلفنا عملًا بلا نية لكلفنا ما لا يطاق، والله أعلم.

يصح، فهو أصل في وجوب النية في سائر العبادات كما (سلف)(١) عن الجمهور.

### الوجه الأربعون:

هذا الحديث أصل في الإخلاص أيضًا، فهو إرادة تمثيل الفعل إلى وجه الله تعالى وحده خالصًا، والنية هي القصد المتعلق بتمثيل الفعل إلى وجه الله تعالى، وللإخلاص مرجع إلى الكتاب والسنة، أما الكتاب فكل آية تضمنت مدح الإخلاص وذم الرياء، وقد ذكرت جملة منها في الوجه التاسع، وكذا من السنة أيضًا.

## الوجه (الحادي بعد الأربعين)(٢):

استنبط من الحديث أنه لا يجوز الإقدام عَلَى الفعل قبل معرفة حكمه، ووجهه أنه لابد للمكلَّف من الإتيان بما أمر به عَلَىٰ وجهه، وقد نفىٰ أن يكون العلم منتفعًا به إلا بالنية أي: بنية التقرب لما طلبه الله من العبد ولا يتصور ذَلِكَ إلا بعد معرفة المطلوب.

# الوجه (الثاني بعد الأربعين) (٣):

قد يستدل به بَعْدَ العبادات في أحكام المعاملات كالإكراه عَلَى الطلاق والعتاق، وفي باب الأيمان حتَّىٰ لو حلف: والله ما رأيت زيدًا، وهو ينوي أنه لم يصب رئته، وما كلمت محمدًا يريد ما جرحته، كان عَلَىٰ ما نویٰ. وكذلك يدل عَلَىٰ أن من باع واشتریٰ بغش وخلابة أو ربا بحيلة، فإنه محظور في حق الدين. فأما طلاق

<sup>(</sup>١) في: (ف): سلفت.

<sup>(</sup>٢) في (ج): الحادي والأربعون.

<sup>(</sup>٣) في (ج): الثاني والأربعين.

السكران فلا يدخل فيه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إلا أن يكون ذَلِكَ بلفظ كناية.

وقال قوم: إن الأستدلال بهذا الحديث في غير العبادات لا يجوز؛ لأنه غير ما قصد به، وحاصله: أن الألف واللام في الأعمال هل هي لاستغراق الجنس فيدخل (فيه)(١) جميع الأعمال؟ أو لتعريف العهد؟ (٢) لأن المراد أعمال البر والقربات.

### الثالث والأربعون:

وهو ينعطف عَلَىٰ ما مضىٰ: من الأعمال ما تشترط النية فيه لصحته (ولحصول)<sup>(٣)</sup> الثواب بفعله كالصلاة والصيام والحج والاعتكاف والطواف في غير حج ولا عمرة وغيرها، وهاذا مجمع عليه.

ومنها مختلف فيه كالوضوء، والغسل، والتيمم، والطواف في الحج والعمرة، وغيرها.

ومنها ما لا يشترط فيه النية لصحته بل لحصول الثواب بفعله كستر العورة، والأذان، والابتداء بالسلام ورده، وبناء المدارس، والوقف، والهبة، والوصية، والأمر بالمعروف، وحضور مجالس العلم، وزيارة

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) (أل) الجنسية قسمان: أحدهما: حقيقي، وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس نحو: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ﴿ وَالْآخر: مجازي، وهي التي ترد لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة، نحو: أنت الرجل علما، أي الكامل في هاله الصفة، ويقال لها: التي للكمال. و(أل) العهدية: هي التي عُهد مصحوبها بتقدم ذكره، نحو: جاءني رجل فأكرمت الرجل، أو بحضوره حسًّا أو علمًا، نحو: ﴿إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ﴾ [التوبة: ٤٠].

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وبحصول).

(الأحياء)(۱) والقبور، والنفقة عَلَى الأهل والضيف، وإكرام ذوي الود، والأرحام، ومذاكرة العلم، والمناظرة به، وتكراره ودرسه، وتعليمه، وتعلمه، وتصنيفه، والفتوئ، والنصيحة، وقبول الأمانات، وأدائها، والقضاء، وإماطة الأذئ عن الطريق، والإعانة عَلَى البر والتقوئ، وشبهها كالأكل والشرب ينوي بها التقويّ عَلَى الطاعة، والنوم ينوي به راحة البدن لينشط للعبادة، والجماع ينوي به المعاشرة بالمعروف وإيصالها حقها، وحصول ولد صالح يعبد الله، وإعفاف نفسه، وتحصين فرجه، وصيانة زوجه ونفسه من التطلع إلى الحرام، والفكر فيه، ومكابدة المشاق بالصبر عليه. وهو معنى قوله عنى قوله وأداء فرض أحدكم صدقة» وكذا ينوي بعمل معيشته منفعة المسلم، وأداء فرض الكفاية وما أشبه ذَلِكَ (۲).

<sup>(</sup>١) في (ج): الأخيار.

<sup>(</sup>۲) ورد بهامش (ف): بلغ إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي قراءة على المصنف وسمعه الأثمة: الصفدي والحاضري... وابن بهرام ومحمد بن بحر البرموي والعاملي وآخرون...

#### ۲ - باب

٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّ الْحارِثَ بْنَ هِشَامِ شَلَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ -وَهُو أَشَدُّهُ عَلَيّ- فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَالْحَيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلُكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلُكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي اليَوْمِ الشَّدِيدِ البَرْدِ ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. [710 - مسلم ٢٣٣٣ - فتح ١٨٨١]

### الحديث الثاني:

نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ -وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيً - فَيُفْصَمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ -وَهُو أَشَدُّهُ عَلَيً - فَيُفْصَمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَنْهُ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي اليَوْمِ الشَّدِيدِ عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي اليَوْمِ الشَّدِيدِ البَرْدِ ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

الكلام عليه من وجوه:

#### أحدها:

هذا الحديث رواه البخاري أيضًا في بدء الخلق عن فروة، عن على عن عن على عن على عن على عن عن هشام (١)، ورواه مسلم أيضًا في الفضائل عن أبي بكر، عن ابن عيينة، وعن أبي كريب، عن أبي أسامة، وعن

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٣٢١٥) كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة.

ابن نمير، واللفظ له عن ابن بشر عنه<sup>(۱)</sup>.

ثانيها:

هذا الحديث أدخله الحفاظ في مسند عائشة دون الحارث، وليس للحارث هذا في الصحيحين رواية، وإنما له رواية في سنن ابن ماجه فقط (٢)، وعده ابن الجوزي فيمن روى من الصحابة حديثين، مراده في غير الصحيحين، وليس في الصحابة في الصحيحين من اسمه الحارث غير الحارث بن ربعي أبي قتادة، عَلَىٰ أحد الأقوال في اسمه، والحارث بن عوف أبي واقد الليثي، وهما بكنيتيهما أشهر، وأما خارج الصحيحين فجماعات كثيرون فوق المائة وخمسين.

والحارث الواقع هنا هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أخو أبي جهل لأبويه، وابن عم خالد بن الوليد، شهد بدرًا كافرًا وانهزم، وله يقول حسان:

إن كنت كاذبة بما حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأسي طمرة ولجام فاعتذر الحارث عن فراره فقال:

القوم أعلم ماتركت قتالهم حتَّىٰ حَبَوا مهري بأشقر مزبد وعرفت أني إن أقاتل واحدًا أقتل ولا ينكىٰ عدوي مشهدي فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعًا لهم بعقاب يوم مفسد (٣) فقال الأصمعي: لم أسمع أحسن من اعتذاره في الفرار.

(١) مسلم (٢٣٣٣) في الفضائل، باب: عرق النبي ﷺ في البرد وحين يأتيه الوحي.

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه» (١٩٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «المستدرك» ٣/٣١٣، وانظر: «الاستيعاب» ٣/ ٣٦٤– ٣٦٥.

أسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه، وأعطاه النبي على يوم حنين مائة من الإبل، وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم، خرج هو وسُهيل بن عمرو إلى الشام؛ ليستدركا ما فاتهما من سابقة الإسلام بالجهاد، فقاتل الكفار حتَّىٰ قتل باليرموك سنة خمس عشرة أو بعمواس وهو الذي أجارته أم هانئ يوم الفتح، وقيل: بل هو غيره.

روىٰ عنه ولده عبد الرحمن، وكان شريفًا في قومه، وله آثنان وثلاثون ولدًا، منهم: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أحد الفقهاء السبعة عَلَىٰ قول، كان يقال له: الراهب(١).

#### فائدة :

ليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذا، وإلا الحارث بن هشام الجهني.

روىٰ عنه المصريون، ذكره ابن عبد البر<sup>(۲)</sup>.

الثالث: في التعريف برواته.

أما عائشة (٣) فهي: الصديقة بنت الصديق، (الحبيبة بنت الحبيب) أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب،

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» ٤٤٤/٥، «الاستيعاب» ١/٣٦٤ ٣٦٧- ٣٦٧ (٤٥٢)، «أسد الغابة» ١/ ٤٢٠، ٤٢١ (٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» ١/ ٣٦٧ (٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمتها في: «الاستيعاب» ٤/٥٣٥ - ٤٣٩ (٣٤٦٣)، «أسد الغابة» ٧/ ١٨٨ - ١٩٢ (٧٠٨٥)، «تهذيب الكمال» ٣٥/ ٢٢٧ - ٢٣٦ (٧٨٨٥)، «شذرات الذهب» ١/٩.

<sup>(</sup>٤) في (ف): الحسيبة بنت الحسيب.

أم المؤمنين كنيتها أم عبد الله كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير، وأبعد من قَالَ: بسقط لها.

وعائشة مأخوذة من العيش، وحكي عيشة -لغة فصيحة-، وأُمُّها أم رومان -بفتح الراء وضمها- زينب بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، وهي أم عبد الرحمن، أخي عائشة أيضًا، ماتت سنة ست في قول الواقدي والزبير وهو الأصح. تزوجها على بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث، وقيل: سنة ونصف أو نحوها في شوال بنت ست وقيل سبع، وبنى بها في شوال أيضًا بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وقال الواقدي: في الأولى بنت تسع. فأقامت في صحبته ثمانية أعوام وخمسة أشهر، وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة، وعاشت خمسًا وستين سنة. وكانت من أكبر فقهاء الصحابة، وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية.

رُوي لها ألفا حديثٍ ومائتا حديث وعشرة أحاديث، اَتفق البخاري ومسلم عَلَىٰ مائة وأربعة وسبعين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين، ومسلم (بتسعة)(١) وستين.

روت عن خلق من الصحابة، وروىٰ عنها جماعات من الصحابة والتابعين قريب من المائتين.

ماتت بعد الخمسين، إما سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان في رمضان، وقيل: في شوال، وأمرت أن تدفن ليلًا بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة. ولها عدة خصائص ذكرتها في غير هلذا

<sup>(</sup>۱) في (ج): ثمانية، والمثبت من (ف) وهو الصواب كما في «السير» ٢/ ١٣٩.

الموضع خشية الطول<sup>(۱)</sup>، ومناقبها والأحاديث الصحيحة في فضلها كثيرة مشهورة، قَالَ عروة: كانت عائشة أعلم الناس بالقرآن وبالحديث وبالطب وبالشعر<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل عَلَىٰ أصحاب رسول الله ﷺ شيء (٣) فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا (٤). وقال قبيصة بن ذؤيب: كانت عائشة أعلم الناس يسألها كبار الصحابة (٥).

وقال القاسم بن محمد: ٱستقلت بالفتوىٰ في خلافة أبي بكر وعمر وعشمان وهلم جرا إلىٰ أن ماتت<sup>(٦)</sup>.

فوائد مهمة تتعلق بترجمتها رضي الله عنها:

الأولى: مات ﷺ عن تسع نسوة، وعائشة أفضلهن قطعًا، وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ فيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: أن خديجة أفضل، وبه قَالَ القاضي والمتولي، وقطع به ابن العربي المالكي<sup>(٧)</sup>، وغيره.

<sup>(</sup>١) ورد بهامش في (ف): منها أنها ابنة الخليفة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد 7/٦٦ (٢٤٣٨٠)، والبزّار كما في «كشف الأستار» (٢٦٦٢)، والبزّار كما في «كشف الأستار» (٢٦٦٢)، والطبراني ٢٢/ ٢٩٤، قال الهيثمي في «المجمع» ٩/ ٢٤٢: فيه عبد الله بن معاوية الزبيري. قال أبو حاتم: مستقيم الحديث، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد والطبراني في «الكبير» ثقات إلا أن أحمد قال: عن هشام بن عروة أن عروة كان يقول لعائشة. فظاهره الأنقطاع، وقال الطبراني في «الكبير» عن هشام بن عروة، عن أبيه. فهو متصل، والله أعلم.اه.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (شيئًا)، والمثبت من (ج).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٨٨٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٧) «عارضة الأحوذي» ١٣/٢٥٣.

والثاني: أن عائشة أفضل، وقد بسطت ذَلِكَ في كتابي «غاية السول في خصائص الرسول» مع حكاية خلاف آخر في أن عائشة أفضل من فاطمة أيضًا فراجع ذَلِكَ منه (١).

الثانية: جملة من في الصحابة آسمه عائشة عشرة: عائشة هاذِه الجليلة، وبنت سعد (۲)، وبنت (جرير) (۳)، وبنت الحارث القرشية (٤)، وبنت أبي سفيان الأشهلية (٥)، وبنت عبد الرحمن بن عتيك زوج رفاعة (٦)، وبنت معاوية بن المغيرة أم

<sup>(</sup>١) «غاية السول في خصائص الرسول» ص١٥٤ - ١٥٦ ، مطبوع باسم «خصائص الرسول».

<sup>(</sup>۲) عائشة بنت سعد بن أبي وقاص القرشية الزهرية المدنية روت عن أبيها سعد وبعض أزواج النبي على وروى لها البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ماتت سنة ١١٧هـ. انظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرىٰ» ٨/ ٤٦٧، «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٣٦١ (٧٨٨٦) «الإصابة» ٤١١٧.

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: جزء، والمثبت هو الصواب، وهي عائشة بنت جرير بن عمرو بن زارح الأنصارية. انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» ٧/ ١٩٢، «الإصابة» ٤/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) عائشة بنت الحارث بن خالد بن صخر القرشية التيمية، ولدت هي وأختها فاطمة وزينب بأرض الحبشة، وقيل: إنهن متن في إقبالهن من أرض الحبشة من ماء شربنه في الطريق، وقد قيل: إن فاطمة نجت منهن وحدها. انظر ترجمتها رضي الله عنها في: «الاستيعاب» ٤/ ٣٤٦٤ (٣٤٦٤)، «أسد الغابة» ٧/ ١٩٣ (٧٠٨٧).

<sup>(</sup>ه) عائشة بنت أبي سفيان بن الحارث بن زيد الأنصارية من بني عبد الأشهل ذكرها ابن حبيب في المبايعات. أنظر ترجمتها في: «أسد الغابة» ٧/ ١٩٣، «الإصابة» ٤/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٦) عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضرية كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك فطلقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ثم طلقها فأرادت أن ترجع للأول فأبئ رسول الله على آنظر ترجمتها في: «أسد الغابة» ٢٣٣/٢، «الإصابة» ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٧) في (ج): عمر.

<sup>(</sup>٨) وهي عائشة بنت عمير بن الحارث بن ثعلبة الأنصارية ذكرها ابن حبيب في =

عبد الملك بن مروان، وبنت قدامة بن مظعون (۱)، وعائشة من الأوهام وإنما هي بنت عجرد (۲) سمعت ابن عباس. وليس في الصحيحين من اسمه عائشة من الصحابة سوى الصديقة، وفيهما عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، عن خالتها (۳) عائشة أصدقها مصعب ألف ألف، وكانت بديعة جدًّا (ضخمة) (٤)، وفي البخاري عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، روت عن أبيها (٥). وفي ابن ماجه عائشة بنت مسعود بن

<sup>=</sup> المبايِعات. انظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» ٨/ ٣٩٨، «أسد الغابة» ٧/ ١٩٤ ( (٧٠٩١)، «الإصابة» ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>۱) هي عاشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية، هي وأمها رائطة بنت سفيان الخزاعية من المبايعات.

انظر ترجمتها في: والاستيعاب» ٤/ ٤٣٩، «أسد الغابة» ٧/ ١٩٤، «الإصابة» ٤/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) عائشة بنت عجرد، روت عن ابن عباس، وروىٰ عنها أبو حنيفة، قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة.اهـ. وقال الذهبي: لا تكاد تعرف، ويقال: لها صحبة ولم يثبت ذلك، بلى أرسلت فأوهمت أنها صحابية.اهـ.

انظر ترجمتها في: «ميزان الأعتدال» ٣/ ٨٧، «تعجيل المنفعة» ٢/ ١٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية التيمية، أم عمران المدنية، وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. تزوجها ابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فمات عنها، ثم خلف عليها مصعب بن الزبير، فقتل عنها فخلف عليها عمر بن عبد الله بن معمر التيمي، وكانت من أجمل نساء قريش، أصدقها مصعب بن الزبير ألف ألف درهم، وثقها ابن معين والعجلي وأبو زرعة وابن حبان روى لها الجماعة.

انظر ترجمتها في: «معرفة الثقات» ٢/ ٤٥٥ (٢٣٤٢)، «تهذيب الكمال» ٣٥/ ٢٣٧، ٢٣٨ (٧٨٨٨)، «تقريب التهذيب» (٨٦٣٦).

<sup>(</sup>٤) في (ف): صحيحة.

<sup>(</sup>ه) البخاري (١٨٧٧) كتاب: الحج، باب: إثم من كاد أهل المدينة، (٥٦٥٩) كتاب: المرضى، باب: وضع اليد على المريض.

العجماء العدوية عن أبيها. وعنها ابن أختها محمد بن طلحة (١)، وليس في مجموع الكتب الستة غير ذَلِكَ، وثم عائشة بنت سعد (٢) أخرى بصرية تروي عن الحسن.

الثالثة: قولهم في عائشة وغيرها من أزواج النبي ﷺ ورضي عنهن: أم المؤمنين تبعوا فيه قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَجُهُو أُمَّهَا اللَّهِ اللَّاحِزاب: ٦] وقرأ مجاهد: (وهو أب لهم) (٣) وقيل: إنها قراءة أبي بن كعب (٤)، وهن أمهات في وجوب احترامهن وبرهن وتحريم نكاحهن، لا في جواز الخلوة والمسافرة وتحريم نكاح بناتهن، وكذا النظر في الأصح، وبه جزم الرافعي (٥) ومقابله حكاه الماوردي (٢).

وهل يقال لإخوتهن أخوال المسلمين، ولأخواتهن: خالات المؤمنين، ولبناتهن: أخوات المؤمنين؟ فيه خلاف عندنا وعند غيرنا، والأصح المنع لعدم التوقيف. ووجه مقابله أنه مقتضىٰ ثبوت الأمومة، وهو ظاهر النص، لكنه مؤول(٧)، قالوا: ولا يقال: آباؤهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم(٨). وهل يقال فيهن: أمهات المؤمنات؟ فيه

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲٤٥٨).

 <sup>(</sup>۲) عائشة بنت سعد، من أهل البصرة، تروي عن الحسن البصري، وحفصة بنت سيرين،
 ويروي عنها عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة البصري أحد الضعفاء المتروكين.

انظر ترجمتها في: «تهذيب الكمال» ٣٥/ ٢٣٧ (٧٨٨٧).

<sup>(</sup>۳) رواه الطبري في «التفسير» ۱۰/ ۲۰۸ (۲۸۳۳۱).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ٧/ ٦٩.

<sup>(</sup>٥) «العزيز» ٧/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٦) «الحاوى الكبير» ٩/ ١٩.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «العزيز» ٧/ ٤٥٧، «روضة الطالبين» ٧/ ١١، «غاية السول في خصائص الرسول» ص ١٦٧- ١٦٨.

<sup>(</sup>٨) المصادر السابقة.

خلاف عندنا، والأصح أنه لا يقال؛ بناء عَلَى الأصح أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال(١) ، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أم (الرجال)(٢) لا أم النساء(٣). وهل يقال للنبي عَلَيْهُ: أبو المؤمنين؟ فيه وجهان عندنا، والأصح: الجواز(٤)، ونص عليه الشافعي أيضًا(٥)، أي: في الحرمة. ومعنى قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَلِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴿ اللَّحزاب: ٤٠] لصُلبه، وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه لا يقال: أبونا، وإنما يقال: هو كأبينا، لما روي أنه عليه قَالَ: "إنما أنا لكم كالوالد"(١).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحاوي» ٧/ ١٩، «تفسير الماوردي» ٤/ ٣٧٤، «التهذيب» ٥/ ٢٢٧، «روضة الطالبين» ٧/ ١١- ١٢.

أما مسألة دخول النساء في خطاب الرجال أو عدمه، فقد أتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر، كالرجال والنساء، وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث كالناس، وإنما وقع الخلاف بينهما في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير، كالمسلمين والمؤمنين هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه أو لا؟ فذهب الجمهور إلى نفيه، وذهب الحنابلة وأبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة إلى إثباته. انظر المسألة بالتفصيل في: «الإحكام» للآمدي ٢/ ٣٢٥- ٣٢٩، «إرشاد الفحول» النظر المسألة بالتفصيل في: «الإحكام» للآمدي ٢/ ٣٢٥- ٣٢٩، «إرشاد الفحول»

<sup>(</sup>٢) في (ف): (رجالكم).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٨/ ٢٠٠، والبيهقي في «الكبرى» ٧/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «التهذيبُ» ٥/ ٢٢٨، «روضة الطالبين» ٧/ ١٢.

<sup>(</sup>o) «الأم» ٥/٢٢١.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٨)، والنسائي ٣٨/١ ، وابن ماجه (٣١٣)، وأحمد ٢٤٧/٢، وابن خزيمة (٨٠). وهو جزء من حديث أبي هريرة في الأستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. والحديث حسن إسناده الألباني في "صحيح سنن أبي داود» (٦).

ونقل صاحب «المحكم» عن الزجاج (١) في معنى قوله تعالى: ﴿قَالَ يَفَوّهِ هَا وَلَا عَالَىٰ: ﴿قَالَ يَفَوّهِ هَا وَلَا بَنَاتِهِ هُنَّ أَظُهُرُ لَكُمْ ﴾ [هود: ٧٨] كنى ببناته عن نسائهم، ونساءُ أمةِ كلِّ نبيِّ بمنزلة بناته، وأزواجه بمنزلة أمهاتهم.

وحكىٰ جماعة من المفسرين في ذَلِكَ قولين:

أحدهمًا: أنه أراد بنتيه حقيقة؛ لأن الجمع يقع عَلَى الآثنين.

والثاني: أنه أراد نساء أمته؛ لأنه وليُّ أمته (٢).

وأما الراوي عن عائشة فهو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي المدني التابعي الحليل المجمع عَلَىٰ إمامته وتوثيقه ووفور علمه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت، وفي السابع ثلاثة أقوال:

أحدها: أبو سلمة بن عبد الرحمن.

ثانيها: سالم بن عبد الله بن عمر.

ثالثها: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد جمعهم الشاعر عَلَىٰ هٰذا القول الأخير فقال:

ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيرى من الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة

<sup>(</sup>١) ﴿المحكمِ» ٤/ ٢٥٦ [أهل] لكن في معنى قوله: ﴿إِنَّهُ لِنَسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ [هود: ٤٦].

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «تفسير الطبري» ۱۲/ ۸۶، «تفسير القرطبيّ» ٩/ ٧٦، «تفسير الماوردي» ٢/ ٤٨٨، «زاد المسير» ٤/ ١٣٧ - ١٣٨، «الدر المنثور» ٣/ ٦١٩ - ٦٢٠.

وأم عروة: أسماء بنت الصديق، وقد جمع الشرف من وجوه، فرسول الله على صهره، وأبو بكر جده، والزبير والده، وأسماء أمه، وعائشة خالته، سمع أباه وأمه وخالته وأخاه عبد الله بن الزبير وخلائق من كبار الصحابة وجماعة من التابعين، وروى عنه جماعة من التابعين وغيرهم.

قَالَ الزهري: كان عروة بحرًا لا تكدره الدلاء (١). وفي رواية: بحرًا لا يُنْزَف (٢).

وقال ولده هشام: والله ما (تعلمنا)<sup>(٣)</sup> منه جزءًا من ألفي جزء من حديثه (٤)، وقال: صام أبي الدهر وما مات إلا وهو صائم .

وقال سفيان بن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة: القاسم بن محمد وعروة وعمرة.

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدًا أعلم منه.

ولد سنة عشرين، ومات سنة أربع وتسعين. وقيل: سنة ثلاث. وقيل: سنة تسع روى له الجماعة، وليس في الستة عروة بن الزبير سواه، ولا في الصحابة أيضًا (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٦، أبو نعيم في «الحلية» ٣/ ٣٦٦، وابن عبد البر في «التمهيد» ٨/ ٦، ولفظ أبي نعيم: «فأما عروة فبثر لا تكدره الدلاء».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات» ٥/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (بلغنا)ً.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في «الطبقات» ٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ٥/ ١٧٨ - ١٨٢، «التاريخ الكبير» ٧/ ٣١، ٣٢ (١٣٨)، «معرفة الثقات» ٢/ ١٣٣ (١٢٢٩)، «الثقات» ٥/ ١٩٥ - ١٩٥، «تهذيب الكمال» ٢٠/ ١١ - ٢٥ (٣٩٠٥).

وأما الراوي عنه فهو ولده هشام أبو المنذر. وقيل: أبو عبد الله أحد الأعلام، تابعي مدني، رأى ابن عمر ومسح برأسه ودعا له، وجابرًا وغيرهما، وسمع أباه وعمه عبد الله بن الزبير وخلقًا. وروىٰ عن بكر بن وائل وهو أصغر منه، وعنه شعبة ومالك والقطان.

وكان سيدًا جليلًا ثقة (ثبتًا)<sup>(۱)</sup> كثير الحديث، وُلِدَ مقتل الحسين سنة إحدى وستين ومات ببغداد سنة خمس وأربعين ومائة وقيل: سنة ست وقيل: سنة سبع، روى له الجماعة، ولا يحضرني أحد شاركه في أسمه مع أسم أبيه (٢).

وأما الراوي عنه فهو الإمام -إمام دار الهجرة- أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك تابعي -سمع عثمان- بن أبي عامر نافع -وله إدراك- ابن عمرو بن الحارث بن غيمان -بغين معجمة مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة- بن خثيل -بخاء معجمة مضمومة، وقيل بالجيم حكاه أبو نصر عن الدارقطني (۳) ثم مثلثة مفتوحة، ثم مثناة تحت ساكنة، ثم لام- بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح، عدادهم بالحلف في تيم- بن مرة من قريش الأصبحي (٤) المدني، ومناقبه جمة أفردت بالتأليف.

سمع خلقًا من التابعين وغيرهم، قَالَ أبو القاسم الدولعي(٥): أخذ

<sup>(</sup>١) في (ج): تقيًّا.

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» ٧/ ٣٢١، «التاريخ الكبير» ٨/ ١٩٣، ١٩٤ (٢) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» ٧/ ٣٢١، «الجرح والتعديل» ٩/ ٣٦، ٦٤ (٢٦٧٠). (٢٤٩)، «الثقات» ٥/ ٢٠٠، «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٢٣٢ – ٢٤٢ (٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» ٢/٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد» ١/ ٩٠: وأنا أستغرب نسب مالك إلىٰ ذي أصبح، وأعتقد أن فيه نقصانًا كثيرًا؛ لأن ذا أصبح قديم جدًّا.اهـ.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم ضياء الدين عبد الملك بن زيد بن ياسين الأرقمي الموصلي الدولعي =

عن تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعيهم ممن أختاره وارتضى دينه وفقهه وقيامه بحق الرواية وشروطها وسكنت النفس إليه، وحصلت الثقة به، وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية ".

روىٰ عنه جماعة من التابعين منهم: الزهري ويحيىٰ بن سعيد الأنصاري وهما من شيوخه، وروىٰ عنه ممن بعد التابعين خلائق من الأعلام منهم الأوزاعي<sup>(٢)</sup> والثوري وشعبة والليث والشافعي وآخرون.

وحديث أبي هريرة الحسن في الترمذي أنه على قَالَ: «يوشك أن يضرب الناس آباط المطي في طلب العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة» (٣) قيل: إنه ليس المراد رجلًا بعينه، وإنما هذا في آخر الزمان عند ضعف الدين، والمعروف أن المراد به الإمام مالك، هذا هو الذي حمله العلماء عليه، وإن كان سفيان بن عيينة قَالَ مرة: إنه (العمري) عبد العزيز بن عبد الله الزاهد (٥).

الشافعي خطيب دمشق، ولد سنة ٧٠٥هـ، ومات سنة ٥٩٨هـ.والدولعية من قرى الموصل. أنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»٢١/ ٣٥٠. «طبقات الشافعية» ٧/ ١٨٧٠ «البداية والنهاية» ١٨٧ - ٤١.

<sup>(</sup>١) أنظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ٢/ ٧٨- ٧٩.

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته في حديث (۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٦٨٠)، وأحمد ٢٩٩/٢، وابن حبان (٣٧٣٦)، والحاكم ١/ ٩١ من حديث أبي هريرة بلفظ: «أكباد الإبل» ورواه الحميدي في «مسنده» ٢/ ٤٨٥ به لذا اللفظ، قال الترمذي: هاذا حديث حسن، وهو حديث سفيان بن عيينة.اهـ. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، والحديث أعله الألباني في «الضعيفة» (٤٨٣٣) بعنعنة ابن جريج وأبي الزبير.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (العمربن)

<sup>(</sup>ه) ٱنظر: الترمذي (٢٦٨٠)، «تهذيب الكمال» ١١٧/٢٧. وقيل: إنه ابنه عبد الله كما =

مات شهر ربيع الأول من سنة تسع وسبعين ومائة، عن خمس وثمانين سنة، وقيل: غير ذَلِكَ، وقبره وسبعين ومائة، عن خمس وثمانين سنة، وقيل: غير ذَلِكَ، وقبره بالبقيع معروف في قبة مفردة، وقد زرته غير مرة، ونسأل الله العودة، وكان حمل به البطن ثلاث سنين (۱)، ولما حضرته الوفاة تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد (۲)، وكان نقش خاتمه: حسبي الله ونعم الوكيل (۳). روى لَهُ الجماعة (٤).

وقد آختلف الفقهاء في أقصىٰ مدة للحمل علىٰ أقوال:

القول الأول: أنه أربع سنين. وهو المشهور عن مالك، وبه قال الشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة.

القول الثاني: أنه سنتان. وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري، وهو رواية عن أحمد، وهو مروي عن عائشة أم المؤمنين.

القول الثالث: أنه سبع سنين. وهو قول ابن وهب وأشهب.

القول الرابع: أنه ست سنين. وهو منقول عن مالك.

القول الخامس: أنه ثلاث سنين. وهو قول الليث.

القول السادس: أنه خمس سنين. وهو قول عبّاد بن العوام.

القول السابع: أنه ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. وهو قول أبي عبيد. انظر: «تبين الحقائق» ٣/ ٤٥، «البحر الرائق» ٤/ ٢٧٦، «المنتقيل» ٤/ ٨٠،

الطر: "ببين الحقائق" ٢/ ٢٥٥، "البحر الرائق" ٢٧٦/٥، "المنتقى" ٤/ ٨٠، «حاشية الدسوقي» ٢/ ٤٧٠، «العزيز» ٩/ ٤٥١، «روضة الطالبين» ٨/ ٣٧٧، «الإنصاف» ٢٤ / ٣٧ - ٢٤.

- (۲) أنظر: «طبقات ابن سعد» القسم المتمم (٤٤٣)، «صفوة الصفوة» ١٢١/٢، «تهذيب الكمال» ١٢٩/٢٧.
- (٣) رواه أبو نعيم في «الحلية» ٦/ ٣٢٩، وابن عبد البر في «التمهيد» ١/ ٩٢، وانظر:
   «الطبقات» القسم المتمم (٤٣٤)، «سير أعلام النبلاء» ٨/ ١١٣.
- (٤) أنظر ترجمته في: «الحلية» ٣١٦/٦، «صفة الصفوة» ٢/ ١٢٠- ١٢١، «وفيات =

<sup>=</sup> في «سير أعلام النبلاء» ٨/ ٥٧، «تهذيب التهذيب» ٢/ ٣٧٧ والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى" القسم المتمم (٤٣٤)، «الثقات» ٧/ ٤٥٩، «وفيات الأعيان» ٤/ ١٣٧.

#### فائدة:

مالك الله أحد المذاهب الستة المتبوعة.

وثانيهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة خمسين ومائة عن سبعين سنة (١).

وثالثهم: الشافعي محمد بن إدريس، مات بمصر سنة أربع ومائتين عن أربع وخمسين سنة (٢).

ورابعهم: أحمد بن حنبل، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين عن ثمانين سنة ببغداد.

الأعيان» ٤/ ١٣٥- ١٣٩، «تهذيب الكمال» ٢٧/ ٩١- ١٢٠، «سير أعلام النبلاء»
 ١٣٥- ١٣٥.

<sup>(</sup>۱) الإمام فقيه الملة، عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، مولى بني تميم بن ثعلبة يقال: إنه من أبناء الفرس، ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليه الكوفة، وقد قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة توفي سنة خمسين ومائة.

انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٨/ ٨١ (٢٢٥٣)، «الجرح والتعديل» ٨/ ٤٤٩، ٥٠٤ (٢٠٦٢)، «سير أعلام النبلاء» ٢٠٠٦– ٢٠٠ (٧٦٦). «سير أعلام النبلاء» ٢٨ - ٣٩٠ (١٦٣).

<sup>(</sup>۲) الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس، أبو عبد الله، الشافعي، القرشي، يجتمع مع النبي على في عبد مناف بن قصي، أحد المجتهدين الأربعة، ناصر السنة، وسيد الفقهاء في عصره، مناقبه كثيرة شهيرة، أفردها العلماء بتصانيف مستقلة، منها: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم، و«مناقب الشافعي» للبيهقي.

ولد بغزة سنة خمسين ومائة، وقيل: بعسقلان وتوفي بالقاهرة ليلة الجمعة الأخيرة من رجب سنة أربع ومائتين.

من مؤلفاته «الحجة»، «رسالة الأصول»، «المبسوط»، «فضائل قريش» وغيرها كثير. انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ١/ ٤٢ (٧٣)، «حلية الأولياء» ٩/ ٦٣، ٦٤، «تاريخ بغداد» ٢/ ٥٦- ٧٣ (٤٥٤ «سير أعلام النبلاء» ١/ ٥- ٩٩.

وخامسهم: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة عن أربع وستين سنة (١).

وآخرهم: داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني، مات سنة تسعين ومائتين عن ثمان وثمانين سنة ببغداد، وهو إمام الظاهرية  $^{(7)}$  أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه  $^{(8)}$ ، وأبي ثور  $^{(8)}$ ، وقد جمع الإمام أبو الفضل يحيى بن سلامة الحصكفي  $^{(0)}$  من أصحابنا الفقهاء

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته أثناء شرح حديث (٣٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٨/ ٣٦٩- ٣٧٥، «وفيات الأعيان» ٢/ ٢٥٥- ٢٥٧، «تهذيب الأسماء» ١/ ١٨٢، «سير أعلام النبلاء» ١/ ٩٧، «لسان الميزان» ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) ستأتى ترجمته في حديث رقم (١٢٨).

ابو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، البغدادي، كان حنفيا من أصحاب محمد، فلما قدم الشافعي بغداد صحبه وأخذ عنه الفقه، وتبعه ونشر مذهب، ثم استقل بعد ذلك بمذهب، فهو مجتهد مطلق، صاحب مذهب فقهي مستقل، قال ابن حبان: كان أبو ثور أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وخيرا، ممن صنَّف الكتب، وفرَّع على السنن، وقال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، هو عندي كسفيان الثوري، وقال ابن عبد البر: له مصنفات كثيرة، منها: كتاب ذكر فيه أختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك. ولد سنة سبعين ومائة، وتوفي سنة أربعين ومائتين.

انظر ترجمته في: «طبقات الشيرازي» ١٠١، ١٠٢، «وفيات الأعيان» ٢٦/١ (٢)، «تهذيب الكمال» ٢٦/١٦ (١٦٩)، «تاريخ الإسلام» ٢٥/٦٢-٥٥ (٣٤)، «سير أعلام النبلاء» ٢١/٢٧-٧٦ (١٩)، «تذكرة الحفاظ» ٢/٢١٢-٥١٣ (٥٢٨).

<sup>(</sup>٥) يحيى بن سلامة بن الحسين بن محمد المعروف بالخطيب الحصكفي، الشافعي أبو الفضل معين الدين أديب، كاتب، شاعر، خطيب، فقيه، ولد في طنزة سنة 80٩هـ، ونشأ بحصن كيفا وقدم بغداد فقرأ الفقه، وأخذ الأدب عن الخطيب التبريزي، وتولئ قضاء وخطابة ميافارقين وبها مات سنة 80١هـ.

(القراء)(١) السبعة في بيت وأئمة المذاهب في بيت، فقال:

ببيت تراه للأئمة جامعًا علي ولا تنس المديني نافعًا لتعرفهم فاحفظ إِذَا كنت سامعًا وسفيان واذكر بعد داود تابعا جمعت لك القراء لما أردتهم أبو عمرو وعبد الله حمزة عاصم وإن شئت أركان الشريعة فاستمع محمد والنعمان مالك أحمد

فائدة ثانية:

ليس في الرواة مالك بن أنس غير هذا الإمام وغير مالك بن أنس الكوفي (٢)، روي عنه حديث واحد عن هانئ بن حزام وقيل: جزام، ووَهم بعضهم فأدخل حديثه في حديث الإمام نبه عليه الخطيب في (كتابه) (٣) «المتفق والمفترق».

وأما الراوي عن الإمام مالك فهو أبو محمد عبد الله بن يوسف - بتثليث السين مع الهمز ودونه - المصري التنيسي شيخ البخاري، وتنيس - بمثناة فوق مكسورة ثمَّ نون مكسورة ثمَّ ياء مثناة تحت ساكنة ثمَّ سين مهملة - بلدة بمصر سميت بتنيس بن حام بن نوح الكيلا، أصله من دمشق ثمَّ نزل تنيس، قَالَ البخاري: لقيته بمصر سنة سبع عشرة ومائتين، ومنه سمع البخاري «الموطأ» عن مالك، قَالَ يحيىٰ بن معين: ما بقي عَلَىٰ أديم الأرض أحد أصدق في «الموطأ» منه، سمع

انظر ترجمته في: «اللباب» ۱/ ۳۲۹، «الكامل في التاريخ» ۲۲۱/ ۲۳۹، «وفيات الأعيان» ۲/ ۲۰۰، ۳۲۱ (۲۱۳)، «سير أعلام النبلاء» ۲/ ۳۲۱، ۳۲۱ (۲۱۳)، «شذرات الذهب» ٤/ ١٦٨، ١٦٩، ١٦٩، «معجم المؤلفين» ٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>١) من (ف).

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٧/ ٣١٠، «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٠٤، «تهذيب التهذيب» ٤/ ٨- ٩.

<sup>(</sup>٣) من (ف).

الأعلام مالكًا والليث وغيرهما، وعنه الأعلام يحيى بن معين والذهلي وغيرهما، وأكثر عنه البخاري في «صحيحه» وقال: كان أثبت الشاميين، وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن رجل عنه، ولم يخرج له مسلم، مات بمصر سنة ثمان عشرة ومائتين، وليس في الكتب الستة عبد الله بن يوسف سواه (١).

### فائ*د*ة:

هٰذا الإسناد كلَّه مدنيون، خلا شيخ البخاري وفيه أيضًا طرفة ثانية، وهي رواية تابعي عن تابعي.

الوجه الرابع: في ألفاظه ومعانيه:

وهو بيان لكيفية الوحي لا لكيفية بدوه، فتنبه له:

الأول: قد أسلفنا أول الباب أن الوحي أصله الإعلام في خفاء وسرعة، ثمَّ الوحي في حق الأنبياء عَلَىٰ ثلاثة أضرب، كما نبه عليه القاضى عياض رحمه الله:

أحدها: سماع الكلام القديم (٢) كسماع موسى عليه أفضل الصلاة والسلام بنص القرآن ونبينا عليه بصحيح الآثار.

ثانيها: وحى رسالة بواسطة الملك.

ثالثها: وحي تلقُّ بالقلب، وقيل: كان هٰذا حال داود ﷺ كقوله:

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٣٣ (٧٦٤)، «التاريخ الصغير» ٢/ ٣٣٨، «معرفة الثقات» ٢/ ٦٧ (٩٩٩)، «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٣٣– ٣٣٦ (٣٦٧٣)، «شذرات الذهب» ٢/ ٤٤.

 <sup>(</sup>۲) وصف كلام الله الله الله بأنه قديم من الألفاظ المبتدعة المخترعة، التي لم ينطق بها سلف الأمة وأثمتها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من «مجموع الفتاوىٰ» فقال في ٥/ ٥٣٢ - ٥٣٣ ما معناه.

"إن روح القدس نفث في روعي»(١) أي: في نفسي والوحي إلىٰ غير الأنبياء بمعنى الإلهام كالوحي إلى النحل.

ان أهل السنة متفقون على أنه ليس بمخلوق منفصل، ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته، وكان أثمة السنة كأحمد وأمثاله والبخاري وأمثاله، وداود وابن المبارك وابن خزيمة والدارمي وابن أبي شيبة وغيرهم متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم، وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب.اه.

وقال في ٧/ ٦٦١: ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم، لا معنىٰ قائم بالذات، ولا أنه تكلم به في القديم بحرف قديم، لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا، وأن الذي أتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق، والله لم يزل متكلمًا إذا شاء، وكلامه لا نهاية له.اهـ.

وقال في ١٢/٤٥ ما معناه:

والسلف يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقالوا لم يزل متكلمًا إذا شاء، فبينوا أن كلام الله قديم أي جنسه قديم لم يزل، ولم يقل أحد منهم أن نفس الكلام المعين قديم، ولا قال أحد منهم القرآن قديم، بل قالوا: إنه كلام الله منزل غير مخلوق، وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن، بمشيئته كان القرآن كلامه، وكان منزلًا غير مخلوق، ولم يكن أزليًّا قديمًا بقدم الله، وإن كان الله لم يزل متكلمًا إذا شاء فجنس كلامه قديم.اه.

لكن قال شيخ الإسلام في ١٦/ ١٦٥: فإذا قيل: كلام الله قديم بمعنىٰ أنه لم يصر متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمًا، ولا كلامه مخلوق، ولا معنىٰ واحد قديم قائم بذاته، بل لم يزل متكلمًا إذا شاء فهذا كلام صحيح.اهـ.

وقال في «درء التعارض» ٦٧/١: إذا قال قائل: القرآن قديم وأراد به أنه نزل من أكثر من سبعمائة سنة وهو القديم في اللغة، أو أراد أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزول القرآن فإن هذا مما لا نزاع فيه.اه.

(۱) رواه الحاكم ٢/٤ من حديث ابن مسعود، وله طريق آخر عن جابر، رواه ابن حبان (۲) والحاكم ٢/٤ وصححه علىٰ شرط الشيخين، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٨٦٦)، وفي الباب عن حذيفة وأبي أمامة.

وذكر السهيلي <sup>(١)</sup>أن في كيفية نزول الوحي عَلَىٰ سيدنا رسول الله ﷺ سبع صور:

الأول: المنام. كما جاء في هذا الحديث (٢).

ثانيها: أن يأتيه الوحي في مثل صلصة الجرس كما جاء فيه أيضًا. ثالثها: أن ينفث في روعه الكلام كما جاء في الحديث السالف، وقال مجاهد وغيره في قوله تعالىٰ: ﴿فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ [الشورىٰ: ﴿فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ [الشورىٰ: ٥١] هو أن ينفث في روعه بالوحي.

رابعها: أن يتمثل له الملك رجلًا كما جاء في هذا الحديث وقد كان يأتيه في صورة دحية <sup>(٣)</sup>.

خامسها: أن يتراءىٰ له جبريل في صورته التي خلقها الله تعالىٰ، له

<sup>(</sup>۱) «الروض الأنف» ١/ ٢٦٩- ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول: في هذا الحديث، وهو غير صحيح، بل المعنى يكون صحيحًا دون لفظة (هذا)؛ لأن الحديث، لم يأت فيه الوحي في المنام بل قال: «يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ» وقال: «وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلًا»، ففي الحالتين يكون الوحي في اليقظة، وأما دليل كون الوحي يكون في المنام فحديث عائشة التالي وفيه: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم...

<sup>(</sup>٣) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن آمرئ القيس بن الخزج، واسمه زيد مناة، بن عامر بن عامر بن عامر الأكبر بن زيد اللات، وقيل: عامر الأكبر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلبي، صاحب رسول الله على ورسوله إلى قيصر ملك الروم، وكان جبريل يأتي رسول الله على صورته، وكان أجمل الناس وجهًا.

أسلم قديمًا، ولم يشهد بدرًا، وشهد المشاهد مع رسول الله ﷺ بعد بدر، وبقي إلىٰ خلافة معاوية. أنظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» ٢/١٠١٢ (١٠١٤ (٨٧٨)، «الاستيعاب» ٢/ ١٥٨ (٧٠٠)، «أسد الغابة» ٢/ ١٥٨ (١٥٠٧)، «تهذيب الكمال» ٨/ ٤٧٣ – ٤٧٥ (١٧٩٤)، «الإصابة» ٢/ ٤٧٣.

ستمائة جناح ينتثر منها اللؤلؤ والياقوت.

سادسها: أن يكلمه الله من وراء حجاب إما في اليقظة كليلة الإسراء، أو في النوم كما جاء في الترمذي مرفوعًا: «أتاني ربي في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلىٰ؟..» الحديث (١).

وحديث عائشة الآتي: «فجاءه الملك فقال: آقرأ» (٢) ظاهره أن ذَلِكَ كان يقظة، وفي «السيرة»: «فأتاني وأنا نائم» (٣) ويمكن الجمع بأنه جاءه أولًا منامًا توطئة وتيسيرًا عليه ورفقًا به.

وفي "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس مكث على بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئًا، وثمان سنين يوحى إليه (٤).

سابعها: وَحْيُ إسرافيل كما جاء عن الشعبي أن النبي ﷺ وكُّل به إسرافيل فكان يتراءى لَهُ ثلاث سنين ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء ثمَّ وكَّل به جبريل (٥)، وأنكر الواقدي وغيره كونه وكَّل به غير جبريل.

وقال أحمد بن محمد البغدادي: أكثر ما في الشريعة مما أوحي إلىٰ رسول الله ﷺ عَلَىٰ لسان جبريل الطّيلان.

قَالَ الغزالي: وسماع النبي ﷺ والملك الوحي من الله تعالىٰ بغير

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٢٣٣، ٣٢٣٣)، وأحمد ٣٦٨/١ عن ابن عباس قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣) باب: كيف كان بدء الوحي إلىٰ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن إسحاق في «السيرة» ص١٠٠- ١٠١.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣٥٣/ ٢٦٣) كتاب: الفضائل، باب: كم أقام النبي بمكة والمدينة.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في «تاريخه» ١/٥٧٣، ٥٧٤، وابن عبد البر في «الاستيعاب» ١/ ١٤٠، وقال القرطبي في «التفسير» ١/٧٧٠: سنده صحيح.

واسطة يستحيل أن يكون بحرف أو صوت لكن يكون بخلقه تعالىٰ للسامع علمًا ضروريًّا بثلاثة أمور: (بالمتكلم)(۱) وبأن ما سمعه كلامه وبمراده من كلامه، والقدرة الأزلية لا تقتصر عن أضطرار النبي والملك إلى العلم بذلك. وكما أن كلامه تعالىٰ ليس من جنس كلام البشر فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات، ولذلك عسر علينا فهم كيفية سماع موسىٰ الله لكلامه تعالى الذي ليس بحرف ولا صوت كما يعسر عَلَى الأكمه كيفية إدراك البصر للألوان، أما سماعه على فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال عَلَىٰ معنىٰ كلام الله.

والمسموع الأصوات الحادثة، وهي فعل الملك دون نفس الكلام، ولا يكون هذا سماعًا لكلام الله تعالى من غير واسطة، وإن كان يطلق عليه أنه سماع كلام الله تعالى، وسماع الأمة من الرسول كسماع الرسول من الملك، وطريق الفهم فيه تقديم المعرفة بوضع اللغة التي يقع بها المخاطبة (٢).

<sup>(</sup>۱) في الأصول: للمتكلم، والصواب ما أثبتناه كما في «عمدة القاري» 1/ ٤٥ وهو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٢) مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة من صفاته تعالىٰ، ليس شيئًا بائنًا منه مخلوقًا، فهو يتكلم بكلام حقيقي، متىٰ شاء، كيف شاء، بما شاء، بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين.

قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» ٢٤٣/١٢- ٢٤٤: والصواب الذي عليه سلف الأمة -كالإمام أحمد والبخاري وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم- أتباع النصوص الثابتة، وإجماع السلف، وهو أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره؛ ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن أسمًا لمجرد المعنى، ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما، وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط؛ ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم =

وحكى القرافي خلافًا للعلماء في آبتداء الوحي هل كان جبريل الطي التالك ينقل له ملك عن الله تعالى أو يخلق له علم ضروريًا بأن الله تعالى طلب منه أن يأتي محمدًا وغيره من الأنبياء بسور كذا، أو خلق له علمًا ضروريًا بأن يأتى اللوح المحفوظ فينقل منه كذا.

الثاني: قوله ﷺ: ( «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ» ) الأحيان: الأوقات جمع حين يقع عَلَى القليل والكثير، قَالَ تعالىٰ: ﴿هَلَ أَنَى عَلَى الْإِنسَانِ عِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ﴾ [الإنسان: ١] أي مدة من الدهر والصلصلة -بفتح الصادين المهملتين-: الصوت المتدارك الذي لا يفهم أول وهلة، قَالَ الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا ينتبه أول ما يقرع سمعه حتَّىٰ يفهمه من بَعدُ (١).

قيل: الحكمة في ذَلِكَ أن يتفرغ سمعه، ولا يبقى فيه مكان لغير صوت الملك ولا في قلبه (٢)، وكذلك قَالَ المهلب يعني قوة صوت الملك الوحي ليشغله عن أمور الدنيا، وتفرغ حواسه فلا يبقى في سمعه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك.

الناطق ليس هو مجرد الروح، ولا مجرد الجسد، بل مجموعهما، وأن الله تعالىٰ يتكلم بصوت. كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد، لا صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد، فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته،

<sup>(</sup>۱) «أعلام الحديث» للخطابي ١/١٢١.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي علىٰ مسلم» ١٥/ ٨٨.

قَالَ أبو الحسن علي بنُ بطال<sup>(۱)</sup>: وعلىٰ مثل هٰذِه الصفة تتلقى الملائكة الوحي من الله تعالىٰ، وقد ذكر البخاري في كتاب التوحيد وغيره عن ابن مسعود: إِذَا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئًا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قَالَ ربكم؟ قالوا: الحق<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو العلامة أبو الحسن، عليّ بن خلف بن بطال البكري، القرطبي، ثم البلنسي، ويعرف بابن اللّجّام قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة، عني بالحديث العناية التامة، شرح «الصحيح» في عدة أسفار، رواه الناس عنه، واستقضى بحصن لُوْرَقَة.اه. وقد كان من كبار المالكية. توفي في صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري عن ابن مسعود قبل الرواية (٧٤٨١) كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ ﴾. ورواه في «خلق أفعال العباد» ص ١٣٩، ورواه مرفوعًا أبو داود (٤٧٣٨)، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) سيأتي في التفسير برقمي (٤٧٠١، ٤٨٠٠).

أنه يصيبهم فزع شديد من شيء يحدث من أمر الله تعالى، والمراد بالحق: الوحي، وقال ابن جبير: ينزل الأمر من رب العزة فيسمعون مثل وقع الحديد عَلَى الصفا فيفزع أهل السماء حتَّىٰ (يستبين) (١) لهم الأمر الذي نزل فيه، فيقول بعضهم لبعض: ماذا قَالَ ربكم؟ فيقول: قَالَ: الحق.

وروي مرفوعًا: "إِذَا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماء منه رجفة الوقال: رعدة - شديدة خوفًا من الله، فإذا سمع ذَلِكَ أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدًا، فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل فيكلمه من وحيه بما (أراد)(٢)، ثمَّ يمر جبريل عَلَى الملائكة، كلما مر عَلَىٰ سماء سأله ملائكتها: ماذا قَالَ ربنا يا جبريل؟ قَالَ: الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قَالَ جبريل، فينتهي جبريل حيث أمره الله (٣).

الوجه الثالث: قَدْ أسلفنا أن الصلصلة الصوت المتدارك، قَالَ أبو علي الهَجَري في «أماليه»: الصلصلة للحديد والنحاس والصفر ويابس الطين، وما أشبه ذَلِكَ صوته.

وقال في «المحكم»: صل يصل صليلًا، وصلصل صلصلة (وتصلصلًا)(٤): صَوَّت (٥). فإن توهمت ترجيع صوت قُلْتَ: صلصل وتصلصل (٦).

<sup>(</sup>١) في (ج): يتبين. (٢) في (ف): أراه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٥١٥) عن النواس بن سمعان وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٤) في (ج): وتصليلًا.

<sup>(</sup>٥) عبارة «المحكم» : صلصل صلصلة مصلصلا، ثم قال: وصل اللجام آمتد صوته.

<sup>(</sup>٢) «المحكم» ٨/ ١٧٦.

وعبارة القاضي: الصلصلة: صوت الحديد فيما له طنين. وقيل: معنى الحديث هو: قوة صوت حفيف أجنحة الملائكة لشغله عن غير ذَلِكَ، ويؤيده الرواية الأخرى: «كأنه سلسلة عَلَىٰ صفوان»(۱) أي: حفيف الأجنحة. والجرس هو الجلجل الذي يعلق في رأس الدواب، كره على صحبته في السفر؛ لأنه مزمار الشيطان كما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان (۲). وقيل: كرهه لأنه يدل عَلَىٰ أصحابه بصوته، وكان يحب ألا يعلم العدو به حتَّىٰ يأتيهم فجأة، حكاه ابن الأثير (۳) قال ابن دريد: واشتقاقه من الجرس أي: الصوت والحس (٤).

وقال ابن سيده: الجَرْس والجِرْس والجَرَس -الأخير عن كراع-الحركة والصوت من كل ذي صوت، وقيل: الجرس بالفتح إِذَا أفرد، فإذا قالوا: ما سمعت له حسًّا ولا جرسًا كسروا فأتبعوا اللفظ اللفظ(٥).

وقال الصغاني: قَالَ ابن السكيت: الجَرَس والجِرْس الصوت ولم يفرق. وقال الليث: الجَرْسُ: مصدر الصوت المجروس، والجِرس بالكسر: الصوت نفسه.

الوجه الرابع: قوله: ( «وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلًا») يحتمل تمثيل جبريل له رجلًا أن الله تعالىٰ أفنى الزائد من خلقه ثمَّ أعاده إليه، ويحتمل أنه يزيله عنه ثمَّ يعيده إليه بعد التبليغ، نبه عَلَىٰ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) ستأتي برقم (٤٨٠٠)، كتاب: التفسير، باب: ﴿حَقَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَالَى ٱلْكِبْرُ﴾.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢١١٤) كتاب: اللباس والزينة، باب: كراهة الكلب والجرس في السفر، وأبو داود (٢٥٥٦)، وابن حبان (٤٧٠٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) «جمهرة اللغة» 1/٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) «المحكم» ٧/ ١٨٩.

إمام الحرمين، وأما التداخل فلا يصح عَلَىٰ مذهب أهل الحق، وأبدى الشيخ عِزُّ الدين ابن عبد السلام سؤالًا فقال: إن قيل: إِذَا لقي جبريل النبي عَلَيْ في صورة دحية، فأين تكون روحه؟ فإن كان في الجسد الذي له ستمائة جناح، فالذي أتىٰ لا روح جبريل ولا جسده، وإن كانت في هذا الذي هو في صورة دحية فهل يموت الجسد العظيم أم يبقىٰ خاليًا من الروح المنتقلة عنه إلى الجسد المشبه بجسد دحية؟ ثم أجاب بأنه لا يبعد أن لا يكون أنتقالها موجب موته فيبقى الجسد حيًّا لا ينقص من معارفه شيء، ويكون أنتقال روحه (إلىٰ) (١) الجسد الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلىٰ أجواف طير خضر، قَالَ: وموت الأجساد بمفارقة الأرواح ليس بواجب عقلًا، بل بعادة أجراها الله تعالىٰ في بني آدم، فلا تلزم في غيرهم (٢).

الوجه الخامس: قوله: ( "فَيُفْصَمُ عَنِي") فيه روايات: أصحها: «يَفْصِم» بفتح الياء المثناة تحت وإسكان الفاء وكسر الصاد، قَالَ الخطابي: معناه: يقطع وينجلي ما يغشاني منه، قَالَ: وأصل الفصم القطع ومنه: ﴿لَا النَّهِ البقرة: ٢٥٦] وقيل: إنه الصدع بلا إبانة، وبالقاف قطع مع إبانة (٣). فمعنى الحديث: أن الملك فارقه ليعود.

الثانية: بضم أوله وفتح ثالثه، وهي رواية أبي ذر الهروي.

والثالثة: بضم أوله وكسر ثالثه من أفصم المطر إِذَا أقلع رباعي، وهي لغة قليلة.

<sup>(</sup>١) في (ج): من.

 <sup>(</sup>٢. الأسلم للمرء في دينه ترك الخوض في مثل هذا، والإعراض، واقتضاء طريقة السلف، فإنهم لم يخوضوا في شيء من هذا ولم يبحثوا عنه.

<sup>(</sup>٣) «أعلام الحديث» ١/٠١١ - ١٢١.

السادس: قوله: ( «وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ» ) أي: فهمت وجمعت وحفظت. قَالَ صاحب «الأفعال»: وعيت العلم: حفظته، ووعيت الأذان: سمعته، وأوعيت المتاع جمعته في الوعاء.

قَالَ ابن القطاع: وأوعيت العلم مثل وعيته، وقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ شَي الانشقاق: ٣٣] أي: بما يضمرون في قلوبهم من التكذيب (١)، وقال الزجاج: بما يحملون في قلوبهم، فهذا من أوعيت المتاع.

السابع: قوله ( «يَتَمَثَّلُ» ) أي: يتصور وانتصب (رَجُلًا) عَلَى التمييز، والملك هنا بفتح اللام المراد به واحد الملائكة، ويقال للجمع أيضًا.

الثامن: قولها: (وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا) الجبين غير الجبهة وهو فوق الصدغ، والصدغ: ما بين العين إلى الأذن، وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة، ومعنى (يتفصد) بالفاء والصاد المهملة يسيل.

و(عرقًا): منصوب عَلَى التمييز، والمعنىٰ: أن الوحي إِذَا كان ورد عليه يجد لَهُ مشقة ويغشاه كرب لثقل ما يُلقىٰ عليه، قَالَ تعالىٰ: ﴿إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞﴾ [المزمل: ٥] ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم، كما روي أنه كان يأخذه عند الوحي الرحضاء يعني: البُهْر والعرق من الشدة، وأكثر ما يسمىٰ به عرق الحمىٰ، فكان جبينه يتفصد عرقًا كما يتفصد لذلك، وإنما كان ذَلِكَ ليبلو صبره ويحسن تأديبه، ويرتاض لاحتمال ما كُلِّف من أعباء النبوة.

وفي حديث يعلىٰ: ورآه حين نزل عليه الوحي مُحَمرُّ الوجه وهو

<sup>(</sup>۱) «الأفعال» ٣/ ٣٣٣.

يغطُّ. سيأتي في المناسك حيث ذكره البخاري(١).

ومنه في حديث عبادة بن الصامت أنه ﷺ كان إِذَا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه<sup>(٢)</sup>.

وفي حديث الإفك قالت عائشة: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتَّىٰ إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه (٣).

وفي «صحيح مسلم»: كان إِذَا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكص أصحابه رءوسهم، فإذا ٱنجلىٰ عنه رفع رأسه (٤).

التاسع: ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي وهما: «مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ»، وتمثيل الملك لَهُ رجلًا، ولم يذكر الرؤيا في النوم مع إعلامه لنا أن رؤياه حق لوجهين:

أحدهما: أن الرؤيا الصالحة قَدْ يشركه فيها غيره بخلاف الأولين. ثانيهما: لعله علم أن قصد السائل بسؤاله ما خص به ولا يعرف إلا من جهته.

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (۱۵۳٦) كتاب: الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مراتٍ من الثياب، و(۱۷۸۹) كتاب: العمرة، باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، و(۱۸٤۷) كتاب: جزاء الصيد، باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۹۰) کتاب: الحدود، باب: حد الزنا، وأبو داود (۱۲۹۰۲۵۱۷)، والترمذي (۱۶۳۶)، وابن ماجه (۲۵۵۰)، وأحمد ٥/ ۳۱۳.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٤٧٥٠) كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿ لَٰوَلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ﴾. ورواه مسلم: (٢٧٧٠) كتاب: التوبة، باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣٣٥) كتاب: الفضائل، باب: عرق النبي ﷺ في البرد وحين يأتيه الوحي.

العاشر: في الحديث إثبات الملائكة، والرد عَلَىٰ من أنكرهم من الملحدة والفلاسفة، ذكر ذَلِكَ أبو عبد الله بن المرابط.

الحادي عشر: فيه -كما قَالَ ابن عبد البر- دلالة عَلَىٰ أن الصحابة كانوا يسألونه عن كثير من المعاني، وكان على يجمعهم ويعلمهم وكانت طائفة تسأل وأخرى تحفظ وتؤدي وتبلغ، حتَّىٰ أكمل الله دينه (ولله الحمد)(١).

(آخر الجزء الثاني من تجزئة المصنف)(٢).

OF CONTRACTOR

<sup>(</sup>۱) في (ف): (وله الحمد)، وانظر «التمهيد» ٢٢/١٣٠.

<sup>(</sup>٢) من (ف) وورد بهامشها تعليق نصه: بلغ إبراهيم الحلبي قراءة على المصنف وسمعه الأئمة الحاضري (...) وابن بهرام وولد المصنف نور الدين علي والعاملي ومحمد بن أحمد بن عمر البرموي (...) شيخنا الصفدي والنظام الحموي وآخرون.

# ۳- باب

٣- حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوّحي الرُّؤْيَا الصَّالَحِةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرِىٰ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْح، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الحَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ- وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّىٰ جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ ٱقْرَأْ. قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ». قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ٱقْرَأْ. قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئِ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ٱقْرَأْ. فَقُلْتُ مَا أَنَّا بِقَارِئ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي النَّالِئَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : ﴿ آقَرَأْ بِاسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ﴾». فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضي الله عنها فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي». فَزَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي». فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا والله مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزى ابن عَمِّ خَدِيجَةً - وَكَانَ أَمْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي -فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابن عَمِّ ٱسْمَعْ مِنَ ابن أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابن أَخِي مَاذَا تَرىٰ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَىٰ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هنذا النَّامُوسُ الذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ. يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيّا إِذْ يُغْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيَّة «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ». قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَذَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الوَحْيُ. [٣٣٩٢، ٤٩٥٣، ٤٩٥٥، ٢٥٩٦، ٤٩٥٧، ٦٩٨٢ - مسلم ١٦٠ - فتح ١/٢٢]

# الحديث الثالث:

قَالَ البخاري رحمه الله:

نَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِّحَةُ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ لَا يَرِيٰ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحَ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلَاكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّىٰ جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ ٱقْرَأْ. فقَلت: «مَا أَنَا بِقَارِئ». قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ۖ ٱقُّرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ٱقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اَقُرْأً بِالسِّمِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقَرَّأَ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ۞ ﴾. فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةً بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي». فَزَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي». فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا والله مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزى ابن عَمِّ خَدِيجَةً - وَكَانَ ٱمْرَأً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ- فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابن عَمِّ ٱسْمَعْ مِنَ ابن أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابن أَخِي مَاذَا تَرَىٰ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ خَبَرَ مَا رَأَىٰ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هذا النَّامُوسُ الذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ. يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُحْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُحْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَوَمُحْرِجِيَّ هُمْ». قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَذَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي وَفَتَرَ الوَحْيُ.

الكلام عليه من وجوه:

## أحدها:

هذا الحديث من مراسيل الصحابة كما نبهنا عليه في الفصول السابقة أول الشرح. فإن عائشة لم تدرك هله (القصة) (١) فروتها إما سماعًا من النبى على الله على أخر.

## ثانيها:

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في التفسير والتعبير، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرازق، عن معمر ( $^{(7)}$ ), وفي: التفسير، عن عن سعيد بن مروان، عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن أبي صالح سلمويه، عن ابن المبارك، عن يونس ( $^{(7)}$ ), وفي الإيمان عن ابن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، وعن عبد الملك، عن أبيه، عن جده، عن عقيل، وعن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن يونس كلهم عن الزهري ( $^{(3)}$ ).

<sup>(</sup>١) في (ف): القضية.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٤٩٥٦) كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿ أَثْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ۞ ﴾، و(٢٩٨٢) في التعبير، باب: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة.

<sup>(</sup>٣) يأتي برقم (٤٩٥٣) باب: (١).

<sup>(</sup>٤) قلت: عزو المصنف هذا الحديث هنا يوهم أنه في البخاري، إلا أن هلهِ الطرق =

وأخرجه مسلم في الإيمان (١)، والترمذي ( $^{(7)}$ ، والنسائي في التفسير  $^{(7)}$ .

ثالثها: في التعريف برواته:

أما عائشة وعروة فسلفا في الحديث قبله، وأما ابن شهاب فهو: الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهري المدني، سكن الشام وهو تابعي صغير، سمع أنسًا وربيعة بن عباد وخلقًا من الصحابة، وسعيد بن المسيب وعطاء وخلقًا من كبار التابعين، ورأى ابن عمر، وروى عنه، ويقال: (سمع منه حديثين) (ئ)، وعنه جماعات من كبار التابعين منهم: عطاء وعمر بن عبد العزيز، ومن صغارهم ومن الأتباع أيضًا، صحَّ عنه أنه قَالَ: ما استودعت حفظي شيئًا فخانني. وصحَّ عنه أنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة، وجمع علم التابعين، واتفقوا عَلَىٰ جلالته وبراعته وإمامته وحفظه وإتقانه.

قَالَ الشافعي: لولا الزهري ذهبت السنن من المدينة. مات بالشام وأوصىٰ بأن يدفن عَلَى الطريق بقرية يقال لها: (شَغْب وبدّا)<sup>(ه)</sup> في

الثلاثة في مسلم (١٦٠/ ٢٥٢- ٢٥٤) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي إلىٰ
 رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦٠) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي إلىٰ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۶۳۲).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند النسائي.

<sup>(</sup>٤) في (ف): إنه روىٰ عنه حديثين.

<sup>(</sup>٥) الذي وقع في مصادر الترجمة أنه توفىٰ بضيعة يقال: لها أداما، وهي خلف شَغْب وبَدّا، وهما واديان، وقيل: قريتان بين الحجاز والشام في موضع هو آخر عمل الحجاز وأول عمل فلسطين. أنظر: «الثقات» ٢٤٩/٥، «وفيات الأعيان» ٤/ =

رمضان سنة أربع وعشرين ومائة، ابن آثنتين وسبعين سنة (١).

وأما الراوي عنه فهو أبو خالد، عُقيل -بضم العين كما سلف في الفصول السابقة أول الكتاب- بن خالد بن عقيل -بفتح العين- الأيلي -بالمثناة تحت- (القرشي)(٢) الأموي مولئ عثمان بن عفان، الحافظ، روىٰ عن عكرمة والقاسم وسالم والزهري وخلق، وعنه الليث وضمام بن إسماعيل.

قَالَ يحيىٰ بن معين: أثبت من روىٰ عن الزهري مالك ثم معمر ثمَّ عقيل. وقيل: عقيل أثبت من معمر، مات سنة إحدىٰ وأربعين ومائة، وقيل: سنة أربع بمصر فجأة، وليس في الكتب الستة من أسمه عقيل بضم العين غيره (٣).

وأما الراوي عنه فهو الإمام أبو الحارث، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري، عالم أهل مصر من تابعي التابعين، مولىٰ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي، وقيل: مولىٰ خالد بن ثابت، وفهم بن قيس غيلان، ولد بقرقشندة -عَلَىٰ نحو أربع فراسخ من بلدنا مصر- سنة ثلاث أو أربع وتسعين، سمع عطاء وابن

<sup>=</sup> ۱۷۸، «تهذیب الکمال» ۲۲/۲۲، «سیر أعلام النبلاء» ٥/ ٣٤٩. وقال النووي في «تهذیبه» ۱/۲۱: قریة یقال لها: شغیدا أه.

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۱/ ۲۲۰ - ۲۲۱ (۱۹۳)، «معرفة الثقات» ۲/ ۲۱۰ (۱۹۳)، «معرفة الثقات» ۲۸ – ۲۵۳ (۱۹۳ ) ۲۵۳ – ۲۵۳ (۱۹۳ ) ۲۵۳ – ۲۵۳ (۲۰۰۵)، «تهذیب التهذیب» ۲۸ – ۲۹۸ – ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٢) في (ج): الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» ٧/ ٥١٩، «التاريخ الكبير» ٧/ ٩٤ (٤١٩)، «الجرح والتعديل» ٧/ ٤٣ (٢٤٣)، «الثقات» ٧/ ٣٠٥، «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٤٦ - ٢٤٥ (٤٠٠١).

أبي مليكة وخلقًا. وعنه قتيبة ومحمد بن رمح وعيسىٰ زُغْبة (١) ، وخلائق من التابعين وغيرهم، ومنهم: محمد بن عجلان، وهو من كبار التابعين، ومن شيوخه.

وإمامته وبراعته وجلالته وحفظه وإتقانه وجوده وإفضاله وورعه وعبادته مجمع عليه، وغير ذَلِكَ من المحاسن والمكارم، ووصفه الشافعي بكثرة الفقه، إلا أنه ضيعه أصحابه -يعني: لم يعتنوا بكتبه ونَقْلِها والتعليق عنه ففات الناس معظم علمه، وكان دَخْلُه في السنة ثمانين ألف دينار وما وجبت عليه زكاة قط، ولمّا قَلِمَ المدينة أهدى لهُ مالك من طرفها، فبعث إليه ألف دينار.

قَالَ يحيىٰ بن بكير: كان الليث أفقه من مالك، ولكن كانت الحظوة لمالك، ورأيت من رأيت فما رأيت مثل الليث، كان فقيه البدن، عربي اللسان، يحسن القرآن، ويحفظ الحديث والنحو والشعر، حسن المذاكرة، ومازال يعقد خصالًا جميلة حتَّىٰ عقد عشرة.

وقال ابن وهب: ما كان في كتب مالك: أخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث.

وقال أيضًا: لولا أن الله أنقذني به وبمالك لضللت.

وقال أحمد: كان كثير العلم، صحيح الحديث، ما في هاؤلاء المصريين أثبت منه، ما أصح حديثه!

وقال أحمد بن صالح: الليث إمام أوجب الله تعالىٰ علينا حقه.

<sup>(</sup>۱) هو عيس بن حماد زُغْبة، وهو آخر من حدث عنه من الثقات. أنظر: «تهذيب الكمال» ۲۹۰/۹۲٤.

وقال شرحبيل بن جميل: أدركت الناس أيام هشام، وكان الليث بن سعد حديث السن، وهم يعرفون له فضله وورعه مع حداثة سنه. وقال ابن سعد: استقل بالفتوى في زمانه بمصر، وكان سريًا نبيلًا سخيًا ومناقبه جمة (١).

قَالَ الشافعي: ما ندمت عَلَىٰ أحد ما ندمت عَلَى الليث.

مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة، وقبره عندنا بمصر يزار (٢)، وعليه من الجلالة والبهاء ما هو لائق به، وليس في الكتب

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٥١٧. وابن سعد: هو محمد بن سعد بن منيع، الحافظ العلامة الحجة، أبو عبد الله البغدادي، كاتب الواقدي، ومصنف «الطبقات الكبير»، و«الطبقات الصغير» وغير ذلك، ولد بعد الستين ومائة، وكان من أوعية العلم، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق. توفي ببغداد يوم الأحد لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ٢٣٠ه، وهو ابن آثنتين وستين سنة. انظر ترجمته في:

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» ٧/ ٢٦٢، «تاريخ بغداد» ٥/ ٣٢١، ٣٢٢، و«سير أعلام النبلاء» ١/ ٢٦٤ (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) قد أكثر المصنف في كتابه هذا من قوله: وفلان قبره يزار فاعلم أنه لا يجوز شرعًا تخصيص قبر بعينه للزيارة، وإن كان للعبرة والعظة؛ لعموم قوله على: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ولم يحدد قبرًا بعينه، ثم اعلم أن الزيارة الشرعية إنما هي في التفكر والاتعاظ بالموتى والدعاء لهم لا غير، فإن صاحب ذلك نوع من أنواع الشرك، فقد قال على من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

قال شيخ الإسلام أبن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» ٤٠٠ - ٤٠١ : غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ: زرنا، في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ: زيارة القبور، في الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية في ولم يثبت عن النبي على حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى في ذلك شيئًا لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره، وإنما روى ذلك مَن جَمَع الموضوع وغيره. ا.ه.

الستة من آسمه الليث بن سعد سواه (۱۱) ، نعم في الرواة ثلاثة غيره: أحدهم: بصري وكنيته أبو الحارث أيضًا، وهو ابن أخي سعيد بن الحكم.

ثانيهم: يروي عن ابن وهب. ذكرهما ابن يونس (٢) في «تاريخ مصر». وثالثهم: تنيسي حدث عن بكر بن سهل نبه عَلَىٰ ذَلِكَ الخطيب (٣). وأما الراوي عنه فهو أبو زكريا، يحيىٰ بن عبد الله بن بكير، نسبه البخاري إلىٰ جده، القرشي المخزومي مولاهم، المصري الحافظ

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» ٧/ ٥١٧، «معرفة الثقات» ٢/ ٢٣٠ (١٥٦٥) «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٤٦- ٢٤٧ (١٠١٥)، «الجرح والتعديل» ٧/ ١٧٩ (١٠١٥)، «المبير أعلام النبلاء» ٨/ ١٣٦ (١٢)، «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢٥٥ (٥٠١٦).

<sup>(</sup>٢) هو علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، أبو الحسن، الفلكي المؤرخ، مصنف «تاريخ أعيان مصر»، توفي في شوال سنة تسع وتسعين وثلاثمائة، أنظر ترجمته في: «الأنساب» ٨/٤٦، «وفيات الأعيان» ٣/ ٤٢٩- ٤٣١، «تاريخ الإسلام» ٤/ ١١٢، «سير أعلام النبلاء» ١٠٧/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) قلت: هذا يسمى: المتفق والمفترق، كما هو مقرر في مصطلح الحديث، وهو أن تتفق أسماء الرواة لفظًا وخطًا وتختلف أو تفترق أشخاصهم، مثاله: أبو بكر بن عياش ثلاثة، وأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، وأبو عمران الجوني، آثنان، وصالح بن أبي صالح أربعة، والليث بن سعد -كما ذكره المصنف هنا- أربعة. وللخطيب فيه كتاب «المتفق والمفترق».

انظر: «علوم الحديث» ص٣٥٨- ٣٦٥، و«المقنع» ٢/ ٦١٤- ٦٢١، «فتح المغيث» ٣/ ٢٦٩- ٢٨٣، و «تدريب الراوي» ٢/ ٤٥٥- ٤٧٤.

وما عزاه المصنف هنا للخطيب مظنه كتاب: «المتفق والمفترق»، وذكره الخطيب أيضًا في كتابه «تالي تلخيص المتشابه» ٢/٧١٦- ٦١٨ (٤٣٦- ٤٣٩) وعزاه محققه «للمتفق والمفترق» للخطيب (ق ٢٢٥/ب). وذكر المصنف هنا أن الليث بن سعد ابن أخي سعيد بن الحكم، بصري، ووقع في «تالي التلخيص» أنه مصري، وكذا ذكر العيني في «عمدة القاري» ١/ ٥٣ أنه مصري.

المفتي، الثقة الواسع العلم، روىٰ عن مالك والليث وابن الماجشون وغيرهم، وعنه: البخاري ويحيىٰ بن معين والذهلي وأبو زرعة وخلائق، وهو راوي «الموطأ» عن مالك، وقد تكلم أهل الحديث في سماعه منه (۱) كما نبه عليه الباجي (۲)، ولد سنة أربع وقيل: خمس وخمسين ومائة، ومات سنة إحدىٰ وثلاثين ومائتين، واعلم أن البخاري روىٰ عن يحيىٰ هاذا في مواضع (۳)، وروىٰ عن محمد بن عبد الله –هو الذهلي – عنه، قاله أبو نصر الكلاباذي. قَالَ المقدسي: نسبه إلىٰ جده يدلسه، وتارة يقول: ثنا محمد ولا يزيد عليه، وتارة: محمد بن عبد الله، وإنما هو محمد بن عبد الله (بن خالد بن فارس) (٤)

<sup>(</sup>۱) قلت: والعلة في ذلك ما ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٣٦٨/٤ قال: قال الساجي: قال ابن معين: سمع يحيىٰ بن بكير «الموطأ» بعرض حبيب كاتب الليث، وكان شر عرض، كان يقرأ علىٰ مالك خطوط الناس ويصفح ورقتين ثلاثة أهـ.ولكن قال بقي بن مخلد - كما في «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٤٢٠ -: سمع يحيىٰ بن بكير «الموطأ» من مالك سبع عشرة مرة أهـ.

<sup>(</sup>۲) «التعديل والتجريح» ۳/ ۱۲۱۳.

والباجي: هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي، الأندلسي، القرطبي، الباجي، الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون، القاضي، صاحب التصانيف ولد في سنة ٣٠٤ه وتفقه به أئمة واشتهر أسمه، وصنف التصانيف النفيسة، قال الأمير أبو نصر: أما الباجي ذو الوزارتين فقيه متكلم، أديب شاعر، سمع بالعراق ودرس الكلام وصنف، إلى أن قال: وكان جليلا رفيع القدر والخطر، قبره بالمرية مات سنة أربع وسبعين وأربعمائة. أنظر ترجمته في: «الإكمال» ١٨٨/٤، «وفيات الأعيان» ٢/٨٠٤ - ٤٠٩، «البداية والنهاية» ١٢/

<sup>(</sup>۳) منها ما سیأتی برقم (۱۳۲، ۱٤٦، ۲۰۸، ۲۰۵، ۱۸۹۰، ۲۳۵۰، ۲۷۵۷، ۲۷۵۷، ۲۷۵۷) وغیرها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن خالد بن عبدالله بن فارس، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر الترجمة.

ابن ذؤيب الذهلي، وتارة ينسبه إلى جده فيقول: محمد بن عبد الله، وتارة محمد بن خالد بن فارس فتنبَّه لذلك(١).

ورویٰ مسلم عن أبي زرعة<sup>(۲)</sup> عنه –أعني: عن ابن بکیر– حدیثًا<sup>(۳)</sup>، وروی ابن ماجه عن رجل عنه<sup>(٤)</sup>.

قلت: أما قول البخاري: ثنا محمد، ولا يزيد عليه فانظر حديث رقم: (١٢٤٠، ١٨٠٩، ١٨٠٥، ١٨٠٩، ٢٦٧٠، ١٨٠٩، ٢١٠٣، ٢١٠٥، ٢٦٧٥، ٢٦٨٥، ٢١٠٥، ٢١٠٥، ٢١٠٥، ٢١٠٥، ٢٦٦٥، ٢٦٦٥، ٢٦٦٥، ٢٦٦٥، ٢٦٩٥، ٢٦٩٥، ٤٢٧٤، ٤٢٧٥، ٢٢٧٤، ٤٢٧٥، ٤٢٧٤، ٤٢٧٥، ٤٢٧٤). وأما قوله: ثنا محمد بن خالد، فانظر حديث رقم: (١٩٥٢، ١٩٥٧، ٧١٥٥، ٧١٥٥).

وسبب ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة خلق اللفظ، وكان قد سمع منه فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه. ولمزيد بيان ينظر: «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٥٣٣ ـ ٤٦٣.

- (۲) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، محدث الري، ولد بعد نيف ومائتين، قال ابن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن أبي زرعة فقال: إمام. توفي سنة ستين ومائتين وهو ابن أربع وستين سنة، وقيل: توفي وهو ابن ست وخمسين سنة، أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ١/ ٣٢٨- ٣٤٩، «تاريخ بغداد» ١/ ٣٢٦- ٣٢٧، «طبقات الحنابلة» والتعديل، ٢/ ٣٢٨- ٣٤٩، «البداية والنهاية» ١/ ٣٧، «سير أعلام النبلاء» ١/ ٥٠ (٨٤).
- (٣) مسلم (٢٧٣٩) كتاب: الرقاق، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة حدثنا ابن بكير، حدثني يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: كان من دعاء رسول الله ﷺ: "اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك». قال النووي في "شرح مسلم" ١٩/ ٥٤: هذا الحديث رواه مسلم عن أبي زرعة الرازي أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظًا، ولم يرو مسلم في "صحيحه" عنه غير هذا الحديث، وهو من أقران مسلم، توفي بعد مسلم بثلاث سنين سنة أربع وستين ومائتين ا.ه.
  - (٤) قلت: روىٰ له ابن ماجه بواسطة عن ثلاث:

<sup>(</sup>۱) «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن طاهر المقدسي ٢/ ٢٥ (١٧٨٧).

قَالَ أبو حاتم: كان يفهم هذا الشأن ولا يحتج به، يُكتب حديثه (۱). وقال النسائي: ليس بثقة. ووثقه غيرهما، وقال الدارقطني: عندي ما به بأس. وأخرج لَهُ مسلم عن الليث (۲)، وعن يعقوب بن عبد الرحمن (۳)، والمغيرة (٤)، ولم يخرج لَهُ عن مالك شيئًا؛ ولعله –والله أعلم – للعلة السالفة عن الباجي قَالَ –أعني الباجي –: وكان ثبتًا في الليث، وكان جاره، وكان عنده ما ليس عند غيره (٥)، ووثقه الخليلي (١) أيضًا في (1) (شاده) (٧).

فائدة: هذا الإسناد عَلَىٰ شرط الستة إلا يحيىٰ هذا، فعلىٰ شرط البخاري ومسلم وابن ماجه، وكلهم ما بين مصري ومدني كما عرفته،

الأول: سهل بن أبي سهل عنه، حديث رقم (٣٨٧).

الثاني: محمد بن يحيىٰ عنه، حديث رقم (٢٠٨١، ٢١٣٣).

الثالث: حرملة بن يحيى عنه، حديث رقم (٣٣١١).

- (۱) «الجرح والتعديل» ٩/ ١٦٥.
  - (٢) حديث رقم: (١٨٥١).
  - (٣) حديث رقم: (٢٧٣٩).
- (٤) حدیث رقم: (۲۷۸۵، ۲۹٤۲).
- (٥) «التعديل والتجريح» ٣/ ١٢١٣.
- (٦) هو القاضي، العلامة الحافظ أبو يعلى، الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل، الخليلي القزويني، مصنف كتاب «الإرشاد في معرفة المحدثين» كان ثقة حافظًا، عارفًا بالرجال والعلل، كبير الشأن، وله غلطات في «إرشاده» توفي بقزوين في آخر سنة ست وأربعين وأربعمائة وكان من أبناء الثمانين.انظر ترجمته في: «الإكمال» ٣/ ١٧٤، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١١٢٥ ١١٢٥، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٧٤، «سير أعلام النبلاء» ١٧/ ٢٦٤.
  - (٧) «الإرشاد» ١/ ٢٦٢.

وانظر ترجمة يحيىٰ بن بكير في: «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٨٥ (٣٠١٩)، «الجرح وانظر ترجمة يحيىٰ بن بكير في: «التاريخ الكبير» ٩/ ١٦٥، «تهذيب الكمال» ٣١/٣١، (٦٨٥)، «سير أعلام النبلاء» ٦١٢/١٠ (٢١٠).

وفيه أيضًا من طُرَفِ الإسناد رواية تابعي عن تابعي وهما: الزهري عن عروة.

الوجه الثالث: في الكلام عَلَىٰ مفرداته وفوائده:

الأول: قولها: (مِنَ الوَحْيِ) في (من) هنا قولان:

أحدهما: أنها لبيان الجنس.

وثانيهما: للتبعيض<sup>(۱)</sup>، قَالَ القزاز<sup>(۲)</sup> بالأول، كأنها قالت: من جنس الوحي، وليست الرؤيا من الوحي حتَّىٰ تكون (من) للتبعيض، ورده القاضي<sup>(۳)</sup>، وقال: بل يجوز أن تكون للتبعيض، لأنها من

<sup>(</sup>۱) مجيء (من) لبيان الجنس قال به أكثر النحويين، وجعلوا منه قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَجْتَنِبُواْ الرِّحِسَ مِنَ الْأَوْلَـنِ ﴾ [الحج: ٣٠] وقوله: ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُفَّرًا مِن سُنكُسِ ﴾ [الكهف: ٣١] قالوا: وعلامتها أن يحسن مكانها (الذي). وأنكر أكثر المغاربة مجيء (من) لبيان الجنس. أما مجيئها للتبعيض فكثير ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ مَنْ مُن كُلَّمَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٣٥٣] وعلامتها وقوع (بعض) موقعها.

٢) هو أبو عبد الله، محمد بن جعفر، التميمي القيرواني النحوي العلامة إمام الأدب، مؤلف كتاب «الجامع» في اللغة وهو من نفائس الكتب وكان مهيبًا عالي المكانة، محببًا إلى العامة، لا يخوض إلا في علم دين أو دنيا، وله نظم جيد، وشهرة بمصر. عمَّر تسعين عاما، قيل: مات بالقيروان سنة أثنتي عشرة وأربعمائة. أنظر ترجمته في: «معجم الأدباء» ١٠٥/ ١٠٥- ١٠٩، «وفيات الأعيان» ٤/٤٧٣- ٢٧٦، «سير أعلام النبلاء» ٢٧٦/١٧.

<sup>(</sup>٣) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن عياض اليحصبي، الأندلسي، الإمام العلامة الحافظ الأوحد، شيخ الإسلام، القاضي أبو الفضل. ولد سنة ٤٧٦ه، قال عنه ابن بشكوال: هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم، ومن تصانيفه: "إكمال المعلم بفوائد مسلم"، و"مشارق الأنوار" و"التنبيهات". توفي في ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة، ودفن بمراكش سنة ٤٠٥هـ أنظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" ٣/٣٨٤، "سير أعلام النبلاء" ٢١٢/٢٠ (١٣٦)، «تذكرة الحفاظ" ٤/٤٠٠٤، «شذرات الذهب» ٤/١٣٨.

الوحي، كما جاء في الحديث أنها جزء من النبوة (١). والوحي: الإعلام كما سلف، فرؤيا الأنبياء حق وصدق.

الثاني: جاء هنا: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)، وفي "صحيح مسلم": (الصادقة) (٢)، وكذا رواه البخاري في كتاب التعبير أيضًا (٣)، وساقه شيخنا في «شرحه» هنا بلفظ: (الصادقة) وهما بمعنى (٤)، وكأن ما وقع في «شرح شيخنا» من طغيان القلم، فإنه بعد أن ساقه قَالَ: جاء هنا: (الصالحة) وفي مسلم: (الصادقة) وقد زدنا عليه أن البخاري ساقه في التعبير كما ساقه مسلم، ورأيته أيضًا في تفسير سورة: ﴿أَقُرُ أَلَى (٥)، العلق: ١] وذكر ابن المرابط (٢) أن رواية معمر ويونس: (الصادقة).

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ١/ ٤٧٩. والحديث سيأتي برقم (٦٩٨٧) كتاب: التكبير، باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٠/ ٢٥٢). كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٦٩٨٢). كتاب التعبير، باب: أول ما بدى به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة.

قال الحافظ في «الفتح» ١٢/ ٣٥٥: وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء، وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخص، فرؤيا النبي كلها صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثر، وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في الرؤيا يوم أحد، وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص؛ إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير، وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقا. وقال الإمام نصر بن يعقوب الدينوري في «التعبير القادري»: الرؤية الصادقة ما يقع بعينه، أو ما يعبر في المنام أو يخبر به ما لا يكذب، والصالحة ما يسر أه.

<sup>(</sup>ه) سيأتي برقم (٤٩٥٦). كتاب التفسير، باب: قوله: ﴿أَثَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ۞﴾.

 <sup>(</sup>٦) هو الإمام مفتي مدينة المريَّة وقاضيها، أبو عبد الله محمد بن خلف بن سعيد بن
 وهب الأندلسي، ابن المرابط، صاحب «شرح صحيح البخاري»، توفي في شوال

قال المهلب<sup>(۱)</sup>: الرؤيا الصالحة هي تباشير النبوة؛ لأنه لم يقع فيها ضغث، قال: وهي التي لم يسلط عليه فيها ضغث ولا تلبيس شيطان (فيتساوي)<sup>(۲)</sup> مع الناس في ذَلِكَ بل خص ﷺ بصدقها كلها، قَالَ ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي، وقرأ: ﴿إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَارِ أَنِيَ أَذَبَحُكَ﴾ (۳) عباس: رؤيا الأنبياء وحي، وقرأ وإِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَارِ أَنِيَ أَذَبَحُكَ والسلام الصافات: ١٠٢] وكان ﷺ تنام عينه دون قلبه (٤)، فكان صدق الرؤيا في النوم في ابتداء النبوة مع رؤية الضوء، وسماع الصوت، وسلام

سنة خمس وثمانين وأربعمائة، وقد شاخ، من كبار المالكية.
 انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٩/٦٦ (٣٦)، «الوافي بالوفيات» ٣/٤٦،
 «شذرات الذهب» ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>۱) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله ، الأسدي الأندلسي المريبي ، أبو القاسم ، مصنف «شرح صحيح البخاري» وكان أحد الأئمة الفصحاء ، الموصوفين بالذكاء ، ولي قضاء المرية. توفي في شوال سنة ٤٣٥هـ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ١٧/ ٥٧٩ (٣٨٤) ، «شذرات الذهب» ٣/ المرد

<sup>(</sup>٢) في (ف): فتساوئ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٦٣)، والطبراني عن ٢/١٢ (٢٣٠٢) عن ابن عباس، دون ذكر الآية. قال الهيشمي في «المجمع» ٧/ ١٧٦: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح.اه. قال الألباني في تعليقه على «السنة» (٤٦٣): إسناده حسن.أه. ورواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ٢/ ٣٨- ٤٩ عن ابن عباس مرفوعًا به. قال ابن كثير: ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه أه. قال الألباني في تعليقه على «السنة»: رجاله ثقات غير أبي عبد الملك الكرندي فلم أعرفه، ولا عرفت نسبته أه.

وسيأتي برقم (١٣٨) كتاب: الوضوء، باب: التخفيف في الوضوء. من قول عبيد بن عمير.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (١٣٨)، ورواه مسلم (٧٦٣/ ١٨٦) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

الحجر والشجر عليه (١) بالنبوة، ثمَّ أكمل الله لَهُ النبوة بإرسال الملك في اليقظة، وكشف لَهُ عن الحقيقة كرامةً لَهُ منه ﷺ.

قَالَ القاضي وغيره: وإنما أبتدئ ﷺ بالرؤيا، لئلا يفجأه الملك ويأتيه بصريح النبوة فلا تحتملها قوى البشرية، فبدئ بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة، من صدق الرؤيا مع سماع الصوت وغيره (٢).

الثالث: الرؤيا: قَالَ أهل اللغة: يقال: رأى في منامه رؤيا، بلا تنوين عَلَىٰ وزن بلا تنوين عَلَىٰ وزن رُعًى، قاله الجوهري وغيره (٣).

<sup>(</sup>۱) من ذلك ما رواه مسلم (۲۲۷۷) كتاب: الفضائل، باب: فضل نسب النبي هي وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، وأحمد ٥/ ٨٩ من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله هي: "إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أُبعث، إني لأعرفه الآن». ومن ذلك ما رواه الترمذي (٣٦٢٦)، والدارمي ١/ ١٧١ (٢١)، وأبو نعيم في «الدلائل» (٢٨٩)، والحاكم ٢/ ،٦٢، والبيهقي في «الدلائل» ٢/ ١٥٣ - ١٥٤ من طريق الوليد بن أبي ثور، عن السدي، عن عباد بن أبي يزيد، عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع النبي على بمكة فخرجنا في بعض نواحيها، فما أستقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه غير واحد عن الوليد بن أبي ثور، وقالوا: عن عبادأبي يزيد، منهم فروة بن أبي المغراء.اهـ. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ١/ ٤٧٩

 <sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٢/ ٢٣٤٧، مادة (رأى). والجوهري: هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي، مصنف كتاب «الصحاح» وأحد من يُضرب به المثل في ضبط اللغة، وفي الخط المنسوب، يُعد مع ابن مُقلة، وابن البواب ومهلهل والبريدي.

وللجوهري نظم حسن ومقدمة في النحو، قال جمال الدين القفطي: مات الجوهري مترديا من سطح داره في سنة ٣٩٣هـ. أنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٤٧/٨-٨٠/ «تاريخ الإسلام» ٤/ ٩١، «شذرات الذهب»٣/ ١٤٢.

الرابع: في هذا تصريح من عائشة رضي الله عنها بأن رؤيا النبي ﷺ من جملة أقسام الوحي، وهو محل وفاق.

الخامس: قولها: (مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ): مثل: منصوب عَلَى الحال أي: جاءت الرؤيا مشبهة فلق الصبح أي: ضياءه إِذَا ٱنفلق وانماز عن ظلام الليل، وذلك حتَّىٰ يتضح فلا يشك فيه. قَالَ أهل اللغة والغريب: فَلَق الصبح وفَرَقه -بفتح أولهما وثانيهما-: ضياؤه. أي: إنارته وإضاءته وصحته، وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين، يقال: هو أبين من فلق الصبح، وقال ابن عباس في قوله تعالىٰ: هوألِقُ ٱلْإِصَبَاحِ [الأنعام: ٩٦]: ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل، حكاه البخاري في كتاب التعبير عنه (١) وإنما عبرت عن صدق الرؤيا بفلق الصبح ولم تعبر بغيره؛ لأن شمس النبوة كان مبادئ أنوارها الرؤيا، إلىٰ أن تم برهانها وظهرت أشعتها.

السادس: قولها: (ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاَءُ) هو بالمد أي: الخلوة، وهو شأن الصالحين، والحب: الميل. قَالَ الخطابي (٢): إنما حبب إليه الخلوة؛ لأن معها فراغ القلب، وهي معينة عَلَى الفكر، والبشر

<sup>(</sup>۱) سيأتي معلقًا بعد حديث (٦٩٨٢) باب: أول ما بُدِئَ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة، ووصله الطبري في «تفسيره» ٢٧٨/٥ (١٣٦٠٣)، ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٣٥٣/٤ (٧٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) هُو أبو سليمان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف، الإمام العلامة، ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة وله «شرح أسماء الله الحسنى»، «معالم السنن»، «أعلام الحديث»، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ٨٨هـ.

انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٢/ ٢١٤، «سير أعلام النبلاء» ٢٧/ ٢٣ (١٢)، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١٠١٨.

لا ينتقل عن طبعه إلا بالرياضة البليغة، فحبب إليه الخلوة لينقطع عن مخالطة البشر، فينسى المألوفات من عادته، فيجد الوحي منه مرادًا سهلًا لا حزنًا وعِرًا، ولمثل هذا المعنى كانت مطالبة الملك لَهُ بالقراءة وضغطه (١).

وقال ابن المرابط: تحبيبها لَهُ قيل: إنه من وحي الإلهام (فكان) (٢) يخلو بغار حراء أعتبارًا وفكرة، كاعتبار إبراهيم لمناجاة ربه، والضراعة إليه، ليريه السبيل إلى عبادته عَلَىٰ صحة إرادته.

'بع: الغار: النقب في الجبل، وهو قريب من معنى الكهف، وجمعه: غيران، وتصغيره غوير، والمغار والمغارة بمعنى الغار.

حراء: بكسر المهملة وتخفيف الراء والمد، وهو مصروف عَلَى الصحيح، ومنهم من منع صرفه، مذكر عَلَى الصحيح أيضًا، ومنهم من أنثه، ومنهم من قصره أيضًا فهالذِه ست لغات.

قَالَ القاضي عياض: يمد ويقصر، ويذكر ويؤنث، ويصرف ولا يصرف، والتذكير أكثر، فمن ذكره صرفه ومن أنثه لم يصرفه، يعني: عَلَىٰ إرادة البقعة أو الجهة التي فيها الجبل، وضبطه الأصيلي بفتح الحاء والقصر وهو غريب<sup>(٣)</sup>، وهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسارك إِذَا سرت إلىٰ منّى<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «أعلام الحديث» ١/١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في (ج): فكأنه.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) «معجم البلدان» ٢/ ٢٣٣.

#### فائدة :

(حراء)(۱) هو الذي نادى رسول الله ﷺ -حين قَالَ له ثبير: أهبط عني فإني أخاف أن تقتل عَلَىٰ ظهري فأعذب-: إليَّ يا رسول الله(۲). فلعل هذا هو السر في تخصيصه التحنث به من بين سائر الجبال، وقال سيدي (أبو عبد الله)(۲) ابن أبي جمرة(٤): لأنه يرىٰ بيت ربه منه، وهو عبادة، وكان منزويًا مجموعًا لتحنثه(٥).

# فائدة ثانية:

ذكر الكلبي (٦) أن حراء وثبيرا سميا بابني عم من عاد الأولى.

(۱) ساقطة من (ج). (۲) أنظر «الروض الأنف» ١/ ٢٦٨.

(٣) كذا في الأصول وهو عبد الله بن أبي جمرة أبو محمد كما في ترجمته.

- (٤) هو عبد الله بن سعد بن أبي جمرة، أبو محمد، محدث مقرئ، من مصنفاته: «مختصر صحيح البخاري»، و«شرح بهجة النفوس» أنظر: «معجم المؤلفين» ٢/ ٢٣٤ (٧٨٦٥). وذكره المصنف -رحمه الله- هنا فكناه أبا عبد الله، وفيه نظر؛ لأن كنيته أبو محمد، وسيذكره المصنف بعد ذلك ويكنيه بأبي محمد.
- (ه) «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة ١/١، قال الحافظ في «الفتح» ١٢/ ٣٥٥: قال ابن أبي جمرة: الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة، والتعبد، والنظر إلى البيت. قلت: وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع علىٰ سنن الاعتكاف، وقد تقدم أن الزمن الذي كان يخلو فيه كان شهر رمضان وأن قريشا كانت تفعله كما كانت تصوم عاشوراء، ويزاد هنا أنهم إنما لم ينازعوا النبي على في غار حراء مع مزيد الفضل فيه علىٰ غيره؛ لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه، فتبعه علىٰ ذلك من كان يتأله، فكان على يخلو بمكان جده، وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم أه.
- (٦) هو العلامة الأخباري، أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر، وكان أيضًا رأسًا في الأنساب، إلا أنه شيعي متروك الحديث، يروي عنه ولده هشام وطائفة. أنظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٢/ ٢٤٩، «التاريخ الكبير» ١٠١/١، =

التاسع: قولها: (وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ). هذا هو الذي نعرفه (هنا)<sup>(۱)</sup> في البخاري، وأبدل بعض شيوخنا لفظة: (يخلو) به (يجاور) ثمَّ تكلم عَلَىٰ مادة جاور وشَرَعَ ينقل الفرق بينه وبين الأعتكاف، بأن المجاورة قَدْ تكون خارج المسجد بخلاف الأعتكاف ولا حاجة إلىٰ ذَلِكَ كله فتنبه له، نعم لفظ الجوار ورد في حديث جابر الآتي في كتاب: التفسير كما ستعلمه<sup>(۱)</sup>، وفي "صحيح مسلم" فيه: "جاورت بحراء شهرًا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي" الحديث (٣).

العاشر: قولها: (فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ). هو بحاء مهملة ثمَّ نون ثمَّ مثلثة، وقد فسر في الحديث بأنه التعبد، وهو صحيح، وأصله آجتناب الحنث -وهو: الإثم- وكأنّ المتعبد يلقي بعبادته عن نفسه الإثم، وقال ابن هشام: التحنث: التحنف يبدلون الفاء من الثاء يريدون الحنيفية (٤)، وقال أبو (أحمد) العسكري: رواه بعضهم: يتحنف -بالفاء- ثمَّ نقل عن بعض أهل العلم أنه قَال: سألت أبا عمرو الشيباني عن ذَلِكَ فقال: لا أعرف يتحنث، إنما هو يتحنف من الحنيفية أي: يتتبع دين الحنيفية،

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» ٧/ ٢٧٠، «وفيات الأعيان» ٤/ ٣٠٩، «سير أعلام النبلاء» ٦/
 ٢٤٨ (١١١)، «الوافى بالوفيات» ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٤٩٢٢). كتاب التفسير، سورة المدثر باب (١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦١/ ٢٥٧) كتاب: الإيمان، باب: بدء نزول الوحي إلىٰ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) «السيرة النبوية» 1/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>ه) في (ف): محمد، والمثبت هو الصواب، وهو الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، أبو أحمد المحدث الأديب من كتبه: «التصحيف»، «الحكم والأمثال»، «راحة الأرواح»، توفي سنة أثنتين وثمانين وثلاثمائة. أنظر ترجمته في : «المنتظم» ٧/ ١٩١، «وفيات الأعيان»٢/ ٨٣-٨٥، «سير أعلام النبلاء» ١٦/ ١٣ ٤١ ١٥-١٤.

وهو دين إبراهيم الطّيّلا (١). وقال المازري وغيره: يتحنث: يفعل فعلاً يخرج به من الحنث، والحنث: الذنب كما أسلفناه ومثله: تَحَرَّجَ، وَتَأَثَّمَ، وتَحَوَّبَ، إِذَا أَلقىٰ ذَلِكَ عن نفسه، وفعل فعلاً يخرج به (عن) (٢) الحرج والإثم والحوب، ومنه قوله: فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا (٣)، ومنه من ألحق بها تهجد إذًا خرج من الهجود -وهو النوم- بالصلاة، كما يقال: تحنث إذا أحتنثه وتنجس إذًا فعل به فعلاً يخرج به من النجاسة.

وهانيه الأفعال التي ذكرت جاءت مخالفة لسائر الأفعال؛ لأن غيرها من الأفعال إنما يكون بفعل فيه بمعنى: تكسب، لا بمعنى ألقى، وكذا قال السهيلي: التحنث: التبرر، تفعّل من البر، وتفعل يقتضي الدخول في الشيء وهو الأكثر فيها مثل: تَفَقّه وتَعبّد وتَنسّك، وقد جاءت ألفاظ يسيرة تعطي الخروج عن الشيء وإطراحه، كالتأثم والتحرج والتحنث بالثاء المثلثة؛ لأنه من الحنث، والحنث: الحمل الثقيل وكذلك التقذر إنما هو تباعد عن القذر، وأما التحنف بالفاء فهو من باب التبرر؛ لأنه من الحنيفية دين إبراهيم، وإن كانت الفاء مبدلة من الثاء فهو من باب التبرد؛ التقذر والتقذر والتقذر والتأثم، وهو قول ابن هشام (٤)، كما سلف.

وقال أبو المعالى (٥) في «المنتهي»: تحنث: تعبد مثل: تحنف،

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه في كتابه «تصحيفات المحدثين».

<sup>(</sup>٢) في (ج): من.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (١٢٨) كتاب: العلم، باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، ورواه مسلم (٣٢) كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. كلاهما من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) «الروض الأنف» للسهيلي ١/٢٦٧.

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن تميم البرمكي أبو المعالي اللغوي، له كتاب «المنتهى في الفروع»
 وهو منقول من «الصحاح» وزاد عليه أشياء قليلة وأغرب في ترتيبه، ذكر أنه صنفه =

وفلان يتحنث من كذا بمعنى: يتأثم فيه، وهذا أحد ما جاء تفعّل إذا تحنث تجنب الحوب، وقال تحنث تجنب الحوب، وقال الثعالبي<sup>(۱)</sup>: فلان يتهجد: إذا كان يخرج من الهجود، وتنجس إذا فعل فعلًا يخرج به عن النجاسة.

قُلْتُ: والحاصل من ذَلِكَ ثمانية ألفاظ: تحنث، وتأثم، وتحرج، وتحوب، وتهجد، وتنجس، وتقذر، وتحنف.

الحادي عشر: قولها: (وَهُوَ التَّعَبُّدُ). يحتمل أن يكون من تفسير عائشة وأن يكون من تفسير من دونها (٢٠).

سنة سبع وتسعين وثلاثمائة، توفي أبو المعالي سنة إحدى عشرة وأربعمائة. أنظر
 ترجمته في «هدية العارفين» ص (٤٧٧) «كشف الظنون» ٢/ ١٨٥٨.

ملحوظة: في الأصول الخطية لهذا الشرح: (أبو المعاني) بالنون بدل اللام وذكرناه في مواضعه من الكتاب وفي الترجمة باللام تبعًا للمصادر التي ترجمت له.

<sup>(</sup>۱) هو العلامة شيخ الأدب، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري، الشاعر، مصنف كتاب «يتيمة الدهر في مجالس أهل العصر» وله كتاب «فقه اللغة» وكتاب «سحر البلاغة» وكان رأسًا في النظم والنثر، مات سنة ثلاثين وأربعمائة، وله ثمانون سنة. انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/ ١٧٨، «سير أعلام النبلاء» ٢/٢ ٤٣٧)، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) قلت: هذا يسمئ في مصطلح الحديث: المدرج، وهو: ما غير سياق إسناده. أو أضيف وأدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، وهو ينقسم إلى قسمين، الأول: مدرج السند، وهو ما غير سياق إسناده، وله عدة صور منها: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الأختلاف، ومنها: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مختصرًا على أحد الإسنادين.

القسم الثاني: مدرج المتن، وهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، مثل دمج موقوف بمرفوع، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثناء وهو الأكثر، فمثال الإدراج في أثناء الحديث، حديثنا هذا، فتفسير التحنث بالتعبد ليس =

الثاني عشر: قولها: (اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ). هو متعلق بيتحنث أي: يتحنث الليالي لا بالتعبد؛ لأنه يفسد المعنى حينئذ؛ فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق عَلَى القليل والكثير، والليالي منصوب عَلَى الظرف، (وذوات)(١): بكسر التاء فيه علامة (عَلَىٰ)(١) النصب.

الثالث عشر: عبادته الطّيِّلاً قبل البعثة هل كانت بشريعة أحد أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم وعزي الثاني إلى الجمهور، وإنما كان يتعبد بما يُلقىٰ إليه من نور المعرفة. واختار ابن الحاجب<sup>(٣)</sup> والبيضاوي أنه كلف التعبد بشرع.

واختلف القائلون بالثاني: هل ينتفي ذَلِكَ عنه عقلًا أم نقلًا فقيل بالأول؛ لأن في ذَلِكَ تنفيرًا عنه ومن كان تابعًا فبعيد منه أن يكون

من كلام عائشة، قال الحافظ في «الفتح» ٢٣/١: قوله: (وهو التعبد) هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطببي ولم يذكر دليله، نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج ا.هـ.

انظر: «علوم الحديث» ص٩٥- ٩٨، «المقنع» ٢/٢١- ٢٣١، «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ص٩٥- ٦٧، «تدريب الراوي» ١/ ٣٤٠- ٣٤٧. وللخطيب البغدادي فيه مصنف، وهو كتاب «الفصل للوصل المدرج في النقل» وهو مطبوع.

<sup>(1)</sup> في (ج): ذوات العدد.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الإمام العلامة المقرئ الأصولي النحوي جمال الأثمة والملة والدين، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، المالكي، صاحب التصانيف، كان من أذكياء العالم، رأسًا في العربية وعلم النظر، توفي في السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة.

انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان» ٣/ ٢٤٨ (٤١٣)، "سير أعلام النبلاء" ٢٣/ ١٢٥ (١٧٥)، "سير أعلام النبلاء" ٢٣٤.

متبوعًا وهذا خطأ كما قَالَ المازري(١) فالعقل لا يحيل ذَلِكَ، وقال حذاق أهل السنة بالثاني؛ لأنه لو فعل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي عَلَىٰ نقله ولافتخر به أهل تلك الشريعة.

والقائل بالأول آختلف فيه عَلَىٰ ثمانية أقوال:

أحدها: أنه كان يتعبد بشريعة إبراهيم.

ثانيها: بشريعة موسى.

ثالثها: بشريعة عيسى.

رابعها: بشريعة نوح حكاه الآمدي(٢).

خامسها: بشريعة آدم كما نقل عن حكاية ابن برهان.

سادسها: أنه كان يتعبد بشريعة من قبله من غير تعيين.

<sup>(</sup>۱) «إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري ص٣٦٩،

والمازري: هو الشيخ الإمام العلَّامة البحر المتفنن، أبو عبد الله، محمد بن على بن عمر التميمي، المالكي، ولد سنة (٤٥٣ه)، ومات سنة (٤٥٣ه). من تصانيفه: «المعلم بفوائد شرح مسلم»، «إيضاح المحصول في الأصول»، وشرح كتاب «التلقين» لعبد الوهاب المالكي في عشرة أسفار، وهو من أنفس الكتب. أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٤/ ٢٨٥، «سير أعلام النبلاء» ٢٠٤/١٠٤ أنظر ترجمته المؤلفين» ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) «الإحكام» ٤/ ١٤٥.

والآمدي: هو العلامة المصنف، فارس الكلام، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الحنبلي ثم الشافعي، ولد سنة (٥٥٠هـ)، ومات سنة (٦٣١هـ). من تصانيفه: «الإحكام في أصول الأحكام»، «أبكار الأفهام»، «منتهى السول في الأصول».

أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/ ٢٩٣، ٢٩٤ (٤٣٢)، «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ٣٦٤-٣٦٧ (٢٣٠)، «الوافي بالوفيات» ٢١/ ٣٤٠-٣٤٦ (٢٢٣)، «شذرات الذهب» ٥/ ١٤٤، ١٤٥.

سابعها: أن جميع الشرائع شرع له. حكاه بعض شراح «المحصول» عن المالكية.

ثامنها: الوقف في ذَلِكَ وهو مذهب أبي المعالي الإمام، واختاره الآمدي(١).

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل: ١٢٤] المراد: في توحيد الله تعالى وصفاته، (أو) (١) المراد أتباعه في المناسك، كما علم جبريل إبراهيم، ولا خلاف بين أهل التحقيق كما قال القاضي عياض أنه على قبل نبوته وسائر الأنبياء منشرحو الصدر بالتوحيد والإيمان، فإنهم لا يليق بهم الشك في شيء من ذَلِكَ ولا الجهل به، ولا خلاف في عصمتهم من ذَلِكَ.

فإن قُلْت: ما كان صفة تعبده؟

قُلْتُ: لم أر فيه نقلًا بخصوصه، وسمعت بعض مشيختنا يقول: سمعت الشيخ أبا الصبر أيوب السعودي يقول: سألت سيدي أبا السعود: بم كان على يتعبد في حراء؟ فقال: بالتفكر. وقد أسلفنا هذا في الوجه السادس أيضًا.

### فرع:

آختلف الأصوليون: هل كُلِّف بعد النبوة بشرع أحد من الأنبياء؟ والأكثرون عَلَى المنع، واختاره الإمام والآمدي وغيرهما(٤).

وقيل: بل كان مأمورًا بأخذ الأحكام من كتبهم ويعبر عنه بأن شَرْعَ

<sup>(</sup>۱) «البرهان» للجويني 1/ ٣٣٤، «الإحكام» ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ف): إذ.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ١/ ٨١٨.

<sup>(</sup>٤) «الإحكام» ٤/ ١٢٣، «منتهى السول» للآمدي ٣/ ١٥.

مَنْ قبلنا شَرْعٌ لنا، واختاره ابن الحاجب (١)، وللشافعي في المسألة قولان، أصحهما الأول، واختاره الجمهور (٢).

الرابع عشر: قولها: (قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ). هو بكسر الزاي أي: يرجع، وقد رواه مسلم كذلك فقال: نزع إلىٰ أهله (٣) إِذَا حَنّ إليهم فرجع إليهم، ونزعوا إليه: حنوا إليه، وهل نزعك غيره؟ أي: هل جاء بك وجذبك سواه! وناقة نازع: إِذَا حنت إلىٰ أوطانها ومرعاها، ونزع بالفتح ينزع بكسر ثالثه قَالَ صاحب «الأفعال» (٤): والأصل في فعل يفعل إِذَا كان صحيحًا وكانت عينه ولامه حرف حلق أن يكون مضارعه مفتوحًا إلا أفعالًا يسيرة جاءت بالفتح والضم مثل: جنح يجنح، ودبغ يدبغ، وإلا ما جاء من قولهم نزع ينزع بالفتح والكسر، وهنأ يهنئ (٥).

وقال غيره: (هنَّأني)(٦) الطعام، يَهْنؤُني ويَهْنِئُني بالفتح والكسر.

الخامس عشر: قولها: (ثمَّ يَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ). قَالَ أهل اللغة: الزاد هو الطعام الذي يستصحبه المسافر ويقال: زودته فتزود.

<sup>(</sup>۱) «المنتهىٰ» لابن الحاجب ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «التمهيد» للإسنوي ص٤٤١، «الإبهاج» ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦١) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحى.

<sup>(</sup>٤) هو العلامة شيخ اللغة، أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي، ابن القطاع، نزيل مصر، من مصنفاته: «الأفعال»، «أبنية الأسماء»، توفي سنة خمس عشرة وخمسمائة، عن أثنتين وثمانين سنة.

انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/٢٢/، «سير أعلام النبلاء» ٢٩٣/١٩. (٢٥٣)، «الوافي بالوفيات» ١٨/١٢، «شذرات الذهب» ٤٥/٤.

<sup>(</sup>ه) «الأفعال» ١١/١.

<sup>(</sup>٦) في (ج): وهناني.

السادس عشر: فيه مشروعية أتخاذ الزاد ولا ينافي التوكل، فقد أتخذه سيد المتوكلين.

السابع عشر: قولها: (ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا) الضمير في مثلها يعود إلى الليالي، وخديجة ذكر البخاري في المناقب قطعة من مناقبها، وسيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله الوصول إليه.

وهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزىٰ بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة، وهي أم أولاده كلهم، خلا إبراهيم فمن مارية، ولم يتزوج غيرها قبلها ولا عليها حتَّىٰ ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عَلَى الأصح، وقيل: بخمس وقيل: بأربع فأقامت معه أربعًا وعشرين سنة وأشهرًا، ثمَّ توفيت، وكانت وفاتها بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام (۱). وروى البخاري في مناقب خديجة عن عروة، عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله على بعد خديجة بثلاث سنين (۱) وفيه أيضًا في باب: مناقب عائشة، عن عروة أنه على لبث بعد موت خديجة سنتين أو قريبًا منها فنكح عائشة ") واسم أم خديجة: فاطمة بنت زائدة بن الأصم من بني عامر بن لؤي، وخديجة أول من آمن من النساء باتفاق، بل

<sup>(</sup>۱) آنظر ترجمتها في: «معرفة الصحابة» ٦/ ٣٢٠٠ (٣٧٤٦)، «الاستيعاب» ٤/ ٣٧٩ (٣٧٤٦)، «الإصابة» ٤/ ٤/٣ - ٨٥ (٧٦٨٦)، «الإصابة» ٤/ ٣٧٠ - ٨٥ (٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣٨١٧) كتاب: مناقب الأنصار، باب: تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٣٨٩٦) كتاب: مناقب الأنصار، باب: تزويج النبي ﷺ عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها، ورواه مسلم (١٤٢٢) كتاب: النكاح، باب: تزويج الأب البكر الصغيرة.

أول من آمن مطلقًا علىٰ قولٍ.

وفي «الصحيح» من حديث على مرفوعًا: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ (()) وفي البخاري في حديث عن جبريل أنه قَالَ للنبي على: «هلهِ خَدِيجَةُ ، فَإِذَا أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ ((). ووقع في بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ ((). ووقع في كتاب الزبير بن بكار ، عن عبد الرحمن بن زيد قَالَ آدم السِّنِ : مما فضل الله به ابني عليَّ أن زوجه كانت عونًا لَهُ عَلَىٰ تبليغ أمر الله ، وأن زوجي كانت عونًا لي عَلَى المعصية (()).

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٣٨١٥)، ورواه مسلم (٢٤٣٠) كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالىٰ عنها.

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۳۸۲۰)، ورواه مسلم (۲٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) أوردة السيوطي بهاذا اللفظ في «الدر المنثور» ١٠٩/١ عن عبد الرحمن بن زيد من قوله، وعزاه لابن عساكر.

وروى البيهقي في «دلائل النبوة» ٥/ ٤٨٨، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣/ ٣٣١، وفي «تالي التلخيص» ٢/ ٤١١ (٢٤٨)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٨٠) من طريق أبي بكر محمد بن حمويه السراج، عن محمد بن الوليد القلانسي، عن إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: فضلت على آدم بخصلتين: كان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم، وكن أزواجي عونًا لي، وكان شيطان آدم كافرًا وكانت زوجته عونًا له على خطيئته. قال ابن الجوزي: حديث لا يصح عن رسول الله على قال ابن عدي: محمد بن الوليد كان يضع الحديث، ويوصله، ويسرق، ويقلب الأسانيد والمتون، وسمعت الحسين بن أبي معشر يقول: هو كذاب اه.

وأورده الذهبي في «ميزان الأعتدال» ٥/١٨٤ والحافظ في «لسان الميزان» ٥/١٨٤ كلاهما في ترجمة: محمد بن الوليد القلانسي، ونقلا قول ابن عدي فيه، وقال المناوي في «فيض القدير» (٥٨٨٥): هذا الحديث من أباطيل محمد بن الوليد. وقال الألباني في «الضعيفة» (١١٠٠): موضوع.

الثامن عشر: قولها: (حَتَّىٰ جَاءَهُ الحَقُّ). أي: الأمر الحق وهو الوحي الكريم، (وللبخاري)<sup>(۱)</sup> في التفسير، ولمسلم: (حتَّىٰ فجئه الحق)<sup>(۲)</sup>. أي: أتاه بغتة، يقول: فجئ يفجأ بكسر الجيم في الأول وفتحها في المضارع، وفَجَأ يفجأ بالفتح فيهما، وقوله: (فجاءه الملك) يعنى: جبريل.

### فائدة:

روى ابن سعد بإسناده أن نزول الملك عليه بحراء يوم الآثنين، لسبع عشرة خلت من رمضان، ورسول الله ﷺ يومئذٍ ابن أربعين سنة (٣).

التاسع عشر: قوله على: ( «مَا أَنَا بِقَارِئِ» ) ما هنا نافية ، واسمها «أنا» وخبرها: «بِقَارِئِ» والباء زائدة لتأكيد النفي أي: ما أُحْسِن القراءة ، وقد جاء في رواية: «ما أُحْسِن أن أقرأ» وغلط من جعلها استفهامية لدخول الباء في خبرها ، وهي لا تدخل عَلَىٰ ما الاستفهامية ، واحتج من (قَالَ)(٤) استفهامية بأنه جاء في رواية لابن إسحاق: «ما أقرأ؟»(٥) أي: أيُّ أقرأ؟ ولا دلالة فيه ؛ (لجواز أن تكون ما)(١) هنا نافية أيضًا.

وقال السهيلي في «روضه»: قوله: «مَا أَنَا بِقَارِئِ» أي: أنا أميٌ، فلا أقرأ الكتب، قالها ثلاثا، فقيل له: ﴿ أَقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكُ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ ﴾ أي: إنك لا تقرؤه بحولك ولا بصفة نفسك ولا بمعرفتك، ولكن

<sup>(</sup>١) في (ج): وفي البخاري.

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (٤٩٥٣)، ورواه مسلم ۱٦٠/ ۲٥٢.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى، ١٩٤/١ عن أبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في (ج): جعلها.

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن إسحاق» ص١٠٠- ١٠١ (١٤٠).

<sup>(</sup>٦) في (ج): لجواز ما أن تكون.

آقرأه مفتتحًا باسم ربك مستعينًا به، فهو يعلمك كما خلقك، وكما نزع عنك علق الدم، ومغمز الشيطان بعدما خلقه فيك كما خلقه في كل إنسان. فالآيتان المتقدمتان والأخريان لأمته وهما قوله: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَادِ فَي عَلَرَ الْإِنسَانَ مَا لَرَ يَعْمَ فَي [العلق: ٤-٥]؛ لأنها كانت أمة أمية لا تكتب، فصاروا أهل كتاب وأصحاب قلم، فتعلموا القرآن بالقلم، وتعلمه نبيهم تلقيًا (من)(۱) جبريل نزله عَلَىٰ قلبه (بإذن الله)(۲) ليكون من المرسلين(۳).

العشرون: قوله: ( "فَغَطَّنِي ") هو بغين معجمة، ثمَّ طاء مهملة مشددة أي: عصرني وضمني، يقال: غطَّني، وغتَّني، وضَغَطَني، وغصَرَني، وغَمَرَني، وخَنَقَني، كلُّه بمعنَّى، قَالَ الخطابي: ومنه الغطُّ في الماء، وغطيط النائم، وهو: ترديد النفس إِذَا لم يجد مساغًا عند أنضمام الشفتين (٤)، وقيل: الغت: حبس النفس مرة وإمساك (اليد أو الثوب) علَى الفم والأنف. والغط: الخنق وتغييب الرأس في الماء، (قَالَ) (٢): والغط في الحديث: الخنق.

قَالَ (الخطابي) (٧): وفي غير هاذِه الرواية «فسأبني» والسأب: الخنق.

<sup>(</sup>١) في (ج): عن.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) «الروض الأنف» ١/ ٢٧٠- ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) «أعلام الحديث» ١/٨١١ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) في (ج): الثوب أو اليد.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

وقال السهيلي: ويروى أيضًا «فسأتني» فهانِه ثلاث روايات، قَالَ: وأحسبه (يروى)<sup>(۱)</sup> أيضًا: «فذعتني» وكلها بمعنى واحد وهو: الخنق، والخم، ومن الذعت حديثه الآخر أن الشيطان عرض لَهُ وهو يصلي «فَذَعته حتَّىٰ وجدت برد لسانه ثمَّ ذكرت قول (سليمان أخي)<sup>(۲)</sup>: ربهب لي ملكًا..» الحديث<sup>(۳)</sup>، قَالَ: وكان في ذَلِكَ إظهارًا للشدة والجد في الأمر، وأن يأخذ الكتاب بقوة ويترك الأناة، فإنه أمر ليس بالهوينا.

قَالَ: وعلى رواية ابن إسحاق أن هذا الغط كان في النوم (ئ) ، يكون في تلك الغطات الثلاث من التأويل ثلاث شدائد يبتلى بها أولًا ثمَّ يأتي الفرج والروح ، وكذلك كان ، لقي ﷺ هو وأصحابه شدة من الجوع في الشّعب حين تعاقدت قريش أن لا يبيعوا منهم (ولا يصلوا إليهم) (٥) وشدة أخرى من الخوف والإيعاد بالقتل ، وشدة أخرى من الإجلاء عن أحب الأوطان إليهم ثمَّ كانت العاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين (٢).

الحادي بعد العشرين: فيه المبالغة في التنبيه والحض عَلَى التعليم ثلاثًا، وقد كان على إِذَا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا؛ لتفهم عنه (٧)، وانتزع بعض التابعين، وهو شريح القاضي من هذا الحديث ألا يضرب الصبي إلا ثلاثًا عَلَى القرآن، كما غطَّ جبريل محمدًا على ثلاثًا.

<sup>(</sup>١) في (ج): أخى سليمان.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (١٢١٠) كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من العمل في الصلاة، ورواه مسلم (٥٤١) كتاب: المساجد، باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة ... من حديث أبى هريرة.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن إسحاق» ١٠١.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) «الروض الأنف» ١/ ٢٧١ - ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) حديث سيأتي برقم (٩٥) كتاب: العلم، باب: من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه.

الثاني بعد العشرين: قوله: ( "حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ») يجوز في الجهد ضم الجيم وفتحها ونصب الدال ورفعها، ومعناه: الغاية والمشقة، فعلى الرفع معناه: بلغ الجهد مبلغه، فحذف مبلغه، وعلى النصب معناه: بلغ الملك مني الجهد، قَالَ في "المحكم"(۱): الجَهْدُ والجُهْدُ: الطاقة وقيل: الجَهد: المشقة، والجُهد: الطاقة، وفي "الموعب»: الجهد: ما جهد الإنسان من مرض أو من مشاق، والجهد (أيضًا بلوغك)(۲) غاية الأمر الذي لا يألو عن الجهد فيه (وجهدته: بلغت مشقته وأجهدته)(۳) عَلَىٰ أن يفعل كذا. وقال ابن دريد(٤): (جهدته)(٥) (حملته)(٢) عَلَىٰ أن يبلغ مجهوده. وقال

<sup>(</sup>۱) مصنفه هو إمام اللغة، أبو الحسن علي بن إسماعيل المُرسي الضرير، أحد من يضرب بذكائه المثل، قال الحميدي: هو إمام في اللغة والعربية، حافظ لهما، على أنه كان ضريرًا وقد جمع في ذلك جموعًا، وله مع ذلك حظ في الشعر وتصرف، وهو حجة في نقل اللغة، وله كتاب «العالم في اللغة»، و«المحكم» و«شواذ اللغة».

أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/ ٣٣٠، «سير أعلام النبلاء» ١٤٤/١٨ (٧٨)، «شذرات الذهب» ٣/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) في (ج): بلوغك أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في (ج): جهدت بلغت مشقّة فأجهده.

<sup>(</sup>٤) هو العلامة شيخ الأدب، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية، الأزدي البصري، صاحب التصانيف، تنقل يطلب الآداب ولسان العرب، ففاق أهل زمانه، وكان آية من الآيات في قوة الحفظ، توفي في شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وله ثمان وتسعون سنة.

انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٢/ ١٩٥، «وفيات الأعيان» ٣٢٣/٤، «سير أعلام النبلاء» ١٩٥٥، (٥٦)، «الوافي بالوفيات» ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) في (ج): جهدت.

<sup>(</sup>٦) في (ج): حملت.

ابن الأعرابي (۱): جهد في العمل وأجهد. وقال أبو عمرو: وأجهد في حاجتي وجهد، وقال الأصمعي (۲): جهدت لك نفسي، وأجهدت نفسي. الثالث بعد العشرين: الحكمة في الغط شَغْلُه عن الآلتفات إلى شيء من أمور الدنيا، والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله (له) (۳)، وقيل: أراد أن يوقفه عَلَىٰ أن القراءة ليست من قدرته، ولو أكره، وكلما أمره بالقراءة فلم يفعل شدد عليه، فلما لم يكن عنده ما يقرأ كان ذَلِكَ (تنبيهًا لَهُ عَلَىٰ أن القراءة ليست من قدرته ولا من طاقته ووسعه، فكان الغط) (عنبيهًا لَهُ كقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا تِلْكَ طاقته ووسعه، فكان الغط) (على الله الله الله الله الله عند أنقلابها حية، بيم ينكن عند أنقلابها حية،

فكذلك (أراد جبريل)<sup>(ه)</sup> أن يعلمه أن ما ألقي إليه ليس في قدرته إذ قَدْ

عجز بعد الثلاث، وهي حَد (للإعذار)(٦)، (وقد رويٰ)(٧) ابن سعد

<sup>(</sup>۱) هو إمام اللغة، محمد بن زياد بن الأعرابي، أبو عبد الله الهاشمي، قال مرة في لفظة رواها الأصمعي: سمعتها من ألف أعرابي بخلاف هذا، له مصنفات كثيرة أدبية، وكان صاحب سنة واتباع، مات بسامرا في سنة إحدى وثلاثين ومائتين. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٥/ ٢٨٢، «وفيات الأعيان» ٤/ ٢٠٣، «سير أعلام النبلاء» ١/ ٧٨٠ (١٥٤)، «الوافي بالوفيات» ٣/ ٧٠، «شذرات الذهب» ٢/ ٧٠.

٢) هو الإمام العلامة الحافظ، حجة الأدب، لسان العرب، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، الأصمعي، البصري، اللغوي الإخباري، قال عمر بن شبة: سمعت الأصمعي يقول: أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة، وعن ابن معين قال: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه، وقال أبو داود: صدوق، توفي سنة خمس عشرة وماثتين، وقيل: سنة ست عشرة. آنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٢٨، «تاريخ بغداد» ١/ ٥/٠، «وفيات الأعيان» ٣/ ١٧٠، «سير أعلام النبلاء» ١/ ٥/١ (٣٢)، «شذرات الذهب» ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة في (ج). (٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): جبريل أراد. (٦) في (ج): الآعتذار.

<sup>(</sup>٧) في (ج): قال.

بسنده أنه ﷺ كان يقول: «كان الوحي يأتيني عَلَىٰ نحوين: يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقى الرجل عَلَى الرجل، فذاك ينفلت مني، ويأتيني في شيء مثل (صوت) (١) الجرس حتَّىٰ يخالط قلبي، فذلك (الذي) (٢) لا ينفلت مني (٣) وقيل: سببه أن التخيل (والوهم) والوسوسة إنما تقع بالنفوس لا بالجسم فوقع ذَلِكَ بجسمه؛ ليعلم أنه من الله تعالى.

الرابع بعد العشرين: يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم والواعظ أن يحتاط في تنبيه المتعلم، وأمره بإحضار قلبه.

الخامس بعد العشرين: قوله: ( "فَقَالَ: ﴿أَفَرَأُ بِاسْمِ رَبِكَ﴾) هذا دليل الجمهور أنه أول ما نزل، وقول من قَالَ: إنما نزل ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلمُدَّنِّرُ كَا المَدْرِ: ١] بعد ﴿عَلَمُ ٱلْإِنسَنَ مَا لَرْ يَعْلَمْ فَا ﴾ [العلق: ٥] عملًا بالرواية الآتية في الباب، فأنزل الله تعالىٰ ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلمُدَّنِّرُ ۚ ﴾ محمول عَلَىٰ أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي، كما هو ظاهر إيراد الحديث.

وأَبْعَدَ من قَالَ: إن أول ما نزل الفاتحة. بل هو شاذ (٥)، وجمع

<sup>(</sup>١) في (ج): صلصة.

<sup>(</sup>٢) سأقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ١/١٩٧ - ١٩٨ عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) روى البيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ١٥٨- ٢٩، عن عمرو بن شرحبيل أن رسول الله ﷺ قال لخديجة .... الحديث. وفيه: فلما خلا ناداه: يا محمد قل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ: ولا الضالبن، قل: لا إله إلا الله.

قال البيهقي: هذا منقطع، فإن كان محفّوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعد ما نزلت عليه ﴿أَقُرَأُ بِاَسْرِ رَبِّكَ﴾، و﴿يَكَأَبُّهُا ٱلْمُدَّنِّرُ ۞﴾، والله أعلم اهـ. قال ابن كثير في «البداية والنهاية» ٣/١٣: هو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل.

بعضهم بين القولين الأولين بأن قَالَ: يمكن أن يقال: أول ما نزل من الأمر التنزيل في تنبيه الله عَلَىٰ صفة خلقه: ﴿أَقَرَأُ ﴾، وأول ما نزل من الأمر بالإنذار: ﴿يَاأَبُّا ٱلْمُدَّتِّرُ ﴾.

وذكر ابن العربي عن كريب قَالَ: وجدنا في كتاب ابن عباس: أول ما نزل من القرآن بمكة: ٱقرأ، والليل، ونون، ويا أيها المزمل، ويا أيها المدثر، وتبت، وإذا الشمس، والأعلى، والضحى، وألم نشرح، والعصر، والعاديات، والكوثر، والتكاثر، والدين، والكافرون، ثمَّ الفلق، ثمَّ الناس، ثمَّ ذكر سورًا كثيرة، ونزل بالمدينة ثمان وعشرون سورة، وسائرها بمكة، وكذلك يروى عن ابن الزبير.

وقال السخاوي (۱): ذهبت عائشة (والأكثرون)(۲) إلى أن أول ما نزل: ﴿أَفَرَأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ﴾ إلى قوله: ﴿مَا لَرَ بَيْلَمُ ثُمَّ: ﴿نَ وَالْقَلَمِ ﴾ ما نزل: ﴿وَلَهُ مِنْ وَلِكَ إِلَىٰ قوله: ﴿وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مَا لَمُ مَنْ لَا اللَّهُ وَلَهُ مَا لَكُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلْ

السادس بعد العشرين: (قولها)(٤): (فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء، علم الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الصمد، الهمداني، المصري، السخاوي، كان إمامًا في العربية، بصيرًا باللغة فقيهًا مفتيًا، عالمًا بالقراءات وعللها مجودًا لها، بارعًا في التفسير، من كتبه «شرح الشاطبية»، «جمال القراء»، وبلغ في التفسير إلى الكهف، توفي في ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة. أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/ ٣٤٠، «سير أعلام النبلاء» ٢٣/ ١٢٢ (٩٤)، «شذرات الذهب» ٥/

<sup>(</sup>٢) في (ج): والأكثر.

<sup>(</sup>٣) «جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي ص٥- ٧.

<sup>(</sup>٤) في (ج): قوله.

يَرْجُفُ فُؤَادُهُ). الضمير في (بها) يعود إلى الآيات: قوله تعالىٰ: ﴿أَفَرَأُ

ومعنىٰ (يرجف): يخفق. والرَّجَفان: شدة التحرك والاضطراب. قَالَ صاحب «المحكم»: رَجَفَ الشيءُ يَرْجُفُ رجفًا ورُجُوفًا ورَجَفانًا ورَجِفانًا ورَجِفانًا ورَجِفانًا ورَجِفانًا

السابع بعد العشرين: الفؤاد: القلب عَلَى المشهور، وفي قولٍ: إنه عين القلب، وفي قولٍ: باطنه. وفي قول: غشاؤه. فهالمِده أربعة أقوال فيه.

وقال الليث: القلب مُضغةٌ من الفؤاد مُعَلَّقَةٌ بالنَّياط، سمي قلبًا لتقلبه، وأنشدوا:

مَا سُمِّيَ القَلْبُ إِلَّا مِنْ تَقَلُّبِهِ (فاحذرعلى القلب من قلبٍ وتحويل) (٢)

الثامن بعد العشرين: قوله على: ( «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي») هكذا هو في الروايات بالتكرار، والتزمل: الأشتمال والتلفف، و(مثله) (٢) التدثر، ويقال لكل ما يلقى عَلَى الثوب الذي يلي الجسد: دثار، وأصلهما المتدثر والمتزمل، أدغمت التاء فيما بعدها، وجاء في أثر أنهما من أسمائه على وقال ذَلِكَ على الشدة ما لحقه من هول الأمر، وشدة (الضغط) (٤)، ولولا ما جبل عليه على من الشجاعة والقوى ما أستطاع عَلَىٰ تلقى ذَلِكَ ؛ لأن الأمر جليل.

وللبخاري في التفسير من حديث جابر، ومسلم أيضًا: «دثروني وصبوا عليّ ماءً باردًا فدثروني وصبوا عليّ ماءً باردًا»، فنزلت:

<sup>(1) &</sup>quot;المحكم" V/3VY.

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): والأكثر.

## ﴿ يَالَمُ الْمُدَيِّرُ ۞ ﴿ " .

التاسع بعد العشرين: ينعطف عَلَىٰ ما مضىٰ. قَالَ السهيلي: وفي قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَرُأْ بِاللّهِ رَبِكَ ﴾: دليل من الفقه (وجوب) (٢) استفتاح القراءة ببسم الله، غير أنه أمر مبهم لم يبين لَهُ بأي اسم من أسمائه يستفتح حتَّىٰ جاء البيان بعد (بقوله) (٣): ﴿ بِسَـمِ اللّهِ بَعْرِبِها ﴾ [هود: الحا] ثم في قوله: ﴿ وَإِنّهُ بِسَمِ اللّهِ الرّحَمْنِ الرّحِيمِ ﴾ [النمل: ٣٠] ثمَّ بعد ذلك كان (ينزل جبريل) (٤) ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة، وقد ثبت في سواد المصحف بإجماع من الصحابة عَلَىٰ ذَلِكَ، وحين نزلت ﴿ بِنسـمِ اللهِ الرَّحَمَٰ فِي اللهِ الرَّاسِةِ عَلَىٰ ذَلِكَ، وحين نزلت ﴿ بِنسـمِ اللهِ الرَّحَمَٰ فَي اللهِ الرَّاسِةِ عَلَىٰ ذَلِكَ، وحين نزلت ﴿ بِنسـمِ اللهِ الرَّحَمَٰ المِحمَاءِ مَن الصحابة عَلَىٰ ذَلِكَ، وحين نزلت ﴿ بِنسـمِ اللهِ الرَّحَمَٰ الجبال، فقالت قريش: سحر محمد الجبال (٥)، ذكره النقاش (٢)، وإن

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٤٩٢٢) ورواه مسلم (١٦١/ ٢٥٧) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي إلىٰ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (في قوله).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (جبريل ينزل).

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١/ ٣١، والشوكاني في «فتح القدير» ١/ ٣٠ لأبي نعيم والديلمي عن عائشة.

<sup>(</sup>۲) هو العلامة المفسر، شيخ القراء، أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، الموصلي ثم البغدادي، النقاش، له كتاب «شفاء الصدور» في التفسير، وكان واسع الرحلة، قديم اللقاء، وهو في القراءات أقوىٰ منه في الروايات، قال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص، وقال أبو بكر البرقاني: كل حديث النقاش منكر، وقال الخطيب: في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة، قال الذهبي: أعتمد الداني في «التيسير» على رواياته للقراءات، فالله أعلم، فإن قلبي لا يسكن إليه، وهو عندي متهم، عفا الله عنه اهـ أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٢ / ٢٠١، «وفيات الأعيان» ٢٩٨/٤، «سير أعلام النبلاء» في: «تاريخ بغداد» ١/ ١٥٤»، «الوافي بالوفيات» ٢ / ٣٤٥، «شذرات الذهب» ٨/٨.

صح ما ذكره (فلذلك)(١) معنى وذلك أنها آية أنزلت عَلَىٰ آل داود اللَّكِينُ، وقد كانت الجبال تسبح معه بنص القرآن العظيم(٢).

الثلاثون: ذكر ابن إسحاق في «السيرة» أن جبريل النفي أتاه بنمط من ديباج فيه كتاب (٤) ، وهو دليل -كما قَالَ السهيلي-، وإشارة إلى أن هذا الكتاب به يفتح عَلَىٰ أمته ملك الأعاجم ويسلبونهم الديباج والحرير الذي كان زينتهم (وزيَّهم) (٥) وبه يُنال أيضًا ملك الآخرة، إذ لباس أهل الجنة فيها الحرير والديباج.

وفي (سير)<sup>(٦)</sup> موسئ بن عقبة، و(سليمان)<sup>(٧)</sup> بن المعتمر<sup>(٨)</sup>: وأتاه بدُرْنُوك<sup>(٩)</sup> من ديباج منسوج بالدر والياقوت فأجلسه عليه غير أن موسئ بن عقبة قَالَ: ببساط. ولم يقل: بدُرْنُوك. وقال ابن المعتمر: فمسح جبريل الشخ صدره وقال: اللهم أشرح صدره، وارفع ذكره، وضع عنه وزره. ويصححه قوله تعالىٰ: ﴿أَلَةَ نَشَرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا نَشَرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ الآيات، كأنه يشير إلىٰ ذَلِكَ الدعاء الذي كان من جبريل (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ج): فذلك.

<sup>(</sup>۲) «الروض الأنف» ۱/۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) النمط: ضرب من البسط لها خمل رقيق. «لسان العرب» ٨/ ٤٥٤٩

<sup>(</sup>٤) رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٢٥٤- ٢٥٥، ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» ٤/ ٨٦- ٨٧ (٢٤٢٠) بسنده عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): سيرة.

<sup>(</sup>٧) في (ج): سلمان.

<sup>(</sup>۸) ستأتى ترجمته.

<sup>(</sup>٩) نوع من البسط لها خمل. أنظر «تهذيب اللغة» ٢/ ١١٨١، و «اللسان» ٣/ ١٣٦٩.

<sup>(</sup>١٠) «الروض الأنف» ١/ ٢٧١.

#### فائدة :

قَالَ بعض المفسرين في قوله تعالىٰ: ﴿الْمَ ۚ ۚ فَالِكَ ٱلْكِئَابُ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ [البقرة: ١-٢]: إنه إشارة إلى الكتاب الذي جاء به جبريل حين قَالَ له: ٱقرأ.

الحادي بعد الثلاثين: قولها: (فَزَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ) (الروع)(١) هو بفتح الراء: وهو الفزع: قَالَ صاحب «المحكم»: الرَّوْعُ والرُّوَاعُ والتَّرَوُّعُ: الفَزَعُ. (٢) وقال الهروي: هو بالضم: موضع الفزع من القلب. (٣)

الثاني بعد الثلاثين: كونه لم يخبر بشيء حتَّىٰ ذهب عنه الروع، يؤخذ منه أن الفازع لا ينبغي أن يسأل عن شيء حتَّىٰ يزول عنه فزعه، حتَّىٰ قَالَ مالك: إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره (٤).

الثالث بعد الثلاثين: قوله ﷺ: ( «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي» ) ليس معناه الشك في أن ما أتاه من الله تعالىٰ، كما قَالَ القاضي، لكنه خشي (أن) (٥) لا يقوى عَلَىٰ مقاومة هذا الأمر ولا يطيق حمل أعباء الوحي، فتزهق نفسه وينخلع قلبه؛ لشدة ما لقيه أولًا عند لقاء الملك (أو يكون هذا أول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك) (٢٠)، وتحققه رسالة ربه، فيكون خاف أن يكون من الشيطان،

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>۲) «المحكم» ۲/۰۰۲

<sup>(</sup>٣) «غريب الحديث» ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «التاج والإكليل» ٥/ ٣١٠، «مواهب الجليل» ٦/ ٣٥، ٧/ ٢١٦، «شرح منح الجليل» ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) في (ف): أنه.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

فأما بعد أن جاءه الملك برسالة ربه فلا يجوز الشك عليه ولا يخشى تسلط الشيطان عليه. وعلى هذا الطريق يحمل كل ما ورد من مثل هذا في حديث المبعث (١)، وضعف النووي هذا الأحتمال؛ لأنه جاء في الحديث مبينًا أنه كان بعد غط الملك وإتيانه بـ: ﴿ أَفَرَأُ بِأَسِّمِ رَبِّكَ ﴾ (٢).

(قَالَ)<sup>(٣)</sup>: ويحتمل أن يكون معنى الخشية: الإخبار بما حصل لَهُ أُولًا من الخوف لا أنه في الحال خائف، وجزم بما ضعفه النووي ابن الجوزي<sup>(٤)</sup> في «كشف مشكل الصحيحين» فقال: كان على يخاف في (بداءة)<sup>(٥)</sup> الأمر أن يكون ما يراه من قبل الشيطان؛ لأن الباطل قَدْ

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» 1/ £٨٤ - ٤٨٥.

<sup>(</sup>۲) «مسلم بشرح النووي» ۲/۰۰۲.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ الإمام العلامة، الحافظ المفسر، شيخ الإسلام، فخر العراق، جمال الدين، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله، البغدادي الحنبلي، الواعظ، صاحب التصانيف، كان رأسًا في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهًا، ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم يأت قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه، مع الشكل الحسن والصوت الطيب، والوقع في النفوس، حسن السيرة، كان بحرًا في التفسير، علامة في السير والتاريخ، موصوفًا بحسن الحديث، ومعرفة فنونه، فقيهًا، عليمًا بالإجماع والاختلاف، جيد المشاركة في الطب، ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار، وإكباب على الجمع والتصنيف، مع التصون والتجمل، وحسن الشارة، ورشاقة العبارة، ولطف الشمائل، والأوصاف الحميدة، والحرمة الوافرة عند الخاص والعام، توفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة.

أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/ ١٤٠، «سير أعلام النبلاء» ٢١ /٣٦٥ (١٩٢)، «تاريخ الإسلام» ٢٨٧/٤٢ (٣٧١)، «الوافي بالوفيات» ١٨٦/١٨ (٢٣٥)، «شذرات الذهب» ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>٥) في (ج): بدو.

يلتبس بالحق وما زال يستقريء الدلائل، (ويسبر) (١) الآيات إلى أن وضح لَهُ الصواب، وكما يجب عَلَىٰ أحدنا أن يسبر صدق الرسول إليه وينظر في دلائل صدقه من المعجزات، فكذلك الرسل يجب عليها أن تسبر حال المرسل إليها هل هو ملك أو شيطان؟ فاجتهادها في تمييز الحق من الباطل أعظم من آجتهادنا، ولذلك عَلَت منازل الأنبياء لعِظَم ما ٱبتُلوا به من ذَلِكَ.

قَالُ: وكان نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام قَدْ نفر في بدايته من جبريل. ونسب الحال إلى الأمر المخوف، وقال لخديجة: «قَدْ خشيت عَلَىٰ نفسي» إلى أن بان له أن الأمر حق، ثمَّ استظهر بزيادة الأدلة حتَّىٰ بان لهُ اليقين، ثمَّ ساق بإسناده من حديث حماد بن زيد، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن عمر قَالَ: كان النبي بلاحجون فقال: «اللَّهُمَّ أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها من قريش» بالحجون فقال: «الشجرة فدعاها، فأقبلت عَلَىٰ عروقها فقطعتها، ثمَّ فقيل له: أدع هلاه الشجرة فدعاها، فأقبلت عَلَىٰ عروقها فقطعتها، ثمَّ أمني تخد الأرض حتَّىٰ وقفت بين يديه على مرقها نقال: ما تشاء؟ ما تريد؟ قَالَ: «ارجعي إلىٰ مكانك» فرجعت إلىٰ مكانها، فقالَ: «والله ما أبالي من كذبني من قريش» (٢).

<sup>(</sup>١) في (ج): ويتبين.

<sup>(</sup>٢) روّاه الفاكهي في «أخبار مكة» ٤/ ٣٠ (٢٣٣٠)، والبزار في «البحر الزخار» ١/ ٢٥٨ (٣٠٠- ٣٠١)، وأبو يعلى في «مسنده» ١/ ١٩٠- ١٩١ (٢١٥) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٩٠)، والبيهقي في «الدلائل» ١٣/٦، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤/ ٣٦٤، من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن عمر به. قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروىٰ عن عمر عن النبي على إلا بهذا الاسناد اه.

قلت: بل رواه الفاكهي في «أخبار مكة» ٤/ ٢٩– ٣٠ (٢٣٢٩) من طريق حماد بن =

وقيل: إن الخشية كانت من قومه أن يقتلوه. حكاه السهيلي، ولا غرو أنه بشر يخشىٰ من القتل والأذىٰ، ثمَّ يهون عليه الصبر في ذات الله كل خشية، ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوة (١١)، وقيل: إنها كانت (خوف) (٢) أن لا ينهض بأعباء النبوة ويضعف عنها، ثم أذهب الله خشيته ورزقه الأيد والقوة والثبات، حكاه السهيلي أيضًا، وقال قبل ذَلِكَ: تكلم العلماء في معنىٰ هانِه الخشية بأقوال كثيرة، منها ما ذهب إليه أبو بكر الإسماعيلي أنها كانت منه قبل أن يحصل له العلم الضروري بأن (الذي)(٣) جاءه ملك من عند الله تعالى، وكان أشق شيء عليه أن يقال عنه شيء أو أنه خشى عَلَى الناس، - يعني: من وقوعهم فيه- ولم ير الإسماعيلي أن هذا محال في مبدأ الأمر؛ لأن العلم الضروري لا يحصل دفعة واحدة، وضرب مثلًا بالبيت من الشعر تسمع أوله ولا تدرى (أنثر هو أم نظم؟)(٤) فإذا أستمر الإنشاد عَلِمْتَ قطعًا (أنه قُصِدَ به)(٥) قَصْدُ الشعر، فكذلك لما ٱستمر الوحى واقترنت به القرائن المقتضية للعلم القطعي حصل العلم القطعي، وقد أثنىٰ الله عليه بهذا العلم، فقال: ﴿ وَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] إلى قوله: ﴿ وَمَلْتَهِكَيهِ وَكُنُّهِ ، وَرُسُلِهِ ، فَإِيمانه عَلَيْهُ بالله

سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع به. وقال الهيثمي في «المجمع» ٩/١٠: رواه البزار وأبو يعلى، وإسناد أبي يعلى حسن، وقال المتقي الهندي في «الكنز» ١٢/٥ (٣٥٣٦٤): سنده حسن اهـ.

<sup>(</sup>۱) «الروض الأنف» ١/٤١١.

<sup>(</sup>٢) في (ف): خوف.

<sup>(</sup>٣) في (ج): إذًا.

<sup>(</sup>٤) في (ج): أشعر أم نظم.

<sup>(</sup>٥) في (ج): أنَّ قصده.

وملائكته إيمان كسبي، موعود عليه بالثواب الجزيل كما وعد عَلَىٰ سائر أفعاله المكتسبة، كانت من أفعال القلوب أو من أفعال الجوارح(١).

[وقال سيدي أبو عبد الله بن أبي جمرة: يحتمل أن تكون خشيته من الوعك الذي أصابه من قبل الملك<sup>(٢)</sup>. والأظهر أنها من الكهانة لكثرتها في زمنه، ثمَّ ظهر لَهُ الحق بعد ذَلِكَ وأمر بالإنذار<sup>(٣)</sup>، وفي «السيرة» من حديث عمرو بن شرحبيل أنه ﷺ قَالَ لخديجة: «إني إِذَا خلوت وحدي

أولها: الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاء مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك، وأنه من عند الله تعالىٰ.

ثانيها: الهاجس، وهو باطل أيضًا لأنه لا يستقر وهذا أستقر وحصلت بينهما المراجعة.

ثالثها: الموت من شدة الرعب.

رابعها: المرض، وقد جزم به ابن أبي جمرة.

خامسها: دوام المرض.

سادسها: العجز عن حمل أعباء النبوة.

سابعها: العجز عن النظر إلى الملك من الرعب.

ثامنها: عدم الصبر على أذى قومه.

تاسعها: أن يقتلوه.

عاشرها: مفارقة الوطن.

حادى عشرها: تكذيبهم إياه.

ثاني عشرها: تعييرهم إياه. وأولى هانيه الأقوال بالصواب وأسلمها من الأرتياب الثالث، واللذان بعده، وما عداها فهو معترض. والله الموفق. اهـ.

<sup>(</sup>١) «الروض الأنف» 1/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الفتح» ١ / ٢٤، آختلف العلماء في المراد بها- أي الخشية- على آثني عشر قولًا:

سمعت نداءً، وقد خشيت والله أن يكون هذا أمرًا» فقالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل ذَلِكَ، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث (١)](٢).

الرابع بعد الثلاثين (٣): قولها: (فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا والله..) إلى آخره، معنىٰ كلا (هنا) (٤): النفي والإبعاد، وهذا أحد معانيها، وقد تكون بمعنىٰ: حقًا، وبمعنىٰ: ألا، التي للتنبيه، يستفتح بها الكلام، وقد جاءت في القرآن عَلَىٰ أقسام، جمعها ابن الأنباري في باب من كتاب «الوقف والابتداء» له.

الخامس بعد الثلاثين: قولها: (والله مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبدًا). هو بضم الياء وبالخاء المعجمة، وكذا رواه مسلم في "صحيحه" من رواية يونس وعقيل، عن الزهري<sup>(٥)</sup>، وهو من الخزي، وهو الفضيحة والهوان، وأصل الخزي عَلَىٰ ما ذكره ابن سيده: الوقوع في بلية وشهرة تذله<sup>(٢)</sup>. وأخزىٰ الله فلانًا: أبعده، (قاله)<sup>(٧)</sup> في "الجامع".

ورواه مسلم من رواية معمر عن الزهري: يحزنك (^)، بالحاء المهملة وبالنون من الحزن، ويجوز عَلَىٰ هلذا فتح الياء وضمها.

<sup>(</sup>۱) «السيرة النبوية» لابن إسحاق ص ۱۱۲ (۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: الخامس بعد الثلاثين. وورد بالهامش: يكتب الرابع بدل الخامس،
 وكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>ه) مسلم (۱۲۰/۲۰۲، ۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) «المحكم»٥/١٥١.

<sup>(</sup>٧) في (ج): قال.

<sup>(</sup>٨) مسلم (١٦٠/ ٢٥٣) كتاب: «الإيمان»، باب: بدء الوحي.

يقال: حزنه وأحزنه لغتان فصيحتان قرئ بهما في السبع. قَالَ اليزيدي (١): أحزنه لغة تميم، وحزنه لغة قريش، قَالَ تعالىٰ: ﴿لَا الْيَعَرُنُكُمْ الْفَرَعُ الْأَكْبُرُ الْانبياء: ١٠٣] من حزن، وقال: ﴿لَيَحَرُنُكِنَ الْفَرَعُ المَاء من قرأ بضم الياء وهو الحزن (٢)، والحزن وهو خلاف السرور يقال: حزن -بالكسر يحزن حزنا إِذَا أغتم وحزنه غيره وأحزنه، مثل شكله وأشكله، وحكي عن أبي عمرو أنه قَالَ: إِذَا جاء الحزن في موضع نصب فتحت عن أبي عمرو أنه قَالَ: إِذَا جاء الحزن في موضع نصب فتحت الحاء، وإذا جاء في موضع رفع وجر ضممت، وقرأ: ﴿وَاتِيَضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ﴾ التوبة: ٩٢]، وقال: ﴿ وَالْتُوبَةُ عَرَنًا ﴾ [التوبة: ٩٢].

قال الخطابي: وأكثر الناس لا يفرقون بين الهم والحزن، وهما عَلَى أُختلافهما يتقاربان في المعنى، إلا أن الحزن إنما يكون عَلَىٰ أمر قَدْ وقع، والهم إنما هو فيما يتوقع ولا يكون بعد (٣)، وقولها: (أبدًا). هو منصوب عَلَى الظرف.

<sup>(</sup>۱) هو شيخ القراء، أبو محمد، يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري النحوي، عرف باليزيدي لاتصاله بالأمير يزيد بن منصور خال المهدي، يؤدب ولده، وقد أدَّب المأمون، وعظم حاله، وكان ثقة، عالمًا حجة في القراءة، لا يدري ما الحديث، لكنه أخباري نحوي علامة، بصير بلسان العرب، ألف كتاب «النوادر»، وكتاب، «المقصور والممدود»، وكتاب «النحو». توفي ببغداد سنة أنتين ومائتين، عن أربع وسبعين سنة. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١٤٨ سير أعلام النبلاء» ٩/٢٦٥ (٢١٩)، «شذرات الذهب» ٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحجة للقراء السبعة» ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) «أعلام الحديث» ٢/ ١٣٩٤.

السادس بعد الثلاثين: قولها: (إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ) هو بكسر الهمزة من: إنك عَلَى الاَبتداء، وكذا الرواية وهو الصواب، قَالَ القزاز: يقال: وصل رحمه صلة، وأصله: وصلة، فحذف الواو، وكما قالوا: زنة من وزن، كذا أصل صلة من وصل، ومعنى: (لتصل الرحم): تحسن إلى قراباتك، وسيأتي إن شاء الله تعالىٰ بيان كيفية صلة الرحم في بابها وبيان اً ختلاف طرقها.

السابع بعد الثلاثين: قولها: (وَتَحْمِلُ الكَلَّ) هو بفتح الكاف وأصله الثقل، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلَنهُ ﴿ [النحل: ٢٦] وأصله من الكلال وهو الإعياء ويدخل في حمل الكل الإنفاق عَلَى الضعيف واليتيم والعيال وغير ذَلِكَ، والمعنىٰ: إنك تنفق عَلَىٰ هؤلاء وتعينهم، وقال الداودي: الكلُّ: المنقطع.

الثامن بعد الثلاثين: قولها: (وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ) هو بفتح التاء المثناة فوق عَلَى الصحيح المشهور في الرواية والمعروف في اللغة، وروي بضمها، وفي معنى المضموم قولان: أصحهما: معناه: تكسب غيرك المال المعدوم. أي: تعطيه له تبرعًا .ثانيهما: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأخلاق، يقال: أكسبت مالا وأكسبتُ غيري مالا، وفي معنى المفتوح قولان أصحهما: أن معناه كمعنى المضموم يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا، والأول أفصح وأشهر، ومنع القزاز الباقي وقال: إنه حرف نادر وأنشد عَلَى الثانى:

# وأكسبني مالًا وأكسبته حمدًا(١)

<sup>(</sup>١) القائل ابن الأعرابي كما نسبه إليه في «اللسان» مادة (كسب).

وقول الآخر:

يُعاتِبُني في الدَّيْنِ قَوْمي وإنما دُيونيَ في أَشياءَ تَكْسِبُهم حَمْدا روي بفتح التاء وضمها (١)، والثاني: أن معناه تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله ثمَّ تجود به وتنفقه في وجوه المكارم، وكانت العرب تتمادح بذلك وعرفت قريش بالتجارة، وضعف هذا بأنه لا معنىٰ لوصف التجارة بالمال في هذا الموطن إلا أن يريد أنه يبذله بعد تحصيله، وأصل الكسب طلب الرزق، يقال: كسب يكسب كسبًا وتكسب واكتسب.

وقال سيبويه (٢) فيما حكاه ابن سيده:

(كسب)<sup>(۳)</sup>: أصاب، و(اكتسب)<sup>(٤)</sup>: تصرف واجتهد<sup>(٥)</sup>.

(۱) أي: تكسبهم، وتُكسبهم، وانظر: «لسان العرب» ٧/ ٣٨٧١ مادة: (كسب). والبيت للمقنع محمد بن ظفر بن عمير الكندي كما نسبه إليه صاحب «الأغاني»، وذكر قبله:

وإن الذي بيني وبين بني أبي فما أحمل الحقد القديم عليهم وليسوا إلى نصري سراعًا وإن هم إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم

وبين بني عمي لمختلف جدا وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا دعوني إلى نصر أتيتهم شدا وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا

البصري، طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية، فبرع وساد أهل البصري، طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية، فبرع وساد أهل العصر، وألف فيها كتابه الذي لا يدرك شأوه فيه، قيل: كان فيه مع فرط ذكائه خبسة في عبارته. وانطلاق في قلمه، سمي سيبويه؛ لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين بديع الحسن قيل: مات سنة ثمانين ومائة، وقيل: سنة ثمان وثمانين ومائة. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١٩٥/١، «وفيات الأعيان» ١/ ٤٨٧، «سير أعلام النبلاء» ٨/ ٣٥١، «شذرات الذهب» ١/ ٢٥٢.

(٣)(٤) في الأصل: تكسب، والمثبت من «المحكم».

(٥) «المحكم»٦/٢٥٤.

وقال صاحب «المجمل»: يقال: كسبت الرجل مالًا فكسبه، وهذا مما جاء عَلَىٰ فعلته ففعل (١).

التاسع بعد الثلاثين: (الْمَعْدُومَ) كما قاله صاحب «التحرير»: عبارة عن الرجل المحتاج العاجز عن الكسب، وسماه معدومًا لكونه كالميت؛ حيث لم يتصرف في المعيشة، وذكر الخطابي أن صوابه (المعدم) بحذف الواو، أي: تعطي العائل وتَرْفُده؛ لأن المعدوم لا يدخل تحت الأفعال (٢)، وفيه نظر لا جرم. قَالَ النووي: ليس كما قَالَ الخطابي بل ما رواه الرواة صواب (٣).

الأربعون: قولها: (وَتَقْرِي الضَّيْفَ) هو بفتح الياء تقول: قريت الضيف أقريه، قرى بكسر القاف والقصر، وقراء بفتح القاف والمد، ويقال للطعام الذي (يضيف) (3) به: قرى بالكسر والقصر، وفاعله قار كقضى فهو قاض، وقال ابن سيده: قرى الضيف قرى، وقراء: أضافه، واستقراني واقتراني (وأقراني) (6) طلب مني القرى، وإنه لقري للضيف، والأنثى قرية عن اللحياني، وكذلك إنه لمقرى للضيف، ومِقراء، والأنثى مقراة، الأخيرة عن اللحياني (7). وفي «أمالي الهجري»: ما أقتريت الليلة يعني: لم آكل من القرى شيئًا، أي: لم آكل طعامًا.

الحادي بعد الأربعين: قولها: (وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ) أي: تعين بما تقدر عَلَىٰ من أصابته نوائب حق أعنته فيها، والنوائب جمع نائبة: وهي الحادثة والنازلة، ناب الأمر نوبة: نزل، وهي النوائب والنوب،

<sup>(</sup>۱) «المجمل» ۳/ ۷۸٥.

<sup>(</sup>۳) «مسلم بشرح النووي» ۲۰۲/۲.

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) «أعلام الحديث» ١/٩٢١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): يضيفه.

<sup>(</sup>۲) «المحكم» ٦/٨٠٣.

وإنما قالت: نوائب الحق؛ لأنها تكون في الحق والباطل، قَالَ لبيد الله الله الخير ممدود ولا الشر لازب نوائب من خير وشر كلاهما

الثاني بعد الأربعين: معنى كلام خديجة رضي الله عنها: إنك لا يصيبك مكروه لما جعله الله الله فيك من مكارم الأخلاق، وجميل الصفات، ومحاسن الشمائل. وذكرت ضروبًا من ذَلِكَ، وفي هذا أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء والمكاره، فمن كَثُرَ خيره حسنت عاقبته، ورجي لَهُ سلامة الدين والدنيا، وفيه مدح الإنسان في وجهه لمصلحة، وشرطه في غير الأنبياء أنتفاء الفتنة أيضًا.

الثالث بعد الأربعين: ذكر البخاري في كتاب التفسير من "صحيحه" خصلة أخرى، وهي: وتَصْدُقُ الحديث (١) وذكرها مسلم هنا (٢)، وهي من أشرف خصاله وكان يُدْعى بها من صغره، وفي "السيرة" زيادة: (إنك لتؤدي الأمانة) ذكرها من حديث عمر بن شرحبيل (٣)، وقد سلفت.

الرابع بعد الأربعين: فيه أنه ينبغي تأنيس من حصلت لَهُ مخافة من أمر وتبشيره، وذكر أسباب السلامة له، وأنّ من نزلت به نازلة لَهُ أن يشارك فيها من يثق بنُصْحِهِ ورأيه.

الخامس بعد الأربعين: فيه أيضًا أبلغ دليل وأظهر حجة عَلَىٰ كمال خديجة، وجزالة رأيها، وقوة نفسها، وعظيم فقهها.

السادس بعد الأربعين: قولها: (فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٤٩٥٣). كتاب: التفسير، سورة العلق، باب (١).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٠/ ٢٥٢). كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن إسحاق» ص ١١٢ – ١١٣ (١٥٧).

وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزى ابن عَمِّ خَدِيجَةً)، إنما كان ابن عمها: لأنها خديجة بنت خويلد بن أسد، وهو ورقة بن نوفل بن أسد، ف(ابن عم) تابع لورقة لا لعبد العزى، فينصب ابن، ويكتب بالألف لأنه بدل من ورقة. ولا يجوز جر ابن، ولا كتابته بغير ألف؛ لأنه يصير صفة لعبد العزى، فيكون عبد العزى ابن عمها وهو باطل، كما نبه عليه النووي رحمه الله، ومثله عبد الله بن مالك ابن بحينة، ومحمد بن على ابن الحنفية، والمقداد بن عمرو ابن الأسود، وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وإسحاق بن إبراهيم (ابن راهويه)(١٠)، وعبد الله بن يزيد ابن ماجه؛ لأن بحينة أم عبد الله، وكذلك الحنفية، والأسود ليس بجده، وراهويه لقب إبراهيم، وعُلية أم إسماعيل، وماجه لقب يزيد، فكل ذَلِكَ يكتب بالألف ونعربه بإعراب الأول، ومثل ذَلِكَ عبد الله بن أبي ابن سلول ينون أبي ويكتب ابن سلول بالألف ويعرب إعراب عبد الله؛ لأن سلول أم عبد الله، هذا هو الصحيح، وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالىٰ في موضعه، ومقصودهم في كل هاذِه الأسماء تعريف الشخص بوصفه جميعًا ليكمل تعريفه، فقد يكون الإنسان معروفًا بأحد وصفيه دون الآخر، فإذا جمعا تم تعريفه لكل أحد.

السابع بعد الأربعين: أسم أم ورقة هند بنت أبي كبير بن عدي بن قصي ولا عقب له، وروينا في «مستدرك الحاكم» من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قَالَ: «لا تسبوا ورقة فإنه كان لَهُ جنة أو (جنتان)(٢)»

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ف) بعد كلمة ابن راهويه: راهويه لقب إبراهيم. ولعله من سبق القلم، فسوف يأتى بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (جنتين) والمثبت هو الموافق للسياق والإعراب.

ثمَّ قَالَ: هٰذا حديث صحيح عَلَىٰ شرط الشيخين (١) .

وفي كتاب الزبير من حديث عبد الله بن معاذ، عن الزهري، عن عروة قَالَ: سُئِلَ النبي ﷺ عن ورقة بن نوفل، كما بلغنا قَالَ: «لقد رأيته في المنام عليه ثياب بيض، فقد أظن أنه لو كان من أهل النار لم أر عليه البياض».

ورواه الترمذي في كتاب الرؤيا من «جامعه» من حديث عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن ورقة فقالت لَهُ خديجة: إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر، فقال النبي ﷺ: ﴿ أَيتُهُ فَي المنام وعليه ثياب بيض، ولو

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» ۲،۹/۲، ولفظة: الا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين ». ورواه أيضًا البزار كما في «كشف الأستار» (۲۷۵۰) من طريق عبد الله بن سعيد -أبو سعيد الأشج - عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا به.

ورواه البزار كما في «كشف الأستار» (٢٧٥١)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» ٣/ ١٩٨ من طريقين عن هشام بن عروة عن عروة مرسلًا به.

قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، إلا أبو معاوية، ولا رواه عن أبي معاوية مسندًا إلا أبو سعيد.

وأورد الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ٣/ ١٣ حديث عائشة المرفوع وقال: هاذا إسناد جيد، وروي مرسلًا وهو أشبه.

وقال الهيثمي في «المجمع» ٩/ ٤١٥: رواه البزار متصلًا ومرسلًا، ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح اهـ والحديث المرفوع صححه الحاكم على شرط الشيخين -كما ذكر المصنف- ووافقه الذهبي، وقال الألباني في «الصحيحة» ١/ ٧٦٢ (٤٠٥): وهو كما قالا اهـ.

قال المناوي: قال الحافظ العراقي: هذا الحديث شاهد لما ذهب إليه جمع من أنَّ ورقة أسلم عند أبتداء الوحى اهـ. «فيض القدير» ٦/ ٥٢٠ (٩٧٩٤).

كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذَلِكَ » ثمَّ قَالَ: حديث غريب، وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي(١).

وقال السهيلي: في إسناده ضعف، لأنه يدور عَلَىٰ عثمان هذا، ولكن يقويه قوله ﷺ: «رأيت القس -يعني: ورقة- وعليه ثياب حرير؛ لأنه أول من آمن بي وصدقني (٢) ذكره ابن إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل (٣).

وقال المرزباني (٤): كان ورقة من علماء قريش وشعرائهم، وكان يدعى القس، وقال النبي ﷺ: «رأيته وعليه حلة خضراء يرفل في الجنة»، وكان يذكر الله في شعره في الجاهلية ويسبحه، فمن ذَلِكَ قوله:

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۲۸۸)، ومن طريقه رواه الحاكم ٤/ ٣٩٣، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٥/ ٤٤٧ - ٤٤٨.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه اه وتعقبه الذهبي بقوله: عثمان هو الوقاصي متروك اه.

وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (٧٩٢): موضوع.

ورواه أحمد ٦/ ٦٥ من طريق ابن لهيعة، عن الأسود، عن عروة، عن عائشة به، قال ابن كثير في «السيرة» كما في «صحيحها» ص٩٣: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) «الروض الأنف» ۱/۲۱۷.

 <sup>(</sup>۳) «سيرة ابن إسحاق» ص١١٢ – ١١٣ (١٥٧) ورواه أيضًا البيهقي في «الدلائل» ٢/
 ١٥٨ – ١٥٩ وقال: هذا منقطع.

<sup>(3)</sup> هو العلامة المتقن الأخباري، أبو عبيد الله، محمد بن عمران بن موسى بن عبيد المرزباني البغدادي الكاتب، صاحب التصانيف، قال الأزهري: كان المرزباني يضع المحبرة وقنية النبيذ، يكتب ويشرب، وكان معتزليًّا، صنف كتابًا في أخبار المعتزلة وما كان ثقة. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٣/ ١٣٥، «وفيات الأعيان» ٤/ ٣٥٥، «سير أعلام النبلاء» ٢/ ١٤٧ (٣٣١)، «الوافي بالوفيات» ٤/ ٢٣٥، «شذرات الذهب» ٣/ ١١١.

لقد نصحت لأقوام وقلت لهم لا تعبدن إلهًا غير خالقكم سبحان ذي العرش سبحانًا يعود له مسخر كل ما تحت السماء له لا شيء مما ترىٰ تبقىٰ بشاشته لم يغن عن هرمز يومًا خزائنه ولا سليمان إذ تجري الرياح له أين الملوك التي كانت لعزتها حوض هنالك مورود بلا كذب

أنا النذير فلا يغرركم أحد فإن دعوكم فقولوا بيننا جدد وقبله سبح الجودي والجمد لا ينبغى أن يناوي ملكه أحد يبقى الإله ويودى المال والولد والخلد قَدْ حاولت عادٌ فما خلدوا والإنس والجن فيما بينها برد من كل أوب إليها وافد يفد لابد من ورده يومًا كما وردوا

نسبه أبو الفرج إلىٰ ورقة، وفيه أبيات تنسب إلىٰ أمية بن أبي الصلت، ومن قوله أيضًا فيما خبرت به خديجة عن النبي ﷺ:

يا للرجال لصرف الدهر والقدر حتى خديجة تدعوني لأخبرها فخبرتني بأمر قَدْ سمعت به بأن أحمد يأتيه فيخبره فقلت: عَلَّ الذي ترجين ينجزه وأرسلته إليناكي نسائله فقال حين أتانا منطقًا عجبًا إنى رأيت أمين الله واجهنى ثم استمر فكان الخوف يذعرني فقلت ظنى وما أدرى أيصدقنى وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم

وما لشيء قضاه الله من غِير أمرًا أراه سيأتي الناس من أخر فيما مضى من قديم الدهر والعُصُر جبريل: إنك مبعوث إلى البشر لك الإله فرجِّى الخير وانتظري عن أمره ما يرىٰ في النوم والسهر يَقِفُّ منه أعالى الجلد والشعر في صورة أكملت من أهيب الصور مما يُسلم ما حولي من الشجر أن سوف تبعث تتلو منزل السور من الجهاد بلا مُرِّ ولا كدر

ذكره بطوله الحاكم في «مستدركه»، ذكره عقيب حديث ابن عباس

السالف، وقال: والغرض فيه ما حدثنيه ثمَّ ساقه بإسناده (١).

وقال ابن منده (٢): أختلف في إسلامه (٣)، وظاهر الحديث يدل عَلَىٰ إسلامه من قوله: (يا ليتني كنت فيها جذعًا). وما بعده، وذكر ابن إسحاق أنه ﷺ لما أخبره قَالَ له ورقة: إنك والذي نفسي بيده لنبي هاذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسىٰ، وذكر الحديث، قَالَ: ثمَّ أدنىٰ رأسه منه فقبل يافوخه (٤).

الثامن بعد الأربعين: قولها: (وَكَانَ آمْرَأً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ). أي: صار نصرانيًا وترك عبادة الأوثان وفارق طرائق الجاهلية، والجاهلية: ما قبل نبوة نبينا محمد ﷺ، سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالات.

التاسع بعد الأربعين: قولها: (وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ) هكذا وقع هنا العبراني والعبرانية، ووقع في موضع آخر من "صحيح مسلم": العربي، فيكتب بالعربية من

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» ۲/۹۰۲ - ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ الجوال، محدث الإسلام، أبو عبد الله محمد ابن المحدث أبي يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده، قال الذهبي: لم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه، ولا أكثر حديثًا منه مع الحفظ والثقة، فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة شيخ، من مصنفاته كتاب «الإيمان»، و«التوحيد» و«التاريخ» وهو كتاب كبير جدًا، و«معرفة الصحابة».

قال الحافظ ابن عساكر: لابن منده في كتاب «معرفة الصحابة» أوهام كثيرة، وقيل: إنه اُختلط في آخر عمره. اَنظر ترجمته في: «المنتظم» ٧/ ٢٣٢، «سير أعلام النبلاء» ٢٨/١٧ (١٣)، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ١٠٣١، «الوافي بالوفيات» ٢/ ١٩، «شذرات الذهب» ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) نقله عنه ابن الأثير في «أسد الغابة» ٥/ ٤٤٧ وقد تقدم.

<sup>(</sup>٤) "سيرة ابن إسحاق" ص ١٠٠- ١٠٣ (١٤٠). واليافوخ: وسط الرأس.

الإنجيل (١)، وفي كتاب التعبير والتفسير من البخاري: يكتب الكتاب العبراني، فيكتب (بالعربية) (٢) من الإنجيل. وكله صحيح، أي: كان يكتب من الإنجيل ما شابهها لتمكنه من معرفة دينهم وكتابتهم، وقال الداودي: يكتب من الإنجيل الذي هو بالعبرانية بهذا الكتاب العربي، فنسبه إلى العبرانية إذ بها كان يتكلم عيسى المنابئ

وقولها: (وَكَانَ قَدْ عَمِيَ) فيه جواز ذكر العاهة التي بالشخص ولا يكون ذَلِكَ غيبة.

الخمسون: قولها: (يا ابن عَمِّ) كذا وقع هنا، ووقع في مسلم: (يا عم) (٣) والأول صحيح؛ لأنه ابن عمها كما سلف، والثاني صحيح أيضًا سمته عمها مجازًا للاحترام وهله عادة العرب يخاطب الصغير الكبير بيا عم أحترامًا له ورفعًا لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقولها: يا ابن عم، فعلى هذا يكون تكلمت باللفظين (٤).

الحادي بعد الخمسين: قوله: (هذا النَّامُوسُ الذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ) كذا هو في الصحيحين، وغيرهما، وجاء في غير الصحيح: (نزل الله عَلَىٰ عيسىٰ) (٥). وكلاهما صحيح. أما عيسىٰ فلقرب زمنه،

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦٠/ ٢٥٢). كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٠/ ٢٥٢). كتاب الإيمان، باب: بدء الوحى.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٢٥: ووقع في مسلم: يا عمّ، وهو وهم، لأنه وإن كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين فتعين الحمل على الحقيقة أهـ.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» ٣/ ١٨١ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ورقة بن نوفل: أنه سأل رسول الله على كيف يأتيك الوحي؟ قال: «يأتيني في ضوء»، قال: هذا الناموس الذي أنزل على عيسى المليلية.

وأما موسىٰ فأبدىٰ لَهُ السهيلي معنى آخر وهو أن ورقة قد تنصر والنصارىٰ لا يقولون في عيسىٰ: إنه نبيِّ يأتيه جبريل، وإنما يقولون: إن أقنومًا من الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح عَلَى ٱختلافِ بينهم في ذَلِكَ الحلول، وهو أقنوم الكلمة، والكلمة عندهم عبارة عن العلم، فلذلك كان المسيح في زعمهم يعلم الغيب ويخبر بما في الغد في زعمهم الكاذب، فلما كان هذا مذهب النصارىٰ عدل عن ذكر عيسىٰ إلىٰ ذكر موسىٰ لعلمه، ولاعتقاده أن جبريل كان ينزل عَلَىٰ موسىٰ، والىٰ ذكر موسىٰ لعلمه، ولاعتقاده أن جبريل كان ينزل عَلَىٰ موسىٰ، قال: لكن ورقة قَدْ ثبت إيمانه بمحمد عليه شمّ ساق حديث الترمذي السالف(۱).

الثاني بعد الخمسين: (النَّامُوسُ) بالنون والسين المهملة وهو

<sup>(</sup>۱) «الروض الأنف» ۲۷۳/، قال الحافظ في «الفتح» ۲۲۱: وقوله (على موسىٰ) ولم يقل: (على عيسىٰ) مع كونه نصرانيًا؛ لأن كتاب موسىٰ الله مشتمل على أكثر الأحكام، بخلاف عيسىٰ. وكذلك النبي على الوثن موسىٰ بعث بالنقمة علىٰ فرعون ومن معه، بخلاف عيسىٰ. كذلك وقعت النقمة علىٰ يد النبي لله بفرعون هذه وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر. أو قاله تحقيقًا للرسالة، لأن نزول جبريل علىٰ موسىٰ متفق عليه بين أهل الكتاب، بخلاف عيسىٰ فإن كثيرًا من اليهود ينكرون نبوته. وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على أعتقاد النصارىٰ في عدم نبوة عيسىٰ ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرَّج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل. نعم في «دلائل النبوة» لأبي نعيم بإسناد حسن إلىٰ هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولاً أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال: لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى وتارة الموس موسىٰ، فعند إخباره النبي الله كال له: ناموس عيسىٰ بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي الله قال له: ناموس موسىٰ للمناسبة ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي الله قال له: ناموس موسىٰ للمناسبة التي قدمناها، وكل صحيح. والله الله قال له: ناموس موسىٰ للمناسبة التي قدمناها، وكل صحيح. والله الله قال له: ناموس موسىٰ للمناسبة التي قدمناها، وكل صحيح. والله المناسبة أعلم أه.

صاحب السركما ذكره البخاري في أحاديث الأنبياء (۱)، قَالَ صاحب «المحكم» و «المجمل» وأبو عبيد (۲) في «غريبه»: ناموس الرجل: صاحب سره (۳)، وقال ابن سيده: الناموس: السر (٤). وقال صاحب «الغريبين» (٥): هو صاحب سر الملك.

وقيل: إن الناموس والجاسوس بمعنى واحد حكاه القزاز في «جامعه» وصاحب «الواعي»، وقال الخشني في «شرح السيرة»: أصل الناموس: صاحب سر الرجل في خيره وشره، وقال ابن الأنباري في «زاهره»: الجاسوس: الباحث عن أمور الناس وهو بمعنى تحسس سواء.

وقَالَ بعض أهل اللغة: التجسس بالجيم البحث عن عورات الناس، وبالحاء المهملة الآستماع لحديث القوم، وقيل: هما سواء، قَالَ

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٣٣٩٢) باب: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى .. ﴾.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، أبو عبيد، القاسم بن سلام بن عبد الله، كان أبوه سلام مملوكًا روميًّا لرجل هروي، من مصنفاته: «الأموال» و«الغريب» و«فضائل القرآن» و«الناسخ والمنسوخ» توفي سنة أربعة وعشرين ومائتين.

انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٧/ ٣٥٥، «التاريخ الكبير» ٧/ ١٧٢ «فيات الأعيان» ٤/ ٠٠، «سير أعلام النبلاء» ١٠/ ٤٩٠ (١٦٤)، «شذرات الذهب» ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) «مجمل اللغة» ٤/ ٨٨٦، مادة: (نمس)، «غريب الحديث» ١/ ٣١٥.

<sup>(3) &</sup>quot;المحكم" A/ YOY.

<sup>(</sup>ه) هو العلامة أبو عبيد، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي، الشافعي، اللغوي، المؤدب، أخذ علم اللسان عن الأزهري وغيره ويقال له الفاشاني، صاحب كتاب «الغريبين».

قال ابن خلكان: سار كتابه في الآفاق، وهو من الكتب النافعة توفي سنة (٤٠١هـ). انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٢/ ٩٠، ٩٦، «الوافي بالوفيات» ٨/ ١١٤، ١١٥، «سير أعلام النبلاء» ١٧/ ١٤٦– ١٤٧، «شذرات الذهب» ٣/ ١٦١.

ابن ظفر (١)، في «شرح المقامات»: صاحب سر الخير: ناموس، وصاحب سر الشر: جاسوس، وقد سوى بينهما رؤبة وهو الصحيح.

ونقل النووي في «شرحه» عن أهل اللغة والغريب الفرق بينهما وأن الناموس في اللغة صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، قال: ويقال: نمست السر -بفتح النون والميم- أنمسه -بكسر الميم- نمسًا أي (كتمته)(٢)، ونمست الرجل ونامسته أي: ساررته، واتفقوا عَلَىٰ أن جبريل يسمى الناموس وعلىٰ أنه المراد في هذا الحديث، قال الهروي: سُمِّي بذلك لأن الله تعالىٰ خصه بالغيب والوحي الذي لا يطلع عليه غيره (٣).

قَالَ ابن الأعرابي فيما حكاه القاضي: لم يأت في الكلام فاعول لام الكلمة فيه سين إلا الناموس: صاحب سر الخير، والجاسوس للشر، والجاروس: الكثير الأكل، والفاعوس: الحية، والبابوس: الصبي الرضيع، والداموس: القبر، والقاموس: وسط البحر، والقابوس: الجميل الوجه، والعاطوس: دابة يتشاءم بها، والفانوس: النمام، والجاموس: ضرب من البقر، وقيل: أعجمي تكلمت به العرب،

<sup>(</sup>۱) هو العلامة البارع، حجة الدين، أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن محمد بن طفر الصقلي، صاحب كتاب «خير البشر»، وكتاب «سلوان المطاع في عدوان الأتباع» وكتاب «شرح المقامات»، وكان قصيرًا لطيف الشكل، وكان فقيرًا أخذ بنته زوجُها، فباعها في بعض البلاد، مات سنة خمس وستين وخمسمائة بحماة.

أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٤/ ٣٩٥، «سير أعلام النبلاء» ٢٠/ ٢٢٠ (٣٣٦)، «الوافي بالوفيات» ١٤١/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: كتمه. والمثبت من «شرح مسلم» للنووي.

<sup>(</sup>٣) «مسلم بشرح النووي» ٢٠٣/٢.

وقيل: الحاسوس بالحاء غير المعجمة (من تجسس بالجيم)(١)، وفي «صحيح مسلم»: إن كلماتك بلغن ناعوس البحر(٢).

الثالث بعد الخمسين: قوله: (يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا)، الضمير فيها يعود إلى أيام النبوة ومدتها، قَالَ ابن مالك (٣): وأكثر الناس تظن أن يا التي تليها [ليت] حرف نداء. والمنادى (حُذف فتقديره) ولا محمد، ليتني كنت فيها حيًّا، وهذا الرأي عندي ضعيف؛ لأن القائل: يا ليتني قَدْ يكون وحده ولا يكون معه منادى ثابت ولا محذوف (٢)، ولأنه لم يقع ملفوظًا به حتَّىٰ يؤنس بالتقدير.

الرابع بعد الخمسين: قوله: (جَذَعًا). يعني: شابًا قويًا حتَّىٰ أبالغ في نصرتك ويكون لي كفاية تامة لذلك، والجذع في الأصل للدواب، وهو هنا أستعارة، قَالَ ابن سيده: قيل: الجذع الداخل في السنة الثانية، ومن الإبل: فوق الحِقّ، وقيل: الجذع من الإبل لأربع

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل والذي في «الإكمال» وقيل: الحاسوس بالحاء غير معجمة من تحسس وهو بمضى الجاسوس.

<sup>(</sup>٢) "إكمال المعلم" ١/ ٤٨٧ - ٤٨٨ والحديث في مسلم (٨٦٨) كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.

<sup>(</sup>٣) هو العلامة الأوحد جمال الدين، محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، أبو عبد الله الطائي، الجياني، الشافعي، النحوي، أخذ العربية عن غير واحد، وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية، وحاز قصب السبق، وأربى على المتقدمين، وكان إمامًا في القراءات وعللها، وأما النحو والتصريف فكان فيه بحرًا لا يجارى، وحبرًا لا يبارى، توفي رحمه الله في ثاني عشر شعبان، وقد نيَّف على السبعين أنظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» ١٠٨/٥٠ (٨٣)، «الوافي بالوفيات» ٣/ ٢٥٩، «شذرات الذهب» ٥/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق، من «شواهد التوضيح».

<sup>(</sup>٥) في (ج): حرف تقديره.

<sup>(</sup>٦) «شواهد التوضيح» لابن مالك ص٤.

سنين، ومن الخيل لسنتين، ومن الغنم لسنة والجمع جُذعان وجِذعان وجِذعان وجِذاع (١٠).

قَالَ الأزهري (٢) في «تهذيبه»: والدهر يسمى جذعًا؛ لأنه جديد الدهر (٣). وقيل معناه: يا ليتني أدرك أمرك، فأكون أول من يقوم بنصرك، كالجذع الذي هو أول الأسنان، قَالَ صاحب «المطالع»: والقول الأول أبين.

الخامس بعد الخمسين: قوله: (جَذَعًا). هكذا الرواية المشهورة هنا، وفي «صحيح مسلم» بالنصب (٤)، ووقع للأصيلي، هنا ولابن ماهان (٥) في «صحيح مسلم»: (جذع)، بالرفع، فعلى الرفع لا إشكال، وفي النصب ٱختلفوا في وجهه عَلَىٰ ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>۱) «المحكم» 1/01.

<sup>(</sup>٢) هو العلامة، أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي اللخوي اللغوي الشافعي، كان رأسًا في اللغة والفقه، ثقة ثبتا دينا، من كتبه «تهذيب اللغة» المشهور، و«التفسير» و«علل القراءات» و«الروح»، توفي في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاثمائة، عن ثمان وثمانين سنة. أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٤/ ٣١٥، «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٣١٥)، «الوافي بالوفيات» ٢/ ٤٥، «شذرات الذهب» ٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) «تهذیب اللغة» ١/ ١٧٥٠، مادة: (جذع).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٠/ ٢٥٢).كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام المحدث، أبو العلاء، عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن عيسىٰ بن ماهان الفارسي، ثم البغدادي، حدث بمصر بالصحيح مسلم عن أبي بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر الشافعي، عن أحمد بن علي القلانسي، عن مسلم سوىٰ ثلاثة أجزاء من آخره، فرواها عن الجلودي. وثقه الدارقطني، توفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة.

انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ١٦/ ٥٣٥ (٣٩٢)، «تاريخ الإسلام» ٧٧/ ١٦٠، «شذرات الذهب» ٣٨/ ١٢٨.

أحدها: نصبه عَلَىٰ أنه خبر (كان) المقدرة، تقديره: ليتني أكون جذعًا، قاله الخطابي (۱) والمازري وابن الجوزي في «مشكله»، وهي تجيء عَلَىٰ مذهب الكوفيين كما قالوا في قوله تعالىٰ: ﴿انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ومذهب البصريين لَحَكُمٌ ﴿ النساء: ١٧١] أي: يكن الأنتهاء خيرًا لكم، ومذهب البصريين أن ﴿خَيْرًا ﴾ في الآية منصوب بفعل مضمر يدل عليه ﴿انهُوَا ﴾ تقديره: أنتهوا وافعلوا خيرًا لكم. وقال الفراء: أنتهوا أنتهاء خيرًا لكم. وضعف هذا الوجه بأنَّ كان الناصبة لا تضمر إلا إِذَا كان في الكلام لفظ ظاهر يقتضيها كقولهم: إن خيرًا فخير.

ثانيها: أنه منصوب عَلَى الحال وخبر ليت قوله: فيها، والتقدير: ليتني كائن فيها. أي: مدة الحياة في هذا الحال شبيبة وصحة وقوة لنصرتك، إذ (قَدْ كان) (٢) أسن وعمي عند هذا القول، ورجح هذا القاضي عياض، وقال: إنه الظاهر (٣)، وقال النووي: إنه الصحيح الذي أختاره المحققون .

ثالثها: أن تكون ليت عملت عمل تمنيت فنصبت أسمين كما قَالَ الكوفيون وأنشدوا:

# يا لَيْتَ أَيامَ الصّبا رَواجِعًا

السادس بعد الخمسين: قوله: (إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ). اُستعمل فيه إذ في المستقبل كإذا وهو اُستعمال صحيح كما نبه عليه ابن مالك، وقال: غفل عنه أكثر النحويين، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ الْأَمْرُ ﴾ [مريم: ٣٩] وقوله: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ اَلْآزِفَةِ إِذِ اَلْقُلُوبُ﴾ [غافر: ١٨]

<sup>(</sup>۱) «أعلام الحديث» ١/ ١٣٠- ١٣١.

<sup>(</sup>٢) في (ج): كان قد. (٣) «إكمال المعلم» ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) «مسلم بشرح النووي» ۲۰۳/۲ ۲۰۶.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آَعَنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ ﴾ [غافر: ٧٠-٧١] قَالَ: وقد ٱستعمل كل منهما في موضع يعني: إذ وإذا، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٥٦]، ﴿وَإِذَا رَأَوًا بِحَكَرَةً ﴾ [الجمعة: ١١]، و﴿إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ (١) [التوبة: ٩٢].

السابع بعد الخمسين: قوله ﷺ: ( "أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟») هو بفتح الواو وتشديد الياء آخره وهو جمع مخرج، ويجوز تخفيف الياء عَلَىٰ وجه، والصحيح التشديد، وبه جاءت الرواية، ويجوز في الياء المشددة الفتح والكسر وهو نحو قوله تعالىٰ: ﴿ بِمُصْرِخَتُ ﴾ [إبراهيم: المشددة الفتح والكسر وهو نحو قوله تعالىٰ: ﴿ بِمُصْرِخَتُ ﴾ [إبراهيم: الا] وقرئ بهما في السبعة (٢٠) فالياء الأولىٰ ياء الجمع، والثانية ضمير المتكلم وفتحت للتخفيف لئلا تجتمع الكسرة وياءان بعد كسرتين، وقال ابن مالك: الأصل فيه: أومخرجوني هم (٣)، سقطت نون الجمع الإضافة، واجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون، فأبدلت الواو ياء وأدغمت، ثمَّ أبدلت الضمة التي كانت قبل الواو كسرة تكميلًا للتخفيف، وفتحت الياء في «مُخْرِجِيَّ» للتخفيف<sup>(٤)</sup>. لئلا تجتمع الأمثال الكثيرة وياءان بعد كسرتين، وقال السهيلي: لابد من تشديد الياء في: «مُخْرِجِيَّ» لأنه جمع (٥).

<sup>(</sup>۱) «شواهد التوضيح» لابن مالك ص ۹- ۱۰.

<sup>(</sup>٢) بكسر الياء الثانية قرأ حمزة وبفتحها قرأ الباقون، وروى إسحاق الأزرق عن حمزة: (بمصرخيًّ) بفتح الياء الثانية. أنظر «الحجة للقراء السبعة» ٢٨/٥.

<sup>(</sup>٣) الذي في «شواهد التوضيح» ص١٣: أومخرجوي هم؟ ولم يذكر شيئًا عن سقوط نون الجمع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «شواهد التوضيح» ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥) «الروض الأنف» ١/ ٢٧٤.

# ثمَّ هلهنا أمران:

وقال الزمخشري (٢): بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة ومعطوف عليها بالعاطف ما بعده تقديره: أكفروا بالآيات البينات، وكلما عاهدوا؟ وكذلك يقدر بقية المثل ما يحسن فيها، وفيه من التكلف ومخالفة الأصول ما لا يخفى كما نبه عليه ابن مالك (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأومخرجي، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>۲) هو العلامة، كبير المعتزلة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، صاحب «الكشاف» و«المفصل» كان رأسًا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان، وله نظم جيد، وكان داعية إلى الأعتزال - الله يسامحه توفي سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة. أنظر ترجمته في: «المنتظم» ١١٢/٠، «شذرات «وفيات الأعيان» ١٦٨/٥، «سير أعلام النبلاء» ٢٠/١٥١ (٩١)، «شذرات الذهب» ١١٨/٤.

<sup>(</sup>۳) «شواهد التوضيح» ص۱۰–۱۲.

الثاني: وهو التاسع بعد الخمسين: ( "مُخْرِجِيّ») خبر مقدم و "هم» مبتدأ ولا يجوز العكس كما نبه عليه ابن مالك؛ لأن "مُخْرِجِيّ» نكرة فإن إضافته غير محضة، وهو اسم فاعل بمعنى الاستقبال فيؤدي إلى الإخبار بالمعرفة عن النكرة من غير مصحح (١). ويجوز أن يكون "هم» فاعلا سد مسد الخبر، و "مُخْرِجِيّ» مبتدأ عَلَىٰ لغة: أكلوني البراغيث. ولو روي "مُخْرِجِيّ» بسكون الياء أو فتحها مخففة عَلَىٰ أنه مفرد. وقد سلف جوازه؛ لصح جعله مبتدأ وما بعدة فاعلا سد مسد الخبر كما تقول: أومخرجي بنو فلان؟ لاعتماده عَلَىٰ حرف الاستفهام كقوله ﷺ: أومخرجي بنو فلان؟ لاعتماده عَلَىٰ حرف الاستفهام كقوله ومنه أحيّ والداك؟»(٢) والمنفصل من الضمائر يجري مجرى الظاهر، ومنه قول الشاعر:

أمنجز أنتم وعدًا وثِقْتُ به أم ٱقْتَفَيْتُم جميعًا نهج عُرْقُوب (٣)

وجزم السهيلي بأنه خبر مبتدأ مقدم، قَالَ: ولو كان المبتدأ ٱسمًا ظاهرًا لجاز تخفيف الياء ويكون الأسم الظاهر فاعلًا لا مبتدأ (٤).

الستون: إنما قَالَ: ( ﴿ أُو مُخْرِجِيَّ هم؟ ﴾ )؛ لأنها حرم الله ، وجوار بيته وبلدة أبيه إسماعيل ، فلذلك تحركت نفسه ، فأتى بهمزة الأستفهام عَلَىٰ وجه الإنكار والتفجع لذلك والتألم ، وقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن ورقة أنه قَالَ بعد قوله: ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء

<sup>(</sup>۱) «شواهد التوضيح» ص١٣٠.

 <sup>(</sup>۲) سيأتي برقم (۳۰۰٤) كتاب: الجهاد والسير، باب: الجهاد بإذن الأبوين، ورواه
 مسلم (۲۰٤۹) كتاب: البر والصلة، باب: بر الوالدين. من حديث عبد الله بن

<sup>(</sup>٣) «شواهد التوضيح» ص١٣ - ١٤.

 <sup>«</sup>الروض الأنف» ١/ ٢٧٤.

موسى: وليكذبنه وليؤذينه وليخرجنه (١). لما قال: ليكذبنه وليؤذينه، ولم يقل شيئًا فلما قَالَ (الثالثة) (٢) قَالَ ذَلِكَ، فاستبعد على إخراجه من غير سبب فإنه لم يكن منه فيما مضى ولا فيما يأتي سبب يقتضي ذَلِكَ، بل كان منه أنواع المحاسن والكرامات المقتضية لإكرامه وإنزاله ما هو لائق بمحله -أنفسنا لَهُ الفداء- لكن العادة أن كلما أتي للنفوس بغير ما تحب وتألف وإن كان ممن تحب وتعتقد تعافه وتطرده، وقد قَالَ تعالى حكاية عنهم: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظّلِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ قَالَ تعالى حكاية عنهم: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظّلِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ عَمْدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣].

الحادي بعد الستين: قوله: (نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ) يعني: أن أهل الحق لا يخلو من أهل باطل يعادونه، وذكره في التفسير بلفظ: أوذي (٣)، من الأذى، وقوله: (وإن يدركني يومك) أي: وقت (إخراجك) أو وقت أنتشار نبوتك (أنصرك نصرًا مؤزرًا) هو بضم الميم ثمَّ بهمزة مفتوحة ثمَّ زاي مفتوحة، أي: قويًّا بالغًا من الأزر وهو: القوة والعون، ومنه قوله تعالى: ﴿فَازَرَهُ ﴾ [الفتح: ٢٩] أي: قوَّاه، وفي «المحكم»: آزره ووازره: أعانه عَلَى الأمر، الأخير عَلَى البدل وهو شاذ (٥). وقال ابن قتيبة: مما يقوله العوام بالواو وهو بالهمز آزرته عَلَى الأمر، أي: أعنته فأما وازرته فبمعنى: صرت له وزيرًا (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن إسحاق» ص١٠٠- ١٠٣ (١٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (ج): الثانية.

<sup>(</sup>٣) سَيَّاتِي برقم (٤٩٥٣). كتاب: التفسير، سورة العلق، باب: ﴿أَقَرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ج): إخراجه. (٥) «المحكم» ٩/ ٦٥.

<sup>(</sup>٦) «أدب الكاتب» ص (٢٨٤).

الثاني بعد الستين: وقع في «السيرة»: إن أدرك ذَلِكَ اليوم أنصرك نصرًا مؤزرًا(١)، وما في البخاري هو القياس؛ لأن ورقة سابق بالوجود، والسابق هو الذي يدركه من يأتي بعده كما جاء «أشقى الناس من أدركته الساعة وهو حي»(٢) نبه عَلَىٰ ذَلِكَ السهيلي قَالَ: ولرواية ابن إسحاق وجه؛ لأن المعنیٰ: إن أر ذَلِكَ اليوم فسمیٰ رؤيته إدراكًا، وفي التنزيل: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] أي: لا تراه عَلَىٰ أحد القولين(٣).

الثالث بعد الستين: قولها: (ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الوَحْيُ) أما ينشب فبياء مفتوحة ثمَّ نون ساكنة ثمَّ شين معجمة مفتوحة ثمَّ موحدة، ومعناه: لم يلبث، كأن المعنى فجئه الموت قبل أن ينشب في فعل شيء، وهاذِه اللفظة عند العرب عبارة عن السرعة والعجلة. وفتر معناه: احتبس بعد متابعته وتواليه في النزول، قَالَ ابن سيده: فتر الشيء يفتُر ويفتِر فتورًا وفتارًا: سكن بعد حدة ولان بعد شدة و(فتر)<sup>(3)</sup> هو، والفتر الضعف<sup>(6)</sup>، ولعل الحكمة في إبطائه نهاب ما حصل لَهُ من الروع والتشوف إلى عوده كما سيأتي، ففي «السيرة» أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب لما أسلم وقال: لئن

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن أسحاق» ص١٠٠- ١٠٣ (١٤٠) بلفظ: لأنصرك نصرًا يعلمه الله.

<sup>(</sup>۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» ۲۰۷/۱ (۲۰۳) من حديث عبد الله بن جراد مرفوعًا، بلفظ: «الشقى كل الشقى من أدركته الساعة حيًّا لم يمت».

قال الألباني في «الضعيفة» (٣٧٦٠): حديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) «الروض الأنف» ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي «المحكم».

<sup>(</sup>٥) «المحكم» ١٧٠/١٠.

قتلتموه لأتّخِذَنّه حنانا (۱)، وفي هذا مخالفة (لقولها) (۲): (فلم ينشب ورقة أن توفي)، فتأمله.

الرابع بعد الستين: لم يذكر هنا مقدار الفترة، وقد جاء في حديث مسند كما أفاده السهيلي أنها كانت سنتين ونصفًا، وبهذا يجمع بين قول أنس أنه أقام بمكة عشرًا (٣) وقول ابن عباس أنه أقام ثلاث عشرة سنة (٤)، وكان قَدْ ابتدئ بالرؤيا الصالحة ستة أشهر فمن عد مدة الفترة وأضاف إليها الأشهر الستة كان كما قَالَ ابن عباس، ومن عدها من حين حمي الوحي وتتابع كما في حديث جابر (٥) كانت عشر سنين، ووجه ثان: وهو أن الشعبي قَالَ: وُكِّلَ إسرافيل بنبوة محمد على ثلاث سنين ثمَّ جاءه جبريل بالقرآن، وقد أسلفنا ذَلِكَ ورواه أبو عمر في «استيعابه» (١) وإذا صح فهو أيضًا وجه (من) (٧) الجمع بينهما (٨).

الخامس بعد الستين: زاد البخاري في هذا الحديث عند ذكره لَهُ في

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن إسحاق» ص١٧ (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) في (ج): لقولنا.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٣٥٤٧) كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ﷺ، ورواه مسلم (٣٤٧) كتاب: الفضائل، باب: صفة النبي ﷺ، ومبعثه، وسِنَّهِ.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٣٨٥١) كتاب: مناقب الأنصار، باب: مبعث النبي ﷺ، ورواه مسلم (٢٣٥١) كتاب: الفضائل، باب: كم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة.

<sup>(</sup>ه) الحديث الآتي (٤) كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على ورواه مسلم (١٦١) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي إلى رسول الله على.

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» ١/٠١٤.

ورواه أيضًا: الطبري في «تاريخه» ١/ ٥٧٣ ع٥٧، وقال القرطبي في «تفسيره» ١/ ١٧٧: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) في (ج): مع.

<sup>(</sup>٨) «الروض الأنف، ١/ ٢٨١.

التعبير عن معمر قَالَ: وفتر الوحي فترة حتَّىٰ حزن النبي ﷺ فيما بلغنا [حزنا] (۱) غدا منه مرارًا كي يتردى من رؤوس الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه يتراءى له جبريل الكي فقال: يا محمد إنك رسول الله حقَّا، فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه حتَّىٰ يرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذَلِكَ فإذا أوفىٰ بذروة جبل يتراءى له جبريل فقال لَهُ مثل ذَلِكَ (۲). وهذا من بلاغات معمر، ولم يسنده ولا ذكر راويه ولا أنه على قاله، ولا يعرف هذا إلا من النبي شه مع أنه قد يحمل عَلَىٰ أنه كان في أول الأمر قبل رؤية جبريل كما جاء مبينًا عن ابن إسحاق عن بعضهم (۳)، أو أنه فعل ذَلِكَ لما أحرجه تكذيب قومه كما قَالَ تعالىٰ: ﴿ فَلْمَلَّكَ بُنْخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [الكهف: ٦] أو تكذيب قومه كما قَالَ تعالىٰ: ﴿ فَلْمَلَّكَ بُنْخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [الكهف: ٦] أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب فخشي أن تكون عقوبة من ربه ففعل خلِكَ بنفسه، ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذَلِكَ فيُعترض به، ونحو هذا فرار يونس حين تكذيب قومه، نبه عَلَىٰ ذَلِكَ القاضي عياض (٤).

السادس بعد الستين: فيه جواز تزكية الرجل بما فيه من الخير للأوصاف السالفة التي ذكرتها خديجة، وليس بمعارض لحديث: «احثوا في وجوه المداحين التراب»(٥) فإن ذَلِكَ إذا مدح بباطل وبما ليس في الممدوح.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق من البخاري.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٦٩٨٢). كتاب: التعبير، باب: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحى الرؤيا الصالحة.

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن إسحاق» ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) «الشفا تعريف حقوق المصطفىٰ» للقاضى عياض ٢/ ١٠٤- ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٣٠٠٢) كتاب: الزهد والرقائق، باب: المؤمن أمره كله خير. من حديث المقداد.

### تتمات:

أحدها: في جبريل تسع لغات جمعها ابن الأنباري قرئ ببعضها، أفصحها: جبرئيل، وبها قرأ أهل الكوفة واسمه بالعربية عبد الله، واسم ميكائيل (عبيد)(۱) الله كذا رواه عبد بن حميد في "تفسيره" عن عكرمة (۲)، وقال السهيلي: هو سرياني ومعناه: عبد الرحمن أو عبد العزيز كذا جاء عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أصح، وأكثر الناس عَلَىٰ أنه آخر الأسم منه هو الله تعالىٰ وهو إيل، وذهبت طائفة إلىٰ أن الإضافة في هانيه الأسماء مقلوبة. وإيل هو العبد وأوله أسم من أسمائه تعالىٰ، والجبر عند العجم هو (إصلاح)(۳) ما وَهَىٰ فوافق معناه من جهة العربية فإن في الوحي إصلاح ما فسد وجبر ما وهَىٰ من الدين، ولم يكن هاذا الاسم معروفًا بمكة ولا بأرض العرب؛ ولهاذا (أنه)(٤) على لما ذكره لخديجة أنطلقت لتسأل من عنده علم من الكتاب كعدّاس ونسطور الراهب فقالا: قدوس قدوس ومن أين هاذا الاسم (بهانيه) البلاد(١٠).

ثانیها: ذکر ابن إسحاق في «السیرة» رؤیته لجبریل علیهما السلام عند قوله: «اقرأ» وهو صاف قدمیه (۷)، وفي حدیث جابر أنه رآه عَلَیٰ

<sup>(</sup>١) في (ج): عبد.

<sup>(</sup>٢) أورد السيوطي في «الدر المنثور» ١٧٦/١ نحوه عن ابن عباس وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» والخطيب في «المتفق والمفترق».

<sup>(</sup>٣) في (ج): الصلاح.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ولعل الصواب: فإنه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل هذا، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) «الروض الأنف» ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>۷) «سیرة ابن إسحاق» ص۱۰۲ (۱٤۰).

رفرف بين السماء والأرض، وفي رواية: واقفًا بينهما، وفي رواية: عَلَىٰ عرش بين السماء والأرض (١). وفي رواية لمسلم: فإذا هو عَلَى العرش في الهواء (٢). وفي حديث البخاري الذي ذكره في آخر «الجامع» أنه حين فتر الوحي كان يأتي شواهق الجبال –أي: عاليها – يهم بأن يلقي نفسه منها فكان جبريل يتراءى لَهُ بين السماء والأرض فيقول له: يا محمد أنت رسول الله (٣).

ثالثها: نقلنا عن «السيرة» فيما مضى أن ورقة قَالَ: ليكذبنه وليؤذينه، وينبغي أن يعلم أنه لا ينطق بهاذِه الهاء إلا ساكنة؛ لأنها هاء السكت وليست بهاء إضمار كما نبه عليه السهيلي (١٤)، وقال الخشني (٥): كذا الرواية وقد كان يحتمل أن يكون ضمير أنتصب بالفعل.

رابعها: في «السيرة» من حديث عمرو بن شرحبيل أن الصديق دخل عَلَىٰ خديجة وليس رسول الله، ثمَّ ذكرت خديجة لَهُ ما رآه فقالت: يا عتيق، ادهب مع محمد إلىٰ ورقة. فلما دخل عَلَيْ أخذ أبو بكر بيده فقال: انطلق بنا إلىٰ ورقة. فقال: «ومن أخبرك؟»، فقال: خديجة،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦١/ ٢٥٨). كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦١/ ٢٥٧). كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٦٩٨٢) كتاب: التعبير، باب: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحى الرؤيا الصالحة.

<sup>(</sup>٤) «الروض الأنف» ١/٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الحافظ المتقن اللغوي العلامة، أبو الحسن، محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشني الأندلسي القرطبي، صاحب التصانيف، أريد على قضاء الجماعة فامتنع، وتصدر لنشر الحديث، وكان أحد الثقات الأعلام، توفي الخشني سنة ست وثمانين ومائتين، وكان من أبناء الثمانين رحمه الله آنظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" ١٤٩/ ٤٥٩)، «تذكرة الحفاظ» ١٤٩٢.

فانطلقا إليه فقصا عليه، فقال: "إِذَا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد يا محمد، فأنطلق هاربًا في الأرض»، فقال له: لا تفعل إِذَا أتاك فاثبت حتَّىٰ تسمع ما يقول ثمَّ ٱئتني فأخبرني، فلما خلا ناداه: يا محمد، قل: ﴿يِسْمِ اللَّهِ الْخَبْنِ الْحَصْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞ قل: ﴿يِسْمِ اللَّهِ الْخَبْنِ الْحَصْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞ قل: لا إلله [الفاتحة: ١-٢] حتَّىٰ بلغ ﴿ وَلَا الضَّالَيِنَ ﴿ [الفاتحة: ١] قل: لا إلله إلا الله، فأتىٰ ورقة فذكر ذَلِكَ له، فقال لَهُ ورقة: أبشر ثمَّ أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، إنك عَلَىٰ مثل ناموس موسىٰ وإنك نبي مرسل وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ولئن أدركني ذَلِكَ لأجاهدن معك، فلما توفي ورقة قَالَ ﷺ: "لقد رأيتُ القسَّ في الجَنَّة عليه ثياب الحرير، لأنه آمَنَ بي وصدَّقني"، يعني: ورقة (١).

وروينا في "سير سليمان بن طرخان التيمي» أنها ركبت إلى بحيرا بالشام فسألته عن جبريل فقال لها: قدوس يا سيدة قريش، أنّى لك بهذا الأسم؟ فقالت: بعلي وابن عمي أخبرني أنه يأتيه، فقال: ما علم به إلا نبي فإنه السفير بين الله وبين أنبيائه، وإن الشيطان لا يجترئ أن يتمثل به ولا أن يتسمى باسمه.

وفي «الأوائل» لأبي هلال من حديث سويد بن سعيد: حَدَّثَنَا الوليد بن محمد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن خديجة خرجت إلى الراهب وورقة وعداس فقال ورقة: أخشىٰ أن يكون أحد شبه بجبريل فرجعت وقد نزل: ﴿نَّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَّطُرُونَ ﴿ ﴾ [القلم: ١] فلما قرأ ﷺ هلذا عَلَىٰ ورقة قَالَ: أشهد أن هلذا كلام الله. فيجمع بين هانيه الأخبار بأن خديجة رضي الله عنها ذهبت به مرة، وأرسلته مع

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن إسحاق» ص١١٢ - ١١٣ (١٥٧).

الصديق أخرى وسافرت إلى بحيرا أو غيره مرة أخرى، وهاذا لشدة أعتنائها بسيد المرسلين صلوات الله وسلامه (عليه)(١).

خامسها: روى ابن إسحاق في «السيرة» من حديث عبد الله بن حسن بن حسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين أن خديجة أدخلته بين ثوبيها لتختبر الملك بذلك لنفسها لا لَهُ ﷺ، وقيل: إن ورقة أمرها أن تختبر الأمر بذلك (٢).

سادسها: قوله فيما مضى: ﴿ أَقُراْ بِالسِّهِ رَبِّكَ ﴾ [العلق: ١] قَالَ أبو عبيدة المعنى: أقرأ أسم ربك والباء زائدة، قَالَ المفسرون يعني: أذكر أسمه مفتتحًا به قراءتك، وإنما قَالَ: ﴿ الّذِي خَلَقَ ﴾؛ لأن الكفار كانوا يعلمون أنه الخالق دون أصنامهم، والإنسان هلهنا: ابن آدم، والعلق: جمع علقة وهي دم عبيط جامد، وقيل: إنما سميت علقة لرطوبتها وتعلقها بما تمر به، ولما كان الإنسان في معنى الجماعة ذكر العلق جمعًا، وقوله: ﴿ أَقُرا ﴾ [العلق: ٣] تكرير للتأكيد ثم أستأنف فقال: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرُ ﴾ وهو الذي لا يوازيه كريم ﴿ الّذِي عَلَم الله عَني : الكتابة، ﴿ عَلَم الْإِنسَانُ مَا لَمْ يَعَلَم الله ﴾ هو: الخط والصنائع.

CAN CAN CAN

<sup>(</sup>١) في (ف): عليهما.

<sup>(</sup>٢) «سيرة ابن إسحاق» ص ١١٤.

### ٤- باب

2- قَالَ ابن شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ فَقَالَ - فِي حَدِيثِهِ: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا المَلَكُ الذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا المَلَكُ الذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ رَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ بَاللَّمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهِ عَنْ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ هَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ هَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ. وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرُ: بَوَادِرُهُ. [٣٣٨٨] ٤٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤]

الحديث الرابع:

قَالَ البخاري رحمه الله:

قَالَ ابن شِهَابِ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ - وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ فَقَالَ - فِي حَدِيثِهِ: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذَّ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا المَلَكُ الذِي جَاءَنِي أَمْشِي إِذَّ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا المَلَكُ الذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَانَهُ اللَّهُ ثَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَيَتَابَعَ.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث آتفقا عليه، أخرجه البخاري هنا وفي الأدب<sup>(۱)</sup>، وفي التفسير أتم من هذا، وأوله عن يحيى بن أبي كثير قَالَ: سألت

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٦٢١٤) باب: رفع البصر إلى السماء.

ثانيها: في التعريف برجاله:

أما جابر بن عبد الله فهو أبو عبد الله ويقال: أبو محمد ويقال: أبو عبد الرحمن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام -بالحاء المهملة والراء-(٥) بن عمرو بن شاردة بن تزيد -بالتاء المثناة فوق- بن جُشَم الجيم وفتح الشين المعجمة- بن الخزرج الأنصاري السلمي -بفتح السين واللام وحكي في لغة كسرها- المدني أحد الستة المكثرين. رُوي لَهُ عن النبي عَلَيْ ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعون حديثًا، أخرجا لَهُ مائتي حديث وعشرة أحاديث، أتفقا منها عَلَىٰ ثمانية وخمسين، وانفرد البخاري بستة وعشرين، ومسلم بمائة وستة وعشرين، وهو من فضلاء الصحابة وكبارهم. روىٰ عنه بنوه محمد

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٤٩٢٢). كتاب التفسير، سورة المدثر، باب (١).

<sup>(</sup>٢) في (ج): حدثني.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٤٩٢٥) باب: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ۞﴾.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦١) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي إلىٰ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٥) في (ف): ابن حزام- بالحاء المهملة والزاي، وما أثبتناه من (ج)، وهو الصواب.

وعقيل وعبد الرحمن وغيرهم. شهد العقبة مع أبيه- يعني: الثانية- مع السبعين وكان أبوه أحد النقباء الآثني عشر، وكان جابر أصغرهم يومئذ.

وقال عن نفسه: غزوت مع النبي ﷺ تسع عشرة غزوة لم أشهد بدرًا ولا أحدًا، منعني أبي. أخرجه مسلم (١)، واستغفر لَهُ النبي ﷺ ليلة البعير خمسًا وعشرين مرة (٢)، أمه نُسَيْبة بنت عقبة بن عدي.

مات بعد أن عمي سنة ثمان أو ثلاث أو أربع أو تسع وسبعين وقيل: سنة ثلاث وستين وكان عمره أربعًا وتسعين سنة، وصلى عليه أبان بن عثمان والى المدينة.

وكان أبيض الرأس واللحية يصفرهما بالورس. وكان يحفي شاربه ويؤم قومه وهو أعمى، وهو آخر الصحابة موتًا بالمدينة، وقال أبو نعيم: إنما هو آخر العقبيين موتًا بالمدينة (٣)، وقال يعقوب بن

<sup>(</sup>١) مسلم (١٨١٣) كتاب: الجهاد والسير، باب: عدد غزوات النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) حديث رواه الترمذي (٣٨٥٢)، والطيالسي ٣/ ٢٩٧ – ٢٩٨ (١٨٤٠)، والنسائي في «الكبرى» ٥/ ٦٩ (٨٢٤٨)، وابن حبان ١٦/ ٩١ (٧١٤٢)، والحاكم ٣/ ٥٦٥، وابن الأثير في «أسد الغابة» ١/ ٣٠ من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الألباني في «المشكاة» (٦٢٣٨): على شرط مسلم، وفيه عنعنة أبي الزبير اه. قلت: فلعله لهاذِه العلة أشار إلى ضعفه في «ضعيف الترمذي».

ورواه أيضًا الطبراني في «الأوسط» ٦/٦ (٥٨٩٤)، «الصغير» ٢/٨٧– ٨٨ (٨٣٢) من طريق جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر به.

قلت: جابر ضعيف، قال الحافظ في «التقريب» (٨٧٨): ضعيف رافضي.

 <sup>(</sup>۳) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ۲/ ۲۹۵، أنظر ترجمته في: «معجم الصحابة» للبغوي ١/ ٤٣٨، و«معجم الصحابة» لابن قانع ١/ ١٣٦ (١٤٠)، «الاستيعاب» ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ (١٤٠)، «الإصابة» ١/ ٢١٣ (١٤٠)، «الإصابة» ١/ ٢١٣ (١٠٢٠).

سفيان الفسوي (١٠): آخرهم موتًا بالمدينة جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان ٢٠)، لا جابر هذا.

### فائدة :

جابر بن عبد الله في الصحابة ثلاثة: هذان، وجابر بن عبد الله الله الراسبي، نزيل البصرة "، وأما جابر في الصحابة فأربعة وعشرون نفرًا. فائدة ثانية:

جابر بن عبد الله في غير الصحابة خمسة:

أحدهم: سلمي يروي عن أبيه، عن كعب الأحبار.

ثانيهم: محاربي عنه الأوزاعي.

ثالثهم: غطفاني روىٰ عن عبد الله بن الحسن العلوي.

رابعهم: مصري، عنه يونس بن عبد الأعلى.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ الحجة الرحال، محدث إقليم فارس، أبو يوسف، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي، من أهل مدينة فسا، لهُ تاريخ كبير جم الفوائد، و«مشيخته» في مجلد، قال النسائي: لا بأس به، توفي في سنة سبع وسبعين ومائتين، مات قبل أبي حاتم الرازي بشهر.

انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٢٠٨/٩، «تهذيب الكمال» ٣٢٪ ٣٢٤ (٢٠٨)، «شذرات الذهب» ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي. شهد بدرًا وأُحدًا والخندق وسائر المشاهد.

انظر ترجمته في: «معجم الصحابة» للبغوي ١/٤٤٩، و«معجم الصحابة» لابن قانع ١/١٣٩ (١٤٤)، و«أسد الغابة» ١/ قانع ١/٣٠٦ (٢٨٩)، و«أسد الغابة» ١/ ٣٠٦–٣٠٠ (٢٤٦).

 <sup>(</sup>۳) أنظر ترجمته في: «الاستيعاب» ١/ ٢٩٣ (٢٩١)، «أسد الغابة» ١/ ٣٠٦ (٦٤٥)،
 «الإصابة» ١/ ٢١٤ (١٠٢٨).

خامسهم: يروي عن الحسن البصري وكان كذابًا. فائدة ثالثة:

جابر يشتبه بجائر -بالمثلثة بدل الموحدة-، وبخاتر -بخاء معجمة ثمَّ ألف ثمَّ مثناة فوق ثمَّ راء- فالأول: القبيلة التي بعث الله منها صالحًا وهم ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح وأخوه جَديس بن جاثر، والثاني: سابر خاتر مغن لَهُ أخبار وحكايات مشهورة.

وأما أبو سلمة فهو عبد الله أو إسماعيل -أو اسمه كنيته أقوال- بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري المدني التابعي الإمام الجليل المتفق عَلَىٰ إمامته وجلالته وثقته، وهو أحد الفقهاء السبعة عَلَىٰ أحد الأقوال كما سلف في ترجمة عروة، سمع جمعًا من الصحابة والتابعين، وعنه خلائق من التابعين منهم الشعبي فمن بعدهم، قَالَ ابن سعد: كان ثقة فقيهًا كثير الحديث (۱).

وقال الزهري فيما حكاه ابن أبي خيثمة: كان (أبو سلمة)<sup>(٢)</sup> يماري ابن عباس فحُرم من ذَلِكَ علمًا كثيرًا<sup>(٣)</sup>.

وقال محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب: قدم علينا أبو سلمة وكان صبيحًا كأن وجهه دينار هرقلي (٤)، أمه تُماضر -بضم التاء المثناة فوق وكسر المعجمة- بنت الأصبغ الكلبية من أهل دومة الجندل، وهي أول كلبية نكحها قرشي وهي التي طلقها عبد الرحمن بن عوف في

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ٥/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) في (ف): الزهري، وما أثبتناه من (ج)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في «طبقاته» ٥/ ١٥٦.

مرضه فورثها عثمان، وخالفه ابن الزبير.

وروى ابن سعد بإسناده أنه على بعث عبد الرحمن بن عوف إلى كلب وقال له: «إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو سيدهم» فلما قدم عبد الرحمن دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا وأقام من أقام عَلَىٰ إعطاء الجزية، فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الإصبغ بن عمرو ملكهم (۱)، ولم تلد لعبد الرحمن غير أبي سلمة. مات بالمدينة سنة أربع وتسعين عن اثنتين وتسعين في خلافة الوليد، قَالَ ابن سعد: وهذا أثبت من قول من قَالَ: إنه توفي سنة أربع ومائة (۲). وأما الزهري فسلف في الحديث قبله.

### فائدة:

هاذا الإسناد كله مدنيون، وفيه أيضًا رواية تابعي عن تابعي.

الوجه الثالث: الأنصاري سلف في الحديث الأول بيان نسبة الأنصار وسبب تسميتهم.

الرابع: في ألفاظه ومعانيه وفوائده:

الأول: فترة الوحي ٱحتباسه بعد متابعته وتواليه في النزول كما سلف في آخر الحديث قبله.

الثاني: قوله: ( «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي» ) قَالَ الجوهري: (بينا) فَعْلَىٰ، أَشْبِعت الفتحة فصارت ألفا ويزاد عليها (ما) فيقال: بينما والمعنى

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ٨/ ٢٩٨.

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمة أبي سلمة في: «الطبقات الكبرىٰ» ٥/١٥٧، «التاريخ الكبير» ٥/١٣٠
 (٣٨٥)، «الجرح والتعديل» ٥/٩٣ (٤٢٩)، «تهذيب الكمال» ٣٣٠/٣٣
 (٧٤٠٩).

واحد تقول: بينا نحن نرقبه أتانا، وكان الأصمعي يخفض بعد بينا إِذَا صلح في موضعه بين، وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما عَلَى الأبتداء (١).

الثالث: قوله: ( "فَرُعِبْتُ مِنْهُ") هو بضم الراء وكسر العين ويجوز فتح الراء وضم العين قَالَ القاضي عياض (٢): قيده الأصيلي بهذا وغيره بالأول عَلَىٰ ما لم يسم فاعله وهما صحيحان، حكاهما الجوهري (٣). قالَ يعقوب: رَعُبَ، ورُعِبَ. واقتصر النووي في القطعة التي لَهُ عَلَىٰ هٰذا الكتاب، عَلَى الأول وقال بعضهم: الرواية بضم العين واللغة بفتحها حكاه السفاقسي (٤)، والرعب: الخوف، تقول: رعبته فهو مرعوب إذا أفزعته، ولا يقال: أرعبته، تقول: رَعَبَ الرجل عَلَىٰ وزن فعل كضرب بمعنىٰ خوفه، هٰذا إذا عديته فإن ضممت العين وزن فعل كضرب بمعنىٰ خوفه، هٰذا إذا عديته فإن ضممت الراء فقلت: وعبتُ منه، وفي البخاري في التفسير (٥) ومسلم هنا: «فجُئِنْتُ منه» بالجيم ثمَّ همزة مكسورة بعدها مثلثة (٢)، قَالَ القاضي: كذا هو للكافة في الصحيحين، ولبعضهم بجيم ثمَّ مثلثتين قَالَ: ومعناها فرعبت

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ٥/ ٢٠٨٤ – ٢٠٨٥، مادة (بين).

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» للقاضى عياض ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>۳) «الصحاح» ۱۳۲/۱.

<sup>(</sup>٤) هو العدل المعمر المسند الفقيه شرف الدين أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد السلام بن عتيق بن محمد التميمي السفاقسي، المالكي، ابن أخت الحافظ علي بن المفضل المقدسي، يقال: إنه ناب في القضاء بالثغر وقتًا، توفي سنة أربع وخمسين وستمائة. أنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٢٩/ ٢٩٥ (٢٠٢)، «الوافي بالوفيات» ٢/ ٣٥٧ (٨١٦)، «شذرات الذهب» ٥/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٤٩٢٥). كتاب: التفسير، سورة المدثر، باب: وثيابك فطهر.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٦١/ ٢٥٥). كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

منه (۱)، وفي بعض الروايات: ( «حتَّىٰ هويت إلى الأرض») أي: سقطت، أخرجها مسلم (۲)، وفي بعضها «فأخذتني رجفة» (۳) وهي كثرة الأضطراب، والمعنىٰ في كلها متقارب.

الرابع: قوله: ( "فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي" ) كذا هو في أكثر الأصول. وفي بعضها: "زَمِّلُونِي" مرة، وللبخاري في التفسير (٤)، ولمسلم أيضًا: "دثروني" (ه) وهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الخامس: قوله («فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ ﴿يَاأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ ۞﴾») وهذا مما أغتر به جماعة فزعموا أن أول ما نزل من القرآن ﴿يَاأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ ۞﴾ وقد سلف بيان ذَلِكَ في الحديث قبله، وأنه أيضًا مما أنزل من القرآن أول.

قَالَ أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه»: ليس بين الخبرين تضاد إذ الله أنزل: ﴿ اَقُرْأَ ﴾ [العلق: ١] وهو في الغار بحراء، فلما رجع إلى بيته دثرته خديجة وصبت عليه الماء البارد، فأنزل عليه في بيتها: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وكذا قَالَ أبو العباس القرطبي: إن حديث جابر أولى من حديث عائشة؛ إذ حديثها بحراء وحديثه بعد أن رجع إلى خديجة فدثروه (٧٠). والمدثر والمزمل والمتلفف والمشتمل بمعنى، وسماه تعالى بذلك

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» 1/ • 93 - 193.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦١/ ٢٥٦). كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦١/ ٢٥٧). كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٤٩٢٢، ٤٩٢٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٦١/ ٢٥٧). كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٦) «صحيح ابن حبان» ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>V) «المفهم» 1/ ۲۷۷ – ۲۷۷.

إيناسًا وتلطفا، ثمَّ الجمهور عَلَىٰ أن معناه: المدثر بثيابه. وحكى الماوردي عن عكرمة أن معناه: المدثر بالنبوة وأعبائها(١).

ومعنى: ﴿ وَ نَأَندِرُ ﴿ ﴾: حذر العذاب من لم يؤمن، وفيه دلالة عَلَىٰ أنه أمر بالإنذار عقب نزول الوحي؛ للإتيان بفاء التعقيب، وإنما أمر بالإنذار دون البشارة وهو على قد أرسل بشيرًا ونذيرًا؛ لأن البشارة إنما تكون لمن دخل في الإسلام ولم يكن إذ ذاك من دخل فيه، ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرَ ﴾ [المدثر: ٣] أي: عَظّمه ونَزّهه عما لا يليق به.

﴿ وَتِيَابَكَ فَطَهِرَ ۞ [المدثر: ٤] إما من النجاسة -عَلَىٰ مذهب الفقهاء- وإما تقصيرها، وقيل المراد بالثياب: النفس أي: طهرها من كل نقص أي: أجتنب النقائص.

﴿ وَالرُّحْرَ ﴾ بكسر الراء في قراءة الأكثرين، وقرأ حفص عن عاصم بضمها (٢)، وهي: الأوثان في قول الأكثر، وفي مسلم التصريح به (٣)، وفي التفسير عن أبي سلمة التصريح به (٤)، وقيل: الشرك وقيل: الذنب وقيل: الظلم، وأصل الرجز في اللغة: العذاب، وسمي عبادة الأوثان وغيرها من أنواع الكفر رجزًا؛ لأنه سبب العذاب.

السادس: قوله: (فَحَمِيَ الوَحْيُ وَتَتَابَع) هما بمعنى فأكد أحدهما بالآخر، وحَمِي -بفتح الحاء وكسر الميم- معناه: كثر نزوله وازداد من قولهم: حميت النار والشمس أي: كثرت حرارتها، ومنه قولهم: حمي الوطيس. والوطيس: التنور، اُستعير للحرب، وإنما عبرت

<sup>(</sup>۱) «تفسير الماوردي» ٦/ ١٣٥. وروى الطبري نحوه مسندًا ٢٩٧ /١٩ (٣/٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحجة للقراء السبعة» ٦/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٦١/ ٢٥٥. كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٤) سيأتي (٤٩٢٦). كتاب التفسير، سورة المدثر، باب: قوله: والرجز فاهجر.

بقولها: فحمي تتميمًا منها للتمثيل الذي مثلت به أولًا، وهو كونها جعلت الرؤيا كمثل فلق الصبح؛ فإن الضوء لا يشتد إلا مع قوة الحر وألحقت ذَلِكَ بقولها: وتتابع، لئلا يقع التمثيل بالشمس من كل الجهات؛ لأن الشمس يلحقها الأفول والكسوف ونحوهما وشمس الشريعة باقية عَلَىٰ حالها لا يلحقها نقص.

الساب : قوله: ( «فَإِذَا المَلَكُ الذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيً » ) الكرسي معروف، وضَمُّ كافِهِ أفصح، والأشهر من كسرها، وجمعه: كراسي بتشديد الياء وتخفيفها لغتان، وكذا كل ما كان من هذا النحو مفرده مشددًا جاز في جمعه التشديد والتخفيف كسرية وعارية ونظائرهما، كما نبه عليه ابن السكيت (١) في «إصلاحه»، ورواية العرش التي أسلفناها في أواخر الحديث الذي قبله يفسرها الكرسي المذكور.

وقال أهل اللغة: العرش: السرير، وقال الماوردي في «تفسيره»: أصل الكرسي: العلم، ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم: كراسة (٢). وقيل في قوله: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أي: علمه (٣)، من

<sup>(</sup>۱) هو شيخ العربية، أبو يوسف، يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي المؤدب، له كتاب «إصلاح المنطق» ديِّن خَيِّر، حجة في العربية، وله من التصانيف نحو من عشرين كتابًا. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ۲/۳/۱۶، «وفيات الأعيان» 7/ ٣٩٥، «سير أعلام النبلاء» 1/ ١٦ (٢)، «شذرات الذهب» ٢/

<sup>(</sup>۲) «تفسير الماوردي» 1/ ٣٢٥.

 <sup>(</sup>۳) رواه ابن جرير في «تفسيره» ۱۱ (۸۷۸۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۲/
 ۲۹۰ (۲۹۹۹)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ۲۰۸۱ (۳۰۹ (۲۳۳))
 ۲۳۳)، من طريق جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: =

قولهم: كرس الرجل إِذَا ٱزدحم علمه عَلَىٰ قلبه، وقرأ طاوس كرسيه بالكسر (١).

الثامن: قوله: ( «جَالِسٌ») كذا الرواية في البخاري، وفي مسلم «جالسًا» (۲)، قَالَ النووي: كذا هو في الأصول وهو منصوب على الحال (۳).

التاسع: قَالَ القاضي: في هذا الحديث تحقيق العلم بتصور الملائكة على صور مختلفة وإقدار الله لهم عَلَى التركيب في أي شكل شاءوا من صور بني آدم وغيرهم، وأن لهم صورًا في أصل خلقهم مخصوصة بهم، كل منهم عَلَىٰ ما خلق عليه (٤). وقد جاء في مسلم عن ابن مسعود في قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزَلَةٌ أُخْرَىٰ ﷺ [النجم: ١٣] قَالَ: رأىٰ جبريل في صورته له ستمائة جناح (٥). وذكره البخاري في

 <sup>﴿</sup> وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] قال: كرسيه علمه، قلت: وزاد السيوطي في
 «الدر المنثور» ١/ ٥٨٠ عزوه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) وهي إحدى روايات يعقوب ﴿وَسْعُ كُرْسِيُّهُ ﴾ . أنظر «مُختصر في شعراء القرآن» لابن خالويه ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦١/ ٢٥٥). كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي.

<sup>(</sup>٣) «مسلم بشرح النووي» ٢/٩٠٨. (٤) «إكمالُ المعلم» ١/٩٩٣.

مسلم (۱۷٤) كتاب: الإيمان، باب: في ذكر سدرة المنتهيل. لكن بدون ذكر هذه الآية، بل ذكر مسلم قول ابن مسعود ثلاث مرات في كل مرة آية غير التي ذكر وهذه الآيات هي: ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩]، ﴿ مَا كُذَبُ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١١]، ﴿ مَا كُذَبُ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١١]، ﴿ مَا كُذَبُ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١٨]، أما ما ذكره المصنف من أنها: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣] فقد جاءت عند أحمد: ١/ ٢١٤، ٢٠٤، ٦/ ٢٤١، والبزار في «مسنده» ٥/ ٢٠٧ (١٨٠٩)، وأبي يعلى في «مسنده» ٩/ ٢٤٤- ٢٤٤ (٥٣٦٠)، والشاشي في «مسنده» ٢/ يعلى في «الكبير» ٩/ ٢٠١٧ (٥٠٩٥) وروى مسلم (١٧٥) من حديث أبي هريرة في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. قال رأى جبريل.

بدء الخلق أيضًا (١)، قَالَ العلماء: رآه عَلَىٰ هاٰذِه الصورة مرتين، قَالَ تعالىٰ: ﴿ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةِ مَّنَىٰ وَثُلَكَ وَرُبَكَع يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآء إِنَّ اللّه عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَيْرِيدُ وَ الْخَلْقِ مَا يَشَآء إِنَّ اللّه عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَيْرِيدُ وَ الْخَلْق الملائكة في كُلِّ شَيْءٍ فَي خلق الملائكة في الأجنحة كجبريل ونحوه من الملائكة، وكذا جاء في البخاري في بدء الخلق، عن ابن مسعود أيضًا في قوله تعالىٰ: ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَ ﴾ النجم: ٩] قَالَ: رأىٰ جبريل له ستمائة جناح (٢). وفي حديث عائشة: رأىٰ جبريل سادًا ما بين الأفق (٣).

العاشر: فيه إظهار لقدرة الله تعالىٰ؛ إذ جعل الهواء للملائكة يتصرفون فيه كيف شاءوا، كما جعل الأرض لبني آدم يتصرفون فيها كيف شاءوا، فهو ممسكهما بقدرته وأراه ذلك بقوته له؛ حتَّىٰ يرجع إلىٰ عين اليقين (٤).

قَالَ البخاري -رحمه الله-: تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ: بَوَادِرُهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الأول:

الضمير في: (تابعه) أولًا يعود عَلَىٰ يحيىٰ بن بكير شيخ البخاري،

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٣٢٣٢) باب: إذا قال أحدكم: آمين.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣٢٣٢). باب: إذا قال أحدكم: آمين.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٣٢٣٤) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين، ورواه مسلم (١٧٧) كتاب: الإيمان، باب: معنىٰ قول الله عَنْ: ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةُ أُخْرَىٰ ﴾ وهل رأى النبى عَنْي ربه ليلة الإسراء؟

<sup>(</sup>٤) بهامش (ف): بلغ إبراهيم بن محمد الحلبي قراءة على المصنف بالمدرسة الشافعية وسمعه الحاضري وابن المصنف نور الدين والعاملي وابن رمح والبرموي [...]، علاء الدين الحموي والفخر الررزازي ومحب الدين ومحمد الميدومي وآخرون.

ومعناه: أن عبد الله وأبا صالح تابعا يحيى بن بكير. فرواه عن الليث ثلاثة يحيى وعبد الله وأبو صالح، والضمير في قوله: (وتابعه) ثانيًا يعود على عقيل أي: تابع هلال عقيلًا، رواه عن الزهري أيضًا، وهو متابعتان (في مرتين) (۱)، والمتابعة الأولى أقوى كما أسلفناه في الفصول أول هذا الشرح.

وطريقتك في معرفة المتابعة الأولى: أن تنظر طبقة المتابع -بكسر الباء- فتجعله متابعًا لمن هو في طبقته؛ بحيث يكون صالحًا لذلك، ولهاذا لم يُسم البخاري هنا المتابع عليه بخلاف الثانية فإنه سماه.

# الثاني:

قوله: (وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ: بَوَادِرُهُ.) مراده: أن أصحاب الزهري أختلفوا في هلْإه اللفظة، فروى عقيل، عن الزهري في الحديث: يرجف فؤاده. كما سلف<sup>(٢)</sup>، وتابعه عَلَىٰ هلْإه اللفظة هلال بن رداد<sup>(٣)</sup>، وخالفه يونس ومعمر فرويا عن الزهري: ترجف بوادره (٤).

الثالث: في التعريف بأحوال هلؤلاء الرواة:

وقد سلف التعريف بالزهري في الحديث الثالث، وبعبد الله بن يوسف في الحديث الثاني.

<sup>(</sup>١) سقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) الحديث السالف (۳)، وسيأتي أيضًا برقم (۳۳۹۲) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ﴿واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصًا ..﴾. وكذا رواه مسلم ١٦٠/

<sup>(</sup>٣) روىٰ هٰذِه المتابعة الحافظ في «تغليق التعليق» ٢/ ١٥ بسنده من طريق الذهلي، وقال في «الفتح» ٢/ ٢٨: حديث هلال بن رداد في «الزهريات» للذهلي.

<sup>(</sup>٤) رواية يونس ستَأْتي برقم (٤٩٥٣) كتاب: التفسير، ورواها مسلم (١٦٠/ ٣٥٣).

وأما أبو صالح فاسمه عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد بن داود بن ربيعة بن سليمان بن عمير البكري الحراني، ولد بإفريقية سنة أربعين ومائة، وخرج به أبوه وهو طفل إلى البصرة، وكانت أمه من أهلها، فنشأ بها وتفقه وسمع الحديث من حماد بن سلمة، ثم رجع إلى مصر مع أبيه فسمع من الليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهما، وسمع بالشام إسماعيل بن عياش، و(بالجزيرة)(۱) موسى بن أعين، واستوطن مصر وحدث بها فروى عنه جماعة من أهلها ومن الغرباء، وكان يكره أن يقال له: الحراني، وإنما قيل له: الحراني؛ لأن أخويه عبد الله وعبد الرحمن ولدا بها ولم يزالا بها، وحران مدينة بالجزيرة من ديار بكر، سميت بحران بن آزر أخي إبراهيم المنال الله وخرج له يحيى بن معين والبخاري. وروى أبو داود عن رجل عنه وخرج له النسائي، وابن ماجه أيضًا. مات بمصر سنة أربع وعشرين ومائتين (۱).

أبو صالح في الرواة في مجموع الكتب الستة بزيادة أربعة عشر، هذا وأبو صالح الأشعري أيضًا ويقال: وأبو صالح الأشعري أيضًا ويقال: الأنصاري، وأبو صالح الجهني المصري -كاتب الليث بن سعد- أسمه عبد الله بن صالح- وأبو صالح الحارثي، وأبو صالح الحنفي أسمه عبد الرحمن بن قيس، ويقال: إنه ماهان، وأبو صالح الخوزي لا نعرف أسمه، وأبو صالح السمان ذكوان، وأبو صالح الغفاري

<sup>(</sup>١) في (ج): بالحيرة.

<sup>(</sup>٢) أَنظر: «معجم ما أستعجم» ٢/ ٤٣٥، «معجم البلدان» ٢/ ٢٣٥- ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» ٦/ ١٢١ (١٩٠٤)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٥٤ (٢٨٩)، «الثقات» ٨/ ٤٢١، «تهذيب الكمال» ١٨/ ٢٢٥ - ٢٢٨ (٣٤٨٦).

سعيد بن عبد الرحمن، وأبو صالح المكي محمد بن زنبور، روى عن عيسىٰ بن يونس، وأبو صالح مولىٰ طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، وأبو صالح مولىٰ عثمان بن عفان، وأبو صالح مولىٰ ضباعة أسمه مينا، وأبو صالح مولىٰ أم هانئ أسمه باذان، وكلهم تابعيون خلا ابن زنبور وكاتب الليث، وبعضهم عدَّ الأخير صحابيًّا وله حديث رواه الحسن بن سفيان (۱) في «مسنده»، وليس في الصحابة عَلَىٰ تقديرها من يكتني بهانِه الكنية غيره، واحترزت بقولي: في الكتب الستة بزيادة عن أبي صالح الواقع في غيرها فإنهم جماعات فوق العشرة وقد بين ذَلِكَ الرامهرمزي في «فاصله» (۲).

وأما هلال بن رداد (٣) فبراء في أوله وبدالين الأولى مشددة، وهو طائي حمصي الكناني الكاتب، أخرج له البخاري هنا متابعة لعقيل، وليس لَهُ ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع ولم يخرج لَهُ باقي الكتب الستة، روىٰ عن الزهري، وعنه ابنه أبو القاسم محمد. قَالَ الذهلي: كان كاتبًا لهشام، ولم يذكره البخاري في «تاريخه»، ولا ابن

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن سفيان ابن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء، الإمام الحافظ الثبت، أبو العباس الشيباني الخراساني النسوي، صاحب «المسند» ولد سنة بضع وثمانين ومائتين، وهو أسن من بلديه الإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وماتا معًا في عام، قال الحاكم: كان الحسن بن سفيان -محدث خراسان في عصره- مقدمًا في الثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب، وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الرازي: ليس للحسن في الدنيا نظير. آنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٣/ الرازي: ليس للحسن في الدنيا نظير. آنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٣/ الرازي: سير أعلام النبلاء» ١٤/١٥٧ (٩٢)، «الوافي بالوفيات» ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) «المحدث الفاصل» ص٧٨٧- ٢٩٣.

 <sup>(</sup>۳) أنظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» ۳۳ / ۳۳۳ (۲۲۱۷)، «ميزان الأعتدال» ٥/
 ۲۳۸ (۹۲٦٦)، «لسان الميزان» ٥/ ٤١٦ (٨٢٢٧).

أبي حاتم في كتابه، وإنما ذكر ابن أبي حاتم ولده محمدً (١١) ، وليس لَهُ ذكر في الكتب الستة، قَالَ ابن أبي حاتم: هلال بن رداد مجهول. ولم يذكره الكلاباذي في رجال الصحيح رأسا.

وأما يونس فهو أبو يزيد يونس بن يزيد، ويقال بعد يزيد: ابن مشكان بن أبي النجاد -بكسر النون- الأيلى -بفتح الهمزة وبالمثناة- القرشي مولى معاوية بن أبي سفيان، وأخو أبي علي بن يزيد، وعم عبسة بن خالد بن يزيد سمع خلقًا من التابعين، منهم: القاسم وعكرمة وسالم ونافع والزهري وغيرهم، وعنه الأعلام جرير بن حازم وهو تابعي فهاذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، والأوزاعي والليث وخلق، وكان الزهري إِذَا قدم أيلة نزل عليه وإذا سار إلى المدينة زامله يونس، وقال أحمد: ما أجد أعلم بحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس فإنه كتب كل شيء. وقال يحيى: يونس أسند من معمر وهما ثقتان وكان معمر أَجَل، وفي رواية عنه: يونس أسند من الأوزاعي -يعني: عن الزهري-وقال يحيى أيضًا: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وابن عيينة، وقال أحمد بن صالح: نحن لا نقدم فى الزهري على يونس أحدًا. وأما وكيع فقال: ذاكرت يونس بأحاديث الزهري المعروفة فجهدت أن يقيم لى حديثًا فما أقامه، وفي لفظ: فلم يكن يحفظ. حكاه العجلى (٢).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٨/ ١١٦ (٥١٥) حيث قال: محمد بن هلال بن رداد الكناني الشامي، سمع أباه، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول.

 <sup>(</sup>۲) «معرفة الثقات» للعجلي ۲/ ۳۸۰، والعجلي هو الإمام الحافظ الأوحد الزاهد،
 أبو الحسن، أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم، العجلي الكوفي، نزيل مدينة =

وقال خالد بن نزار (١) فيما حكاه المنتجالي: كان الأوزاعي يحصي على يونس بن يزيد. مات سنة تسع وخمسين ومائة بمصر، روى له الجماعة (٢).

### فائدة:

في يونس ستة أوجه بتثليث النون مع الهمزة وعدمه، والضم بلا همز أفصح (٣).

وأما معمر فهو أبو عروة معمر بن أبي عمرو، راشد الحداني الأزدي مولاهم عالم اليمن شهد جنازة الحسن البصري، وسمع خلقًا من التابعين منهم: عمرو بن دينار وأيوب وقتادة، وعنه جماعات من التابعين منهم: عمرو بن دينار وأبو إسحاق السبيعي وأيوب ويحيى بن أبي كثير وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وعنه أيضًا جماعات غيرهم منهم: ابن جريج وشعبة وابن المبارك، قَالَ عبد الرزاق: سمعت منه عشرة آلاف حديث، وآخر من حدث عنه محمد بن كبير

طرابلس المغرب، قال بعض العلماء: لم يكن له بالمغرب شبيه، ولا نظير في زمانه في معرفة الغريب وإتقانه، وفي زهده وورعه، وسئل ابن معين عنه فقال: هو ثقة ابن ثقة. توفي سنة إحدى وستين ومائتين. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٤/ ٢١٤، «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٥٠٥ (١٨٥)، «الوافي بالوفيات» ٧٩/٧.

<sup>(</sup>۱) هو ابن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، والدطاهر بن خالد بن نزار، روىٰ له أبو داود والنسائي، توفي سنة آثنتين وعشرين ومائتين. آنظر: «تهذيب الكمال» ٨/ ١٨٤ (١٦٥٧).

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمة يونس في: «الطبقات الكبرىٰ» ٧/ ٥٢٠، «التاريخ الكبير» ٨/ ٤٠٦ (٣٤٩٦)، «معرفة الثقات» للعجلي ٢/ ٣٧٩ (٢٠٦٨)، «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٤٧ (٢٠٤٢)، «تهذيب الكمال» ٣٢/ ٥٥١ (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) ذكره النووي في «شرح مسلم» ١/ ٧٤.

الصنعاني. قَالَ معمر: جلست إلىٰ قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما سمعت منه حديثًا إلا كأنه ينقش في صدري. ولما دخل معمر اليمن كرهوا أن يخرج من بينهم فقال رجل: قيدوه فزوجوه. مات باليمن سنة أربع أو ثلاث أو آثنتين وخمسين ومائة، عن ثمان وخمسين سنة، وقيل: مات سنة خمسين ومائة.

وقال أبو القاسم الطبراني<sup>(۱)</sup>: كأن معمر بن راشد وسلم بن أبي الذيال فقدا فلم ير لهما أثر<sup>(۲)</sup>، قَالَ الخطيب: حدث عنه عمرو بن دينار المكي وعبد الرزاق بن همام وبين وفاتيهما ست- وقيل: خمس- وثمانون سنة<sup>(۳)</sup>، ثم أعلم أن معمرًا له أوهام معروفة أحتملت له في سعة ما أتقن، قَالَ أبو حاتم: صالح الحديث وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط<sup>(٤)</sup>، وضعفه يحيى بن معين في روايته عن ثابت<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال، محدث الإسلام، أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة، كان ممن كتب عمن أقبل وأدبر، وبرع في هذا الشأن، وجمع وصنف وعمر دهرًا طويلًا، وازدحم عليه المحدثون، ورحلوا إليه من الأقطار، من تصانيفه: «السنة» و «الدعاء» و «مسند شعبة» و «مسند الشاميين» ولم يزل حديث الطبراني رائجًا نافقًا مرغوبًا فيه. توفي لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلاث مائة. أنظر ترجمته في: «المنتظم» ٧/ ٥٤، «وفيات الأعيان» ٢/ ٧٠٤، «سير أعلام النبلاء» ٢٦/

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» ١٥٦/١١ عقب حديث (١١٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) «السابق واللاحق» للخطيب البغدادي ص ٣١٧ (١٩٣) ط. الصميعي.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>ه) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» ٥/٦٤٥، «التاريخ الكبير» ٧/٣٧٨. (١٦٣١)، «الجرح والتعديل» ٨/٧٥٧ (١١٦٥)، «ثقات ابن حبان» ٧/٤٨٤، «تهذيب الكمال» ٢٨٣/٣٠٣ (٦١٠٤).

### فائدة:

ليس في الصحيحين معمر بن راشد غير هذا بل ليس فيهما من آسمه معمر غيره، نعم في "صحيح البخاري" معمر بن يحيى بن سام الضبي وقيل: إنه بتشديد الميم روى له البخاري حديثًا واحدًا في الغسل(۱)، وفي الصحابة معمر ثلاثة عشر(۲)، وفي الرواة معمر في الكتب الأربعة ستة(۳)، وفيها مُعَمَّر بالتشديد يخلف خمسة(٤)، وفي غيرها خلق: معمر بن بكار شيخ لمُطَيَّن في حديثه وهم(٥)، ومعمر بن خلق

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (۲۰٦) باب: من أفاض علىٰ رأسه ثلاثًا، وستأتي ترجمة معمر بن يحيىٰ هناك- إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) منهم: معمر الأنصاري، ومعمر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد، ومعمر بن الحارث بن معمر، ومعمر بن حبيب، ومعمر بن حزم بن زيد النجاري، ومعمر والد أبي جزامة السعدي، ومعمر بن أبي سرح بن ربيعة، ومعمر بن عبد الله بن نضلة، ومعمر بن عثمان، ومعمر بن كلاب، ومعمر غير منسوب، ومعمر بن رباب بن حذيفة الجمحي، ومعمر بن عبد الله بن عامر بن إياس. وانظر تراجمهم مفصلة في: «أسد الغابة» ٥/ ٢٣٤- ٢٣٧ (٣٣٠٥- ٤٤٠٥)، و«الإصابة» ٣/ مفصلة في: «أسد الغابة» ٥/ ٢٣٤- ٢٣٧ (٣٣٠٥- ٤٤٠٥)،

<sup>(</sup>٣) هم: معمر بن أبي حبيبة، ومعمر بن راشد الأزدي، ومعمر بن عبد الله بن حنظلة، ومعمر بن المثنى، ومعمر بن مخلد الجزري، ومعمر بن يحيىٰ بن سام. وانظر تراجمهم في: «تهذيب الكمال» ٢١٨-٣٠٠ ، ٣١٦، ٣١٦ (٣٠١٣- ٢١٠٥).

<sup>(3)</sup> هم: مُعَمَّر بن سليمان النخعي، ومُعَمَّر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، ومُعَمَّر بن يعمر الليثي، هأؤلاء ثلاثة لا خلاف أنهم مُعَمَّر بالتشديد، أما مُعَمَّر بن مخلد السروجي، ومُعَمَّر بن يحيىٰ بن سام، فاختلف فيهما، فقيل: مَعْمَر بالتخفيف، وقيل: بالتشديد، وكذا ذكرهما بالتخفيف، وقيل: بالتشديد، وكذا ذكرهما صاحب «تهذيب الكمال» بالتخفيف والتشديد، أنظر تراجمهم في: «تهذيب الكمال» ١٩٢١/٢٨ - ١١١٠).

<sup>(</sup>٥) أنظره في «ميزان الأعتدال» ٥/ ٢٧٨ (٨٦٨٠)، و «لسان الميزان» ٦/ ٦٨ (٨٥٦٥).

الحسن الهذلي مجهول وحديثه منكر<sup>(۱)</sup>، ومعمر بن زائدة لا يتابع على حديثه<sup>(۲)</sup>، ومعمر بن أبي سرح مجهول<sup>(٤)</sup>، ومعمر بن أبي سرح مجهول<sup>(٤)</sup>، ومعمر بن عبد الله، عن شعبة لا يتابع عَلَىٰ حديثه<sup>(٥)</sup>، وغير ذَلِكَ مما ذكرته في «مشتبه النسبة»<sup>(١)</sup>.

### فائدة ثانية:

هاتان المتابعتان أشتملتا على مدني ومصري وحمصي ويمني كما أوضحته لك.

## الوجه الرابع:

البوادر بفتح الباء الموحدة جمع بادرة وهي: اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان، قَالَ أبو عبيدة: تكون من الإنسان وغيره، وقال الأصمعي: الفريصة: اللحمة التي بين الجنب والكتف، التي لا تزال ترعد من الدابة وجمعها فرائص.

وقال ابن سيده في «المخصص»: البادرتان من الإنسان لحمتان فوق

<sup>(</sup>۱) أنظره في: «الكامل» لابن عدي ٦/ ٤٢٧ (١٩٠٤)، «الميزان» ٥/ ٢٧٨ (٨٦٨١)، «لسان الميزان» ٦/ ٨٦ (٢٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) أنظره في: «ميزان الأعتدال» ٥/ ٢٧٩ (٢٦٨٣)، «لسان الميزان» ٦/ ٦٨ (٧٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) أنظره في: «التاريخ الكبير» ٨/ ٣٧٨ (١٦٣٠)، «ميزان الأعتدال» ٥/ ٢٧٩ (٨٦٨٤)، «لسان الميزان» ٦/ ٦٨ (٨٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) ٱنظره في: «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٥٥ (١١٦١)، «ميزان الأعتدال» ٥/ ٢٨٠ (٢٦٨٥)، «اللسان» ٦/ ٦٨ (٨٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) ٱنظره في: «ميزان الأعتدال» ٥/ ٢٨٠ (٨٦٨٨)، «لسان الميزان» ٦/ ٦٨ (٨٥٧٢).

<sup>(</sup>٦) في باب (مَعْمَر ومُعَمَّر) أنظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ٢٠٢٤- ٢٠٢٠ في باب (مَعْمَر ومُعَمَّر) أنظر: «المؤتلف والمختلف» للابن ناصر ٢٠٢٧، «الإكمال» لابن ماكولا ٧/ ٢٦٩- ٢٧٠، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين ٨/ ٢٢٢- ٢٢٥.

الرغثاوين وأسفل الثندوة. قَالَ: وقيل: هما جانبا الكركرة، وقيل: هما عرقان يكتنفانها (١)، قَالَ: والبادرة من الإنسان وغيره. وقال في «أماليه»: ليست للشاة بادرة، ومكانها صردغة للشاة وهما الأوليان تحت صليفي العنق لا عظم فيها، وادعى الداودي أن البوادر والفؤاد واحد، والذي عند أهل اللغة ما سقناه.

وحين أنقضى الكلام عَلَىٰ حديث عائشة وجابر في بدء الوحي فلنختمه بدرر التقتطها من بحر سيدي أبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي بلدي، والدي تغمدهما الله برحمته، وهو حديث أشتمل علىٰ أحكام وآداب وقواعد من أصول الدين والسلوك والترقى:

والدرة الأولى: أن الهداية منه لا بسبب؛ لأنه ﷺ جبل عَلَى الخير ابتداء من غير أن يكون معه من يحرضه عليه فحبب إليه الخلاء، لأنها عبادة.

الثانية: مداومة العبادة لتحنثه الليالي.

الثالثة: أن التبتل الكلي والانقطاع الدائم ليس من السنة، فإنه ﷺ لم ينقطع في الغار وترك أهله.

الرابعة: أن العبادة لا تكون إلا مع إعطاء الحقوق الواجبة وتوفيتها؛ لأنه على لل لل المن يكن يرجع إلى أهله إلا لإعطاء حقهم، فكذا غيره من الحقوق.

الخامسة: أن الرجل إِذَا كان صالحًا في نفسه تابعًا للسنة يرجى (أن) (٢) الله تعالىٰ يؤنسه بالمرائي الحميدة إِذَا كان في زمان مخالفة وبدع.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تاج العروس» ٦/ ٦٣. (٢) في (ج): من.

السادسة: أن البداءة ليست كالنهاية؛ لأنه على أول ما بدئ في نبوته بالمرائي ثم ترقى حتى جاءه الملك يقظة، ثم ما زال في الترقي حتى كان كقاب قوسين أو أدنى. كذلك الأتباع يترقون في مقام الولايات ما عدا مقام النبوة حتى ينتهوا إلى مقام المعرفة والرضا، فمن نال مقامًا فدام عليه بأدبه ترقى إلى ما هو أعلى منه، ويشهد لذلك ما حكي عن بعضهم أنه ما زال في الترقي إلى أن سرى سره من سماء إلى سماء إلى قاب قوسين أو أدنى فنودي: هنا سري بذات محمد السنية حيث سري بسرك بسرك بسرك الله مي المرك بسرك بسرك الله على السري بسرك الله المنه المنه المنه سري بسرك الله المنه الم

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام مردود، وهو من شطحات الصوفية، وما يلبسه الشيطان عليهم، فهم يقولون: إنه ينبغي للمريد أن يختلي بنفسه مدة معينة، كأربعين يومًا مثلما واعد الله موسىٰ النفي، ثم بعد ذلك يحصل الخطاب والتنزل، كما يقولون في غار حراء: حصل بعده نزول الوحي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوىٰ» ١٠/ ٣٩٥-٣٩٠: وهذا غلط فإن هذه ليست شريعة محمد على الله السبت، فإن هذه ليسبتون، فهذا تمسك بشرع منسوخ، وكذلك تمسك بما كان قبل النبوة. وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين، وحصل له تنزل شيطاني، وخطاب شيطاني، وبعضهم يطير به شيطانه، وأعرف من هؤلاء عددًا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزيل فنزلت عليهم الشياطين: لأنهم خرجوا عن شريعة النبي التي أمروا بها أه.

وقال أيضًا في ١٩٦/١٠ و ٣٩٧- ٣٩٦: وأما ذكر الأسم المفرد فبدعة لم يشرع، وليس هو بكلام يعقل، ولا فيه إيمان، ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى، ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليها، فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الأسم مرات، فإذا أجتمع قلبه ألقي عليه حالا شيطانيًا فيلبسه الشيطان، ويخيل إليه أنه قد صار في الملأ الأعلى، وأنه أعطى ما لم يعطه محمد على ليلة المعراج ولا موسى المناه يوم الطور، وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا أهـ

السابعة: أن المربى أفضل من غيره.

العاشرة: مشروعية التسبب في الزاد لدخول الخلوة أو المعتكف، وفيه إظهار لوصف العبودية وفي مخالفته نوع آدعاء، ولهاذا كان بعض أهل الطريق إِذَا دخل خلوته أخذ رغيفًا وألقاه تحت وسادته، وواصل

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی» ٣٩٤-٣٩٣: وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي، وهذا خطأ فإن ما فعله ولله النبوة، إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه، وإلا فلا. وهو من حين نبأه الله تعالىٰ لم يصعد بعد ذلك إلىٰ غار حراء، ولا خلفاؤه الراشدون، وقد أقام صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة، ودخل مكة في عمرة القضاء، وعام الفتح أقام بها قريبًا من عشرين ليلة، وأتاها في حجة الوداع، وأقام بها أربع ليال، وغار حراء قريب منه ولم يقصده، وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية، لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة صلوات الله عليه، كالصلاة والاعتكاف في المساجد، فهاذه تغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي .أه.

ثم قال في ٣٩٦/١٠: وأصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية: الصلاة والصيام والقراءة والذكر، وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة أه.

وقال في ١٠/ ٤٠٣: ومما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية، بل سهر مطلق، وجوع مطلق، وصمت مطلق مع الخلوة- كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره- وهي تولد لهم أحوالًا شيطانية أهـ.

وقال في ٤٠٤/١٠: فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورًا به أمر إيجاب أو أستحباب، فالأول كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها، وأما أعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع، وذلك بالزهد فيه فهو مستحب أهـ.

أيامًا. ولأن في ٱتخاذه أيضًا قطع تشوف النفس وقلقها والفيض من الله.

الحادية عشرة: أن المرء إذا خرج لتعبده يُعلِم أهله؛ لأنه معرض هو وهم للآفات، ولأن فيه إدخال السرور عليهم (بإعلامه لهم)(١)، وفيه أيضًا الإعلام بموضعه ليرافق في التعبد والانقطاع.

الثانية عشرة: أن الشغل اليسير الضروري لا يكون قاطعًا للعبادة؛ لأنها أخبرت أنه ﷺ كان يتحنث الليالي ولم تذكر ذَلِكَ في رجوعه إلىٰ أهله، فدل عَلَىٰ أن ذَلِكَ هو الكثير.

الثالثة عشرة: جواز التورية، وهي إظهار شيء والمراد خلافه إِذَا كان فيه مصلحة؛ لأن جبريل كان يعلم أنه على غير قارئ، ولكن قَالَ له ذَلِكَ؛ ليتوصل به إلى ما يريد من الغط كما سلف، وكذلك كان على جهة ورى بغيرها، ولو كان غطه له بغير سبب؛ لكان ذَلِكَ زيادة في النفور والوحشة.

الرابعة عشرة: أن أمر السائل إِذَا كان يحتمل وجهين أو وجوهًا فيجاب بأظهرها ويترك ماعداها؛ لأنه لما كان لغط جبريل السخة يحتمل طلب القراءة منه على أبتداء وهو الأظهر ويحتمل طلبها منه لما يلقى إليه، وهو المقصود في هذا الموضع لما ظهر بعد، أجاب على بالأظهر وهو المعهود من الفصحاء في مخاطباتهم.

الخامسة عشرة: فيه دلالة لمن ذهب من العلماء أن أول الواجبات الإيمان دون النظر، والاستدلال شرط كمال لا شرط صحة؛ لأن قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأُ بِأَسِمِ رَبِكَ ﴾ [العلق: ١] تمت به الفائدة وحصل به الإيمان المجزئ، وقوله بعده ﴿ اللَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ﴾ [العلق: ١-٢]

<sup>(</sup>١) في (ج): بإعلامهم.

هو طلب النظر والاستدلال وهو زيادة كمال الإيمان؛ لأنهم أكمل الناس الله الناس حتَّىٰ إيمانًا، ويشهد لذلك الحديث الصحيح: «أمرت أن أقاتل الناس حتَّىٰ يقولوا لا إله إلا الله الله ولم يشترط نظرًا ولا استدلالًا.

السادسة عشرة: سر نزول هانيه السورة أولاً: أنها دلت منطوقًا ومفهومًا عَلَىٰ ما تضمنه القرآن إجمالًا، فإن كل ما في القرآن من آيات الإيمان والتوحيد والتنزيه دل عليه مضمون اسم الربوبية، وما كان فيه من الأمر والنهي، والترغيب والترهيب، والندب والإرشاد، والمحكم والمتشابه دل عليه مضمون مقتضىٰ حكمة الربوبية، وما كان فيه من استدعاء الفكر والنظر والاستدلال وما أشبه ذَلِكَ دل عليه متضمن قوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنكَ مِن عَلَقٍ ﴾ [العلق: ١-٢] وما كان فيه من المغفرة والرحمة والإيناس والإنعام والترجي والإحسان والإباحة، وما أشبه ذَلِكَ دل عليه متضمن كرم الربوبية، ثم بعد هذا والإجمال نزلت الآيات مفصلة ولما كملت قَالَ الله تعالىٰ: ﴿ الْيَوْمُ المِنْ الله تعالىٰ : ﴿ الْيَوْمُ المِنْ الله تعالىٰ : ﴿ الْمَائِدَة : ٣].

السابعة عشرة: فيه إشارة إلى التسلي والصبر عند نزول الحوادث والوعد بالنصر كما في خلقه أولًا علقة، ثمَّ طوره وأخرجه إلى الوجود، فالإخراج يقابله الخروج، والتطوير يقابله التغيير.

الثامنة عشرة: جواز تأديب المعلم للمتعلم وقد مضى.

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (۲۵) كتاب: الإيمان، باب: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾، ورواه مسلم (۲۲) كتاب: الإيمان باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا .. من حديث ابن عمر.

وسيأتي أيضًا برقم (١٣٩٩) كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ورواه مسلم (٢٠، ٢١) من حديث أبي هريرة.

ا لتاسعة عشرة: أن كتاب الله تعالىٰ لا يؤخذ إلا بقوة؛ لأن جبريل ضمه ﷺ إليه ليتلقى الأمر بأهبة، ويأخذه بقوة، وقد قَالَ تعالىٰ ليحيىٰ: ﴿ يَلَيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابَ بِقُوۡقٍ ﴾ [مريم: ١٢].

العشرون: أن بالغط يحصل في الباطن قوة تعين عَلَىٰ حمل الملقىٰ إليه.

الحادية بعد العشرين: مذهب أهل السنة أن النوع الإنساني أفضل من الملائكة (١)، وإنما حصل لجبريل هانيه القوة؛ لأنه كان حاملًا لكلام الله تعالىٰ في ذَلِكَ الوقت.

<sup>(</sup>۱) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هاني المسألة فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم، مستغرقين في عبادة الرب، ولا ريب أن هانيه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة أهد «مجموع الفتاوي» ٣٤٣/٤.

قال ابن القيم رحمه الله معقبًا على كلام شيخه كما في «بدائع الفوائد» ٣/ ١٤٠ وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه أه. وقال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» ٢٨١ - ٢٩٠ وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولًا ...... ثم قال: وكنت ترددت في الكلام على هاذ المسألة، لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أه. ثم قال وحاصل الكلام أن هاذ المسألة من فضول المسائل، ولهاذا ما يعنيه أه. ثم قال الأصول أه. وكذا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في «المجموع الثمين» ص١٣٨.

قلت: ولمن أراد زيادة بيان في هانيه المسألة فليراجع «مجموع الفتاوىٰ» ٤/ ٣٥٠-٣٥، «شرح العقيدة الطحاوية» ص٢٨١-٢٩٠، «الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي ص١٥٦-١٧٨، «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني ٢/ ٣٩٨-٤٠٩.

الثانية بعد العشرين: فيه دلالة لما تقوله الصوفية أن التحلي لا يكون إلا بعد التخلي فتخلى أولًا بالجهد ثمَّ تحلىٰ بإلقاء الوحي إليه (١).

الثالثة بعد العشرين: حكمة الغط ثلاثًا من غير زيادة ولا نقصان

(۱) هذا الكلام فيه حق وباطل، فالصوفية يقولون إن على المريد أن يختلي، وأن يفرغ قلبه من كل شيء، بل قد يأمر أن يجلس في مكان مظلم ويغطي رأسه، ويقول: الله. الله. الله أو هو. هو. هو. فإذا فعل ذلك فرغ قلبه واستعد كي ينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب، بل قد يقولون: إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء، ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء، لذا فهم يقولون: إن النبوة مكتسبة، فإذا تفرغ صفا قلبه، وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الأنبياء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوىٰ» ١٠/ ٤٠٠- ٤٠١: إن هلَّهِ الطريقة لو كانت حقًّا فإنما تكون في حق من لم يأته رسول، فأما من أتاه رسول وأمر بسلوك طريق فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل ﷺ قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة، لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل.

فهٰذِه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع محمد ﷺ ، فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الأتفاق، بأن يقذف الله تعالىٰ في قلب العبد إلهامًا ينفعه، وهٰذا قد يحصل لكل أحد ليس هو من لوازم هٰذِه الطريق.

ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول على أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملؤه بما يحبه الله ويملؤه بما يحبه الله ، فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله، وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه، لا يناقضه وينافيه، كما قال جندب وابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً أه.

قلت: أما إذا كان التخلي تخليًا عن الرذائل، والتحلي تحليًا بالفضائل، فهذا لا بأس به بل هو مطلوب شرعًا كما دلت علىٰ ذلك نصوص الكتاب والسنة، والله أعلم. وجهان: أحدهما: أن البشرية فيها عوالم مختلفة منها العقل وموافقة الملك، ومنها النفس والطبع والشيطان وموافقتهم الهوى والغفلة والعادة المذمومة، وهي أشدها لقول الأمم الماضية: ﴿إِنَّا وَجَدَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف: ٢٢]. وقد قَالَ الأطباء: إن العادة طبع خامس، فكانت تلك الغطات مذهبة لتلك الخصال الثلاثة وموافقيها، وبقي العقل والملك (اللذين)(١) هما قابلان للحق والنور، وإن كان وبقي العقل والملك (اللذين)(١) هما قابلان للحق والنور، وإن كان وعلى الشيطان ومثل ذَلِكَ قوله تعالى: ﴿وَثِيَابِكَ فَطَفِرُ اللَّهِ هُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كُلُ تأويل، لكن هذا المدثر: ٤] وثيابه لا شك في طهارتها عَلَىٰ كُلُ تأويل، لكن هذا مقتضى الحكمة في تكليف البشرية وترقيها.

الثاني: أن (الدين) (٢) عَلَىٰ ثلاث مراتب إيمان وإسلام وإحسان، فكانت تلك الغطات مبالغة في التحلي بكلها؛ لأن إيمانهم أقوىٰ من إيمان أتباعهم لعلو مقامهم.

الرابعة بعد العشرين: فيه دلالة عَلَىٰ أن التحلي مكتسب وفيض من الرب جل جلاله، وقد جمعا له ﷺ بالتحنث والغط، وقد يجتمعان لأفراد من أمته، وقد ينفرد بعض بالكسب وبعض بالفيض كالفضيل (٣)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول و «بهجة النفوس».

<sup>(</sup>٢) في (ج): الإيمان. وهو الذي في «بهجة النفوس».

<sup>(</sup>٣) هُو الفّضيل بن عياض بن مسعود بن بشر، الإمام القدوة الثبت، شيخ الإسلام، أبو علي التميمي، المجاور بحرم الله، قال النضر بن شميل: سمعت الرشيد يقول: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك، ولا أورع من الفضيل، روي في زهده وورعه الكثير.

أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٤٧/٤، «تهذيب الكمال» (١١٠٤)، «سير أعلام النبلاء» ٨/ ٢١١ (١١٤)، «تذكرة الحفاظ» ١/ ٢٤٥، «شذرات الذهب» ١/ ٣٦١.

وابن أدهم (١) وكثير ما هم <sup>(٢)</sup>.

الخامسة بعد العشرين: أن الإنسان إنما يخاطب أولًا بما يعرف أنه يصل إلى فهمه بسرعة من غير مشقة ولا بحث يحتاج إليه؛ لأن الله تعالى قد أحال نبيه عَلَىٰ أن ينظر أولًا في خلق نفسه بقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أن ينظر أولًا في خلق نفسه بقوله: ﴿ وَلَمُ يَقُلُ لَهُ: الذي خلق السموات والأرض والأفلاك وغير ذلك، وإنما قَال له ذَلِكَ بعد ما تقرر له خلق نفسه.

السادسة بعد العشرين: أن الفكرة أفضل الأعمال؛ لأن في ضمن قوله: ﴿ الله عَلَى مِنْ عَلَقٍ ﴿ مَا يستدعي الفكرة فيما قبل حتَّىٰ يحصل بذلك القطع، وليس الإيمان به بعد الفكرة كالإيمان به بديهة. ولهاذا المعنىٰ أشار ﷺ فيما روي عنه: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة» (٣) وفي

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر، القدوة الإمام العارف، سيد الزهاد، مولده في حدود المائة، وتوفي سنة أثنتين وستين ومائة. أنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ٧/ ٣٨٧ (١٤٢)، «الوافي بالوفيات» ٥/ ٣١٨، «شذرات الذهب» ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سبق في مسألة التخلي قبل التحلي.

<sup>(</sup>٣) روي هذا الحديث من عدة طرق وبألفاظ مختلفة. فرواه أبو الشيخ في «العظمة» (٤٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٦٢٧) كلاهما من طريق عثمان بن عبد الله القرشي، قال: ثنا إسحاق بن نجيح الملطي، قال: ثنا عطاء الخراساني عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة».

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وفي الإسناد كذابان، فما أفلت وضعه من أحدهما إسحاق بن نجيح، قال أحمد: هو أكذب الناس، وقال يحيى: هو معروف بالكذب ووضع الحديث، وقال الفلاس: كان يضع الحديث على رسول الله على صراحًا، والثاني: عثمان، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات أه. وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (٤٣١٩): إسناده ضعيف!

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٩٨٨)، و«الضعيفة» (١٧٣): موضوع.

لفظ: «خير من عبادة الدهر» (١)؛ لأن المرء إِذَا تفكر قوي إيمانه.

السابعة بعد العشرين: أن المتفكر ينظر بعد العظمة والجلال في العفو والكرم؛ لأنه عَقّب ما مضى بقوله: ﴿ أَثَرًا وَرَبُّكَ اَلْأَكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (٤٣) من طريق عمار بن محمد، عن ليث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفًا بلفظ: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وإسناده ضعيف؛ ليث هو ابن أبي سليم، قال الحافظ في «التقريب» (٥٦٨٥): صدوق اُختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. ورواه ابن سعد ٧/ ٣٩٢، وهناد في «الزهد» (٩٤٣)، والبيهقي في «الشعب» ١/ ١٣٥ - ١٣٦ (١١٨) من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، موقوفًا بلفظ: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكذا رواه أبو نعيم في «الحلية» ١/ من طريق إبراهيم بن إسحاق ثنا قيس بن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء به.

ورُواه أبو الشيخ (٤٩) عن عمر بن قيس الملائي قال: بلغني أن تفكر ساعة خير من عمل دهر من الدهر.

ورواه ابن أبي شيبة ٧/ ١٩٧ (٣٥٢١٣)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٧١/٦ عن الحسن من قوله، بلفظ حديث أبي الدرداء.

ورواه الديلمي كما في «الفردوس» (٣٢٩٧) عن أنس بلفظ: تفكر ساعة في آختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة.

قال العراقي (٤٣١٩): إسناده ضعيف جدًا.

وقال الألباني: رواه الديلمي بسنده إلى سعيد بن ميسرة سمعت أنس بن مالك يقول: تفكر ساعة .. الحديث وهو موضوع أيضًا؛ سعيد بن ميسرة، قال الذهبي: مظلم الأمر، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، وقال الحاكم: روى عن أنس موضوعات، وكذبه يحيى القطان. أه. «الضعيفة» ١/ ٣٢٢ بتصرف يسير.

وانظر: «تذكرة الموضوعات» ص١٨٨- ١٨٩، و«كشف الخفاء» ١١٠/١ ٣١٠).

<sup>(</sup>١) أنظر التخريج السابق.

الثامنة بعد العشرين: أن من أصابه أمرٌ له أن يتداوى بحسب ما اعتاد من ما لم يكن حرامًا؛ لأنه ﷺ لما أن أصابه الرعب رجع إلى ما اعتاد من التدثير وقال: «زَمِّلُونِي».

التاسعة بعد العشرين: طلب الآختصار لقوله، وأخبرها الخبر ولم يأت به الراوي مفصلًا.

الثلاثون: أن الواقع إِذَا وقع لأهل الطريق، وكان يحتمل التخويف والبشارة بحثوا عن الخوف وإن كان ضعيفًا.

الحادية بعد الثلاثين: جواز الحكم بالعادة، وذلك حيث لا خلل؛ لأن خديجة حكمت بما أجرى الله تعالى من عادته فيما أدعته، وورقة أخبر بأنه الناموس عملًا بالعادة.

الثانية بعد الثلاثين: جواز الحلف عَلَى العادة المجراة عَلَى العباد.

الثالثة بعد الثلاثين: أن المرء إذا أصابه أمر مهم له أن يحدث بذلك أهله ومن يعتقد من أصحابه إذًا كانوا ذَا دين ونظر.

الرابعة بعد الثلاثين: أن من أدعىٰ شيئًا فعليه أن يأتي بالدليل عَلَىٰ صدق دعواه.

الخامسة بعد الثلاثين: أن المرء إذا وقع له واقع أن يسأل عنه أهل العلم والنهي.

السادسة بعد الثلاثين: جواز خروج المرأة مع زوجها.

السابعة بعد الثلاثين: أن من وصف أمرًا لا يزيد عَلَىٰ ما فيه من الصفات الحميدة؛ لأن الراوي أخبر عن ورقة بما فيه من غير زيادة.

الثامنة بعد الثلاثين: أن أهل الفضل إِذَا ٱستشاروا ٱمرأ في شيء بادر المستشار في عونهم ومشاركتهم؛ لأن خديجة بادرت إلى الخروج من

غير أن تقول: أمضى إلى فلان.

التاسعة بعد الثلاثين: أن المرء إِذَا عرضت له حاجة عند أهل الفضل فالسنة فيه أن يقدم إليه من يدل عليهم إن وجد ذَلِكَ؛ لأنه ﷺ لم يمض وحده لورقة وإنما مضى مع خديجة التي هي من قرابة ورقة.

الأربعون: أن من كان سفيرًا بين أهل الفضل أن يتحرز في كلامه بينهم ويعطي لكل واحد منهم مرتبته ومنزلته؛ لأن خديجة قالت لورقة: (اسمع من ابن أخيك)؛ لأنه أعز وأرفع له عليه، ولهذا لم تعبر بالابن لاقتضائه رفعة الأب عليه، ولا بالأخ؛ لاقتضائه المساواة.

الحادية بعد الأربعين: التقدم في الكلام عن أهل الفضل نيابة عنهم وترفيعًا لهم؛ لأن خديجة بادرت في الكلام لورقة قبله على خدمة له وتكريمًا.

الثانية بعد الأربعين: أن صاحب الواقعة أولى بذكرها من غيره؛ لأن خديجة رضي الله عنها أحالت عليه ﷺ.

الثالثة بعد الأربعين: تمني الخير لنفسه؛ لأن ورقة تمنى أن يكون جذعًا عند الرسالة.

الرابعة بعد الأربعين: أن العالم بالشيء يعرف مآله عَلَىٰ جري العادة، له أن يحكم بالمآل إِذَا رأى المبادئ؛ لأن ورقة لما أن علم برسالته علم بإخراجه، وفيه أيضًا الحكم بالعادة.

الخامسة بعد الأربعين: أن التجربة تحدث علمًا زائدًا؛ فإنه على طرد الحُكُم وقاس عليه، وورقة أخبر بما جرت به العادة وأفادته التجربة، ولهذا قَالَ لقمان لولده: يا بنى عليك بذوي التجارب.

السادسة بعد الأربعين: فيه دلالة للصوفية (۱) في قولهم أستصحاب العمل وترك الألتفات ودوام الإقبال؛ لأن النظر إلى (كثرة) (۲) العمل تورث الكسل، فكيف به إِذَا كان النظر لغير العمل؟ ومنه قولهم للوقت: سيف. المراد: أقطع الوقت بالعمل؛ لئلا يقطعك بالتسويف (۳).

#### CARCKAC CARC

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاویٰ» ۱۱/ ۲۰۵: أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة، وإنما أشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نُقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ: كالإمام أحمد بن حنبل، وأبي سليمان الداراني، وغيرهما. وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري، وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فإنه من أسماء النسب، كالقرشي، والمدنى، وأمثال ذلك.

فقيل: إنه نسبة إلى أهل الصفة وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صُفِّي. وقيل: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضًا غلط؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: صَفِّي. وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صفوي، وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدّ بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم، ينسب إليهم النساك، وهذا وإن كان موافقًا للنسب من جهة اللفظ، فإنه ضعيف أيضًا؛ لأن هؤلاء غير مشهورين، ولا معروفين عند أكثر النساك، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى، ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة، ولا يرضى أن يكون مضافًا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. وقيل: وهو المعروف إنه نسبة إلى لبس الصوف أه. وقال في ١٠/ ١٩ والنسبة في الصوفية إلى الصوف؛ لأنه غالب لباس الزهاد أه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> في (ج): أكثر.

<sup>(</sup>٣) ٱنتُهىٰ كلام ابن أبي جمرة من «بهجة النفوس» ٨/١ – ٢٥ بتصرف.

## ٥ - باب

# الحديث الخامس:

قال البخاري رحمه الله:

ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيل، ثَنَا أَبُو عَوَانَة، ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ أَبِي عَائِشَة، ثَنَا سُعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تَحْرَكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لَيَ اللّهِ عَلَيْهُ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّة، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - قَالَ ابن عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَك كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعِيدٌ : أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابن عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا خُرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابن عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا خُرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابن عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا خُرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابن عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا خُرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابن عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا خُرِي لِهُ عَرَلُكُ فِي صَدْرِكَ ، وَتَقْرَأُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ عَلَىٰ مَمَّمُ وَقُرْءَانَهُ ﴿ فَالَنَ عَلَانَ مَسُعُ لَهُ وَأَنْصِتُ ﴿ مُعَهُ لِكَ فِي صَدْرِكَ ، وَتَقْرَأُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَالَا عَلَا اللهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ فَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ فَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كَمَا كَانَ قَرَأَهُ النّبِي عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كَمَا كَانَ قَرَأَدُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كَمَا كَانَ قَرَأَدُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللل

# الكلام عليه من وجوه:

### أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا، عن موسى، عن أبي عوانة، وفي التفسير، وفضائل القرآن، عن قتيبة، عن جرير، كلهم عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير(١).

وأخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة وغيرهما، عن جرير، وعن قتيبة، عن أبي عوانة كلاهما عن موسى بن أبي عائشة به (٢).

ورواه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة، عن موسى، عن سعيد، عن ابن عباس قَالَ: كان رسول الله ﷺ إِذَا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه

 <sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٤٩٢٩) كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنَّجَ قُرَءَانَهُ ﴿ ١٠٤٥)
 وبرقم (٥٠٤٤) كتاب: فضائل القرآن، باب: الترتيل في القراءة.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤٤٨) كتاب: الصلاة، باب: الآستماع للقراءة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٤٨/ ١٤٧) كتاب: الصلاة، باب: الأستماع للقراءة.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٤٩٢٨)كتاب: التفسير، سورة القيامة، باب: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا مَمْعَمُهُ وَقُرَّهَ انَّهُ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٨٤٤٨ /١٤٧). كتاب: الصلاة، باب: الأستماع للقراءة.

# الوجه الثاني: في التعريف برجاله:

أما ابن عباس فهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله على أمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث (٢) ، أخت ميمونة أم المؤمنين ، كان يقال له: الحبر والبحر ؛ لكثرة علمه ، وترجمان القرآن ، وهو والد الخلفاء ، وأحد العبادلة الأربعة ، دعا له رسول الله على بالحكمة (٣) ، والتفقه في الدين (٤) وتعلم التأويل (٥) ، أي: تأويل القرآن ، فأخذ عنه الصحابة

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٣٢٩) كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة القيامة.

<sup>(</sup>Y) هي لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية، من بني هلال بن عامر بن صعصعة، ينسبونها: لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، أم الفضل. أنظر ترجمتها في: «معرفة الصحابة» ٦/ ٣٤٣ (٢٠٠٤)، «أسد الغابة» ٧/ ٢٥٣ (٢٤٤)، «الإصابة» ٤/ ٣٩٨ (٤٠٠٤).

وهانده الكبرى تمييزًا لها عن لبابة الصغرى، وهي لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية، أخت لبابة الكبرى، المتقدم ذكرها، ولبابة الصغرى هانده هي أم خالد بن الوليد، في إسلامها وصحبتها نظر، قاله ابن عبد البر وتبعه ابن الأثير، أنظر ترجمتها في: «الاستيعاب» ٤/ ٢٦٤ (٣٥١٥)، «أسد الغابة» ٧/ ٢٥٤ (٧٢٤٥)، «الإصابة» ٤/ ٣٩٨ (٩٤٣). وفيه رد للحافظ على ما أدعاه كل من ابن عبد البر وابن الأثير من عدم ثبوت صحبتها وإسلامها.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٣٧٥٦) في فضائل الصحابة، باب: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (١٤٣) كتأب: الوضوء، باب: وضع الماء عند الخلاء.

<sup>(</sup>٥) رواه بتمامه أحمد في «المسند» ٢٦٦١، ٣١٤، ٣٢٨، ٣٣٥، و «فضائل الصحابة» (١٨٥٦، ١٨٥٨)، وابن سعد ٢/٣٦٥، والضياء في «المختارة» ١٠/ =

ذَلِكَ ودعا له أيضًا فقال: «اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين» (۱) «اللَّهُمَّ زده علمًا وفقهًا» (۲) وهي أحاديث صحاح كلها كما قاله أبوعمر بن عبد البر (۳)، وفي البخاري أنه ﷺ ضمه إليه وقال: «اللَّهُمَّ علمه الكتاب، (٤) وتعظيم عمر بن الخطاب لَهُ وتقديمه عَلَى الكبار مشهور (٥). وهو أحد الستة المكثرين عن النبي ﷺ.

قَالَ الإمام أحمد: ستة من الصحابة أكثروا الرواية عن رسول الله على وعمروا: أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس ، وأبو هريرة أكثرهم حديثًا. وقال أيضًا: ليس أحد

 <sup>-</sup> ۲۲۱ (۲۳۳ - ۲۳۳) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل».
 قال الضياء: أخرج البخاري ومسلم: «اللهم فقهه في الدين»، ولم يخرجا: «وعلمه التأويل» وهلزه زيادة حسنة.

وقال الألباني في «الصحيحة» (٢٥٨٩): الحديث صحيح بهذا التمام.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٥٥٠، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٣١٥ من حديث ابن عمر، دون قوله: «واجعله من عبادك الصالحين». قال أبو نعيم: تفرد به داود بن عطاء المدني، قال ابن عدي: في حديثه بعض النكرة. وقال الحافظ في «التقريب» (١٨٠١): ضعيف.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «المسند» ۱/ ۳۳۰، وكذا في «فضائل الصحابة» ۱۲۱۲/۲ (۱۸۰۷)، و۲/ ۱۲۳۳ (۱۹۰۹)، والطبري في «تهذيب الآثار» في مسند عبد الله بن عباس (السفر الأول/ ۲٦٤) من طريق عمرو بن دينار، عن كريب، عن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله على أن يزيدني علمًا وفقهًا. قال الهيثمي في «المجمع» ۹/ ۲۸٤: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>T) "الاستيعاب» ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٧٥) كتاب: العلم، باب: قول النبي ﷺ: «اللهم علمه الكتاب».

 <sup>(</sup>٥) من ذلك ما سيأتي برقم (٣٦٢٧) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام.

من الصحابة أكثر فتيا منه، ومناقبه في «الصحيح» وغيره جمة أفردت بالتأليف منها: أنه ﷺ حنكه بريقه (١).

روىٰ عن النبي ﷺ ألف حديث وستمائة وستين حديثًا، ٱتفقا منها عَلَىٰ خمسة وتسعين، وانفرد البخاري بمائة وعشرين، ومسلم بتسعة وأربعين (٢).

ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي النبي ﷺ وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وقال أحمد: خمس عشرة، والأول هو المشهور. وروى مجاهد عنه أنه قَالَ: رأيت جبريل مرتين (٣).

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٣/١٧٠١ (٤٢٥٧) عن مجاهد، وذكره
 ابن الأثير في «أسد الغابة» ٣/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي: أكثرهم حديثًا أبو هريرة، روىٰ خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثًا، أتفق الشيخان منها على ثلاثمائة وخمسة وعشرين، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين، ومسلم بمائة وتسعة وثمانين.

ثم ابن عمر روى ألفي حديث وستمائة وثلاثين حديثًا، ثم أنس بن مالك روى ألفين ومائتين ومشرة، ثم الفين ومائتين ومشرة، ثم ابن عباس روى ألفًا وستمائة وستين حديثًا، وجابر بن عبد الله روى ألفًا وخمسمائة وأربعين حديثًا. أه «تدريب الراوي» ٢/ ٣١٠– ٣١١ بتصرف.

وانظر: «علوم الحديث» ص٢٩٦– ٢٩٧، و«المقنع» ٢/ ٤٩٤– ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» ١٢٣٣/٢– ١٢٣٤ (١٩١١)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٢٥٩)، والطبراني ٢٦٤/١٠ (١٠٦١٥) من طريق ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عباس به.

وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، قال الحافظ في «التقريب» (٥٦٨٥): صدوق اتختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك، ورواه الترمذي (٣٨٢٢)، وابن سعد ٢/ ٣٧٠، وأحمد في «فضائل الصحابة» ٢/ ١٠٦٠ - ١٠٦٩ (١٥٦١)، والطبري في «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (٢٦٠) من طريق ليث عن أبي الجهضم عن ابن عباس به.

روىٰ عنه جماعة من الصحابة منهم: أنس وابن عمر وخلق من التابعين. روىٰ عنه أيضًا أخوه كثير بن العباس<sup>(۱)</sup>.

مات بالطائف، وقبره بها مشهور يزار. سنة ثمان وستين ابن إحدى وسبعين سنة عَلَى الصحيح في أيام ابن الزبير، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وقال: اليوم مات رباني هاني الأمة. وهو أحد أولاد العباس العشرة، وليس في الصحابة عبد الله بن عباس غيره، فهو إذًا من الأفراد (٢).

#### فائدة:

عبد الله هذا أحد العبادلة، وثانيهم: عبد الله بن الزبير، وثالثهم: عبد الله بن عمر، ورابعهم: عبد الله بن عمرو بن العاص. وحذف الجوهري في «صحاحه»(٣) ابن الزبير(٤).

ووهم النووي في «مبهماته» (٥)، والقطعة التي لَهُ عَلَىٰ هٰذا الكتاب

وإسناده ضعيف أيضًا؛ لضعف ليث، ولأنه مرسل، قال الترمذي: حديث مرسل
 ولا نعرف لأبي جهضم سماعًا من ابن عباس، وقد روي عن عبيد الله بن
 عبد الله بن عباس أه. قال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>۱) ستأتى ترجمته عند شرح حديث (۱۰٤٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: «معجم الصحابة» للبغوي ٣/ ٤٨٦ - ٤٨٩، و«معجم الصحابة» لابن قانع ٢/ ٦٦ (٥٠٠)، و«أسد الغابة» ٣/ ٢٩٠ - ٢٩٤ (٣٠٣٥)، و«الإصابة» ٢/ ٣٠٠ - ٣٣٤ (٤٧٨١).

 <sup>(</sup>٣) ورد بهامش (ف): في باب: عبد. وأثبته فيها في باب: الألف اللينة بدل
 ابن عمرو، ذكره في آخر «الصحاح».

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» للنووي ص (٦٠٩) المطبوع مع كتاب «الأسماء المبهمة» للخطيب.

عليه، حيث زعم أنه أثبت ابن مسعود منهم وحذف ابن عمرو، وهذا غلط عليه، فإنه لم يذكر ابن مسعود وأثبت ابن عمرو، وقد (ذكر) ابن الزبير كما نبهنا عليه.

وأما سعيد بن جبير فهو الإمام المجمع عَلَىٰ جلالته وثقته وعلو مرتبته في العلوم تفسيرًا وحديثًا وفقهًا، أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي الوالبي -بكسر اللام وبالباء الموحدة- نسبة إلىٰ ولاء بني والبة. ووالبة هو ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان بدالين مهملتين -بضم الدال الأولىٰ- (بن أسد بن خزيمة)(١)، سمع سعيد خلقًا من الصحابة منهم العبادلة غير ابن عمرو.

وعنه خلق من التابعين منهم الزهري، وممن روى عنه ابناه عبد الملك وعبد الله، مات سنة خمس وتسعين عن تسع وأربعين سنة، قتله الحجاج صبرًا.

قَالَ خلف بن خليفة: حَدَّثَنَا بواب الحجاج قَالَ: رأيت رأس سعيد بن جبير بعدما سقط من الأرض يقول: لا إلله إلا الله (٢)، وقال خلف عن رجل: إنه لما نَدَر رأسه هلل ثلاث مرات يفصح بها (٣). وقيل: إن الحجاج قَالَ له: آختر أي قتلة شئت قَالَ: آختر أنت لنفسك، القصاص أمامك. ولم يعش الحجاج بعده إلا أيامًا (٤)، ولما

<sup>(</sup>١) ساقطة: من (ج).

<sup>(</sup>٢) رواه أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط» ص٩١، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «طبقاته» ٦/ ٢٦٥، والطبري في «تاريخه» ٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مطولًا أبو نعيم في «الحلية» ٤/ ٢٩١-٢٩٤، وذكرها الذهبي في «السير» ٤/ ٣٢٣، وقال: هاله حكاية منكرة، غير صحيحة.اهـ.

قدم أصبهان لم يحدث ثم لما رجع الكوفة حدث، فقيل له في ذَلِك، فقال: أنشر بزك حيث تعرف<sup>(۱)</sup>.

وأما الراوي عن سعيد فهو موسىٰ بن أبي عائشة أبو الحسن الكوفي الهمداني -بالمهملة- مولىٰ آل جعدة بن هبيرة، روىٰ عن كثيرين من التابعين، وعنه الأعلام الثوري وغيره ووثقه السفيانان ويحيىٰ بن معين وذكره ابن حبان في «ثقاته»(٢)، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث. قُلْتُ: يحتج بحديثه؟ قَالَ: يكتب حديثه(٣)، وقال جرير: رأيته لا يخضب وكان إِذَا رأيته ذكرت الله لرؤيته. ولما ساقه البخاري في التفسير عنه قَالَ: وكان ثقة (٤).

وأما الراوي عنه فهو أبو عوانة -بفتح العين- واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري -ويقال: الكندي- الواسطي مولى يزيد بن عطاء وقيل: عطاء بن عبد الله الواسطي، كان من سبي جرجان.

رأى الحسن وابن سيرين، وسمع من محمد بن المنكدر حديثًا واحدًا، وسمع خلقًا بعدهم من التابعين وأتباعهم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ۱/ ۳۱٦، أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 1/ ۲۵۱- ۲۹۷، أصبهان» 1/ ۲۵۱- ۲۹۷، و «الطبقات الكبرى» ۳/ ۲۵۱- ۲۹۲ (۱۵۳۳)، و «معرفة الثقات» 1/ ۳۹۵ (۷۷۸)، و «التاريخ الكبير» ۳/ ۲۱۱- ۱۹۹ (۲۲٤۰)، و «تهذيب الكمال» ۳۵۸- ۳۷۲ (۲۲٤٥).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٥/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/١٥٧.

 <sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٤٩٢٧) كتاب: التفسير، باب: قوله تعالىٰ: ﴿لَا نُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ 
مِدِ شَهُ.

وانظر ترجمة موسى بن أبي عائشة في: «الطبقات الكبرى"» ٦/٦٦٦، «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٨٩ (١٢٣٤)، «الجرح والتعديل» ٨/ ١٥٦ (٧٠٠)، «ثقات ابن حبان» ٥/ ٤٠٤، «تهذيب الكمال» ٢٩/ ١٩٠).

وروىٰ عنه الأعلام منهم: شعبة ووكيع وابن مهدي.

قَالَ عفان: كان صحيح الكتاب ثبتًا، وهو في جميع حاله أصح حديثًا عندنا من شعبة. وقال أحمد: إِذَا حدث من كتابه فهو أثبت من شريك، وإذا حدث من غير كتابه وهم، وقال أبو زرعة: بصري ثقة إِذَا حدث من كتابه. وقال ابن أبي حاتم: كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه غلط كثيرًا وهو صدوق ثقة (١).

مات سنة ست وسبعين ومائة، وقيل: سنة خمس وسبعين.

قَالَ الخطيب: حدث عنه شعبة والهيثم بن سهل التستري، وبين وفاتيهما مائة سنة وسنة واحدة أو أكثر<sup>(٢)</sup>.

وأما الراوي عنه فهو أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري- بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف- نسبة إلى منقر بن عبيد بن مقاعس البصري الحافظ المكثر الثقة الثبت، التبوذكي -بفتح التاء المثناة فوق، ثم موحدة مضمومة، ثم واو، ثمّ ذال معجمة مفتوحة- سمع المبارك بن فضالة وحماد بن سلمة، وسمع من شعبة حديثًا واحدًا وطبقتهم.

روىٰ عنه يحيىٰ بن معين، والبخاري وأبو داود، وغيرهم من الأعلام، وروىٰ لَهُ مسلم والترمذي وأبو داود عن رجل عنه، والذي رواه مسلم حديث واحد: حديث أم زرع رواه عن الحسن الحلواني

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٩/ ٤١.

<sup>(</sup>۲) «السابق واللاحق» ص ۳۲۵ (۲۰۶).

وانظر ترجمة أبي عوانة في: «الطبقات الكبرىٰ» ٧/ ٢٨٧، «التاريخ الكبير» ٨/ ١٨١ (٢٦٢٨)، «الجرح والتعديل» ٩/ ٤٠٥)، «ثقات ابن حبان» ٧/ ٥٦٢، «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٤٤٢ (٦٦٨٨).

عنه (۱). قَالَ الدوري: كتبنا عنه خمسة وثلاثين ألف حديث. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين بالبصرة.

واختلف في سبب نسبته التبوذكي عَلَىٰ أقوال:

أحدها: لأنه أشترى دارًا بتبوذك، قاله أبو حاتم الرازي(٢).

ثانيها: لأنه نزل داره قوم منها فنسب إليها، قَالَ ابن أبي خيثمة: سمعته يقول: لا جُزِي خيرًا من سماني تبوذكيًا، أنا مولىٰ بني منقر، إنما نزل داري قوم من أهل تبوذك، سموا تبوذكيًا.

ثالثها: (أنها)<sup>(٣)</sup> نسبة إلى بيع السماد، قاله السمعاني<sup>(٤)</sup>، والسماد –بفتح السين–: سرجين يوضع في الأرض ليجود نباته.

رابعها: أنها نسبة إلى بيع ما في بطون الدجاج من الكبد والقلب والقانصة، قاله ابن ناصر، وذكر النووي في «شرحه» هلنه الأقوال ثمَّ قَالَ: الصحيح المعتمد ما قدمناه (٥).

## فائدة :

هلذا الإسناد كله عَلَىٰ شرط الستة، ورواته ما بين مكي وكوفي وبصري وواسطي، وكلهم من الأفراد لا (أعلم)(٦) من شاركهم في

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٤٤٨) كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر حديث أم زرع.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ۸/ ۱۳۲ (۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) في (ج): أنه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ١/٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمة أبي سلمة التبوذكي في: «الطبقات الكبرى» ٣٠٦/٧، و«التاريخ الكبير» ٧/ ٢٨٠)، و«الثقات» ٩/ الكبير» ٧/ ٢٨٠)، و«الثقات» ٩/ ١٦٠، و«تهذيب الكمال» ٢٩/ ٢١– ٢٧ (٦٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) في (ج): أعرف.

أسمهم مع أسم أبيهم، وفيه من طرف الإسناد رواية تابعي عن تابعي، وهما موسى بن أبي عائشة، عن سعيد.

# الوجه الثالث:

قيل: كان يتعجل به حتَّىٰ يكتب لئلا ينسىٰ (١)، قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَعْجُلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿ [طه: ١١٤]، وقال: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَىٰ ﴿ فَ إِللَّاعِلَىٰ: ٢]، وعن الشعبي: إنما يعجل بذكره من حبه له وحلاوته في لسانه (٢)، فنهي عن ذَلِكَ حتَّىٰ يجتمع؛ لأن بعضه مرتبط ببعض و-بإسكان الميم مع فتح العين وقالَ ابن قرقول (٣): جمعه لك صدرك -بسكون الميم عند الأصيلي مع ضم العين ورفع الصدر وعند أبي ذر: جمعه لك في صدرك. وعند النسفي: جمعه لك صدرك. وقيل: ﴿ وقرآنه ﴾ : تأليفه (٤).

الوجه الرابع: في فوائده:

الأولى: هأذا الحديث حصل في إسناده نوع من علوم الحديث وهو

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» ۲۱/ ۳۳۹-۳۴۰ عن جماعة، منهم: ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» ۱۲/ ۳۳۹ (۳۰۶۲۱).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام العلامة، أبو إسحاق، إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن القائد، المعروف بابن قرقول، كان رحالًا في العلم نقالًا فقيهًا، نظارًا أديبًا نحويًّا، عارفًا بالحديث ورجاله، بديع الكتابة، وكان من أوعية العلم، له كتاب «المطالع على الصحيح» غزير الفوائد، توفي في شعبان سنة تسع وستين وخمسمائة، وله أربع وستون سنة.

انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ١/ ٦٢، «سير أعلام النبلاء» ٢٠/ ٥٢٠، «الوافي بالوفيات» ٦/ ١٧١، «شذرات الذهب» ٢٣١/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «تفسيره» ۲۱/ ۳٤٠ (٣٥٦٣٣، ٣٥٦٣٣) عن قتادة.

التسلسل بتحريك الشفة لكنه لم يتصل تسلسله، وقَلَّ في المسلسل الصحيح (١).

الثانية: المعالجة: المحاولة وسبب حصولها عظم ما يلاقيه من هيبة الوحي الكريم والملك، قَالَ تعالىٰ: ﴿إِنَّا سَنُلَقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞﴾ [المزمل: ٥].

الثالثة: قوله (وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ) معناه: كثيرًا ما كان يفعل ذَلِكَ، وقيل: معناه: هذا من شأنه ودأبه، حكاه القاضي، فجعل (ما) كناية عن ذَلِكَ – ومثله قوله في كتاب الرؤيا: كان مما يقول لأصحابه: «من رأى منكم رؤيا» (٢)، أي هذا من شأنه – وأدغم النون في ميم (ما)، وقيل: معناها: ربما، وهو قريب من الأول؛ لأن ربما قد تأتي للتكثير (٣).

الرابعة: فيه أنه يستحب للمعلم أن يمثل للمتعلم بالفعل، ويريه الصورة بفعله إذا كان فيه زيادة بيان على الوصف بالقول؛ لقول ابن عباس: (فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله ﷺ يحركهما).

الخامسة: قوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَهُ ﴿ [القيامة: ١٨] أي: قراءة جبريل عليك، وفيه كما قَالَ القاضي إضافة ما يقول من أمره تعالىٰ إليه ويحتج به في أمر التنزيل وغيره من الظواهر المشكلة إلىٰ الله تعالىٰ (٤).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ الذهبي في «الموقظة» ص (٤٤): وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب أه.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٧٠٤٧) كتاب: التعبير، باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. من حديث سمرة بن جندب.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٢/ ٣٥٩. وفيه: فيحتج به في حديث التنزل.

وقوله: (فاتبع قرآنه) أي: فاستمع له وأنصت (١) ، وقيل: ٱتَّبع حلاله واجتنب حرامه (٢) .

وقوله: ﴿ أُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ ﴾ [القيامة: ١٩] أي: أن تقرأه، وفي مسلم: أن نُبيِّنَهُ بلسانك (٢) ، وقيل: بحفظك إياه، وقيل: ببيان ما فيه من حلال وحرام (٤) حكاه القاضي قَالَ: وقد اُختلف السلف في الهذ (٥) والترتيل، فمن رأى الهذَّ أراد اُستكثار الأجر بعدد الكلمات، ومن رأى الترتيل ذهب إلى فهم معانيه وتدبره، والوقوف عند حدوده وتحسين تلاوته، وما أمر الله تعالىٰ نبيه ﷺ حيث قَالَ: ﴿ وَرَبِّلِ اَلْقُرَهَانَ نَبِيلًا ﴾ [المزمل: ٤] وهو اُختيار الأكثر، ولا خلاف أن الهذَّ الذي ينتهي إلىٰ ترك إقامة حروفه غير جائز.

وقال مالك: من الناس من إِذَا هذَّ كان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ، ومنهم من لا يحسن يَهُذُّ، والناس في ذَلِكَ عَلَىٰ قدر حالاتهم وما يَخِفُّ عليهم (٢). قَالَ القاضي: وما قاله مالك وغيره من إجازة الهذَّ لمن أراد

قلت: لعله يقصد حديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا... الحديث.
 وسيأتى الكلام عليه في حديث (١١٤٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الْطبري في «تفسيره» ۲۱/۱۲ (۳۵۹۳۵، ۳۵۹۳) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» ۱۲/ ۳٤۱ (۳۵،۳۵،۳۵۲۳) عن قتادة.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۸۶۶/ ۱٤۷).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «تفسيره» ١٢/ ٣٤١ (٣٥٦٤١) عن ابن عباس، (٣٥٦٤٢) عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) الهَذّ: سرد القَراءة، ومداركتها في سرعة واستعجال. وقيل: سرعة القطع. أنظر: «النهاية» ٥/ ٢٥٥، «المصباح المنير» ص٢٣٤، «تهذيب الأسماء واللغات» ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المنتقىٰ» ١/ ٣٤، قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: ومعنىٰ ذلك عندي أنه يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه، فربما تكلف ما يخالف طبعه ويشق عليه ويقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منها، وليس هذا مما يخالف ما قدمناه من تفضيل الترتيل لمن تساوىٰ في حاله الأمران اهـ.

مجرد التلاوة وفضل القراءة، أما من فتح الله تعالىٰ عليه بعلمه وفهم معاني القرآن (واستنارة)<sup>(۱)</sup> حكمه فتلاوته وإن كانت قليلة أفضل من ختمات لغيره هاذا<sup>(۲)</sup>.

السادسة: همزة (وأنصت) همزة قطع، هذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن العظيم، وفيه ثلاث لغات ذكرهن الأزهري: أنصت، ونصت، وانتصت (٣).

والإنصات: السكوت. والاستماع: الإصغاء (٤).

السابعة: أعاد (كان) في قوله: (وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ) مع تقدمها في قوله: (كَانَ يُعَالِجُ)، وهو جائز إِذَا طال الكلام كما في قوله تعالىٰ: ﴿ أَيَوُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُم مُّ مُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المؤمنون: ٣٥] وغيرها.

الثامنة: في الحديث أن أحدًا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله وَمنَّهِ وَفَصْلِهِ، قَالَ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ۞ ﴾ [القمر: ١٧].

التاسعة: معنىٰ أمر الله تعالىٰ نبيه أن لا يحرك بالقرآن لسانه ليعجل به، وعدته له أن يجمعه في صدره، لكي يتدبره ويتفهمه وتبدو له عجائب القرآن وحكمته وتقع في قلبه مواعظه فيتذكر بذلك، ولتتأسىٰ به أمته في تلاوته، فينالوا بركته ولا يُحْرموا حكمته، وقد ذكر الله هذا المعنىٰ فقال:

<sup>(</sup>١) في (ج): واستبان.

<sup>(</sup>٢) «إَكمالَ المعلم» ٢/ ٥٥٩- ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب اللغة» مادة: (نصت) ٤/ ٣٥٨٢.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «فتح الباري» ٨/ ٦٨٣: ولا شك أن الاستماع أخص من الإنصات؛ لأن الاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت، ولا يلزم من السكوت الاصغاء اهـ.

﴿ مُبَرِّكُ لِيَنَّبُّوا مَا يَتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ (١) [ص: ٢٩].

SECONO SECO

<sup>=</sup> وتعقب هذا القول المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ٣/ ٨ فقال: قلت: الإنصات هو السكوت مع الإصغاء لا السكوت المحض. أه.

<sup>(</sup>١) آخر الجزء الثالث من تجزئة المصنف.

وورد بهامش (ف) ما نصه: بلغ إبراهيم الحلبي قراءة على المصنف وسمعه ولده نور الدين علي والحاضري ... والبرموي وعلاء الدين الحموي والبكري والعاملي ... شيخنا شمس الدين الصفدي ... الفخر الرزازي وسراج الدين عمر الحريري، وسمع شيئًا يسيرًا آخرون.

## ٦ - باب

7- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حِ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نُحَمَّدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ النَّاسِ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ أَجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ أَجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ لَيْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْكِ الْمُرْسَلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيحِ الْمُرْسَلَةِ. لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

# الحديث السادس:

قال البخاري رحمه الله:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ، أَنِهَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَنَهَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ نحوه، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنِهَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري في خمسة مواضع: أخرجه هنا كما ترى، وفي صفة النبي ﷺ، عن عبدان أيضًا، عن ابن المبارك، عن يونس<sup>(۱)</sup>، وفي الصوم، عن موسى، عن إبراهيم<sup>(۲)</sup>، وفي فضائل

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٣٥٥٤) كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (١٩٠٢) باب: أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان.

القرآن، عن يحيى بن قزعة، عن إبراهيم (۱)، وفي بدء الخلق، عن ابن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس، عن الزهري (۲)، وأخرجه مسلم في فضائل النبي على عن أربعة، عن منصور بن أبي مزاحم، وأبي عمران محمد بن جعفر، عن إبراهيم، وعن أبي كريب، عن ابن المبارك، عن يونس، وعن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر ثلاثتهم، عن الزهري به (۲).

# الوجه الثاني: في التعريف بحال رواته:

وقد سلف منهم ابن عباس والزهري ومعمر ويونس. وأما عبيد الله بن عبد الله فهو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل -بالغين المعجمة والفاء - بن حبيب بن شمخ بن فار -بالفاء وتخفيف الراء - بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل -بكسر الهاء - بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر الهذلي المدني الإمام الجليل التابعي، أحد الفقهاء السبعة كما أسلفناه في ترجمة عروة، وكاهل قبائل منها هلإه، ومنها: كاهل بن أسد بن خزيمة بن مدركة ، منهم الأعمش، والكاهل في اللغة: الحارك بين الكتفين.

سمع خلقًا من الصحابة، منهم: أبن عباس وابن عمر وأبو هريرة، وعنه جمع من التابعين، وهو مُعَلِّم عمر بن عبد العزيز، وكان قد ذهب بصره. روي عنه أنه قَالَ: ما سمعت حديثًا قط فأشاء أن أعيه إلا وعيته (٤).

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٤٩٩٧) باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي على.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣٢٢٠) باب: ذكر الملائكة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣ م) في الفضائل، باب كان النبي الله أجود الناس بالخير من الريح المرسلة.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب في «المعرفة والتاريخ» ١/٥٦٠، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٢٠ (١٥١٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٩/٩.

وقال الزهري: ما جالست عالمًا إلا رأيت أني أتيت عَلَىٰ ما عنده ما خلا عبيد الله بن عبد الله، فإني لم آته إلا وجدت عنده علمًا طريفًا، وقال العجلي: رجل صالح جامع للعلم تابعي ثقة (١)، وقال أبو زرعة: ثقة مأمون (٢).

مات قبل علي بن الحسين سنة أربع أو خمس أو ثمان أو تسع وتسعين (٣).

#### فائدة:

روى البيهقي بإسناده، عن عبد الله والد عبيد الله هذا قَالَ: أذكر أن النبي ﷺ أخذني وأنا خماسي أو سداسي فأجلسني في حجره، ومسح رأسي، ودعا لي ولذريتي بالبركة (٤). وفي هذا منقبة لعبد الله وذريته، وفيه أيضًا فائدة لغوية، وهي صحة إطلاق لفظ سداسي في الآدمي كما في خماسي، وقد منع ذَلِكَ بعضهم.

وأما الراوي عنه فهو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي، مولاهم المروزي شيخ الإسلام، ذو الفنون، الحجة، الثبت.

روىٰ عن سليمان التيمي وعاصم الأحول وحميد، وعنه ابن مهدي وابن معين وابن عرفة، أبوه تركي مولىٰ (تاجر)<sup>(ه)</sup> من همذان من بني

 <sup>«</sup>معرفة الثقات» ٢/ ١١١ – ١١٢ (١١٦١).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٢٠ (١٥١٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ٥/ ٢٥٠، و«التاريخ الكبير» ٥/ ٣٨٥- ٣٨٦ (١٢٣٩)، و«تهذيب الكمال» ١٩/ ٧٧- ٧٧ (٣٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) البيهقي في «دلائل النبوة» ٦/ ٢١٥. ورواه أيضًا: الطبراني في «الأوسط» ١/ ٩٩ (٣٠٣)، قال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٩٩ (١٦٠٩٧): فيه من لا أعرفهم.اهـ.

<sup>(</sup>٥) في (ج): رجل.

حنظلة وأمه خوارزمية، ولد سنة ثماني عشرة ومائة، ومات في رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة، وقبره بهيت، مدينة على شاطئ الفرات، سميت بذلك؛ لأنها في هوة أي منخفض وقبره يزار<sup>(1)</sup>، قَالَ الخطيب الحافظ: حدث عنه معمر بن راشد والحسين بن داود، وبين وفاتيهما مائة واثنان وثلاثون سنة، وقيل: مائة وثلاثون (سنة)<sup>(1)</sup> وقيل: مائة وتسع وعشرون<sup>(1)</sup>. ولعمار بن (الحسن)<sup>(2)</sup> يمدح عبد الله بن المبارك: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها إذا ذكر الأحبار (من)<sup>(0)</sup> كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها<sup>(1)</sup>

وكان كثيرًا ما يتمثل: وإذا صاحبت فاصحب صاحبًا ذا حـيـاء وعـفـاف وكـرم

رَبُونَهُ . قوله للشيء: لا إن قُلْتَ: لا وإذا قُلْتَ: نعم قَالَ: نعم

#### فائدة:

عبد الله بن المبارك هذا من أفراد الكتب الستة، ليس فيها من يسمى بهذا الأسم غيره، نعم في الرواة خمسة غيره، ذكرهم الخطيب في «المتفق والمفترق» أحدهم: بغدادي حدث عن همام، ثانيهم: خراساني وليس بالمعروف، ثالثهم: شيخ روى عنه الأثرم، رابعهم:

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» ٧/ ٣٧٢، «التاريخ الكبير» ٥/ ٢١٢ (٢٧٩)، «معرفة الثقات» ٢/ ٥٤- ٥٦ (٩٥٩)، «الجرح والتعديل» ٥/ ١٧٩- ١٨١ (٨٣٨)، «تهذيب الكمال» ٢١/ ٥- ٢٤ (٣٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) «السابق واللاحق» ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الحسين).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (في).

<sup>(</sup>٦) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٦٣/١٠.

بزار روىٰ عنه سهل البخاري، وخامسهم: جوهري، روىٰ عن أبي الوليد الطيالسي.

وأما الراويان عن ابن المبارك فأحدهما: عبدان وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد ميمون، وقيل: أيمن العتكي المروزي، وعبدان لقب له وهو مولى المهلب بن أبي صفرة، سمع مالكًا وحماد بن زيد وغيرهما من الأعلام، وعنه الذهلي والبخاري وغيرهما، وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن رجل عنه، وأخرج له الترمذي أيضًا. مات سنة إحدى أو آثنتين وعشرين أو عشرين ومائتين عن ست وسبعين سنة.

قَالَ أحمد بن عبدة (الآملي)(١): تصدق عبدان بن عثمان في حياته بألف ألف درهم، وكتَبَ كُتُبَ عبد الله بن المبارك بقلم واحد، وقال أحمد: ما بقي الرحلة إلا إلى عبدان خراسان. وقال أحمد السالف عنه: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا أستعنت بالإخوان، فإن تم وإلا أستعنت بالإخوان، فإن تم وإلا أستعنت بالإخوان،

## فائدة:

عبدان هذا لَهُ أخ آسمه عبد العزيز بن عثمان المعروف بشاذان<sup>(٣)</sup>، وعبدان أيضًا هو ابن بنت عبد العزيز بن أبي رواد، وكلهم موالي المهلب كما سلف.

<sup>(</sup>١) في (ج): (الأيلي).

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٥/١٤٧ (٤٤٩)، و«الجرح والتعديل» ١١٣/٥ (٢١٦)، (٥١٨)، و«الثقات» ٨/ ٣٥٦، و«تهذيب الكمال» ٢٧٦/١٥ - ٢٧٩ (٣٤١٦).
 (٣) أنظر: «ثقات ابن حبان» ٨/ ٣٩٥، «تهذيب الكمال» ١٨٢/١٧١ (٣٤٦٣).

فائدة ثانية:

عبدان لقب لجماعة أكبرهم هذا، قَالَ ابن طاهر: إنما قيل لَهُ ذَلِكَ؟ لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في اسمه وكنيته العبدان، وهذا لا يصح بل ذَلِكَ من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمن صغر المسمى أو نحو ذَلِكَ، كما قالوا في علي: (عليان)(١)، وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره: حمدان، وفي وهب بن بقية الواسطي: وهبان (٢).

الراوي الثاني عن ابن المبارك: بشر بن محمد، أبو محمد المروزي السختياني، روى عنه البخاري منفردًا به عن باقي الكتب الستة هنا وفي التوحيد، وفي الصلاة وغيرها. ذكره ابن حبان في «ثقاته»، وقال: كان مرجئًا (٣). مات سنة أربع وعشرين ومائتين، وأهمل المزي وفاته (٤)،

<sup>(</sup>١) في (ف): (علان).

ي تعقب هذا القول العيني في «عمدة القاري» ١/ ٨٣ حيث قال: قلت: والذي قاله ابن طاهر هو الأوجه؛ لأن عبدان تثنية عبد، ولما كان أول آسمه عبد وأول كنيته عبد قيل: عبدان أهـ.

قلت: وقد ذكر الذهبي في «السير» ٢٠/ ٤٦٤ - ٤٦٥ قصة طريفة عن سبب تسمية عبدان، قال: السمعاني: كنت أنسخ بجامع بُرُوجِرد، فقال شيخ رث الهيئة: ما تكتب؟ فكرهت جوابه، وقلت: الحديث.

فقال: كأنك طالب حديث؟ قلت: بلئ، قال: من أين أنت؟ قلت: من مرو. قال: عمَّن روى البخاري من أهل مرو؟ قلت: عن عبد الله بن عثمان وصدقة بن الفضل. قال: لم لقب عبد الله بعبدان؟ فتوقفت، فتبسم، فنظرت إليه بعين أخرى، وقلت: يفيد الشيخ. قال: كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عبد الله، فاجتمع فيه العبدان، فقيل: عبدان. فقلت: عمن هذا؟ قال: سمعته من محمد بن طاهر. أهـ

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٨/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال» ٤/ ١٤٥-١٤٦.

وذكر ابن أبي حاتم بشر بن محمد الكندي، روىٰ عن ابن أبي رزمة، وعنه علي بن خشرم (١)، وجعله غير السختياني هاذا ويحتمل أن يكونا واحدًا (٢).

#### فائدة:

هٰذا الإسناد آجتمع فيه عدة مراوزة: ابن المبارك وراوياه كما علمته. الوجه الثالث:

قوله: (وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ). هَاذِه وَاوَ التَّحُويُلُ مِن إسناد إلىٰ آخر، ويعبر عنها غالبًا بصورة ح مهملة مفردة ولها ثلاث فوائد:

الأولى: الأنتقال من إسناد إلى آخر.

ثانيها: رفع توهم أن إسناد هذا الحديث سقط (٣).

ثالثها: عدم تركيب الإسناد الثاني عَلَى الأول.

وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح، وقيل: إنها رمز إلى قولنا: الحديث، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث، والمختار (أن يقول)<sup>(1)</sup>: ح ويمر كما سلف في القواعد أول الكتاب<sup>(0)</sup>. وقوله: (ومعمر نحوه) أي: نحو حديث يونس.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٦٥ (١٤٠٦).

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في بشر بن محمد في: «التاريخ الكبير» ۲/ ۸٤ (۱۷۷۲)، و«الجرح والتعديل» ۲/ ۳۲۵– ۳۲۵ (۱۴۰۷)، و«تهذيب الكمال» ٤/ ١٤٥– ١٤٦ (۷۰۰)، و«تهذيب التهذيب» ١/ ۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) كذا (ف)، وهو خطأ، وصوابه: رفع توهم أن حديث هذا الإسناد سقط. انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص (٢٠٣)، وكتبها المصنف على الصواب في «المقنع» 1/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) في (ف): (أنه يقول).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «علوم الحديث» ص٢٠٣- ٢٠٤، و«المقنع» ١/٣٦٤.

# الوجه الرابع: في ضبط ألفاظه ومعانيه:

قوله: (وَكَانَ أَجْوَدُ) رفع الدال من أجود أصح وأشهر، أي: كان أجود أكوانه في رمضان -أي: أحسن أيامه فيها- (فهو)(١) مبتدأ مضاف إلى المصدر، وخبره رمضان، والنصب عَلَىٰ أنه خبر كان وفيه بُعْد؛ لأنه يلزم منه أن يكون خبرها هو أسمها ولا يصح إلا بتأويل بعيد.

وقوله: (وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ) هو تكرار يسمىٰ عند أهل البيان التوشيح، والجود: كثرة الإعطاء. وقوله: (فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ) بفتح اللام وقوله: (مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ) يعني: إسراعًا وعمومًا، وقيل: عطاؤه عام كالريح. وقوله: (فِي كُلِّ لَيْلَةٍ) وكذا هو لبعض رواة مسلم، وهو المحفوظ، ووقع في مسلم: (في كل سنة في رمضان حتَّىٰ ينسلخ)(٢) وهو بمعنى الأول، لأن قوله: (حتَّىٰ ينسلخ) بمعنىٰ كل ليلة.

# الوجه الخامس: في فوائده.

الأولى: فيه كما قَالَ القاضي: تجديد الإيمان واليقين في قلبه بملاقاة الملك، وزيادة ترقيه في المقامات بمدارسته، وهذا منه على امتثال لقوله تعالى في تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول التي كان أمر الله بها عباده، (فامتثله) على بين يدي مناجاة الملك، وإن كان الله قد نسخه عن أمته عن أمته كان على يلتزم أشياء في طاعة ربه كالوصال وخص بذلك رمضان لوجوه:

<sup>(</sup>۱) في (ج): (فهي). (۲۳۰۸).

<sup>(</sup>٣) في (ج): فأمسكه. (٤) «إكمال المعلم» ٧/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>ه) يُدَّلُ عَلَىٰ هٰذَا عَدَة أَحَادَيْثُ مَنْهَا مَا سَيَأْتِي (١٩٦١– ١٩٦٤) كتَّابِ: الصّوم، باب: الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، و(١٩٦٥– ١٩٦٦) باب: التنكيل لمن أكثر الوصال.

أحدها: أنه شهر فاضل وثواب الصدقة فيه مضاعف، وكذلك العبادات، قَالَ الزهري: تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره (١). ثانيها: أنه شهر الصوم، فإعطاء الناس والإحسان إليهم إعانة لهم عَلَىٰ (الفطر)(٢) والسحور.

ثالثها: أن الإنعام يكثر فيه، فقد جاء في الحديث أنه يزاد فيه في رزق المؤمن (٣)، وأنه يعتق فيه كل يوم ألف ألف عتيق من النار (٤)، فأحب الشارع أن يوافق ربه في الكرم.

رابعها: أن كثرة الجود كالشكر لترداد جبريل إليه في كل ليلة.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٤٧٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٥٦/١٦، والمزي في «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٧٨-٧٩، من طريق الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الزهري، ولفظه: تسبيحة في رمضان، أفضل من ألف تسبيحة في غيره، قال الذهبي في «الميزان» ٧/ ١٦٦: أبو بشر عن الزهري لا يعرف، تفرد عنه الحسن بن صالح بن حي. أه. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي»، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ٦/٧٠١ (٢٩٨٣١) من طريق يحيى بن آدم عن حسين بن أبي بشر عن الزهري بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في (ج): الفطور.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (٣١٨)، والمحاملي في «أماليه» (٣٩٣)، وابن خزيمة (١٨٨٧)، والبيهقي في «الشعب» ٣/ ٥٠٣- ٣٠٦ (٣٦٠٨)، وفي «فضائل الأوقات» (٣٧) من طرق عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال: خطبنا رسول الله على آخر يوم من شعبان فقال: «أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم ..» الحديث.

قال أبو حاتم في «العلل» ١/ ٢٤٩: حديث منكر، وأشار ابن خزيمة إلى ضعفه فقال: إن صح، وقال الألباني في «الضعيفة» (٨٧١): منكر.

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث رواه الفاكهي في «أخبار مكة» ٢/ ٣١٤– ٣١٧ (١٥٧٥)، والبيهقي في «الفردوس» في «شعب الإيمان» ٣/ ٣٣٥– ٣٣٧ (٣٦٩٥)، والديلمي كما في «الفردوس» (٤٩٦٠)، وابن الجوزي في «العلل» (٨٨٠) من حديث الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: إنه سمع النبي ﷺ يقول: «إن الجنة لتنجد وتزخرف ..» الحديث. =

خامسها: أنه لما كان يدارسه القرآن زادت معاينته الآخرة فأخرج ما في يده (من)(١) الدنيا.

الثانية: آستحباب مدارسة القرآن وكذا غيره من العلوم الشرعية، وحكمة المدارسة أن الله تعالى ضمن لنبيه أن لا ينساه فأنجزه بها، وخص بذلك رمضان؛ لأن الله تعالى أنزل القرآن فيه إلى سماء الدنيا جملة من اللوح المحفوظ ثمّ نزل بعد ذَلِكَ نجومًا عَلَىٰ حسب الأسباب في عشرين سنة، يروى أن الله تعالى أنزله في ليلة (أربعة) (٢) وعشرين منه (٣)، وقال الحسن: ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ثماني عشرة سنة نزل عليه بمكة ثماني سنين قبل أن يهاجر، وبالمدينة عشر سنين (٤)، وقال الشعبي: فرق الله تنزيله، بين أوله وآخره عشرون أو سنين أمن عشرين سنة (٢).

ويقال: إن الذي نزل بالمدينة ثمان وعشرون سورة، وسائرها بمكة وقد أسلفنا ذَلِكَ في حديث الوحي عن ابن عباس وابن الزبير، ويقال: إن

<sup>=</sup> قال ابن الجوزي في «العلل»: هذا حديث لا يصح، وقال في «الموضوعات» ٢/ ٥٥٢: إسناده لا يثبت، وكذا قال الشوكاني في «الفوائد» ص٨٩. ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١١٢٠) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث موضوع علىٰ رسول الله ﷺ، وفيه مجاهيل.

وقال الألباني في «الضعيفة» (٢٩٩، ٢٩٨): موضوع.

<sup>(</sup>١) في (ج): في.

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصول. وفي «تفسير الطبري»: (أربع).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» ١١/ ٢٢١ (٣١٠٢٦) عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبرى في «تفسيره» ٨/ ١٦٣ (٢٢٧٨٧، ٢٢٧٨٩).

<sup>(</sup>٥) روي نحوه عن قتادة، رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/ ٣٣١ (١٦٣٦)، والطبري ٨/ ١٦٢ – ١٦٣ (٢٢٧٧٩).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (نحوًا).

في ليلة أربع وعشرين من رمضان نزلت صحف إبراهيم والتوارة والإنجيل. وقيل: نزلت صحف إبراهيم أول ليلة منه، والتوارة لست والإنجيل لثلاث عشرة، والقرآن لأربع وعشرين.

الثالثة: مجالسة الصالحين فإنه ينتفع بهم.

الرابعة: ٱستحباب إكثار قراءة القرآن في رمضان فإنه ﷺ فعل ذَلِكَ للتأسى.

الخامسة: الحث عَلَى الجود والإفضال في كل الأوقات والزيادة منه في شهر رمضان، ومواطن الخير، وعند الأجتماع بالصالحين، وعقب فراقهم؛ ليتأثر بلقائهم.

السادسة: زيارة الصالحين وأهل الفضل ومجالستهم كما سلف وتكرير زيارتهم وتواصلها إِذَا كان المزور لا يكره ذَلِكَ ولا يتعطل به عن مهم هو عنده أفضل من مجالسة زائره، فإن كان بخلاف ذَلِكَ استحب تقليلها.

السابعة: أنه لا بأس بقول: رمضان من غير ذكر شهر، وهذا هو المذهب الصحيح المختار، وسيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله بيان الأختلاف فيه حيث ذكره البخاري، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بإطلاق رمضان (١).

الثامنة: أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح وسائر الأذكار، لأنه تكرر أجتماعهما عليه دون الذكر، لا يقال: المقصود تجويد الحفظ، فإنه كان حاصلًا والزيادة فيه تحصل ببعض هلدِه المجالس.

<sup>(</sup>۱) سيأتي الكلام علىٰ هٰلهِ المسألة مفصلًا في كتاب: الصوم، باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأىٰ كله واسعًا. حديث (۱۸۹۸–۱۹۰۰).

## ٧- باب

٧ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِ عُبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ - وَكَانُوا تَجَّارًا بِالشَّأْمِ - فِي المُدَّةِ التِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَاذَ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفًّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي جُلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بهذا الرَّجُلِ الذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا.

فَقَالَ أَذْنُوهُ مِنِّي، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ.

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّ سَائِلٌ هنذا عَنْ هنذا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ.

ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هِذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ.

قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ.

قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةُ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هِذِهِ الكَلِمَةِ.

قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحُرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنْهُ. قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: ٱعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هِذَا القَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْو كَانَ مِنْ ابَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا يُقُولَ مَا قَالَ؟ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَىٰ اللهِ، وَشَأَلْتُكَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ مُ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَىٰ اللهِ، وَسَأَلْتُكَ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَىٰ عَظِيمِ بُصْرَىٰ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ هِرَقْلَ هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدیٰ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّ اَدُعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرْيسِيِّينَ وَ هَيَاهُلَ الْكِنْبِ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرْيسِيِّينَ وَهِ يَتَأَهْلَ الْكِكَنْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ صَلِمَةً اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَلَا مَتَعْدُ اللهُ اللهَ وَلا نَشْرِكَ بِهِ عَشَيْنَ وَلا يَتَّخِذَ بَعْضَانَا إِلَىٰ صَكِلْمَا إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَلا نَشْرِكَ بِهِ عَلْمَا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا الشَهِ كُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 12]

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَازْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابن أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنَا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ. وَكَانَ ابن النَّاظُورِ، صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ، سُقُفًا عَلَىٰ نَصَارى الشَّامُ، يُحَدِّثُ

أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ ٱسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ. قَالَ ابن النَّاظُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُوم، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْجِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَاذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَغْتَتِنُ إِلَّا اليَهُودُ فَلَا يَهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُب إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ أَيِّ هِرَقْلُ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ، يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا ٱسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: ٱذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَكْفَتَتِنُ هُوَ أَمْ لَا. فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ كُفْتَتِنَّ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: هنذا مَلِكُ هنِه الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَىٰ صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي العِلْم، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَىٰ خِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ خِمْصَ حَتَّىٰ أَتَاهُ كِتَابُ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأَي هِرَقْلَ عَلَىٰ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّوم فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ ٱطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّوم، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هنذا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمرِ الوَحْشِ إِلَى الْأَبُوابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَىٰ هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ.

رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [٥١، ٢٦٨١، ٢٨٠٤، ٢٩٤١، ٢٩٧٨، ٣١٧٤، ٣٥٥٣، ٤٥٥٠، ٦٢٦٠، ٢١٦٦، ٧٥٤١- مسلم ١٧٧٣- فتح ٣١/١]

# الحديث السابع:

قال البخاري رحمه الله:

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَبْنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، عُبَدُ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ - وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْمِ - فِي المُدَّةِ التِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَادَّ فِيهَا

أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْش، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ (١)، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوم، ثُمُّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِالترجمان، فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بهلذا الرَّجُلِ اللِّي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرهِ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هذا عَنْ هذا الرَّجُل، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلَا الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَىَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هذا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاس اتبعوه أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخُطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَٰذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: آعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ.

فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبِ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ نَسَبِ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ القَوْلَ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هذا القَوْلَ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ

<sup>(</sup>١) هنا انتهى الحديث من (ج) وفيها: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.

مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاً، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَىٰ اللهِ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ ٱتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ ٱتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَلَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّىٰ يَتِّمَّ، وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ (فقلت:)(١) فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَىً هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الذِي بَعَثَ بِهِ مع دحِيَةً إِلَىٰ عَظِيم بُصْرِىٰ، ۚ فَدَفَعَهُ ۚ إِلَىٰ ۚ هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمَ الزُّومِ. سَلَامٌ عَلَىٰ مَنَ ٱتَّبَعَ الهُدىٰ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَام، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ- شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): فَذَكَرْتَ.

الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلَامَ. وَكَانَ ابن النَّاطُورِ، صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ، سُقُفًّا عَلَىٰ نَصَارى الشَّام، يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ ٱسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ. قَالَ ابن النَّاطُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُوم، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُوم مَلِكَ الخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَاذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا اليَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْكِكَ، فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقُلُ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ، يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا ٱسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: ٱذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا. فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلَا مَلِكُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَىٰ صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَةً، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي العِلْم، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَىٰ حِمْصَ، فَلَمْ يُرِمْ حِمْصَ حَتَّىٰ أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأَىٰ هِرَقْلَ عَلَىٰ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّوم فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ ٱطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعَاشِرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَٰذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَىٰ هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ. رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

## الكلام عليه من عشرة وجوه:

#### أحدها:

هذا الحديث وجه مناسبته للباب عدم أتهامه بالكذب، وأنه لم يكن ليذر الكذب عَلَى الناس ويكذب عَلَىٰ الله تعالىٰ، وأيضًا فهو مشتمل عَلَىٰ ذكر آيات أنزلت عَلَىٰ من تقدم من الأنبياء، وعلىٰ ذكر جملة من أوصاف من يوحىٰ إليه، وكرره البخاري في «صحيحه» في مواضع:

أخرجه هنا كما ترى، وفي الجهاد عن إبراهيم بن حمزة، عن إبراهيم بن سعد عن صالح<sup>(۱)</sup>.

وفي التفسير عن إبراهيم بن موسى، عن هشام. وفيه: عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرزاق قالا: حَدَّثنَا معمر، كلهم عن الزهري به (٢).

وفي الشهادات عن إبراهيم بن حمزة، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري مختصرًا: سألتك هل يزيدون أو ينقصون (٣)؟

وفي الجزية عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس عن الزهري مختصرًا (٤٠).

وفي الأدب عن ابن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري مختصرًا أيضًا (٥)، وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن يونس عن

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٢٩٤٠) باب: دعاء النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٤٥٥٣) باب: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء...﴾.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٢٦٨١) دون هذا اللفظ، أما هذا اللفظ فقد أخرجه في كتاب الجهاد برقم (٢٩٤٠)، ولعل هذا اللبس سببه أن السند في الحديثين واحد.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٣١٧٤) باب: فضل الوفاء بالعهد.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٥٩٨٠) باب: صلة المرأة أمها ولها زوج.

الزهري مختصرًا<sup>(۱)</sup>.

وأخرجه أيضًا في الإيمان (٢)، والعلم (٣)، والأحكام (٤)، والمغازي (٥)، وخبر الواحد (٢)، والاستئذان (٧). فهاذِه أربعة عشر موضعًا (٨).

وأخرجه مسلم في المغازي عن خمسة من شيوخه: إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، وابن رافع، وعبد بن حميد، والحلواني عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به بطوله، وعن الأخيرين عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري به (٩).

<sup>(</sup>۱) هو في كتاب: الأستئذان (٦٢٦٠)، باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. وسيكرر ذكره.

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۵۱) باب: ۳۸.

<sup>(</sup>٣) لم يخرجه البخاري في كتاب العلم، بل أخرج في كتاب العلم من حديث ابن عباس في قصة بعث النبي على بكتابه إلىٰ كسرىٰ، رقم (٦٤).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٧١٩٦) باب: ترجمة الحكام، هل يجوز ترجمان واحد.

<sup>(</sup>٥) لم يخرجه البخاري في كتاب المغازي، بل أخرج في كتاب المغازي حديث ابن عباس في قصة بعث النبي ﷺ بكتابه إلىٰ كسرىٰ، رقم (٤٤٢٤).

 <sup>(</sup>٦) سيأتي معلقًا قبل حديث (٧٢٦٤) باب: ما كان يبعث النبي ﷺ من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد.

<sup>(</sup>٧) تقدم في تخريج سابق (٦٢٦٠)، فهما حديث واحد لكن التبس على المصنف.

<sup>(</sup>٨) قلت: فات المصنف بعض المواضع إليك بيانها: كتاب الجهاد، باب: قول الله تعالىٰ : ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدى الحُسْنَيْنِ..﴾، (٢٩٣٦) كتاب الجهاد، باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب، (٢٩٧٨) كتاب الجهاد، باب: قول النبي ﷺ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». ورواه معلقًا قبل حديث (١٣٩٥) كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة، (٧٥٤١) كتاب التوحيد، باب: ما يجوز من تفسير التوارة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٧٧٣) باب: كتاب النبي على إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام.

وأخرجه أبو داود في الأدب<sup>(۱)</sup>، والترمذي في الأستئذان<sup>(۲)</sup>، والنسائي في التفسير<sup>(۳)</sup>، ولم يخرجه ابن ماجه.

### ثانيها:

هذا الحديث ليس لأبي سفيان في الصحيحين وهلَّذِه الكتب الثلاثة سواه، ولم يروه عنه إلا ابن عباس.

## ثالثها:

لما ساق البخاري الحديث قَالَ في آخره: (رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، وذكر مسلم رواية صالح وفيها: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرًا لما (آتاه)(٤) الله تعالى (٥).

قَالَ الحميدي: ٱختصر مسلم زيادة صالح. وقد أتمها أبو بكر البرقاني بعد قوله: لما أبلاه الله تعالىٰ. فلما جاء قيصر كتابُ رسول الله على قال حين قرأه: التمسوا هلهنا أحدًا من قومه نسألهم عن رسول الله على قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام (وقته) (٢)، فوجدنا رسول قيصر، فانطلق بي وبأصحابي حين قدمنا إيليا فأدخلنا عليه، فإذا هرقل جالس عَلَىٰ مجلس ملكه عليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم فذكر نحوه.

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٣٦٥) باب: كيف يكتب إلى الذمي.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٧١٧) باب: ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك.

<sup>(</sup>٣) النسائي في «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٣٠٩ (١١٠٦٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، وفي (ج) أبلاه.

<sup>(</sup>٥) مسلم (۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٦) في (ج) وفيه.

رابعها: في التعريف برواته:

وقد سلف التعريف بابن عباس وعبيد الله والزهري ويونس ومعمر. وأما أبو سُفيان: فهو صَخْر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي المكي، ويكنى بأبي حنظلة أيضًا، وُلِد قبل الفيل بعشر سنين. وأسلم ليلة الفتح، وشهد الطائف وحنينًا، وأعطاه النبي على من غنائم حنين مائة من الإبل وأربعين أوقية، وفقئت عينه الواحدة يوم الطائف والأخرى يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد، (نزل المدينة، ومات بها سنة إحدى وثلاثين، وقيل: أربع، ابن ثمان وثمانين سنة وصلى عليه عثمان بن عفان)(١).

وهو والد معاوية وإخوته، وأمه صفية بنت حزن بن بجير بن الهُزَم بن رويْبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، وهي عمة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، روىٰ عنه مع ابن عباس ابنه معاوية وغيره (٢).

وقال له ﷺ لما ذهبت عينه وهي في يده: «أيما أحب إليك عين في الجنة، أو أَدْعُ الله أن يردها عليك؟»(٣) قَالَ: بل عين في الجنة.

فائدة:

أبو سفيان في الصحابة جماعة، لكن هانيه الترجمة -أعني: ابن حرب- من الأفراد.

وأما شعيب: (ع) فهو ابن أبي حمزة دينار القرشي الأموي، مولاهم

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «معجم الصحابة» للبغوي ۳/ ۳۵۲ – ۳۲۱، «معجم الصحابة»
 لابن قانع ۲/ ۱۹ (٤٦٠)، «الاستيعاب» ۲/ ۲۷۰ – ۲۷۱ (۱۲۱۱)، «أسد الغابة»
 ۳/ ۱۱ – ۱۱ (۲۶۸۶)، «الإصابة» ۲/ ۱۷۸ – ۱۸۰ (۶۰۶۱).

<sup>(</sup>۳) رواه ابن عساکر فی «تاریخ دمشق» ۲۲/ ۶۳۵.

أبو بشر الحمصي. سمع خلقًا من التابعين منهم الزهري، وعنه خلق، وهو ثقة حافظ متقن.

مات سنة آثنتين وقيل: ثلاث وستين ومائة، وقد جاوز السبعين (١)، وهاذا الأسم مع أبيه من أفراد الكتب الستة ليس فيها سواه.

وأما أبو اليمان: (ع) الحكم بن نافع فهو حمصي أيضًا بهراني، مولى أمرأة من بهراء يقال لها: أم سلمة.

روىٰ عن خلق، منهم إسماعيل بن عياش، وعنه أحمد وخلائق، ولد سنة ثمان وثلاثين ومائة، ومات سنة إحدىٰ أو ٱثنتين وعشرين ومائتين (٢٠).

فائدة:

في هذا من لطائف الإسناد: رواية حمصي عن حمصي، والزهري شامي.

وأما صالح بن كيسان فهو أبو محمد الغفاري مولاهم المدني، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، سمع ابن عمر وابن الزبير، وغيرهما من التابعين، وعنه من التابعين عمرو بن دينار وغيره، سُئِلَ أحمد عنه فقال: بخ بخ<sup>(٣)</sup>، قَالَ الحاكم: توفي وهو ابن مائة سنة ونيف وستين

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى"» ۷/ ۲۹۸، «التاريخ الكبير» ٤٦٨/٧ (٢٥٧٦)، «معرفة الثقات» ١/ ٤٥٨ (٧٣٢)، «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥ (١٥٠٨)، «تهذيب الكمال» ١٦/١٢ه - ٥٢٠ (٢٧٤٧).

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» ۷/ ٤٧٢، «التاريخ الكبير» ۲/ ٣٤٤ (۲٦٩١)، «معرفة الثقات» ۱/ ٣١٤– ٣١٥ (٣٤١)، «الثقات» ٨/ ١٩٤، «الجرح والتعديل» ٣/ ١٢٩ (٥٨٦)، «تهذيب الكمال» ٧/ ١٤٦– ١٥٥ (١٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجرح والتعديل» ٨/ ١٩٤– ٤١١ (١٨٠٨).

سنة، وكان لقي جماعة من الصحابة ثمَّ بعد ذَلِكَ تلمذ عَلَى الزهري وتلقن منه العلم وهو ابن تسعين سنة، أبتدأ (بالتعلم)<sup>(۱)</sup> وهو ابن (تسعين)<sup>(۲)</sup> سنة. قَالَ ابن معين: وصالح أكبر من الزهري يعني: في السن. قَالَ الواقدي: توفي بعد الأربعين ومائة، قَالَ غيره: سنة خمس وأربعين<sup>(۳)</sup>، قُلْتُ: فعلىٰ هلذا يكون أدرك النبي ﷺ وعمره نحو العشرين، وفيما قاله الحاكم نظر.

#### فائدة:

ليس في الكتب الستة الحكم بن نافع وصالح بن كيسان غير هذين، وفي الرواة الحكم بن نافع آخر، روىٰ عنه الطبراني، وهو قاضي القلزم، ذكره الخطيب في «المتفق والمفترق».

الوجه الخامس: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه ممن ليس له رواية فيه.

هِرَقل وهو بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور، وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف منهم: الجوهري<sup>(١)</sup> كخندف، ولم يذكر القزاز غيره. وكذا صاحب «الموعب»، ولما أنشد صاحب «المحكم» بيت لبيد بن ربيعة<sup>(٥)</sup>:

غَلبَ اللَّيالِي خَلْفَ آل محرِّق وكما فعلن بِتُبَّعِ وبِهِرْقِل

<sup>(</sup>١) في (ج): العلم.

<sup>(</sup>٢) في (ف): سبعين. ويوجد بالهامش تعليق نصه: تسعين، كذا بخط النووي.

<sup>(</sup>٣) أُنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٢٨٨/٤ (٢٨٤٨)، «معرفة الثقات» ١/ ٢٦٥ (٣٥٠)، «الثقات» ٦/ ٤٥٥ - ٤٥٤، «تهذيب الكمال» ٢/ ٧٩ - ٨٤ (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٥/ ١٨٤٩ مادة (هرقل).

<sup>(</sup>٥) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن كلاب العامري، كان من شعراء الجاهلية وأدرك =

قال: أراد هرقلًا فاضطر فغير.

والهرقال<sup>(۱)</sup>: المنخل<sup>(۲)</sup>، ولا ينصرف للعلمية والعجمة، وزعم الجواليقي<sup>(۳)</sup> أنه عجمي تكلمت به العرب، وهو أسم علم له ولقبه قيصر، وكذا كل مَنْ مَلَكَ الروم يقال له: قَيْصَر، كما أن كل مَنْ مَلَكَ الفرس يقال له: كِسرىٰ، والترك: خَاقان، والحبشة: النَّجاشي، والقبط: فِرْعُونُ<sup>٤)</sup>، ومصر: العَزِيز، وحمير: تبع، والهند: دُهمىٰ وفَغُفور، والزنج: عانة، واليونان: بطليموس، واليهود: (فِطيون)<sup>(۵)</sup> أو مالخ، ورأس جالوت لمن كان ملكًا منهم من بني داود خاصة،

الإسلام وأسلم، وقدم على رسول الله ﷺ في وفد بني كلاب، مات بالكوفة في خلافة معاوية، وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة. أنظر ترجمته في: «الشعر والشعراء» ص١٦٧، «طبقات ابن سعد» ٦/٣٣، «الإصابة» ٣/٣٢٦، «الخزانة» ٢/٢٣.

<sup>(</sup>١) في «المحكم»: الهرلق.

<sup>(</sup>۲) «المحكم» ٤/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) هو العلامة الإمام اللغوي، أبو منصور، موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن بن الجواليقي، إمام الخليفة المقتفي، مولده سنة ٤٦٦ه سمع من أبي القاسم بن البُسري، وأبي طاهر بن أبي الصقر، والنقيب طِراد بن محمد الزينبي، و عدة. وطلب بنفسه مدة، ونسخ الكثير.

حدَّث عنه: ابنته خديجة، والسمعاني، وابن الجوزي والتاج الكندي ويوسف بن كامل، قال السمعاني: إمام في النحو واللغة من مفاخر بغداد، قرأ الأدب على أبي زكريا التبريزي ولازمه وبرع، وهو ثقة ورع غزير الفضل، وافر العقل، مليح الخط، كثير الضبط، صنف التصانيف. مات في المحرم سنة أربعين وخمسمائة. انظر: «الأنساب» ٣/ ٣٣٧، «المنتظم» ١/١٨/١، «اللباب» ١/ ٣٠١، «وفيات الأعيان» ٥/ ٣٤٢- ٣٤٤، «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٨٩ - ٩١ (٥٠)، «شذرات الذهب» ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) ورد بهامش (ف) تعليق نصه: فرعون بلغة القبط: التمساح.

<sup>(</sup>٥) في (ج) فيطون.

ومَنْ مَلَكَ الصائبة يقال له: نمرود، والتبابعة: ملوك اليمن من بني قحطان، وجالوت: لملك البربر. والإخشيد: لمن ملك فرغانة، والنعمان: لمن ملك العرب من قبل العجم، وجرجير: لمن ملك إفريقية، وشهرمان: لمن ملك خلاط، وفور: لمن ملك السند، والأصفر: لمن ملك عَلوىٰ، ورتبيل: لمن ملك الخزر، وكابل: لمن ملك النوبة، وماجد: لمن ملك الصقالبة.

وتنازع ابنا (عبد الحكم)(١) في أنه يقال له: هرقل أم قيصر وترافعا إلى الشافعي فقال: هو هرقل، وقيصر الأول علم له والثاني لقب كأمير المؤمنين، وهو أول من ضرب الدنانير وأحدث البيعة.

ومعنى الحديث الصحيح: "إِذًا هَلَكَ كِسْرِىٰ فَلَا كِسْرِىٰ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ" لا قيصر بعده بالشام ولا كسرىٰ بعده بالعراق (٣) كما قاله الشافعي في «المختصر»، قال: وسبب الحديث أن قريشًا كانت تأتي الشام والعراق كثيرًا للتجارة في الجاهلية فلما أسلموا خافوا أنقطاع سفرهم إليهما لمخالفتهم أهل الشام والعراق بالإسلام، فقال على «لا قيصر ولا كسرىٰ» أي: بعدهما في هذين الإقليمين ولا ضرر عليكم فلم يكن قيصر بعده بالشام ولا كسرىٰ بعده بالعراق ولا يكون (٤)، وقال على العلى المنافقن بالعراق ولا يكون (١٤)، وقال على المنافقي المنافقين المنافقي المنافقين المنافقي المنافقي المنافقين المنافقي المنافقي المنافقي المنافقين المنافقي المنافقي المنافقي المنافقي المنافقي المنافقي المنافقين المنافقي المنافقي المنافقي المنافقين المنافقي المنافقين المنافقي المن

<sup>(</sup>١) في (ج): الحكم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦١٨) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (٢٩١٨) كتاب: الفتن، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل...

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش (ف) تعليق نصه: للأولاد، كذا في «مرج البحرين».

<sup>(</sup>٤) «مختصر المزنى بهامش الأم» ٥/ ١٩٥ – ١٩٦.

كنوزهما) (١) في سبيل الله (٢) ففتحت الصحابة الإقليمين في زمن عمر وسيمر بك قريبًا حاله إن شاء الله.

#### فائدة:

معنى قيصر: البقير والقاف على لغتهم (غير صافية) (٣) وذلك أن أمه لما أتاها الطلق به ماتت فبقر بطنها عنه فخرج حيًّا، وكان يفخر بذلك؛ لأنه لم يخرج من فرج، واسم قيصر في لغتهم مشتق من القطع؛ لأن أحشاء أمه قُطعت حتى أخرج منها؛ لأنها لما ماتت عندما آشتد بها الطلق بقي الولد يضطرب في جوفها فشقوا جوفها وأخرجوه، وكان شجاعًا جبارًا مقدامًا في الحروب نبه على ذلك ابن دحية في: «مرج البحرين».

وفيه أيضًا: دحية هو بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان أختلف في أرجحهما.

قال المطرز: والدحى: الرؤساء، واحدهم دحية، وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن آمرئ القيس بن الخزج -بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم جيم -وهو العظيم- واسمه زيد مناة -سمي بذلك لعظم بطنه- بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف -وهو زيد اللات- وقيل: ابن عامر الأكبر بن بكر بن زيد اللات، وهو ما ساقه المزي أولًا، قال: وقيل: عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن

<sup>(</sup>١) في (ف): لتنفق كنوزها.

<sup>(</sup>۲) سيأتي برقم (۳۱۲۰) كتاب: فرض الخمس، باب: قول النبي ﷺ: «أحلت لكم الغنائم»، ورواه مسلم (۲۹۱۸) كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتىٰ يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنىٰ أن يكون مكان الميت، عن أبي هريرة. (۳) في (ج): عرضًا فيه.

عوف بن عبد بن زيد اللات بن (رُفَيدة) (١) -بضم الراء وفتح الفاء - بن ثور بن كلب (٢)، بن وبَرة -بفتح الباء - بن تغلب -بالغين المعجمة - بن حلوان بن عمران بن إلحاف -بالحاء والفاء - بن قضاعة بن معد بن عدنان، وقيل: قضاعة إنما هو ابن مالك بن حمير بن سبأ، كان من أجمل الصحابة وجهًا ومن كبارهم، وكان جبريل المنه يأتي النبي في المنه في صورته، وذكر السهيلي عن ابن سلام في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمُوا الْخَمَالُ الله و نظرهم إلى وجه دحية الجماله، وروي أنه كان إذا قدم الشام لم يبق (معصرة) (٣) إلا خرجت تنظر إليه (٤).

قال ابن سعد: أسلم قديمًا ولم يشهد بدرًا وشهد المشاهد بعدها وبقي إلىٰ خلافة معاوية (٥). وقال غيره: شهد اليرموك وسكن المزة قرية بقرب دمشق (٦).

#### فائدة:

كان بعث الكتاب سنة ست، قاله أبو عمر (٧)، قال خليفة: سنة

<sup>(</sup>١) في (ج): رفيد.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۸/ ۲۷۳.

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش الأصل: معصبة، والصواب ما أثبتناه كما جاء في التخريج.

<sup>(3) «</sup>الروض الأنف» ١/ ٢٦٩، والقصة أوردها: ابن قتيبة في «غريب الحديث» ٢/ ٢١٥، والزمخشري في «الفائق» ٢/ ٤٤٠، وابن عساكر في «تاريخه» ٢/ ٢١٥، والنووي في «تهذيب الأسماء واللغات» ١/ ١٨٤، والمزي في «تهذيب الكمال» ٨/ ٤٧٤، والذهبي في «السير» ٢/ ٥٥٤، والصفدي في «الوافي بالوفيات» ١٤/ ٥، كذا بلا إسناد، ولم يعلق عليها أحد، والله أعلم بصحتها.

<sup>(</sup>o) «الطبقات الكبريّ» ٤/ ٢٥١ - ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمة دحية الكلبي في شرح حديث رقم (١).

<sup>(</sup>V) «الاستيعاب» ٤/ ٢٥١.

خمس، وقال محمد بن عمر لقيه بحمص فدفع له الكتاب في المحرم سنة سبع (۱). وروى الحارث بن أبي أسامة في حديث دحية أنه على قال: «من ينطلق بكتابي هذ إلى قيصر وله الجنة». قالوا: وإن لم يقتل يا رسول الله؟ قال: «وإن لم يقتل». فانطلق به رجل. يعني: دحية. وساق الحديث (۲).

وقال السهيلي: لم يذكر ابن إسحاق في غزوة تبوك ما كان من أمر هرقل فإنه ﷺ كتب إليه من تبوك مع دحية ثم كتب كتابًا وأرسله مع دحية إلى رسول الله ﷺ يقول فيه: إني مسلم ولكني مغلوب على أمري، وأرسل إليه بهدية، فلما قرأ الكتاب قال: «كذب عدو الله ليس هو بمسلم بل هو على نصرانيته» وقبل هديته وقسمها بين المسلمين.

قلت: وكانت تبوك في السنة التاسعة كما سيأتي (٣).

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «الطبقات الكبرى» ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (٦٣٨)، و«إتحاف الخيرة المهرة» ٥٠٢/١٠ ١٣٤ (٤٣٨٩)، و«المطالب العالية» ٥٠٢/١٧ من طريق معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله به. قال البوصيري في «الإتحاف» ٥/١٣٤: هذا إسناد مرسل رواته ثقات.اهـ. ورواه أبو عبيد في «الأموال» من طريق مروان بن معاوية ويزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني به.

قال الحافظ في «الفتح» ٧/١٪: وإسناده صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني.اه.

وأخرجه أيضًا ابن حبان ١٠/ ٣٥٧ (٤٥٠٤)، ومحمد بن عبد الواحد المقدسي في «الأحاديث المختارة» ٦/ ٩٨ (٢٠٨٣) من طريق محمد بن عبد الرحيم عن عليّ بن بحر، عن مروان بن معاوية، عن حميد، عن أنس به.

والحديث صححه الألباني في «صحيح موارد الظمآن» ٢/ ١٠٤ (١٣٥١)، وقال في «فقه السيرة» ص7٥٦: إسناده صحيح لكنه مرسل.اهـ.

<sup>(</sup>٣) «الروض الأنف» £/١٩٦.

فائدة:

ليس في الصحابة من أسمه دحية سواه.

فائدة ثالثة:

لم يخرج من الستة حديثه إلّا السجستاني في «سننه» (١) وهو من أصحاب الحديثين قاله ابن البرقى (٢).

وقال البزار<sup>(٣)</sup> لما ساق حديثه من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد عنه: لم يحدث عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر حديث رقم (۲٤۱۳)، و(٤١١٦).

<sup>)</sup> أحمد بن عبد الله بن البرقي أبو بكر المحدث الحافظ، الصادق. سمع من : عمرو بن أبي سلمة، وأسد السنة، وابن هشام، وأبي صالح، وعدة. حدَّث عنه : أحمد بن علي المدائني، والطحاوي، وخلق. وله كتاب في «معرفة الصحابة وأنسابهم»، وكان من أثمة الأثر. رفسته دابة، فمات في شهر رمضان سنة سبعين ومائتين، وكان من أبناء الثمانين، وهو الذي استمر فيه الوهم على الطبراني، ويقول كثيرًا في كتبه : حدثنا أحمد بن عبد الله البرقي، ولم يلقه أصلًا، وإنما وهم الطبراني، ولقي أخاه عبد الرحيم، وأكثر عنه، واعتقد أن أسمه أحمد فغلط في اسمه.

انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٢/ ٦٦ (٩٣)، «المنتظم» ٥/ ٧١، «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٥٠، «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٤٧، ١٨ (٣٣)، «الوافي بالوفيات» ٧/ ٨٠. (٣٠٢)، «شذرات الذهب» ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) البزَّار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البصري، أبو بكر صاحب المسند الكبير، الذي تكلم علىٰ أسانيده، ولد سنة نيف عشرة ومائتين.

قال الدراقطني: ثقة، يخطئ ويتكل على حفظه، وقال أبو عبد الله الحاكم: يخطئ في الإسناد والمتن، وجرحه النسائي. أدركه أجله بالرملة فمات في سنة أثنتين وتسعين ومائتين. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٤/ ٣٣٤، ٣٣٥، «المنتظم» ٦/ ٠٥، «سير أعلام النبلاء» ١٣/ ٥٥، ٥٥٥ (٢٨١)، «لسان الميزان» ٨/ ٢٣٦- ٢٣٩، «شذرات الذهب» ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) الحديث المشار إليه سيورده المصنف قريبًا في شرح هذا الحديث والكلام عليه =

وفيه أيضًا أبو كبشة رجل من خزاعة كان يعبد الشِّعرى العبور ولم يوافقه أحد من العرب على ذلك قاله الخطابي (۱)، وفي «المختلف والمؤتلف» للدارقطني أن اسمه: وجز بن غالب من بني (غبشان) (۲) ثم من بني خزاعة.

قال أبو الحسن النَّسَّابة وغيره في معنىٰ نسبة الجاهلية النبي ﷺ لأبي كبشة: إنما ذلك عداوة له ودعوة إلىٰ غير نسبه المعلوم المشهور، كان وهب بن عبد مناف بن زهرة جده أبو آمنة يكنىٰ أبا كبشة (٣).

وكذلك عمرو بن زيد بن أسد النجاري أبو سلمة أم عبد المطلب كان يدعى أبا كبشة، وكان وجز بن غالب بن حارث أبو قيلة أم وهب بن عبد مناف بن زهرة أبو أم جده لأمه يكنى: أبا كبشة وهو خزاعي، وكان أبوه من الرضاعة الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي يكنى بذلك أيضًا، وقيل: إنه والد حليمة مرضعته، حكاه ابن ماكولا(٤)

وذكر الكلبي في كتاب «الدفائن» أن أبا كبشة هو حاضن النبي ﷺ زوج حليمة ظئر النبي ﷺ واسمه الحارث كما سلف، وقد روىٰ عن النبي ﷺ حديثًا.

يأتي هناك. وأما قول البزار: لم يحدث عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث. رده الهيثمي
 في «كشف الأستار» ٣/ ١١٩ فقال: قلت له حديثان آخران.

<sup>(</sup>۱) «أعلام الحديث» ١/ ١٣٨ - ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) «المؤتلف والمختلف» ٤/ ٢٢٩١، وفي الأصول: غبسان وهو خطأ والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) وهو متعقب بما قاله الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٠، حيث قال: وهذا فيه نظر؛ لأن وهبًا جد النبي ﷺ آسم أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال، ولم يقل أحد من أهل النسب أن الأوقص يكنى أبا كبشة. اهـ.

<sup>(</sup>٤) «الإكمال» ٧/ ١٥٦، ١٥٧.

ونقل ابن التين في الجهاد عن الشيخ أبي الحسن أن أبا كبشة جد ظئر النبي على ، فقيل له: قيل: إن في أجداده ستة يسمون أبا كبشة. فأنكر ذلك.

الوجه السادس: في بيان الأسماء المبهمة الواقعة فيه:

فابن الناطور هو<sup>(۱)</sup>: ..

وملك غسان هو الحارث بن أبي شمر أراد حرب النبي ﷺ وخرج اليهم في غزاة ونزل قبيل من كندة ماء يقال له: غسان بالمشلل فسموا به.

الوجه السابع: في أسماء الأماكن الواقعة فيه:

أما الشأم فمهموز ويجوز تركه وفيه لغة ثالثة شآم بفتح الشين والمد وهو مذكر ويؤنث أيضًا حكاه الجوهري<sup>(٢)</sup> والنسبة إليه شآمي، وشآم بالمد على فعال، وشآمي بالمد والتشديد حكاها الجوهري عن سيبويه<sup>(٣)</sup>، وأنكرها غيره؛ لأن الألف عوض من ياء النسب فلا يجمع بينهما.

وحد الشام: طولًا من العريش إلى الفرات وقيل: إلى بالس.

<sup>(</sup>۱) بياض في الأصل وورد بهامش (ج): قوله: الناطور، قال القاضي: هو بطاء مهملة، وعند الحموي بالمعجمة. قال أهل اللغة: فلان ناطور بني فلان وناظرهم بالمعجمة: المنظور إليه منهم، والناطور بالمهملة: الحافظ النخل، أعجمي تكلمت به العرب. قال الأصمعي: هو من النظر، والنبط يجعلون الظاء طاء، وفي «العباب» في: باب الطاء المهملة: الناطر والناطور: حافظ الكرم، والجمع: نواطير. عبارة العيني. أنتهى. قلت: سيأتي في: الوجه الأربعين. أنظر: «عمدة القارى» ١/ ٩١٠.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» ٥/١٩٥٧، مادة: (شأم).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وقال ابن حبان في «صحيحه»: أول الشام بالس<sup>(۱)</sup> وآخره العريش (<sup>۲)</sup>.

وأما حده عرضًا فمن جبل طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم وما يسامت ذلك من البلاد نبه (عليه) (٣) صاحب «التنقيب على المهذب»، وفي اشتقاقه وسبب تسميته خلاف كبير ذكرته في «الإشارات لغة كتاب المنهاج» (٤) فراجعه منه، ودخله نبينا على قبل النبوة وبعدها ودخله أيضًا عشرة آلاف صحابي كما قاله ابن عساكر في «تاريخه» (٥).

وأما إيلياء فهو بيت المقدس، وفيه ثلاث لغات أشهرها كسر الهمزة واللام وإسكان الياء بينهما وبالمد، والثانية مثلها إلا أنها بالقصر، والثالثة إلياء بحذف الياء الأولى وإسكان اللام وبالمد حكاهن صاحب «المطالع» قال: قيل: معناه: بيت الله. وفي «الجامع»: أحسبه عبرانيا. ويقال: الإيلياء كذا رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» في مسند ابن عباس (٢).

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت: بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة، سميت فيما ذكر ببالس بن الروم بن اليقن بن سام بن نوح الخيلا، وكانت على ضفة الفرات الغربية، فلم يزل الفرات يشرِّق عنها قليلًا قليلًا حتى صار بينهما في أيامنا هالهِ أربعة أميال. أنظر: «معجم ما أستعجم» ٢٢٢/١، «معجم البلدان» ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن حبان» ٢٩٤/١٦. (٣) في (ج): على ذلك.

<sup>(</sup>٤) «كتاب الإشارات» للمصنف، انتهىٰ من تحقيق الجزء الأكبر منه أحد الباحثين بدار الفلاح كرسالة ماجستير، ونعمل الآن في الدار علىٰ تجهيزه للنشر إن شاء الله.

<sup>(</sup>o) «تاریخ ابن عساکر» ۱/۳۲۷.

<sup>(</sup>٦) رواه أَبو يعلىٰ ٥/٥- ٧ (٢٦١٦) وفي إسناده: سويد بن سعيد، قال عنه النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، وقال يحيىٰ بن معين: سويد بن سعيد حلال الدم، وقال علي ابن المديني: ليس بشيء. انظر: «تهذيب الكمال» ٢٥١/١٥٦، ٢٥٢.

وفيه أيضًا الوليد بن محمد الموقري قال ابن حجر في «التقريب» (٧٤٥٣): متروك.

ويقال: بيت المقدِس وبيت (المقدَّس)(١).

وأما بُصرىٰ فبضم الباء وهي مدينة حوران مشهورة ذات قلعة، وهي قريبة من طرف العمارة والبرية التي بين الشام والحجاز، قال ابن عساكر: فتحت صلحًا في ربيع الأول لخمس بقين سنة ثلاث عشرة، وهي أول مدينة فتحت بالشام (٢).

وأما رومية، فبضم الراء وتخفيف الياء مدينة معروفة للروم وكانت مدينة رئاستهم ويقال: إن روماس بناها.

وأما حمص -بكسر الحاء وسكون الميم- بلدة معروفة بالشام، دخلت بها في رحلتي وسمعت بها، سميت باسم رجل من العمالقة أسمه حمص بن (المهر)<sup>(۳)</sup> بن جاف كما سميت حلب بحلب بن المهر وكانت حمص في قديم الزمان أشهر من دمشق.

قال الثعلبي: دخلها تسعمائة رجل من الصحابة، أفتتحها أبو عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة، وفي كتاب «من نزل حمص» لأبي القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضي: إن حمص فتحت سنة خمس عشرة أفتتحها أبو عبيدة ومعه آثنا عشر ألفًا، وفيه عن قتادة: نزل حمص خمسمائة صحابي. قال الجواليقي: وليست عربية، تذكر وتؤنث، قال البكري: ولا يجوز فيها الصرف كما يجوز في هند؛ لأنه أسم أعجمي، سميت برجل من العمالقة يسمى حمص ويقال: رجل من عامِلَة هو أول من نزلها (3).

<sup>(</sup>۱) في (ج): القدس. (۲) «تاريخ دمشق» ۲/ ۱۰٥.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وورد بهامش الأصل: المهري، والصواب ما أثبتناه كما في «معجم البلدان» ٢/ ٣٠٣- ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) «معجم ما أستعجم» ٢/ ٦٦٨.

وقال ابن التين في الجهاد: يجوز الصرف وعدمه لقلة حروفه وسكون وسطه (۱).

وأما الدسكرة فهي بفتح الدال والكاف وإسكان السين بينهما، وهو بناء كالقصر حوله بيوت، وليس بعربي وهي بيوت الأعاجم وأنشد ابن سيده للأخطل:

في قباب حول (٢) دسكرة حولها الزيتون قد ينعا والدسكرة: الصومعة عن أبي عمرو (٣). وعزا غيره هذا البيت إلى الأحوص وبعضهم إلىٰ يزيد بن معاوية، وصححه الأخفش في كلامه على المبرد، وقال ابن السيد: إنه لأبي دهبل الجمحي (أيضًا) (٤).

وفي «جامع القزاز»: الدسكرة أيضًا: الأرض المستوية.

وقال ياقوت: إنه أصلها (٥)، وقال التبريزي: الدسكرة: مجمع البساتين والرياض.

الوجه الثامن: في تبيين ما وقع فيه من القبائل والأنساب:

فيه: قريش (٦) وهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه عامر، دون سائر ولد كنانة وهم مالك وملكان ومويلك وغزوان وعَمرو

<sup>(</sup>۱) ورد بهامش (ج): قال العيني: قلت: إذا أنثته تمنعه من الصرف؛ لأن فيه حينئذ ثلاث علل: التأنيث والعجمة والعلمية، فإن كان سكون وسطه يقاوم أحد العلل يبقىٰ سببان أيضًا، ولهما يمنع من الصرف كما في ماه وجور.اه. أنظر: «عمدة القارى» 1/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «المحكم» عند.

<sup>(</sup>٣) «المحكم» ٧/ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) من (ف).

<sup>(</sup>٥) «معجم البلدان» ٢/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٦) ورد بهامش (ف) تعليق نصه: لم يذكر الله في القرآن قبيلة باسمها غيرها.

إخوة النضر<sup>(۱)</sup> لأبيه وأمه، وأمهم مرة بنت مر أخت تميم بن مر، وهذا ما ذكره الجمهور.

وقيل: إنهم بنو فهر بن مالك وفهر جماع قريش، ولا يقال لمن فوقه: قرشي وإنما يقال له: كناني، ورجحه الزبير بن بكار وهو ما ذكره ابن سعد<sup>(۲)</sup> فهو لقب وقريش اسمه، وأبْعَدَ من قال: إنهم ولد إلياس بن مضر أو ولد مضر بن نزار حكاهما الرافعي<sup>(۳)</sup> وهما غريبان جدًّا، وقد أسلفنا ذلك أول الكتاب ولماذا سموا بذلك؟ فيه أقوال:

أصحها عند الجمهور: لتقرشهم أي: لتكسبهم يقال: قرش (يقرش) -بكسر الراء- وكانوا أصحاب كسب.

ثانيها: أن قريشًا تصغير القرش وهو حوت سميت به القبيلة أو أبوها لقوتهم.

ثالثها: لتجمعهم بعد التفرق، والتقرش: التجمع.

رابعها: لأنهم كانوا يقرشون عن خلة الناس وحاجتهم. أي: يَسُدُّونَها بما لهم، والتقرش: التفتيش ويصرف ولا يصرف على إرادة الحي أو القبيلة والأوْجَهُ صرفه، قال تعالىٰ: ﴿لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ۞ ﴿ الْحِي أو القبيلة والأوْجَهُ صرفه، قال تعالىٰ: ﴿لِإِيلَفِ قُريش بقريش بن الريش: ١] وقال الزبير بن بكار عن عمه: سميت قريش بقريش بن بدر بن يخلد بن النضر كان دليل بني كنانة في تجاراتهم فكان يقال:

<sup>(</sup>۱) ورد بهامش (ف) تعليق نصه: بلغ إبراهيم الحلبي قراءة على المصنف وسمعه الصفدي، والحاضري...، وابن المصنف نور الدين والشيخ نور الدين البيجوري والعاملي والبرموي والكرماني... نظام الدين الحموي والفخر الررزازي وآخرون.

<sup>(</sup>۲) «طبقات ابن سعد» ۱/۱۰.

<sup>(</sup>۳) «الشرح الكبير» ٧/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) في (ج): يفترش.

قدمت عير قريش. وأبوه بدر صاحب بدر الموضع، قال: وقال غير عمي: قريش بن الحارث بن يخلد اسمه بدر الذي سميت به بدر وهو اًحتفرها، وينسب إلى قريش: قرشي وقريشي (۱).

وفيه الروم: وهم هذا الجيل المعروف، قال الجوهري: هم من ولد الروم بن عيصو، واحدهم رومي كزنجي وزنج، فليس بين الواحد والجمع إلا الياء المشددة، كما قالوا: تمرة وتمر، ولم يكن بين الواحد والجمع إلا الهاء (٢).

قال الواحدي: هم جيل من ولد آرم بن عيص بن إسحاق غلب عليهم فصار كالاسم للقبيلة.

وقال الرشاطي: الروم منسوبون إلى رومي بن لنطى بن يونان بن يافث بن نوح. فه ولاء الروم من اليونانيين، وقوم من الروم يزعمون أنهم من قضاعة من تنوخ وبهراء وسليخ، وكانت تنوخ أكثرها على دين النصارى.

وكل هانده القبائل خرجوا مع هرقل عند خروجهم من الشام فتفرقوا في بلاد الروم.

وفيه بنو الأصفر وهم الروم، ولم سموا بذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: أن جيشًا من الحبشة غلب على ناحيتهم في وقت فوطئ نساءهم فولدن أولادًا صفرًا من سواد الحبشة وبياض الروم قاله ابن الأنباري.

الثاني: أنها نسبة إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن

أنظر: «اللباب» ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» ٥/ ١٩٣٩، مادة: (روم).

إبراهيم التَّكِينُ قاله الحربي، قال القاضى عياض: وهو الأشبه (١).

وعبارة القزاز: قال قوم: بنو الأصفر من الروم هم ملوكهم ولذلك قال عدى بن زيد:

وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور قال: ويقال: إنما سموا بذلك؛ لأن عيصو بن إسحاق الكلا كان رجلًا أحمر أشعر الجلد، كان عليه خواتيم من شعر، وهو أبو الروم، وكان الروم رجلًا أصفر في بياض شديد الصفرة، فمن أجل ذلك سموا بذلك، وتزوج عيصو ابنة عمه إسماعيل بن إسحاق، فولدت له الروم بن عيصو وخمسة آخرين، فكل من في الروم فهو من نسل هؤلاء الرهط.

وفي «المغيث»: تزوج الروم بن عيصو إلى الأصفر ملك الحبشة، فاجتمع في ولده بياض الروم وسواد الحبشة، فأعطوا جمالًا وسموا بني الأصفر<sup>(٢)</sup>.

وفي «تاريخ دمشق» لابن عساكر: تزوج مهاطيل الرومي إلى النوبة، فولد له الأصفر<sup>(٣)</sup>.

وفي «التيجان» لابن هشام: إنما قيل لعيصو بن إسحاق: الأصفر؛ لأن جدته سارة حلته بالذهب فقيل له ذَلِكَ لصفرة الذهب.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) «المغيث» ٣/ ٢٧٤ وعزاه لابن قتيبة وليس فيه زواج الروم بن عيصو وإنما ذكر سبب تسمية الروم ببني الأصفر فقال: عيصو بن إسحاق هو أبو الروم وكان الروم أصفر في بياض شديد الصفرة فلذلك يقال للروم. بنو الأصفر وانظر: «المعارف» ص (٣٨).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» ۱/ ۱۰.

قَالَ: وقال بعض الرواة: إنه كان أصفر. أي: أسمر إلى صفرة، وذلك موجود في ولده إلى اليوم فإنهم سمر كحل الأعين.

الوجه التاسع: في ضبط ألفاظه وتبيين معانيه:

الأول: الركب: جمع راكب، وقيل: أسم يدل على الجمع كقوم وذود، وهو قول سيبويه، وهم أصحاب الإبل في السفر العشرة فما فوقها، قاله ابن السكيت (١) وغيره.

وقال ابن سيده: أرى أن الركب قد يكون للخيل والإبل. وفي التنزيل: ﴿وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ ۖ [الأنفال: ٤٢] فقد يجوز أن يكون منهما جميعًا وقول علي: ما كان معنا يومئذ فرس إلا فرس عليه المقداد بن الأسود. يصحح أن الركب هلهنا رُكّاب الإبل.

قالوا: والرَّكبة -بفتح الراء والكاف- أقل منه، والأركوب -بالضم-أكثر منه. وجمع الركب: أركب وركوب، والجمع أراكب، والركاب: الإبل، واحدها: راحلة وجمعها: رُكُب<sup>(٢)</sup>.

وفي بعض طرق هاذا الحديث أنهم كانوا ثلاثين رجلًا منهم أبو سفيان.

الثاني: التجار بكسر التاء وتخفيف الجيم، ويجوز ضم التاء وتشديد الجيم، وهما لغتان جمع تاجر، ويقال أيضًا: تجر كصاحب وصحب.

الثالث: ماد بتشديد الدال، وهو من المفاعلة كضارب وحاد وشاد يكون من آثنين، يقال: تماد الغريمان إذا آتفقا على أجل، وهو من المدة، وهي القطعة من الزمان تقع على القليل والكثير، أي آتفقوا على الصلح مدة من الزمان، وهاذِه المدة هي صلح الحديبية، الذي

<sup>(</sup>۱) «المحكم» ٧/ ١٤ - ١٥. (٢) «إصلاح المنطق» ١/ ٣٣٨.

جرىٰ بين النبي ﷺ وكفار قريش، سنة ست من الهجرة لما خرج ﷺ في ذي القعدة معتمرًا، قصدته قريش وصالحوه علىٰ أن يدخلها في العام المقبل علىٰ وضع الحرب عشر سنين، فدخلت بنو بكر في عهد قريش وبنو خزاعة في عهده ﷺ ثم نقضت قريش العهد بقتالهم خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ فأمر الله تعالىٰ بقتالهم بقوله تعالىٰ: ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ فَوَمَّا لَيْمَانَهُم ﴾ [التوبة: ١٣].

الرابع: قوله: (وَحَوْلَهُ) هو بفتح اللام يقال: حوله وحواله وحوليه وحواليه أربع لغات واللام مفتوحة فيهن. أي: مطيفون به من جوانبه قَالَ الجوهري: ولا تقل: حواليه بكسر اللام (١).

الخامس: الترجمان: بفتح التاء أفصح من ضمها، والجيم مضمومة فيهما وهو المعبر عن لغة بلغة، والتاء فيه أصلية، وأنكر على الجوهري جعلها زائدة، وتبعه ابن الأثير فقال في «نهايته»: والتاء والنون زائدتان (۲).

السادس: إنما سأل عن أقربهم نسبًا؛ لأن غيره لا يؤمن أن تحمله العداوة على الكذب في نسبه والقدح فيه بخلاف القريب فإن نسبه نسَبُه.

السابع: قوله: (فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ) قيل في معناه: لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب.

الثامن: قوله: (فَإِنْ كَذَبَنِي) هو بالتخفيف، فكذبوه هو بالتشديد، الكذب نقيض الصدق، يقال: كذب يكذب كَذِبًا وكِذْبًا وكِذْبةً وكَذِبةً. ويقال: كذبته وكذبت له.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ۱٦٧٩/٤، مادة: (حول).

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١٨٦/١.

التاسع: (يَأْثِرُوا) بكسر الثاء وضمها، ولم يذكر القاضي غيره (١). أي: يحكوه عني ويتحدثوا به فأُعَاب به؛ لأن الكذب قبيح، وإن كان على عدو يقال: أثرت الحديث -بقصر الهمزة- آثره -بالمد وضم المثلثة وكسرها- أثرًا -ساكنة الثاء- حدثت به.

العاشر: قوله: (لَكَذَبْتُ عَنْهُ) أي: لأخبرت عن حاله بكذب لبغضي إياه. وقد قَالَ الفقهاء: إن شهادة العدو علىٰ عدوه لا تسمع لمثل هذا المعنىٰ.

وقوله: (عَنْهُ). أي: عليه. وقد جاء كذلك في بعض نسخ البخاري، ولم تقع هلزه اللفظة في مسلم، ووقع فيه لولا مخافة أن يؤثر عليً الكذب (٢) وعليّ بمعنى عني، كما هو في قوله:

إذا رضيت عمليَّ بنو قشير ..... عليَّ بنو قشير ووقع أيضًا لفظة: (عليَّ). في البخاري في التفسير (٤).

الحادي عشر: قوله: (قَطُّ) فيها لغات أشهرها فتح القاف وتشديد الطاء المضمومة.

قَالَ الجوهري: معناها: الزمان، يقال: ما رأيته قط. قَالَ: ومنهم من يقول: قُطُ بضمتين، وقَطُ بتخفيف الطاء وفتح القاف وضمها مع التخفيف، وهي قليلة (٥).

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۱۸/۱.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٧٣) كتاب: الجهاد والسير، باب: كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: «أدب الكاتب» ص (٣٩٥) وعزاه للقُحَيْف العقيلي، وباقي البيت:
 .... لـعَـمْـرُ الله أعـجـبـنـي رِضَـاهـا

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٤٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» ٣/ ١١٥٣، مادة: (قطط).

الثاني عشر: قوله: (فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ) هذا روي على وجهين:

أحدهما: مِن بكسر الميم ومَلِك بفتح الميم وكسر اللام.

وثانيهما: (مَن) بفتح الميم، وبفتحها أيضًا وفتح اللام على أنه فعل ماض وكلاهما صحيح والأول أصح وأشهر، ويؤيده رواية مسلم: هل كان في آبائه مَلِكٌ؟ (١) بحذف (من)، وكذا هو في كتاب التفسير من «صحيح البخاري» أيضًا (٢). وعلى هذا يحتمل أن تكون من زائدة في الرواية الأخرى؛ لأنها في سياق الاستفهام.

الثالث عشر: (أَشْرَافُ النَّاسِ): كبارهم وأهل الأحساب منهم. وإنما كان أتباع الرسل الضعفاء دون الأشراف؛ لكون الأشراف يأنفون من تقديم مثلهم عليهم، والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى الأنقياد واتباع الحق، وهذا على الغالب، وإلا فقد سبق إلى أتباعه أكابر أشراف دينه كالصديق والفاروق وحمزة وغيرهم، وزيادتهم دليل على صحة النبوة؛ لأنهم يرون الحق كل يوم يتجدد، فيدخل فيه كل يوم طائفة.

الرابع عشر: قوله: (سَخْطَة) (هو) (٣) بفتح السين، والسَّخط والسُّخط هو الكراهة للشيء وعدم الرضا به، يقال منه: سخط يسخط سخطًا، ومعناه: أن من دخل في الشيء على بصيرة يمتنع رجوعه بخلاف ضده.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۵۵۳).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

الخامس عشر: (يَغْدِرُ) بكسر الدال، وهو ترك الوفاء بالعهد.

وقوله: (وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا) فيها يعني: مدة الهدنة، وهي صلح الحديبية.

وقوله: (وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَاذِه اَلكَلِمَةِ) إنما فعل ذَلِكَ؛ لأنه كان يعلم من أخلاقه الوفاء والصدق، وأنه يفي بما عاهدهم عليه، وأحال الأمر على الزمن المستقبل، وقال ما قَالَ مع علمه أن صدقه ووفاءه ثابت مستمر لا يتغير.

السادس عشر: قوله: (فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟) فيه ٱنفصال ثاني (الضميرين)(١)، والاختيار أن لا يجيء المنفصل إذا تأتى مجيء المتصل.

السابع عشر: (سِجَالٌ) بكسر السين، أي: نوب، نوبة لنا ونوبة له. والمساجلة: المفاخرة، بأن تصنع مثل صنعه في جري أو سعي، وأصله من السجل وهو الدلو ملأئ، وأصله المستقيان بالسجل حتى يكون لكل واحد منهما سجل.

الثامن عشر: (الْعَفَافِ): الكف عن المحارم وخوارم المروءة.

قَالَ صاحب «المحكم»: العفة: الكف عما لا يحل ولا يَجْمُل، يقال: عَفَّ يَعِفَّ عِفَّة وعفافًا وعَفافة وعفة، وتعفف واستعف، ورجل عَفَّ وعفيف، والأنثى عفيفة، وجمع العفيف: أعفَّة وأعفَّاء (٢).

التاسع عشر: الصلة: كل ما أمر الله تعالىٰ به أن يوصل وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة، وفي مسلم: (ويأمرنا بالزكاة)(٣) بدل الصدق

<sup>(</sup>١) في (ف): الضمير.

 <sup>(</sup>۲) «المحكم» ۱/۰۰.
 (۳) مسلم (۱۷۷۳).

في رواية البخاري (هنا، وقد أخرجها في الزكاة (١) بعلة ما) (٢).

العشرون: قوله: (وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا). يعني: أفضله وأشرفه. قيل: الحكمة في ذَلِكَ أن من شرف نسبه كان أبعد من أنتحال الباطل، وكان أنقياد الناس إليه أقرب.

الحادي بعد العشرين: سؤاله عن الأرتداد؛ لأن من دخل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه، بخلاف من دخل في أباطيل كما سلف. وسؤاله عن الغدر؛ لأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره مما يتوصل به إليها، ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرًا ولا غيره من القبائح. وسؤاله عن حربهم جاء تفسيره له في (غير) (٣) هذه الرواية في البخاري في التفسير (٤)، ومسلم قَالَ: كذلك الرسل تبتلئ ثم تكون (لهم) (٥) العاقبة (٦)، يبتليهم بذلك ليعظم أجرهم لكثرة صبرهم وبذلهم وسُعهم في طاعته، قَالَ تعالىٰ: ﴿وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلمُتَقِيرِ﴾ [الأعراف: ١٢٨] ولئلا يخرج الأمر عن العادة، ومن تأمل ما استقرأه هرقل من هذه الأوصاف تبين له حسن ما استوصف من أمره، واستبرأه من حاله، ولله دره من رجل ما كان أعقله لو ساعدته المقادير بتخلية ملكه والأتباع!

الثاني بعد العشرين: قوله: (يَأْتَسِي) هو بهمزة بعد الياء، أي: يتبع

<sup>(</sup>١) رواه البخاري معلقًا قبل حديث رقم (١٣٩٥) باب: وجوب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) من **(ف)**.

<sup>(</sup>٣) من (ف).

<sup>(</sup>٤) سيأتي (٤٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) في (ف): لها.

<sup>(</sup>٦) مسلم (۱۷۷۳).

ويقتدي، والأسوة: القدوة. يقال: أُسوة بكسر الهمزة وضمها، وقد قرئ بهما، قرأ عاصم بالضم، والباقون بالكسر (١).

الثالث بعد العشرين: قوله: (حِينَ يُخَالِطُ) كذا وقع في أكثر النسخ: حين بالنون، وفي بعضها: حتى بالياء، ووقع في «المستخرج» للإسماعيلي حتى أو حين على الشك، والروايتان وقعتا في مسلم أيضًا (٢) ووقع فيه أيضًا: إذا (٣) بدل حين.

الرابع بعد العشرين: البشاشة: بفتح الباء يقال: بش به وتبشبش، وروى: بشاشة. كما سقناه. وبشاشته.

قَالَ القاضي: وهاذِه أصح (٤). يعني: رواية الهاء، والمراد: أنشراح الصدر والفرح به والسرور، وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته وتأنيسه، يقال: بش بالشيء يبش بشاشة إذا أظهر بشرى عند رؤيته. قَالَ الليث: البش: اللطف في المسألة والإقبال على أخيك. وقال ابن الأعرابي: هو فرح الصدر بالصديق. وقال ابن دريد: بش إذا ضحك إليه ولقيه لقاء جميلًا.

الخامس بعد العشرين: قوله: (وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ) إنما علم ذَلِكَ من التوراة والإنجيل، وفي مسلم: فإن يك ما تقول حقًّا فإنه نبيُّ (٥). وقوله: (فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ). يعني: الشام، فإنه قَالَه به. وقوله:

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحجة للقراء السبعة» ٥/ ٤٧٢، و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» ٢/ ١٩٦، و«حجة القراءات» ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) ما قاله المصنف فيه نظر، فالروايتان ليستا في مسلم.

<sup>(</sup>۳) مسلم <mark>(۱۷۷۳).</mark>

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٦/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) مسلم (۱۷۷۳).

(لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ). كأنه آستبعد أن يتنبأ من العرب.

السادس بعد العشرين: معنى: (أَخْلُصُ). أصِلُ. ومعنى: (لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ): تكلفت على خطر ومشقة. وهو بالجيم، وفي مسلم: لأحببت لقاءه (۱)، (مكان تجشمت. قَالَ القاضي: وتجشمت أصح في المعنى، ويحتمل أن يكون أحببت مغيَّرة منه، وكان الإسلام لم يتمكن من قلبه ولم يرد الله هدايته كما أراد هداية النجاشي (۲).

وقال ابن بطال: قوله: (لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ) يعني: دون خلع من ملكه ولا اعتراض عليه في شيء، وهذا التجشم هو الهجرة، وكانت فرضًا علىٰ كل مسلم قبل الفتح، فإن قُلْت: النجاشي لم يهاجر قبل الفتح وهو مؤمن، فكيف سقط عنه فرض الهجرة؟ فالجواب أنه كان ردءًا للإسلام هناك وملجأ لمن أوذي من الصحابة والردء كالمقاتل، وكذا ردء اللصوص والمحاربين عند مالك والكوفيين يقتل بقتلهم ويجب عليهم وإن لم يحضروا القتل، ومثله تخلف عثمان وطلحة وسعيد بن زيد عن بدر وضرب لهم الشارع بسهمهم وأجرهم (٣).

السابع بعد العشرين: قوله: (وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ). هذا فيه إيماءٌ إلىٰ أنه علم بنبوته لكنه خشي خلع قومه له، على ما جاء مفسرًا في البخاري فأصر على كفره بعد علمه به، فكان أشد في الحجة عليه. وهاذِه عبارة القاضي (٤)، وكذا قوله آخر الحديث: (هَلْ لَكُمْ فِي الفَلَاحِ وَالرُّشْدِ فَتُبَايِعُوا هاذا النَّبِيَّ؟) فيه إعلام بإيمانه.

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٦/ ١٢١.

<sup>(</sup>۳) «شرح ابن بطال» ۱/۷۷.

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٦/ ١٢١.

وقال ابن بطال: لم يصح عندنا أنه جهر بالإسلام وإنما آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق، ولسنا (نقنع) (١) بالإسلام دون (الجهر به) (٢)، ولم يكن مكرهًا حتى يعذر وأمره إلى الله (٣).

وقال الخطابي: إذا تأملت معاني ما استقرأه من أوصافه (تبينت)<sup>(1)</sup> حسن ما استوصف من أوصافه واستبرأ من حاله، فلله دره من رجل ما كان أعقله لو صادف معقوله مقدروه<sup>(٥)</sup>، وهاذا أسلفته فيما مضى قريبًا.

وقد حكى القاضي وغيره خلافًا للعلماء: فيمن أطمأن قلبه بالإيمان ولم يتلفظ وتمكن من الإتيان بكلمتي الشهادة فلم يأتِ بها، هل يحكم بإسلامه أم لا؟ والمشهور المنع.

وروى ابن عبد البر في حديث دحية أنه ﷺ بعثه إلىٰ قيصر في الهدنة سنة ستّ، قَالَ: فآمن به قيصر (وأبت) (٢) بطارقته أن يؤمنوا، فأخبر دحية النبي ﷺ فقال: «ثبت ملكه» (٧)، ومما يبعد صحة إيمانه نصبه القتال للمسلمين غزوة مؤتة في جمادى سنة ثمان، وما جرىٰ في الوقعة إذ في «سيرة ابن إسحاق» وغيرها أن المسلمين مضوا حتىٰ نزلوا معان (٨) من أرض الشام فبلغهم أن هرقل نزل في مائة ألف من الروم فالتقيا،

<sup>(</sup>١) في (ج): نتبع.

<sup>(</sup>٢) في (ف): الجهرية. (٣) «شرح ابن بطال» ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في (ج): يتبين. (٥) «أعلام الحديث» ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) في (ج): فرابت. (V) «الاستيعاب» ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>A) بهامش (ف) تعليق نصه: فائدة: قال السهيلي في «الروض الأنف»: قال الشيخ أبو بحر: معان بضم الميم وجدته في الأصلين وأصلحه علينا القاضي حين السماع، ومعان بفتح الميم، وذكره البكري بضم الميم، وقال: هو أسم جبل يجوز أن يكون من أمعنت النظر أو من الماء المعين، فيكون وزنه «فعالا» ويجوز أن يكون من العون فيكون وزنه مفعلاً. وقال الرقشي: الصواب الفتح.

وقتل من قتل إلىٰ آخر القصة<sup>(١)</sup>.

وروى البزار في الحديث الآتي عنه في أثناء الفوائد أنه قَالَ لدحية: أبلغ صاحبك أني أعلم أنه نبي ولكن لا أترك ملكي. وفيه أنه دعا الأسقف فقال له: هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى. (فقال له قيصر: كيف تأمرني؟ قَالَ الأسقف: أما أنا فمصدقه ومتبعه)(٢). قَالَ له قيصر: أما أنا إن فعلت ذهب ملكي. وفيه أن الأسقف تلفظ بالشهادتين وأنه قتل (٣).

الثامن بعد العشرين: (عَظِيمِ بُصْرَىٰ) أميرها وكذا عظيم الروم، أي: الذي تعظمه الروم وتقدمه، ولم يقل: إلىٰ ملك الروم؛ لما يقتضيه هذا الآسم من المعاني التي لا يستحقها من ليس من أهل الإسلام، فلو فعل لكان فيه التسليم لملكه وهو بحق الدين (معزول، ومع ذَلِكَ فلم يخله من نوع من الإكرام في المخاطبة ليكون آخذًا بأدب)(٤) الدين في تليين القول لمن (يبتدره)(٥) بالدعوة إلىٰ دين الحق.

التاسع بعد العشرين: قوله: (بَعَثَ بِهِ). أي: أرسله. ويقال أيضًا: بعثه وابتعثه. بمعنى: أرسله.

الثلاثون: قوله: (مَعَ). هو بفتح العين على اللغة الفصيحة المشهورة وبها جاء القرآن، وفي لغة قليلة بإسكانها.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «سيرة ابن هشام» ٣/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) رواه البرَّار كما في «كشف الأستار» (٢٣٧٤). قال الهيثمي في «المجمع» ٨/ ٢٣٦- ٢٣٦ : رواه البرَّار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى وهو ضعيف وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): يعتذره.

قَالَ صاحب «المحكم»: مَعَ ٱسمٌ معناه: الصحبة، وكذلك مَعْ بسكون العين، غير أن: مَعَ المفتوحة تكون آسمًا وحرفًا، ومَعْ المسكنة حرف لا غير وأنشد سيبويه:

وريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم (لماما)(١)

قَالَ اللحياني: وحكى الكسائي أن ربيعة وغنمًا يسكنون العين من مع، ويقولون: مَعْكم ومَعْنا. قَالَ: فإذا جاءت الألف واللام وألف الوصل أختلفوا، فبعضهم يفتح العين، وبعضهم يكسرها، فيقولون: مَعَ القوم، ومَعَ ابنك، ومَعِ القوم ومعِ ابنك، والفتح كلام عامة العرب وبسط الكلام فيها (٢).

ومن [في] (٣) قوله: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله» لابتداء (٤) الغاية وليست من الأبتداء في المكان ولا في الزمان فاعلمه.

الحادي بعد الثلاثين: «أما بعد». فهو (بالضم -أي:) (٥) بضم الدال- وفتحها ورفعها منونة، وكذا نصبها.

وفي المبتدئ بها خمسة أقوال: داود، وقس بن ساعدة، أو كعب بن لؤي، أو يعرب بن قحطان، أو سحبان، ومعناها: أما بعد ما سبق وهو البسملة والسلام، وكان على يقولها في خطبه وشبهها، رواه عنه عدة من (٢) (الصحابة.

<sup>(</sup>١) في الأصول: ذماما، والمثبت من «المحكم» ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) «المحكم» ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) من (ف).

<sup>(</sup>٥) من (ج).

<sup>(</sup>٦) بداية سقط من (ف).

وقد ترجم له البخاري بابًا في الجمعة وذكر فيه أحاديث كثيرة في خطبة الكسوف ومرضه وغيرهما (١)، وسنوضح الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.

الثاني بعد الثلاثين: «يِعَايَةِ الإسْلامِ» -بكسر الدال- أي: يدعونه، والدعاية بمعنى: الدعوة من دعا، مثل الشكاية من شكو، هو مصدر كالرماية، والمراد: دعوة الإسلام. أي: آمرك بكلمة التوحيد، قَالَ تعالىٰ: ﴿قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْكِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ ﴾ الآية [آل عمران: ٢٤]، وفي البخاري في الجهاد(٢)، ومسلم هنا: بداعية الإسلام(٣). أي: الكلمة الداعية إلى الإسلام، وهو بمعنى الأول، ويجوز أن تكون دعاية هنا بمعنى: دعوة. فيرجع إلى الأول كما في قوله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللّهِ كَاشِفَةٌ هَا ﴾ [النجم: ٥٥] أي: كشف.

الثالث بعد الثلاثين: قوله: ( «أَسْلِمْ تَسْلَمْ» ) هذا من محاسن الكلام وبليغه وإيجازه واختصاره كما سيأتي التنبيه عليه، عدد البخاري في الجهاد (٤) والتفسير (٥) بعد «أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ» بزيادة: «أسلم خيرًا».

الرابع بعد الثلاثين: يعني: يؤتك أجرك مرتين لإيمانك بعيسى وإيمانك واتباعك لي، بخلاف الجاهلية وأهل الأوثان الذين لم يكونوا على شيء من دين الله ولا كتاب.

<sup>(</sup>۱) ستأتي بأرقام (٩٢٢- ٩٢٧) كتاب: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء، أما بعد.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٢٩٤١) باب: دعوة اليهود و النصاري. وفيه: بدعاية الإسلام.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧٧٣). (٤) سيأتي برقم (٢٩٤١).

<sup>(</sup>٥) سیأتی برقم (٤٥٥٣).

الخامس بعد الثلاثين: أختلف في ضبط (الأريسيين) على أوجه: أحدها: بيائين بعد السين.

وثانيها: بياء واحدة والهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة في كلا الوجهين.

وثالثها: بهمزة مكسورة وتشديد الراء وياء واحدة بعد السين، ووقع في إحدى روايتي البخاري ومسلم (۱)، (...) (۳) وهو ما عزاه النووي وغيره إلى البخاري هنا (۳) بفتح الياء وكسر الراء وبالسين المهملة، ويجوز أن تكون بدلًا من الهمزة في أدنى وبرئ. قَالَ: والهمزة أكثر استعمالًا عند أهل اللغة وفي روايات أهل الحديث (٤).

قَالَ ابن الأعرابي: يقال: أَرَس يَأْرِس أَرْسًا، فهو أَرِيس، وأَرَّس يُؤَرِّس تَأْرِيْسًا، فهو إِرِّيس والجمع: أريسيون وأرارسة غيره، وأراريس وأرارس.

قَالَ في «الصحاح»: وهي شامية. قَالَ: ويقولون للأريس: أريسي، وفي «الجامع» وزن أريس: فعيل. ولا يمكن أن تكون الهمزة فيه أصلية؛ لأنه كان تبقى عينه وفاؤه من لفظٍ واحد، وهذا لم يأت في كلامهم في أحرف يسيرة نحو كوكب وديدن، وددن، وبابوس. وقال ابن فارس: الهمزة والراء والسين ليست عربية (٥).

واختلف في المراد به هنا، والصحيح المشهور أنهم الأكارون. أي:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۷۳) من طریق صالح، وزاد: «إثم الیریسیین».

<sup>(</sup>٢) بياض بالمخطوط قدر كلمتين.

<sup>(</sup>٣) «مسلم بشرح النووي» ١٠٩/١٢.

<sup>(</sup>٤) «مسلم بشرح النووي» ١٠٩/١٢.

<sup>(</sup>٥) «مقاييس اللغة» ص٥١، مادة: (أرس).

الفلاحون الزراعون، أي: عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لأمرك. ونبه به ولاء على جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب في رعاياهم، وأسرع أنقيادًا. أي: أكثر تقليدًا، فإذا أسلم أسلموا، وإذا أمتنع أمتنعوا.

وقد جاء مصرحًا به في «دلائل النبوة» للبيهقي (١) والطبري (٢)؛ «فإن عليك إثم الأكارين». ولأبي عبيد: «وإن لم تدخل في الإسلام فلا تَحُل بين الفلاحين والإسلام» (٣).

والبرقاني يعني: الحراثين.

وللإسماعيلي: «فإن عليك إثم الركوسيين»، وهم أهل دين من النصاري والصابئين، يقال لهم: الركوسية.

وكتب معاوية إلى الطاغية ملك الروم لما بلغه أنه يريد قصد بلاد الشام أيام صفين: تالله لئن هممت على ما بلغني، وذكر كلامًا، ثم قَالَ: ولأردنك أريسًا من الأراسة ترعى الدوائل. يعني: ذكور الخنازير.

ويقال: إن الأريسيين الذين كانوا يحرثون أرضهم كانوا مجوسًا، وكان الروم أهل كتاب، فيريد: أن عليك مثل وزر المجوس إن لم تؤمن وتصدق.

وقال أبو عبيد: هم الخدم والخول<sup>(٤)</sup>. يعني: بصدهم إياهم عن الدين كما قَالَ تعالىٰ: ﴿وَقَالُواْ رَبِّنَا ٓ إِنَّا ٓ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآ اَنَا﴾ [الأحزاب: [۷۷] أي: عليك مثل إثمهم، حكاه ابن الأثير<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» ٤/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الطبري» ۲/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) «الأموال» (٥٥).

<sup>(</sup>٤) «الأموال» (٥٦).

<sup>(</sup>٥) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/ ٣٨.

وقيل: هم المتخيرون. قَالَ القرطبي: فعلىٰ هٰذا يكون المراد: عليك إثم من تكبر على الحق<sup>(۱)</sup>.

قَالَ ابن سيده: الأريس: الأكار. عند ثعلب، والأريس: الأمير عند كُراع، والأصل عنده (رئيس)<sup>(۲)</sup> فعيل من الرياسة<sup>(۳)</sup>، فقلت: وفي «الجامع»: الأريس: الزارع، وعند قوم: الأمير، كأنه من الأضداد، وقيل: هم اليهود والنصارئ، أتباع عبد الله بن أريس الذي ينسب إليه الأروسية من النصارئ رجل كان في الزمن]<sup>(3)</sup> الأول، قَتَلَ هو ومن معه نبيًا بعثه الله إليهم.

قَالَ أبو الزناد: حذره النبي ﷺ إذ كان رئيسًا متبوعًا مسموعًا أن يكون عليه إثم الكفر وإثم من عمله واتبعه. قَالَ ﷺ: «من عمل سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها إلىٰ يوم القيامة»(٥).

السادس بعد الثلاثين: قوله: و﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَهِ ﴾ تعالَوا هو بفتح اللام وأصله تعاليوا؛ لأن الأصل في الماضي تعالى، والياء منقلبة عن واو؛ لأنه من العلو، فأبدلت الواوياء لوقوعها رابعة، ثم أبدلت الياء ألفًا، فإذا جاءت واو الجمع حذفت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/۹۰۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أريس والمثبت من «المحكم».

<sup>(</sup>T) «المحكم» ٨/ ٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) هنا ينتهي السقط والمثبت من (ج).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٠١٧) كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. من حديث جرير بن عبد الله. ولفظه: "من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».

لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة تدل عليها، تقول للرجل إذا دعوته: تعالى. وللمرأتين: وللمرأتين: تعاليا. وللجماعة: تعالوا. وللمرأة: تعالى. وللمرأتين: تعاليا. وللنسوة: تعالين. بفتح اللام في جميع ذَلِكَ.

وقوله: (و﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ ﴾) هانيه الواو ثبتت في (رواية عبدوس والنسفي والقابسي، وسقطت في) (١) رواية الأصيلي وأبي ذر كما نبه عليه القاضي قَالَ: وقد ٱختلف المحدثون فيما وقع من الأوهام في نص التلاوة فمنهم مَن أوجب إصلاحها؛ لأنه إنما سيقت للدلالة، ولا حجة إلا في الثابت في المصحف.

ومنهم من قَالَ: ننقلها كما وقعت (وننبه) (٢) عليها؛ لأنه يبعد خفاؤها عن المؤلف والناقل عنه ثم على جميع الرواة حتى وصلت إلينا فلعلها قراءة شاذة، ثم ضُعّف بأن الشاذ مروي معلوم لا يُحتج به في حكم، ولا يُقرأ به في صلاة، ٱنتهى.

والحكمة في تخصيص هانيه بالإرسال إلى هرقل دون غيرها من الآي؛ لأنه نصراني، والنصاري (جمعت) (٣) هانيه الأمور الثلاثة فعبدوا عيسى الطيخ، وأشركوا بالله فقالوا: إنه ثالث ثلاثة. واتخذوا الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله. قَالَ الله تعالىٰ: ﴿ التَّحَادُوا أَحْبَارَهُمْ ﴾ الآية [التوبة: ٣١].

وقوله: (﴿ كُلِمَةِ سَوَآمِ ﴾) [آل عمران: ٦٤] هي: لا إله إلا الله. كما رواه عبد بن حميد في «تفسيره» عن مجاهد، وابن أبي حاتم، عن

<sup>(</sup>١) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): ونبه.

<sup>(</sup>٣) في (ج): حرمت.

أبي العالية، وعن الحسن قَالَ: دُعُوا إلى الإسلام فأبوا (١). وقال البخاري في التفسير: سواء: قصد (٢).

السابع بعد الثلاثين: الصخب بفتح الصاد والخاء، ويقال: بالسين أيضًا بدل الصاد، وضعفه الخليل (٣)، ومعناها: (اختلاط) (٤) الأصوات وارتفاعها. يقول: صخب: بكسر الخاء فهو صخب وصخاب وصخبان ويقرب منه اللغط وهو بفتح الغين وإسكانها، وكذا وقع في مسلم، وفي البخاري في الجهاد: وكثر لغطهم. وفي التفسير: وكثر اللغط (٥). وهو الأصوات المختلفة. قَالَ أهل اللغة: هو أصوات مبهمة لا تفهم.

الثامن بعد الثلاثين: قوله: (لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابن أَبِي كَبْشَةَ) أما أَمِر فهو بفتح الهمزة وكسر الميم أي: عظم أمره. وأصله من الكثرة، يقال: أَمِر القوم إذا كثروا، وأمرته: كثرته.

قَالَ (ابن سيده) (٦): والاسم منه: الإمرة -بالكسر-(٧). وقال الزمخشري: الأَمِرَة على وزن بركة: الزيادة، ومنه هذا الحديث.

وفي «الصحاح» عن أبي عبيدة: آمرته بالمد وأمرته بمعنى: كثرته، وأمر هو أي: كثر، فخرج على تقدير قولهم: علم فلان ذَلِكَ، وأعلمته أنا ذَلِكَ، قَالَ يعقوب: ولم يقله أحد غيره (^).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/ ٠٧٠ (٣٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في كتأب: التفسير، باب: ﴿قل يا أهل الكتاب.. ﴾ قبل حديث (٤٥٥٣).

<sup>(</sup>۳) «العين» ۲۰۳/٤.

<sup>(</sup>٤) في (ج): ٱختلاف.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٤٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) في (ف): أبن أبي سيده، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>V) «المحكم» 11/377.

<sup>(</sup>A) «الصحاح» ۲/ ۸۱۱ مادة (أمر).

وقال الأخفش: يقال: أَمرَ أَمْرٌ يَأمر أَمْرًا: آشتد والاسم الأمر، وفي «أفعال ابن القطاع»: أمر الشيء أمرًا، وأمر: كثر(١).

وفي «المجرد» لكراع يقال: زرع أمر وأمر: كثير، وفي «أفعال ابن طريف»: أمر الشيء أمرا وإمارة: كثر، ومن أمثال العرب: من قل ذَلَّ ومن أمِر قل.

وفي «الجامع» أمر الشيء إذا كثر والأمرة: الكثرة والبركة والنماء، ومن كلامهم: في وجه ملك تعرف أمرته، وهو الذي يعرف في أوله الخير، وأمرته زيادته وخيره وكثرته.

وأما قوله : (ابْنِ أَبِي كَبْشَة) فقد أسلفنا أنه كان رجلًا من خزاعة على قول وكان يعبد الشعرى العبور ولم يوافقه أحد من العرب على ذَلِكَ، فشبهوا النبي ﷺ به لمخالفته إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة فأرادوا مجرد التشبيه دون العيب. وقد قَالَ أُبي بن خلف لما طعنه النبي ﷺ: طعنني ابن أبي كبشة (٢).

التاسع بعد الثلاثين: قوله: (إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ) هو بكسر الهمزة ويجوز على ضعفٍ فتحها على أنه مفعول من أجله.

قَالَ القاضي: ضَعُفَ الفتح لوجود اللام في الخبر لكن جوزه بعض النحاة، وقد قرئ شاذًا: (إلا أنهم ليأكلون) بالفتح في (أنهم)(٣) والمعنى

<sup>(</sup>۱) «الأفعال» ص٧٥.

<sup>(</sup>۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤/ ٢٢٦ (١٩٤٦٤) عن عمارة بن أبي حفصة مرسلًا بنحوه وليس فيه الشاهد. وفيه محمد بن مروان بن قدامة العقيلي، قال: يحيى بن معين صالح، وقال أبو زرعة: ليس عندي بذاك، وضعفه أحمد بن حنبل. أنظر: «تهذيب كمال» ٣٨٩، ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر «البحر المحيط» لأبي حيان ٦/ ٤٩٠.

على الفتح في الحديث عظم أمره ﷺ لأجل أنه يخافه ملك بني الأصفر (١).

الأربعون: قوله: (وَكَانَ ابن النَّاطُورِ، صَاحِبَ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ، سُقُفًّا عَلَىٰ نَصَارى الشَّأْمِ، يُحَدِّثُ)، أما ابن الناطور فروي بالطاء المهملة والمعجمة.

قَالَ القاضي: هو بطاء مهملة عند الجماعة وعند الحموي بالمعجمة، قَالَ أهل اللغة: فلان ناظور بني فلان، وناظرهم بالمعجمة المنظور إليه منهم، والناطور بالمهملة حافظ النخل عجمي تكلمت به العرب، قَالَ الأصمعي: هو من النطر، والنبط يجعلون الظاء طاء.

الحادي بعد الأربعين: (صاحب): منصوب على الآختصاص، و(هرقل): بفتح اللام، وهو مجرور معطوف على إيليا أي: صاحب إيليا وصاحب هرقل، وخبر (كان): سُقفٌ، ويجوز أن يكون: يحدِّث أن هرقل وهو أوجه في العربية وأصح في المعنىٰ، كما قَالَ القاضي.

الثاني بعد الأربعين: وقع هنا (سُقُفًا) بضم السين والقاف وتشديد الفاء، ويروى أُسْقُفا بضم الهمزة مع تخفيف الفاء (وتشديدها ذكرها ابن الجواليقي وغيره، والأشهر ضم الهمزة وتشديد الفاء قاله النووي.

وعن غيره أن الرواية فيه تخفيف الفاء)(٢)، وجمعه أساقفة وأساقف، وللإسماعيلي: أساقفة، وفي بعض الأصول سُقِّف بضم

<sup>(</sup>۱) في هامش (ف): بلغ إبراهيم الحلبي قراءة على المصنف وسمعه ابنه نور الدين والحاضري [...] والسحوري والشيخ نور الدين وأبو الحسن [...] والصفدي ونظام الدين الحموي وأبو محمد السلاوي والبطائحي والشيخ شمس الدين [....] فخر الدين الرزازي وآخرون.

<sup>(</sup>٢) من (ف).

السين وكسر القاف المشددة أي: جعل أيضًا أسقفا ويقال أيضًا: سُقْف كَقُفْل أعجمي معرب.

ولا نظير لأسقف إلا (أسرب)(١)، وهو للنصاري رئيس دينهم وقاضيهم، قَالَ الخليل: وهو للنصاري رئيس دينهم(٢).

وقال الداودي: هو العالم. قيل: سمي به لانحنائه وخضوعه لتدينه عندهم وهو قيم شريعتهم ودون القاضي. والأسقف: الطويل في أنحنائه كأنه لطول عبادته وقيامه يعرض له أنحناء.

وفي «الصحاح»: السُّقَفُ بالتحريك: طول في أنحناء، يقال: رجل أَسْقَف بيَّن السُّقَفِ، قَالَ ابن السكيت: ومنه أَشتق أسقف النصارىٰ؛ لأنه يتخاشع وهو رئيس من رؤسائهم في الدين (٣).

الثالث بعد الأربعين: خبثُ النفس: كسلها وقلة نشاطها أو سوء خلقها. والبطارقة بفتح الباء قواد الملك وخواص دولته وأهل الرأي والشورى منهم، واحدهم بطريق -بكسر الباء-، وقيل: هو المختال المتعاظم، ولا يقال ذَلِكَ للنساء.

الرابع بعد الأربعين: قوله: (وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً) هو بفتح الحاء وتشديد الزاي، ويقال فيه: الحازي وهو المتكهن يقال: حزى يحزي ويحزو وتَحَزىٰ. قَالَ الأصمعي: وحزيت الشيء أحزيه حزيًا وحزوًا.

وفي «الصحاح» حزى الشيء يحزيه ويحزوه إذا قدر وخرص، والحازي الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ج): أَسَرُّب.

<sup>(</sup>٢) «العين» ٥/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٤/ ١٣٧٥ مادة: سقف.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٦/٢٣١٢، مادة: (حزا).

وفي «المحكم»: حزى الطير (حَزْيًا) (١): زجرها (٢). وفُسر في الحديث ذَلِكَ بأنه ينظر في النجوم ويمكن أن يكون أراد بيان جهة حزوه؛ لأن التكهن يكون لوجوه منها ذَلِكَ.

الخامس بعد الأربعين: قوله: (مَلِكَ الخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ) هذا قد ضبط على وجهين:

أحدهما: مَلِك بفتح الميم وكسر اللام.

وثانيهما: ضم الميم وإسكان اللام وكلاهما صحيح، ومعناه: رأيت الملك لطائفة تختن.

السادس بعد الأربعين: قوله: (فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ) هو بضم الياء يقال: أهمني الأمر: أقلقني وأحزنني والهم: الحزن، وهمني: أذابني (إذا) (٣) بالغ في ذَلِكَ، وهمني المرض: أذابني، ومنه المهموم.

قَالَ الأصمعي: وهممت بالشيء أهم به إذا أردته وعزمت عليه، وهممت بالأمر أيضًا: قصدته، يهمني، وهَمَّ يَهِمُّ- بالكسر- هَمِيمًا: دَبَّ، ومراده أنهم أحقر من أن تهتم لهم أو تبالي بهم، والأمر: الشأن.

السابع بعد الأربعين: قوله: (وابعث إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ) يعني: وابعث إلىٰ أهل مدائن ملكك فليقتلوا من بين أظهرهم من اليهود، والمدائن بالهمز أفصح من تَرْكِه وأشهر وبه جاء القرآن (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصول: حزوا، والمثبت من «المحكم».

<sup>(</sup>۲) «المحكم» ٣/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) في (ج): أي.

<sup>(</sup>٤) قال تعالىٰ: ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْدَآبِنِ حَشِرِينَ ۞ ﴾ [الشعراء: ٣٦].

قَالَ الجوهري: مدن بالمكان أقام به، ومنه سميت المدينة وهي فعيلة، وتجمع على مدائن بالهمز، وتجمع أيضًا على مدن بإسكان الدال وضمها، وقيل: إنها مفعلة من دنت، أي: ملكت. وقيل: من جعله من الأول همزه أو من الثاني حذفه كما لا تُهمز معايش.

قَالَ الجوهري: والنسبة إلى المدينة النبوية مدني، وإلى مدينة المنصور مديني، وإلى مدائن كسرى مدائني للفرق بين النسب؛ لئلا يختلط (١).

وما ذكره محمول على الغالب وإلا فقد جاء فيه خلاف ذَلِكَ كما ستمر به إن شاء الله تعالى.

الثامن بعد الأربعين: قوله: (فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مَلِكُ هَاذِه الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ) هو بفتح الميم وكسر اللام ويروى بضم الميم وإسكان اللام وعُزي إلى القاضي أنها رواية الأكثر، لكن الذي عزاه صاحب «المطالع» إلى الأكثر الأولى ومعناها ظاهر، وفيه رواية ثالثة (هذا يَملك) بزيادة ياء مفتوحة على أنه فعل مضارع.

قَالَ القاضي عياض: وأراها ضمة الميم أتصلت بها فتصحفت ولما حكاها صاحب «المطالع» قَالَ: أظنه تصحيفًا. وأما النووي فقال: كذا ضبطناه عن أهل التحقيق، وكذا هو في أكثر أصول بلادنا. قَالَ: وهي صحيحة أيضًا، ومعناها: هذا المذكور يملك (هاذِه)(٢) الأمة وقد ظهر، والمراد بالأمة هنا أهل العصر(٣).

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ۲/۱۰۱۲، مادة: (مدن).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>۳) «مسلم بشرح النووي» ۱۰۵/۱۲، ۱۰۵.

التاسع بعد الأربعين: قوله (بِرُومِيَةً) هي بتخفيف الياء كما سلف في أسماء الأماكن.

الخمسون: قوله: (فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ) هو بفتح الياء وكسر الراء أي: لم يفارقها، يقال: ما يريم يفعل أي: ما يبرح. يقال: رامه يريمه ريمًا أي: بَرِحه، قالَ ابن طريف: ما رامني أي: بَرِحه، قالَ ابن طريف: ما رامني ولا يريمني لم يبرح عني، ولا يقال إلا منفيًا، قالَ الأعشىٰ يحكي قول بنت له:

أيا أبت لا ترم عندنا فإنا بخير إذا لم ترم وحمص غير مصروفة؛ لأنها عجمية علم مؤنثة كما سلف.

الحادي بعد الخمسين: قوله: (يَا مَعْشَرَ الرُّومِ) قَالَ أهل اللغة: هم الجمع الذين شأنهم واحد فالإنس معشر، والجن معشر، والأنبياء معشر، والفقهاء معشر، والجمع معاشر.

الثاني بعد الخمسين: قوله: (هَلْ لَكُمْ فِي الفَلَاحِ وَالرُّشْدِ) أما الفلاح فهو الفوز والبقاء والنجاة، وأما الرُشد فبضم الراء وإسكان الشين، وبفتحهما أيضًا لغتان وهو خلاف الغي، قَالَ أهل اللغة: هو إصابة الخير.

وقال الهروي: هو الهدى والاستقامة وهو بمعناه يقال: رَشَدَ يَرْشَدُ وَرَشِدَ يَرْشَدُ لِعَتَان، والرشَدُ كالرُشْدِ وهما مصدران.

الثالث بعد الخمسين: قوله: (فتتابعوا هذا النّبِيّ؟) هو بمثناة فوق، ثم أخرى مثلها كذا هو في أكثر الأصول من المتابعة وهي: الا قتداء، وفي بعضها فتبايعوا بالباء الموحدة من البيعة، وكله صحيح.

الرابع بعد الخمسين: قوله: (فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الوَحْشِ) هو بالحاء والصاد المهملتين أي: نفروا وكروا راجعين، حاص يحيص: نفر.

وقال الفارسي في «مجمع الغرائب»: هو الروغان والعدول عن طريق القصد.

وقال الخطابي: يقال: حاص وجاض بمعنىٰ واحد بالجيم والضاد المعجمة (١). وكذا قَالَ أبو عبيد (٢) وغيره، قالوا: ومعناه: عدل عن الطريق. وقال أبو زيد: معناه بالحاء رجع وبالجيم عدل.

الخامس بعد الخمسين: قوله: (إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا) أي: قريبًا أو بعجلة أو في أول وقت كنا فيه أو الساعة، وكله بمعنى، وهو بالمد والقصر، والمد أشهر، وبه قرأ جمهور القراء السبعة، وروى البزي عن ابن كثير القصر، قَالَ المهدي: المد هو المعروف(٣).

السادس بعد الخمسين: معنىٰ رواية مسلم التي أسلفناها عن رواية صالح: (مشىٰ يعني: قيصر من حمص إلىٰ إيلياء شكرًا لما أبلاه الله تعالىٰ)(٤)، أي: شكرًا لما من الله عليه وأنعم. والبلاء لفظ مشترك يقال في الخير والشر؛ لأن أصله الأختبار، قَالَ تعالىٰ: ﴿وَبَلَوْنَهُم بِأَلْحَسَنَتِ﴾ [الأعراف: ١٦٨] وأكثر أستعماله في الخير مقيدًا وأما في الشر فقد يطلق.

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» للخطابي ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) «غريب الحديث» لأبي عبيد ۲/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) «الكوكب الدري» ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٧٣).

الوجه العاشر: في فوائده:

الأولى: خبر الجماعة أوقع من خبر الواحد ولاسيما إذا كانوا جمعًا يقع العلم بخبرهم، وهانيه مأخوذة من قوله: (وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ).

الثانية: تقديم صاحب الحسب في أمور المسلمين ومهمات الدين والدنيا، ولذلك جعلت الخلفاء من قريش؛ لأنهم أحوط من أن يدنسوا أحسابهم، وقد قَالَ الحسن البصري: حدثوا عن الأشراف؛ فإنهم لا يرضون أن يدنسوا شرفهم بالكذب ولا بالخيانة.

الثالثة: آستدلال هرقل من كونه ذا حسب ليس بدليل قاطع على (النبوة)(۱)، وإنما القاطع المعجز الخارق للعادة المعدوم فيها المعارضة. قاله المازري، قال: ولعل هرقل كان عنده علم بكونها علامات هذا النبي، وقد قال فيه: وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم(۲)، وقطع ابن بطال بهذا.

وقال: إخبار هرقل وسؤاله عن كل (فصل)<sup>(۳)</sup> إنما كان عن الكتب القديمة وإنما ذَلِكَ كله نعت للنبي على مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل<sup>(3)</sup>، وجزم به النووي في «شرحه» فقال: هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة، ففي التوراة هذا أو نحوه من أعلام نبوته<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ف): النبوءة.

<sup>(</sup>٢) «المعلم بفوائد مسلم» ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) كررت في الأصول.

<sup>(</sup>٤) «شرح ابن بطال» 1/٢3.

<sup>(</sup>٥) «مسلم بشرح النووي» ١٠٧/١٢.

الرابعة: جواز مكاتبة الكفار، وقد كاتب النبي ﷺ سبعة من الملوك فيما قاله الداودي: هرقل، وكسرى، والنجاشي، والمقوقس، وملك غسان، وهوذة بن علي، والمنذر بن ساوى.

وقال ابن هشام: حدثني من أثق به عن أبي بكر الهذلي قَالَ: بلغني أن رسول الله ﷺ خطب ذات يوم بعد عمرته التي صُدَّ عنها يوم الحديبية فقال: «أَيُّها الناسُ، إنَّ الله بعثني رحمةً وكافةً، فلا تختلفوا عليَّ كما أخْتَلَفَ الحواريونَ عَلَىٰ عيسى ابن مريم» فقال أصحابه: وكيف أختلفوا؟ فقال: «دعاهم إلى الذي دعوتُكم إليه، فأمَّا مَنْ بعثه إليه مبعثًا قريبًا فرضي وسلَّم، وأما مَنْ بعثه مبعثًا بعيدًا فكرِه وجهه وتثاقل؛ فشكا ذَلِكَ عيسىٰ الله الله الله الله الله المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأُمَّة التي بُعِثَ إليها»

فبعث رسول الله على رسلًا من أصحابه، وبعث معهم كتبًا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، بعث دحية إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى ابني (١) الجُلُندى الأزديين ملكي عَمَّان، وبعث سليط بن عمرو إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي ملكي اليمامة، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، وبعث شجاعًا الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام، وبعث شجاع بن وهب إلى جبلة بن الأيهم، وبعث المهاجر بن

<sup>(</sup>١) هما جَيْفَر وعياذ، كما في «سيرة ابن هشام» ٢٧٩/٤.

أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن (١).

وذكر ابن سعد أن النبي على لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام فقيل له: إن الملوك لا يقرءون كتابًا إلا مختومًا، وفيه: فاتخذ خاتمًا من فضة، وختم به الكتب، فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد، فكان أول رسول بعثه عمرو بن أمية إلى النجاشي. وفيه: فأخذ كتاب رسول الله على عينيه ونزل عن سريره تواضعًا، ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وكتب له كتابًا آخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة (٢).

وفي "صحيح مسلم" أنه ﷺ كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي الذي النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله ﷺ في وظاهر هذا أنه نجاشي آخر، فالنجاشي لقب لكل من مَلَكَ الحبشة كما مر.

 <sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ٤/ ۲۷۸ – ۲۷۹.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرئ» ١/ ٢٥٨- ٢٥٩ عن عمرو بن أمية الضمري.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧٧٤) في الجهاد والسير، باب: كتب النبي ﷺ إلىٰ ملوك الكفار عن أنس ابن مالك.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ٢٦٣ - ٢٦٤.

السادسة: أن المراد بحمد الله في الحديث السابق أول الكتاب: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع»(١) كما ورد في تلك الرواية الأخرى السالفة، وروي: بر بسم الله كما سلف أيضًا (٢) وهذا الكتاب كان ذا بال، بل من المهمات ولم يبدأ فيه على بلفظ الحمد وبدأ بالبسملة.

السابعة: أن السنة في المكاتبات والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول: مِن فلان إلى فلان. وهو قول الأكثر كما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه: «صناعة الكتّاب».

وروي أن هرقل لما أخرج الكتاب فرأى أخو هرقل أنه على بدأ بنفسه أخذ الكتاب ليمزقه، فأخذه هرقل وقال: أنت أحمق صغيرًا، أحمق كبيرًا (٣).

وروى البزار من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن دحية أنه لما أعطى الكتاب إلى قيصر كان عنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس فلما قرأ الكتاب نخر ابن أخيه نخرة وقال: لا يقرأ اليوم. فقال له قيصر: لم؟ قَالَ: إنه بدأ بنفسه وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم فقال (له) (٤) قيصر: لنقرأنه (٥). وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) سبق في شرح الحديث، رقم (١).

<sup>(</sup>٢) سبق في شرح الحديث رقم (١).

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٢٢٤، وعزاه لأبي نعيم في «دلائله».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) رواه البرَّار في كما في «كشف الأستار» (٢٣٧٤). وقال الهيثمي في «المجمع» ٨/ ٢٣٦ - ٢٣٦ : رواه البرَّار وفيه: إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى وهو ضعيف، وسبق تخريجه قريبًا.

وروى النحاس فيه أحاديث وآثارًا كثيرة، منها: حديث العلاء بن الحضرمي الذي في أبي داود: وكان عاملًا على البحرين، فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. وفي لفظ: بدأ باسمه(١).

(ومنها) ("): أن ابن عمر كان يقول لغلمانه وأولاده: إذا كتبتم إلي فلا تبدءوا بي ("). وكان إذا كتب إلى الأمراء بدأ بنفسه (")، وعن الربيع بن أنس قَالَ: ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله على وكان أصحابه يكتبون إليه فيبدءون بأنفسهم (٥).

وقال حمادبن زيد: كان الناس يكتبون: من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان أما بعد. قَالَ النحاس: وهو إجماع الصحابة. قَالَ: وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان.

وقال غيره: كره جماعة من السلف خلافه، ورخص جماعة من العلماء في أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول في التصدير والعنوان: (إلىٰ فلان أو إلىٰ فلان ألا).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۳۶ه، ۱۳۵ه).

<sup>(</sup>٢) في (ج): وفيها.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزَّاق في «المصنف» ١١/ ٢٠٩١ (٢٠٩١٥)، وابن سعد في «الطبقات» ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٢٨/١١ (٢٠٩١٣).

<sup>(</sup>٥) أورده القرطبي في «التفسير» ١٩٢/١٣ عن الربيع، عن أنس ولعله تصحيف، ورواه الطبراني ٦/ ٢٤١ (٦١٠٨)، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ١٠/ ١٣٠، عن سلمان الفارسي قال الهيثمي في «المجمع» ٨/ ٩٨: وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وضعفه غيرهما وبقية رجاله ثقات.اهـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ج)، وفي (ف) (فلان من فلان).

ثم روى بإسناده أن زيد بن ثابت كَتَب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية. وعن محمد بن الحنفية أنه لا بأس بذلك.

وعن بكر بن عبد الله وأيوب السختياني مثله.

قَالَ: وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه: إلى فلان. ولا يكتب: لفلان؛ لأنه إليه لا له إلا على مجاز، هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين. ثم روى بإسناده عن ابن عمر قَالَ: يكتب الرجل: من فلان بن فلان، ولا يكتب: لفلان.

وعن إبراهيم النخعي، قَالَ: كانوا يكرهون أن يكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم لفلان بن فلان. وكانوا يكرهونه في العنوان.

قَالَ النحاس: ولا أعلم أحدًا من المتقدمين رخص في أن يكتب: لأبي فلان. في عنوان ولا غيره.

قُلْتُ: وأغرب بعضهم فقال: يقدم الأب، ولا يبدأ ولدٌ باسمه على والده، والكبير السن كذلك، ويرده حديث العلاء السالف، فإنه بدأ فيه بنفسه وحقه أعظم من حق الوالد وغيره.

الثامنة: التوقي في الكتابة واستعمال الورع فيها فلا يُفَرِّط (ولا يُفْرِط) (١)؛ وجه ذَلِكَ أنه ﷺ (كتب) (٢): «إلى هرقل عظيم الروم» فلم يقل: ملك الروم. لأنه لا ملك له ولا لغيره بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه الشارع أو نائبه فيه بشرطه، وإنما ينفذ بأحكامهم ما ينفذه للضرورة، ولم يقل: إلى هرقل فقط، بل أتى بنوع من الملاطفة (فقال: «عظيم الروم» أي: الذي تعظمه بل أتى بنوع من الملاطفة (فقال: «عظيم الروم» أي: الذي تعظمه

<sup>(</sup>١) من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): قال.

الروم وتقدمه، وقد أمر الله تعالىٰ) (١) بِإِلَانَةِ القول لمن يدعىٰ (إلىٰ) (٢) الإسلام حيث قَالَ: ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿فَقُولًا لَهُمْ قَزَّلًا لَيْنَا﴾ [طه: ٤٤]، وغير ذلك.

التاسعة: جواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوش فيها آسم الله للضرورة وإن كان عن مالك الكراهة؛ لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش من ذكر الله، نبه عليه القاضي (٣)، ونقل ابن بطال عن العلماء عدم تمكينهم من الدراهم التي فيها ذكر الله تعالىٰ (٤).

العاشرة: وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا إجماع من يعتد به، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- (مبسوطًا حيث ذكره البخاري في أواخر «صحيحه»(٥) إن شاء الله)(٢) وقَدَّرَ الوصول إليه، اللهم أعن عليه.

الحادية عشرة: منع أبتداء الكافر من السلام؛ فإنه ﷺ قَالَ: «سلام على من أتبع الهدى» ولم يسلم عليه (٧)، وهو مذهب الشافعي وأكثر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٦/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) «شرح ابن بطال» ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٧٥٤١) كتاب: التوحيد، باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) سئل السيوطي رحمه الله عن رجل سلم علىٰ جماعة مسلمين وفيهم نصراني فأنكر عليه، وقيل له: من حقك أن تقول: السلام علىٰ من أتبع الهدىٰ فهل يجزئ اللفظ الأول، أو يتعين الثاني؟

فقال: لا يجزئ في السلام إلا اللفظ الأول ولا يستحق الرد إلا به، ويجوز السلام =

العلماء (١)، وأجازه جماعة مطلقًا (٢).

وفيه قول ثالث: جوازه للائتلاف أو لحاجة (٣) ، والصواب الأول؛ فإنه صح النهي عنه ، ومنه: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» كما سيأتي في موضعه -إن شاء الله- قَالَ البخاري (وغيره) وغيره) : ولا يسلم على المبتدع ولا على من أقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه ، فلا يرد عليهم السلام (٢) ، واحتج البخاري بحديث كعب بن مالك ، وفيه : فنهى رسول الله ﷺ عن كلامنا (٧) .

على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد المسلمين فقط، وأما السلام على من أتبع الهدى، فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر كما ثبت في الحديث الصحيح.اهـ. «الحاوي للفتاوي» ١/ ٢٥٢، وانظر: «المجموع الثمين» ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>۱) أَنظر: «بدائع الصنائع» ١٢٨/٥، «الذخيرة» ٢٩١/١٣، «طرح التثريب» ١١١٨، «الآداب الشرعية» ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح معاني الآثار» ٤/ ٣٤٢، «الآداب الشرعية» ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «طرح التثريب» ٨/ ١١١، «الأداب الشرعية» ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢١٦٧) كتاب: السلام، باب: النهي عن اُبتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردُّ عليهم، وأبو داود (٥٢٠٥)، والترمذي (١٦٠٢) من حديث عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) من (ف).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» كتاب: الأستئذان، قبل حديث (٦٢٥٥).

قلت: وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وللشافعية وجهان:

أحدهما: يسلم عليه؛ لأنه مسلم. والثاني: لا يستحب، بل يستحب أن لا يسلم عليه وهو الأصح، وعند الحنابلة في تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان. أنظر: «الفتاوى الهندية» ٥/٣٢٦، «عقد الجواهر الثمينة» ٣/ ١٣٠١، «الفواكه الدواني» ٢/ ٢٢٤، «المجموع» ٤/٧٤٤، «الفروع» ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>۷) سيأتي برقم (٤٤١٨) كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، ورواه مسلم (۲۷۲۹) كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.

الثانية عشرة: ٱستعمال أما بعد في الخطب والمكاتبات.

الثالثة عشرة: دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، وهذا مأمور به، فإن لم تكن بلغتهم الدعوة كان الأمر به واجبًا، وإن كانت بلغتهم كان مستحبًا، فلو قوتل هؤلاء قبل إنذارهم ودعائهم إلى الإسلام جاز لكن فاتت السنة والفضيلة، بخلاف الضرب الأول.

هذا مذهب الشافعي، وفيه خلاف للسلف سيأتي إن شاء الله في موضعه، وحاصله ثلاثة مذاهب حكاها المازري ثم القاضي، أحدها: يجب الإنذار مطلقًا قاله مالك وغيره.

وثانيها: لا يجب مطلقًا.

وثالثها: التفصيل السالف. وبه قَالَ نافع والحسن والثوري والليث والشافعي وابن المنذر، وهو الصحيح، وبه قَالَ أكثر العلماء.

الرابعة عشرة: جواز المسافرة إلى أرض الكفار(١).

الخامسة عشرة: جواز البعث إليهم بالآية من القرآن ونحوها، والنهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو محمول على المسافرة بكله أو جملة منه، وعلى ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار كما

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «شرح رياض الصالحين» ١٢/١-١٣: لا يجوز للإنسان أن يسافر إلىٰ بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة:

الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات.

الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات.

الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك مثل أن يكون مريضًا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجًا إلى تجارة، فيذهب ويتجر ويرجع، والمهم أن يكون هناك حاجة، ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش دفعوه في هذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم وسيحاسبون عنه يوم القيامة.اه.

سيأتي -إن شاء الله تعالىٰ- إيضاحه في موضعه، وأبعد ابن بطال فقال: كان ذَلِكَ في أول الإسلام ولم يكن (بدُّ) (١) من الدعوة العامة (٢).

السادسة عشرة: آستدل أصحابنا به على جواز مس المحدث والكافر كتابًا فيه آية أو آيات يسيرة من القرآن مع غير القرآن (٣).

السابعة عشرة: تستحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة؛ فإن قوله ﷺ: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ» في نهاية الأختصار وغاية الإيجاز والبلاغة وجميع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس كقوله تعالى: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللّهِ النمل: ٤٤] فإنه جمع بقوله: «تسلم» نجاة الدنيا من الحرب والخزي بالجزية، وفي الآخرة من العذاب.

ومثله من الكلام المعدود في فصاحته ﷺ كثير:

كقوله: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعىٰ بذمتهم أدناهم، وهم يد علىٰ من سواهم» (٤).

وقوله: «الناس كأسنان المشط»(٥).

ساقطة من (ج).
 شرح ابن بطال» ١/٨٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الشرح الكبير» ١٧٦/١، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ١٠٤/١، «مغنى المحتاج» ٢١/١٨.

 <sup>(</sup>٤) روي ذلك من حديث علي هـ، وهو لفظ لبعض روايات الحديث الآتي برقم
 (١١١) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم. وهذا اللفظ عند أبي داود وغيره، وسيأتي مفصلا في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في «الكامل» ٤/ ٢٢٥، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٣/ ٢٧٣ (١٥٠٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» ١/ ١٤٥ (١٩٥) من حديث أنس. قال ابن عدي: هذا الحديث وضعه سليمان بن عمرو على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

و «المرء مع من أحب »(١).

و «الناس معادن »<sup>(۲)</sup>.

و هما هلك أمرؤٌ عرف قدره <sup>(۳)</sup>.

و «المستشار مؤتمن »(٤).

وهذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهًا الله أ

ونهيه عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال(٢)، وشبهه مما لا ينحصر عدًا.

الثامنة عشرة: أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا على فآمن به له أجران كما صرح به هنا، وفي الحديث الآخر في «الصحيح» كما سيأتي: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» (٧) منهم (مؤمن) أهل الكتاب

<sup>=</sup> وقال الألباني في «الضعيفة» (٥٩٦): ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٦١٦٩) كتاب: الأدب، باب: علامة الحب في الله ﷺ ورواه، ومسلم (٢٦٤٠) كتاب: البر والصلة، باب: الأرواح جنود مجندة.

 <sup>(</sup>۲) سيأتي برقم (۳۳۸۳) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْرَبِهِ ءَايَنَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾، ورواه ومسلم (۲۳۷۸) كتاب: الفضائل، باب: فضائل يوسف الملية.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٥١٢٨)، والترمذي (٢٣٦٩)، والنسائي ١٥٨/٧ كلهم عن أبي هريرة وأصله في «مسلم» برقم (٢٠٣٨) كتاب: الأشربة، باب: جواز ٱستتباعه غيره إلىٰ دار من يثق برضاه بذلك.

<sup>(</sup>o) أورده الثعالبي في «تفسيره» ٢/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٦) سيأتي برقم (١٤٧٧).

<sup>(</sup>٧) سيأتي برقم (٣٠١١) كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل من أسلم من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٨) في (ف): من.

(من)(١) آمن بنبيه ونبينا واتبعه وصدق به.

التاسعة عشرة: البيان الواضح أن صدق رسول الله ﷺ وعلاماته كان معلومًا (لأهل) (٢٠) الكتاب علمًا قطعيًا، وإنما تَرَكَ الإيمان من تركه منهم عنادًا وحسدًا وخوفًا على فوات مناصبهم في الدنيا.

العشرون: أن من كان سببًا لضلالة أو مَنْع هداية كان آثمًا لقوله ﷺ: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلُكَ أَنْقَالُا مَعَ أَنْقَالِمِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣].

## تتمات:

الأولىٰ: فيه أيضًا أن الكذب مهجور وعيب في كل أمة.

الثانية: أن العدو لا يؤمن أن يكذب على عدوه وقد سلف.

الثالثة: أن الرسل لا ترسل إلا من أكرم الأنساب؛ لأن من شَرُفَ نسبه كان أبعد له من الانتحال لغير الحق، ومثله الخليفة ينبغي أن يكون من أشرف قومه.

الرابعة: أن الإمام وكل من حاول مطلبًا عظيمًا إذا لم يتأس بأحد يقدمه من أهله ولا طلب رئاسة سلفه، كان أبعد للظنة وأبرأ للساحة.

الخامسة: أن من أخبر بحديث وهو معروف بالصدق قُبل منه بخلاف ضده.

خاتمة: لا عتب على البخاري في إدخاله أحاديث أهل الكتاب في «صحيحه» كهرقل وغيره ولا في ذكر قوله: (وَكَانَ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النَّجُوم)؛ لأنه إنما أخبر أنه كان في الإنجيل ذكر محمد على وكان من

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): عند أهل.

يتعلق بالنّجامة قبل الإسلام ينذر بنبوته؛ لأن عِلْمَ النجوم كان مباحًا ذَلِكَ الوقت فلما جاء الإسلام منع منه فلا يجوز لأحد اليوم أن يقضي بشيء منه، وكان علم النجوم قبل الإسلام علىٰ (التظنين)<sup>(۱)</sup> يصيب مرة ويخطئ كثيرًا، فاشتغالهم بما فيه الخطأ الغالب ضلال، فبعث الله نبيه بالوحي الصحيح ونسخ ذَلِكَ العناء الذي كانوا فيه من أمر النجوم.

وقال: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» (٢)، ونصب الله الأهلة مواقيت للناس في (صيامهم) (٣) وآجال ديونهم (وحجهم ونجوم) كتابتهم وأوقات بلوغهم، ونصب أوقات الصلوات ظاهرة لم تحتج إلى حساب وغيره مع أنه لو وقف ذَلِكَ علىٰ ظن (وحساب) (٥) لأدى الى الصدق مرة وللكذب أخرى ويقبح في الشريعة ذَلِكَ، فإن الذي يشبه الصواب منه إنما هو أتفاقيات ثم لو أمكن فيه الصدق لكان فيه مفاسد جمة فإنه إذا نجّم وظن أنه يعيش مائة سنة مثلًا لربما سَوَّف بالتوبة وانهمك على المعاصي، أو أنه يعيش أقل، تنكد عليه عيشه وانفسد النظام، فلله الحمد على الهداية إلى الصراط الأقوم.

CHACKACKAC

<sup>(</sup>١) في (ج): الظن.

<sup>(</sup>۲) ذكره الطبرى في «تفسيره» ١٧/١ دون إسناد

<sup>(</sup>٣) في (ج): حسابهم.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ف): وحسبان.



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



## ٢- كِتَا الْمُلْكِدُهُ الْمُنْكِدُهُ الْمُنْكِدُونِهُ الْمُنْكِدُونِهُ الْمُنْكِدُونِهُ الْمُنْكِدُونِهُ الْمُنْكِدُونِهُ الْمُنْكِدُونِهُ الْمُنْكِدُونِهُ الْمُنْكِدُونِهُ اللّهِ الْمُنْكِدُونِهُ اللّهِ الْمُنْكِدُونِهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) من (ف).

## IN DENOTE OF THE PARTY OF THE P

<sup>(</sup>۱) ورد بهامش (ف) تعليق نصه: بلغ إبراهيم الحلبي قراءة على المصنف، وسمعه ولد المصنف نورالدين والجماعة: ... والحاضري والصفدي والبيجوري والبطائحي والعاملي .... تاج الدين والبرموي .... النظام الحموي وآخرون.

## ٢ - باب دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ

لقوله على: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُّا بِكُرُ رَبِي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ [الفرقان: ٧٧]) (١)

٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «بُنِيَ الإسْلامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إلله إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَالنَّحَجُ، وَصَوْم رَمَضَانَ». [80٥ - مسلم ١٦ - فتح ١٩/١]

نا عبيد الله بن موسى، أنا حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: لما فرغ البخاري رحمه الله من أبتداء الوحي عَقَبَه بذكر الإيمان، ثم بالصلاة بمقدماتها الطهارات ثم بالزكاة ومتعلقاتها، ثم بالحج ومتعلقاته، ثم بالصوم. وقصد الآعتناء بالترتيب المذكور في حديث ابن عمر هذا الذي ساقه، وإن وقع في بعض روايات «الصحيح» تقديم الصوم على الحج.

والكتاب مصدر سمي به المفعول مجازًا، وهوخبر مبتدأ محذوف، أي: هاذا كتاب ولفظة (ك.ت.ب) في جميع تصاريفها راجعة إلى معنى الجمع والضم؛ ومنه الكتاب والكتيبة والمكتوب والكاتب وهو في أصطلاح المصنفين كالجنس الجامع لأبواب أو مسائل.

والإيمان في اللغة: التصديق، وفي الشرع: تصديق خاص، كما ستعلمه.

<sup>(</sup>١) من هامش (ف) وبعدها: حدثنا عبيد الله .. إلخ. وأنظر كلام المصنف ص٤٤٧.

ثانيها: ابتداء كتاب الإيمان بالبسملة وهكذا عادته في كل كتاب من كتبه عملًا بالحديث السالف أول الكتاب: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع»، وفي رواية «ببسم الله الرحمن الرحيم»، وفي رواية «بذكر الله» (۱). فإن قُلْتَ: البسملة في أول كتابه تُغني عن ذَلِكَ، فالجواب أن فيه مزيد اعتناء ومحافظة على التمسك بالكتاب والسنة.

ثالثها: هذا الحديث أخرجَهُ البخاري هُنا وفي التفسير، وقال فيه: وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ صَالِح، عَنِ ابن وَهْبِ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بن الأشج، عَنْ نَافِع، عن ابن عُمر (٢)

وأخرجه مُسْلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، 
- عن حنظلة به، وعن ابن مُعاذ، عن أبيه، عن عاصِم بن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده، وعن ابن نُمير، عن أبي 
خالد الأحمر، عن سَعْد بن طارق، عن سَعْد بن عبيدة، عن ابن 
عمر، وعن سهل بن عثمان، عن يحيىٰ بن زكريا بن أبي زائدة، عن 
سعد بن طارق به (٣)، فوقع لمسلم من جميع طرقه خماسيًّا وللبخاري 
رباعيًّا، فَعَلاه برجل.

رابعها: في التعريف (بحال)(٤) رواته:

أما عبد الله (ع) بن عمر فهو الإمام الصالح أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المكي، وتقدم تمام نسبه في ترجمة والده.

<sup>(</sup>١) سبقت جميعها في أثناء شرح الحديث رقم (١).

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٤٥١٣) باب: قوله: ﴿ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ ﴾.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦) باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.

<sup>(</sup>٤) في (ج): برجال.

أمه وأم أخته حفصة رضي الله عنهما زينب، وقيل: ريطة بنت مظعون أخت عثمان، أسلم بمكة قديمًا مع أبيه وهو صغير، وهاجر معه كما ذكره البخاري في الهجرة (١)، ولا يصح قول من قَالَ: إنه أسلم قبل أبيه وهاجر قبله. واستصغر عن أحد، وشهد الخندق وما بعدها، وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية، وأحد العبادلة الأربعة (٢)، وثانيهم: ابن عباس، وثالثهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، ورابعهم: عبد الله بن الزبير.

ووقع في «مبهمات النووي» وغيرها أن الجوهري أثبت ابن مسعود منهم وحذف (ابن عمرو)<sup>(۳)</sup>، وليس كما ذكره عنه (فالذي في «صحاحه»<sup>(3)</sup> إثبات ابن عمرو وحذف ابن الزبير فاعلمه)<sup>(٥)</sup>، وقد أسلفنا قريبًا التنبيه عليه.

ووقع في «شرح الرافعي» في الجنايات عَدّ ابن مسعود منهم، وحذف ابن الزبير وابن عمرو بن العاص، وهو غريب منه.

روي له ألفا حديث وستمائة وثلاثون حديثًا، أتفقا منها على مائة وسبعين، وانفرد البخاري بأحد وثمانين، ومسلم بأحد وثلاثين. وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبى هريرة.

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٣٩١٦) كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش (ف): ذكر العبادلة.

<sup>(</sup>٣) «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» للنووي ص (٦٠٩)، وورد في (ج): ابن الزير.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٢/٥٠٥، مادة: عبد.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

روىٰ عنه أولاده: سالم وعبد الله وحمزة وبلال، وخلائق من جلة التابعين.

ومناقبه لا تحصى، ونظيره في المتابعة للآثار وإعراضه عن الدنيا ومقاصدها عزيز، وكذا اُحتياطه في الفتوى، وعلمه بالمناسك، وكرمه، فربما تصدق في المجلس الواحد بثلاثين ألفًا. وهو أحد الساردين للصوم كوالده وعائشة وأبي طلحة وحمزة (بن عمرو الأسلمي، و) (۱) شهد له الشارع بالصلاح (۲)، وعاش بعد ذَلِكَ زيادة علىٰ ستين سنة يترقىٰ في الخيرات.

قَالَ الزهري: لا يعدل (برأي) (٣) ابن عمر، فإنه أقام بعد رسول الله عني ستين سنة فلم يخف عنه شيء من أمره ولا من أمر الصحابة.

مات بفَخ -بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة- موضع بقرب مكة، قَالَ الصغاني: وهو وادي الزاهر (٤). سنة ثلاث، وقيل: أربع وسبعين بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر وقيل: بسنة، عن أربع، وقيل: ست وثمانين سنة، قَالَ يحيىٰ بن بكير: توفي بمكة بعد الحج، ودفن بالمحصب، وبعض الناس يقول: بفخ، قُلْتُ: وقيل: بسرف، وكلها مواضع بقرب مكة (بعضها أقرب إلى مكة) (٥) من بعض (٦).

<sup>(</sup>١) من (ف).

<sup>(</sup>۲) سيأتي برقم (۱۱۲۲) كتاب: التهجد، باب: فضل قيام الليل، ورواه مسلم (۲٤۷۹) كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) في (ج): به أي.

<sup>(</sup>٤) «مُعجم البلدان» ٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ٣/ ١٧٠٧، «الاستيعاب» ٣/ ٨٠، «الأستيعاب» ٣/ ٨٠، «أسد الغابة» ٣/ ٣٤٠.

#### فائدة:

في الصحابة أيضًا عبد الله بن عمر، جَرْمي، يقال: إن له صحبة، يروىٰ عنه حديث في الوضوء<sup>(١)</sup>.

وأما الراوي عنه فهو الإمام عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المكي الثقة الجليل، سمع ابن عمر وابن عباس وغيرهما، وعنه عمرو بن دينار وغيره من التابعين.

مات بمكة بعد عطاء، ومات عطاء سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائة. والعاصي جده هو أخو أبي جهل، قَتَلَ العاصي (هذا عمرُ ببدرٍ كافرًا، وهو خال عمر علىٰ قول(٢) (...)(٣).

وفي الصحابة عكرمة)(٤) ثلاثة لا رابع لهم: ابن أبي جهل المخزومي(٥)،

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: «أسد الغابة» ٣٤٠/٣، «الإصابة» ٣/١٣٧.

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» ٥/ ٤٧٥، «التاريخ الكبير» ٧/ ٤٨ (٢٢١)، «الجرح والتعديل» ٧/ ٩ (٣٤)، «الثقات» ٥/ ٢٣١، «تهذيب الكمال» ٢/ ٩٤٩- ١٥٥ (٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) عكرمة بن أبي جهل، واسم أبي جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي. كان عكرمة شديد العداوة لرسول الله على في الجاهلية هو وأبوه، وكان فارسًا مشهورًا، هرب حين الفتح، فلحق باليمن، ولحقت به أمرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام. ولما أسلم عكرمة شكا قولهم عكرمة بن أبي جهل، فنهاهم النبي، وكان مجتهدًا في قتال المشركين مع المسلمين، أستعمله رسول الله على هوازن يُصدقها، قتل في يوم اليرموك. أنظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» ٤/ ٢١٧١ – ٢١٧٢ (٢٢٦١)، «أسد الغابة» ٤/ ٧٠- ٣٧ (٣٧٣٥)، «أسد الغابة» ٤/ ٧٠- ٣٧ (٣٧٣٥)،

وابن عامر العبدري (١) وابن عبيد الخولاني (٢).

## فائدة ثانية:

ليس في الصحيحين من أسمه عكرمة إلا هذا، وعكرمة بن عبد الرحمن، وعكرمة مولى ابن عباس، وروى مسلم للأخير مقرونًا وتكلم فيه لرأيه، وسيأتي في كتاب العلم (٣).

وعكرمة بن عمار، أخرج له مسلم في الأصول واستشهد به البخاري (ومسلم) في (كتاب) (٥) البر والصلة (٦).

وأما الراوي عن عكرمة فهو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن (حذافة) (٧) بن جمح الجمحي المكي القرشي الثقة الحجة، سمع عطاء وغيره من التابعين، وعنه الثوري وغيره من الأعلام. مات سنة إحدى وخمسين ومائة.

<sup>(</sup>۱) عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري، هو الذي باع دار الندوة من معاوية بمائة ألف. وهو معدود في المؤلفة قلوبهم. انظر ترجمته في: «الاستيعاب» ٣/ ١٩٢ (١٨٥٨)، «أسد الغابة» ٤/ ٧٧ (٣٧٣٦)، «الإصابة» ٢/ ٤٩٧ (٣٣٣٥).

 <sup>(</sup>۲) عكرمة بن عبيد الخولاني، ذكره بعض المتأخرين في الصحابة، وقال: لا يعرف له رواية، وحُكي عن أبي سعيد بن عبد الأعلىٰ؛ أنه شهد فتح مصر، وله إدراك. انظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» ٤/٢٧٢ (٢٢٦٢)، «أسد الغابة» ٤/٣٧ (٣٧٣٧)، «الإصابة» ٢/٧٩٤ (٥٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٧٥) باب: قول النبي ﷺ: «اللهم علمه الكتاب».

<sup>(</sup>٤) من (تج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): باب.

رة) سيأتي شاهدًا لحديث رقم (٦١٠٣) كتاب: الأدب، باب: من أكفرُ أخاه بغير تأويل فهو كما قال.

<sup>(</sup>٧) في (ج): خزاعة وهو خطأ.

روىٰ له الجماعة (١). واستثنى شيخنا في «شرحه» ابن ماجه وصرح المزي في «تهذيبه» (٢) بخلافه فاعلمه.

وأما الراوي عن حنظلة فهو السيد الجليل أبو محمد عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي -بالموحدة- مولاهم الكوفي الثقة، سمع الأعمش وخلقًا من التابعين، وعنه أحمد والبخاري وغيرهما، وروى مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن رجل عنه، وكان عالمًا بالقراءات رأسًا فيها. مات بالإسكندرية سنة ثلاث عشرة ومائتين في ذي القعدة، وقيل: سنة أربع عشرة ".

### فائدة:

هاذا الإسناد كلهم مكيون إلا عبيد الله هاذا فإنه كوفي، وكله على شرط الستة إلا عكرمة بن خالد فإن ابن ماجه لم يخرج له.

خامسها: في التعريف بجماعة وقع ذكرهم في هلَّـِه الآثار:

أما عمر (ع) بن عبد العزيز فهو: الإمام العادل، خامس الخلفاء (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن العاصي بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي، المجمع علىٰ جلالته وزهده وعلمه، وترجمته أفردت بالتأليف، سمع عبد الله بن جعفر وأنسًا وغيرهما،

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» ٥/ ٤٩٣، «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٤- ٥٥ (١٦٧)، (١٧٠)، «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٤١- ٢٤٢ (١٠٧١)، «تهذيب الكمال» ٧/ ٤٤٣- ٤٤٧ (١٥٦١).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۷/ ۷٤٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» ٦/ ٤٠٠، «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٠١ (١٢٩٣)، «معرفة الثقات» ٢/ ١١٤ (١١٧١)، «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٣٤ - ٣٣٥ (١٥٨٢)، «تهذيب الكمال» ١/ ١٦٤ - ١٧٠ (٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

وعنه ابناه (وعِدة)(١)، وأمه حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب.

ولي بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك، وكانت خلافته مثل خلافة الصديق سواء. ومات بدير سمعان قرية بقرى حمص سنة إحدى ومائة لعشر بقين من رجب، عن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر، وكان أشج يقال له: أشج بني أمية، ضربته (دابة)(٢) في وجهه (٣).

### فائدة:

ليس له في البخاري سوى حديث واحد رواه في الأستقراض من حديث أبى هريرة في الفلس<sup>(٤)</sup>.

فائدة ثانية:

في الراوة أيضًا عمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص<sup>(ه)</sup> روىٰ له (الترمذي)<sup>(٦)</sup> فقط.

وأما عدي فهو السيد الجليل أبو فروة عدي (د.ت.ن) بن عدي بن عميرة -بفتح العين- بن زرارة بن الأرقم بن (عمرو) بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن عدي الكندي الجَزَرِي التابعي. روى عن أبيه

<sup>(</sup>١) في (ج): وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) في (ج): دابته.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُر تَرجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» ٥/ ٣٣٠، «التاريخ الكبير» ٦/ ١٧٤ – ١٧٥ (٣٠٠)، «الثقات» ٥/ ١٥١، «تهذيب الكمال» ٢/ ٢١/ ٤٤٧ (٤٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) سِيأتي برقم (٢٤٠٢) باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع.

<sup>(</sup>٥) أبو حفص المصري الخزاعي، ثقة فاضل. أنظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٥) أبو حفص المصري الخزاعي، ثقة فاضل. أنظر ترجمته في: «تهذيب» ٢/ ٦٥ (٤٠٨٨)، «تقريب التهذيب» ص ٤١٥ (٤٩٣٩).

<sup>(</sup>٦) في (ف): النسائي وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (ف): عمر، والمثبت من (ج).

وعمه العُرس بن عميرة، وهما صحابيان، وعنه الحكم وغيره من التابعين وغيرهم، قَالَ البخاري: هو سيد أهل الجزيرة (١).

وقال مسلمة بن عبد الملك: في كندة ثلاثة يُنزل الله بهم الغيث، وينصر بهم على الأعداء: رجاء بن حيوة، وعدي بن عدي، وعبادة بن نسيء.

وقال أحمد: عدي لا يسأل عن مثله، ووثقه يحيى وأبو حاتم وغيرهما.

(وقال ابن سعد: كان ناسكًا فقيهًا، ولي لسليمان بن عبد الملك الجزيرة وإرمينية وأذربيجان)(٢).

وقال ابن أبي حاتم: كان عامل عمر بن عبد العزيز على الموصل. مات سنة عشرين ومائة، روىٰ له أبو داود والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له في الصحيحين ولا في الترمذي (٣).

### فائدة:

إرمينية هالم بكسر الهمزة كما صرح به البكري (٤)، ووقع بخط النووي في القطعة التي له على هاذا الكتاب فتحها ضبطًا، سميت بذلك؛ لكون الأرمن فيها أو بيرمون من ولد يافث بن نوح.

وأما معاذ فستأتي ترجمته في موضعه اللائق به وكذا غيره مما ذكر، وليس في الصحابة من أسمه معاذ بن جبل غيره.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ٧/ ٤٤ (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج) وانظر: «الطبقات الكبرى» ٧/ ٤٨٠.

 <sup>(</sup>۳) أنظر ترجمته في «الجرح والتعديل» ٧/٣ (٦) «معرفة الثقات» ٢/ ١٣٢ (١٢٢٤)،
 «الثقات» ٥/ ٢٧٠، «تهذيب الكمال» ١٩ / ٥٣٤ – ٥٣٥ (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) «معجم ما ٱستعجم» ١٤١/١.

الوجه السادس: في أتصال هاله الآثار التي ذكرها البخاري رحمه الله.

أما أثر عمر بن عبد العزيز فأخرجه أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن يزيد (رُسْتَه)<sup>(۱)</sup> في كتاب «الإيمان» تأليفه، فقال: حدثنا ابن مهدي، نا جرير بن حازم، عن عيسىٰ بن عاصم قَالَ: كتب عمر .. فذكره (۲)، وهاذا إسنادٌ صحيح.

وأما أثر معاذ فأخرجه أيضًا عن ابن مهدي، نا سفيان، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال عنه (٣)، وهذا أيضًا إسنادٌ صحيح. (ورويناه

<sup>(</sup>١) في (ح): رشد.

ورُسْتة هو الإمام المحدث المتقن، أبو الفرج، وقيل: أبو الحسن، عبد الرحمن ابن عمر بن يزيد بن كثير، الزهري المديني الأصبهاني، ولقبه رُسْته.

سمع يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الرحمن بن مهدي، وخلقًا سواهم حدث عنه ابن ماجه. توفي سنة خمسين وماثتين.

انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» ٥/٢٦٣ (١٢٤٦)، «الثقات» ٨/ ٣٨١، «تهذيب الخمال» ١٧/ ٢٩٦- ٢٤٣. «سير أعلام النبلاء» ١٢/ ٢٤٢- ٢٤٣.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٦/ ١٧٢ (٣٠٤٣٥)، وفي كتاب «الإيمان» (١٣٥)، والخلال في «السنة» (١٦٦١، ١٥٥٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ١/ ٧٨ من طريق جرير بن حازم، عن عيسىٰ بن عاصم، عن عدي بن عدي قال: كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز..

قال الألباني في تحقيقه لكتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة (١٣٥): وألسند إلى عمر صحيح.اه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الإيمان» (٢٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩ (٨٢٣)، من طريق سفيان، ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٦/ ١٦٤ (٣٠٣٥)، ٧/ ١٤٢ (٣٤٦٨٧)، وفي كتاب «الإيمان) (١٠٧)، والخلال في «السنة» (١١٢١)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٢٣٥ من طريق الأعمش. كلاهما أي: سفيان، والأعمش، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال، عن معاذ به.

في مجالس أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي بإسنادنا إليه عن عبد الجبار بن العلاء، ثنا وكيع، عن مسعر، عن جامع بن شداد به)(١).

وأما أثر ابن مسعود فأخرجه أيضًا عن أبي زهير، حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علقمة عنه قَالَ: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله (٢٠). وهذا أيضًا إسنادٌ صحيح.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.اه. وقال الذهبي: صحيح.اه. وقال البيهقي في «الآداب» ص٧٠٣ (٩٣٢): روي مرفوعًا وموقوفًا عن ابن مسعود والموقوف أصح.اه. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤/١٤٠: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح، وهو موقوف ورفعه بعضهم.اه.

وقال الهيثمي في «المجمع» ١/٥٧: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح.اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٨: وصله الطبراني بسند صحيح.اه. وأما المرفوع فرواه ابن الأعرابي في «المعجم» (٩٩١)، وأبو القاسم تمام بن محمد في «الفوائد» ٢/ ٠٤ (١٠٨٣)، وأبو نعيم في «الحلية» ٥/ ٣٤، والقضاعي في «مسند الشهاب» ١/ ١٢٦- ١٢٧، والبيهقي في «الشعب» ٧/ ١٢٣، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٢٦/١٣، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٣٣٠- بسما من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن محمد بن خالد المخزومي، عن سفيان، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد الله مرفوعًا.

<sup>=</sup> قال الحافظ في «الفتح» ١/٨٤: التعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر بسند صحيح إلى الأسود بن هلال.اهـ.

وقال الألباني في تحقيقه لكتاب «الإيمان» لأبي عبيد، وكتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١) من (ج)، والأثر رواه الخَلال في «السنة» (١١٢١) من طريق وكيع، عن مسعر.

٢) روي هذا الأثر موقوفًا، ومرفوعًا، أما الموقوف فرواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه»
 ٣/ ١٠٠ (٣٩٩٣) من طريق أبي معاوية، ورواه الحاكم ٢/ ٤٤٦ من طريق جرير، ورواه البيهقي في «الشعب» ٧/ ١٢٣ من طريق وكيع، كلهم عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علقمة، عن عبد الله به.

ثم قَالَ: ونا عبد الله، نا سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظبيان بمثله، وروى أحمد في كتاب «الزهد» عن وكيع، عن شريك، عن هلال، عن ابن عكيم قَالَ: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانًا (ويقينًا وفقهًا (٢).

وأما أثر مجاهد فرواه عبد بن حميد في «تفسيره» عن شبابة، عن ورقاء عنه، وهذا إسناد صحيح ورواه ابن المنذر بإسناده بلفظة: وصاه وأنبياءه كلهم دينًا واحدًا(٣).

<sup>=</sup> قال أبو علي النيسابوري: هذا حديث منكر لا أصل له من حديث زبيد، ولا من حديث الثوري. اهـ.

وقال أبو نعيم والخطيب: تفرد به المخزومي عن الثوري.اهـ.

وقال البيهقي: تفرد به يعقوب عن المخزومي، والمحفوظ عن ابن مسعود.اه. وقال ابن الجوزي: تفرد به محمد بن خالد عن الثوري، ومحمد مجروح، قال يحيى والنسائي: يعقوب ليس بشيء.اه. وقال الحافظ في «الفتح» ١/٤٨: ولا يثبت رفعه.اه.

وقال الملا عليّ القاري في: «الأسرار المرفوعة» (٦٢٣): موضوع على ما ذكره الصغاني.اهـ. وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٩٩): منكر.اهـ.

<sup>(</sup>١) يبدأ من هنا سقط طويل من (ج) سنشير إلى نهايته.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في «الزهد» للإمام أحمد، ورواه عبد الله في «السنة» ١/ ٣٦٩ (٧٩٧). قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١/ ٤٨ إسناده صحيح.

العرب عراه له "تفسير عبد بن حميد" السيوطي في "الدر المنثور" ٧/ ٣٣٩. والحديث رواه الطبري في "تفسيره" ١٣٥/١١ من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به. وبه علم أنه قد سقط من الإسناد الذي ساقه المؤلف ابن أبي نجيح، فليعلم. قال الحافظ في "الفتح" ١/٨٤: قال شيخ الإسلام البلقيني: وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قلَّ من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه: وقال مجاهد: شرع لكم: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدًا. والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه. كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم. وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح = وابن المنذر في تفاسيرهم. وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح =

وأما أثر ابن عباس فرواه الأزهري في «تهذيبه» عن ابن ماهك عن حمزة، عن عبد الرزاق، عن أبي إسحاق، عن التميمي –يعني: أربدة– عن ابن عباس (۱)، وأنا: عن حمزة، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة:

رواه: سفيان الثوري في «تفسيره» ص ١٠٣ ومن طريقه عبد الرزاق في «تفسيره» / ١٨٧ (٧٢١) عن أبي إسحاق عن التميمي، عن ابن عباس في قوله: ﴿ شِرْعَةُ وَمِنْهَا كُمَّا اللهِ عَلَى اللهِ وَمِنْهَا كُمّا أَهِي اللهِ وَسَنَةً.

ومن هذا الطريق علم أنه قد سقط من الإسناد الذي ساقه المصنف سفيان الثوري؛ لأن عبد الرزاق لا يروي عن أبي إسحاق السبيعي مباشرة، فعبد الرزاق ولد سنة ست عشرين ومائة، وأبو إسحاق توفي سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل: ست وعشرين ومائة، وقيل: ثمان وعشرين ومائة، وقيل: تسع وعشرين ومائة، وعلىٰ كل لا يصح سماعه منه،

انظر: «تهذيب الكمال» ١١٨/ ٦٦، ٢٢/ ١١٢. ورواه الطبري في «تفسيره» ٢١١/٤ من طرق عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس: ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾. قال: سنة وسبيلا.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١١٥١/٤ (٦٤٨٢) من طريق يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن التميمي، عن ابن عباس في قوله: ﴿ شِرْعَةُ ﴾. قال: سبيلًا، ورواه أيضًا في ١١٥٢/٤ (٦٤٨٥) من طريق سفيان عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس، قوله: ﴿ وَمِنْهَا جُأْهُ. قال: سنة.

قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» ٢ / ٦٧: وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء الخراساني: ﴿ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاكُما ﴾. أي: سنيلا وسبيلا، والأول أنسب -أي: سبيلا وسنة - فإن الشرعة وهي الشريعة أيضًا هي: ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال: =

وحده مع أن في السياق ذكر جماعة. آنتهلى. ولا مانع من الإفراد في التفسير ، وإن كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع ، وإفراد الضمير لا يمتنع ؛
 لأن نوحًا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف، وغاية ما ذكر من مجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورًا عند المصنف بالمعنى. والله أعلم. اهـ.

<sup>(</sup>۱) لم أجد في "تهذيب اللغة" مادة [نهج] هذا الأثر، وفي مادة [شرع] ٢/ ١٨٥٧: قال أبو إسحاق: في قوله: ﴿ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا ﴾ قال بعضهم: الشرعة في الدين، والمنهاج: الطريق والأثر.

الوجه السابع: في بيان ألفاظه ومعانيه:

قوله: «الْبُغْضُ فِي اللهِ وَالْحُبُّ فِي اللهِ مِنَ الإِيمَانِ» (في) هنا للسبية - أي: بسبب طاعة الله ومعصيته - كقوله عليه الصلاة والسلام: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» (٣) وكقوله في التي حبست الهرة فدخلت النار فيها (٤)، أي: بسببها وأصل (في) للظرفية.

وقوله: (إِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَسُنَنًا). قال ابن المرابط: الفرائض: ما فُرِضَ علينا من صلاة وزكاة ونحوهما، والشرائع كالتوجه إلى القبلة، وصفاف الصلاة، وعَدَد شهر رمضان، وعدد جلد القاذف، وعدد الطلاق إلى غير ذلك، والسنن: ما أمر به الشارع من فضائل الأعمال، فمتى أتى بالفرائض والسنن وعرف الشرائع، فهو مؤمن كامل.

شرع في كذا: أبتدأ فيه، وكذا الشريعة، وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج،
 فهو الطريق الواضح السهل، والسنن: الطرائق، فتفسير قوله: ﴿شِرَعَةُ وَمِنْهَاجًا﴾.
 بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم. اهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «تَفسيره» ١/٧٢٠ (٧٢٠)، والطبري ٢١٠/٤ (١٢١٣٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/١١٥ (٦٤٨٧)، ووقع فيه عمر، وهو خطأ، والصواب معمر.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٢٣٦٥) كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء.

<sup>(</sup>٣) رواه النسَّائي ٨/ ٥٨ - ٦٠، والمروزي في «السنة» (٢٤٦ - ٢٤٦)، والحاكم ١/ ٣٩٥ – ٣٩٧، وابن حبان ١٤/ ٥٠١ - ٥١٠ (٦٥٥٩)، والبيهقي في «الكبرى» ٨/ ٧٣ من طرق عن عمرو بن حزم.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٣٣١٨).

وقوله: (فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ) أي: أوضحها إيضاحًا يفهمه كل أحد وإنما أخر بيانها؛ لاشتغاله بما هو أهم منها ولم يعلم أنهم يجهلون مقاصدها، ومعنى: ﴿ لِيَطْمَيِنَ قَلْبِيٌّ ﴾: [البقرة: ٢٦٠] ليزداد (١)، وهو المعنى الذي أراده البخاري.

وقيل: بالمشاهدة، كأن نفسه طالبته بالرؤية (٢٠). والشخص قد يعلم الشيء من جهة، ثم يطلبه من أخرىٰ.

وقيل: ﴿ لِيَطْمَهِنَّ قَلْبِيٌّ ﴾ أي: إذا سألتك أجبتني (٣).

وقوله: (اجلس بنا نؤمن ساعة) أي: نتذاكر الخير وأحكام الآخرة وأمور الدين، فإن ذلك إيمان.

وقال ابن المرابط: نتذاكر ما يُصدق اليقين في قلوبنا؛ لأن الإيمان هو التصديق بما جاء من عند الله تعالى.

وقوله: (الْيَقِينُ الإِيمَانُ كُلُّهُ)، قال أهل اللغة: اليقين: هو العلم وزوال الشك، يقال: منه يقنت الأمر -بالكسر- يقنًا، وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله بمعنى، وأنا على يقين منه، وذلك عبارة عن التصديق وهو أصل الإيمان فعبر بالأصل عن الجميع كقولهم: الحج عرفة، وفيه دلالة على أن الإيمان يتبعض؛ لأن كُلَّا وأجمع لا يؤكد بهما إلا ما يتبعض حسًا أو حكمًا كما قاله أهل العربية.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري ۳/ ۰۵ عن سعيد بن جبير (۵۹۷۷، ۵۹۸۲)، والضحاك (۵۹۷۸)، وقتادة (۵۹۸۹، ۵۹۸۰)، والربيع (۵۹۸۱)، ومجاهد وإبراهيم (۵۹۸۶)، ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۲/ ۵۱۰ (۲۹۹۸) عن سعيد بن جبير فقط.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/ ٥١٠ (٢٧٠١) عن الضحاك.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبريّ ٣/٣٥ (٥٩٨٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/ ٥٠٩ (٢٦٩٥، ٢٦٩٥) ٢٦٩٦) عن ابن عباس.

و(حاك) بالحاء المهملة، وفتح الكاف المخففة: ما يقع في القلب، ولا ينشرح له صدره، وخاف الإثم فيه، يقال فيه: حاك يحيك، وحك يحك، وأحاك يحيك، وفي «صحيح مسلم» من حديث النواس بن سمعان - الله علم الله علم عن البر والإثم فقال: «البر حُسْنُ الخُلق، والإثم ما حاك في نفسِك، وكرهت أن يطلع عليه الناسُ» (١) فالذي يبلغ حقيقة التقوى تكون نفسه متيقنة الإيمان سالمة من الشكوك. وعبر هنا بالصدر عن النفس والخلد.

وقوله في: (﴿شِرْعَةُ وَمِنْهَاجُأَ﴾) [المائدة: ٤٨] سبيلًا وسنة.

﴿ دُعَا وُكُمْ إِيمانكم): يعني: أن ابن عباس فسر قوله تعالى: ﴿ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ وَشِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ الله بسبيل وسنة، وفسر قوله تعالى: ﴿ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ لَوَلا دُعَا وَكُمْ الله المراد بالدعاء: الإيمان، فمعنى (دعاؤكم): إيمانكم.

قال ابن بطال: ﴿ لَوْلَا دُعَآ وُكُمُّ مَا لَذِي هو زيادة في إيمانكم (٣).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٥٥٣) كتاب البر والصلة والآداب، باب: تفسير البر والإثم.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري ۱۱/ ۱۳۵ (۳۰۶۳۰) عن قتادة.

۳) «شرح ابن بطال» ۲۱/۱.

وقال النووي: وهذا الذي قاله حسن، أي: فإن أصل الدعاء النداء والاستغاثة ففي «الجامع»: سئل ثعلب عنه، فقال: هوالنداء.

ويقال: دعا الله فلانُ بدعوة فاستجاب له، وقال ابن سيده: هو الرغبة إلى الله تعالى، دعاهُ دعاءً ودعوىٰ حكاها سيبويه (١)، وفي «الغريبين» الدعاء: الغوث، وقد دعا، أي: ٱستغاث قَالَ تعالىٰ: ﴿ النَّعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُونَ آَسْتَجِبُ لَكُونَ آَسْتَجِبُ لَكُونَ [غافر: ٦٠].

ثم أعلم أنه يقع في كثير من نسخ البخاري هنا باب: دعاؤكم إيمانكم، ثم ساق حديث ابن عمر السالف، وعليه مشى شيخنا في «شرحه»، وليس ذَلِكَ بجيد؛ لأنه ليس مطابقًا للترجمة؛ ولأنه ترجم أولًا لقوله ﷺ: «بني الإسلام على خمس» ولم يذكره قبل هذا؛ إنما ذكره بعده، والصواب ما أسلفناه، وحكى أبو إسحاق عن بعضهم أن الشرعة: الدين.

والمنهاج: الطريق. وقيل: هما جميعًا الطريق، والطريق هنا: الدين. لكن اللفظ إذا ٱختلف أتى فيه بألفاظ للتأكيد (٢).

وقال محمد بن يزيد (٣): شرعة معناها: ٱبتداء الطريق. والمنهاج

<sup>(1) «</sup>المحكم» ٢/٤٣٢.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وجاء في «تهذيب اللغة» ٢/١٨٥٧ مادة: شرع، ولكن اللفظ إذا أختلف أتي به بألفاظ تؤكد بها القصة والأمر.اهـ.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، البصري، أبو العباس، المبرِّد إمام النحو، كان إمامًا، علَّامة، جميلا، فصيحًا، مفوِّها، موثِّقا، صاحب نوادر وطرف.

قال الذهبي: له تصانيف كثيرة، يقال: إن المازني أعجبه جوابه، فقال له: قم فأنت المبرِّد، أي: المثبت للحق، ثم غلب عليه: بفتح الراء.اه. مات في أول سنة ست وثمانين ومائتين.

# الطريق المستمر (١).

وقال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء، وأصل الشريعة: مورد الماء. وذكر الواحدي وغيره في قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ اللَّامَرِ فَاتَبِعَهَا ﴾ [الجاثية: ١٨] قَالَ: الشريعة: الدين والملة والمنهاج والطريقة والسنة والقصد (٢)، قالوا: وبذلك سميت شريعة النهر؛ لأنه يتوصل منها إلى الأنتفاع (٣).

والشارع: الطريق الأعظم، وقال مجاهد في معنى الآية السالفة: ما يفعل بكم ربي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه (٤). وقيل: معناه: ما يعبأ بخلقكم لولا توحيدكم إياه.

ومعنى: «بني الإسلام»: أسس.

انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٣/ ٣٨٠- ٣٨١، «المنتظم» ٦/٩- ١١، «وفيات الأعيان» ٤/٣١٦- ٢١٨، «السير» ١٣/ ٥/٢١٦- ٢١٨، «السير» ١٣/ ٥/٢٠.

 <sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» لأبي جعقر النحاس ۲/ ۳۱۹، «تهذيب اللغة» ۲/ ۱۸۵۷ مادة «شرع».

<sup>(</sup>۲) «تفسير الواحدي» ٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير البغوي» ٧/ ٢٤٣، ٢٤٤، «زاد المسير» ٧/ ٣٦٠.

 <sup>(</sup>٤) «تفسير مجاهد» ٢/ ٤٥٧ وفيه: لولا دعاؤكم إياه. قال الحافظ ابن رجب في «الفتح» ١/ ٢١: وأما قوله تعالىٰ: ﴿مَا يَمْـبَوُا بِكُرُ رَبِي لَوْلَا دُعَاؤُكُمُ ﴾ [الفرقان: ٧٧] فيه للمفسرين قولان:

أحدهما: أن المراد لولا دعاؤكم إياه، فيكون الدعاء بمعنى الطاعة، كما ذكرنا. والثاني: لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته، كما في قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَالْاِنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ وَالْهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وإنَّما آخَتلفُ المفسرُونَ في ذلك لأن المصدّر يضافُ إلى الفاعل تَّارة، وإلى المفعول أخرى.اهـ.

وقوله: «على خمس» أي: خمس دعائم أو قواعد، وفي رواية لمسلم: «على خمسة» (١) بالهاء وهو صحيح أيضًا، أي: خمسة أشياء أو أركان أو أصول، وتحتمل الرواية السالفة وجهًا آخر وهو أن المراد خمسة أشياء، وإنما حذف الهاء؛ لكون الأشياء لم تذكر كقوله تعالى: ﴿يَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا ﴿ [البقرة: ٢٣٤] والمعنى: عشرة أشياء، وكقوله ﷺ: «من صام رمضان وأتبعه ستًا» (٢) ونحو ذَلِكَ.

وقوله: «وإقام الصلاة»: أصله: إقامة الصلاة، حذفت التاء، وقوله: «وإيتاء الزكاة» أي: أهلها، فحذف المفعول، والإيتاء: الإعطاء.

الوجه الثامن:

مقصود الباب بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وإطلاقه على الأعمال كالصلاة والصيام والذكر وغيرها، ومذهب السلف والمحدثين وجماعات من المتكلمين أن الإيمان قول وعمل ونية، ويزيد وينقص، ومعنىٰ هذا أنه يطلق على التصديق بالقلب، وعلى النطق باللسان، وعلى الأعمال بالجوارح كالصلاة وغيرها، ويزيد بزيادة هذه وينقص بنقصها، وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصه، وقالوا: متىٰ قَبِل الزيادة والنقص كان شكًا وكفرًا، قَالَ المحققون منهم: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته ونقصانها وهي الأعمال، وفي هذا جمع بين ظواهر النصوص الواردة بالزيادة مع أقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦) كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١١٦٤) كتاب الصيام، باب: أستحباب صوم ستة أيام من شوال أتباعًا لرمضان، من حديث أبي أيوب.

قَالَ النووي: وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرًا حسنًا فالأظهر المختار خلافه، وهو أن نفس التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر، وتظاهر الأدلة، وانشراح الصدر، واستنارة القلب؛ ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه، ولا يتزلزل إيمانهم لعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة مستنيرة وإن أختلفت الأحوال عليهم.

وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق الصديق لا يساوي تصديق آحاد الناس، ولهذا ذكر البخاري كما سيأتي في بابه عن ابن أبي مليكة قَالَ: أدركت ثلاثين من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل(١).

ويدل له ظواهر نصوص الكتاب والسنة، فمن الآيات: التي ذكرهن البخاري وغيرهن، ومن السنة: أحاديث كثيرة في «الصحيح» ستأتي في مواضعها كحديث: «يخرج من النار من كان في قلبه وزن شعيرة من إيمان» وكذا: «من كان في قلبه وزن برة من إيمان» وكذا: «من كان في قلبه وزن برة من إيمان» وكذا: «من كان في قلبه وزن ذرة» (٢) فهذا هو الصحيح الموافق لظواهر النصوص في قلبه وزن ذرة» ولما قاله سلف الأمة، ولما يقضي به الحسُّ، وأما إطلاق أسم الإيمان عَلَى الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله لا تحصيٰ من الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۱۲۸/۱- ۱٤۹، وحديث ابن أبي مليكة سيأتي معلقًا قبل حديث (٤٨) باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٤٤) كتاب الإيمان، باب: زيادة الإيمان ونقصانه.

قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ۚ [البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم، بإجماع (١).

ومثله الآيات التي ذكرها البخاري في الأحاديث، وأما الأحاديث فَسَتمرُّ بها في مواضعها إن شاء الله تعالىٰ. وهذا المعنىٰ أراد البخاري في «صحيحه» بالأبواب الآتية بعد هذا كقوله: باب أمور الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه.

وأراد الرد على المرجئة في قولهم الفاسد: إن الإيمان قول بلا عمل، وبيّن غلطهم، وسوء أعتقادهم، ومخالفتهم الكتاب والسنة والإجماع.

قَالَ ابن بطَّال: مذهب جميع أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص (٢). فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمن هو إتيانه بهلنه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح؛ وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل بلا أعتقاد، أو أعتقد وعمل وجحد بلسانه لا يكون مؤمنًا، وكذا إِذَا أقر واعتقد ولم يعمل الفرائض لا يسمى مؤمنًا بالإطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الْأَنْفال: ٢-٤].

فأخبرنا تعالىٰ أن المؤمن لا يكون إلا مَنْ هاذِه صفتُه؛ ولهاذا قَالَ عَالِيَّةِ: «لا يَسْرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسْرِقُ وهو مُؤمِنٌ "(٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مسلم بشرح النووي» ۱۲۹/۱.

<sup>(</sup>۲) «شرح ابن بطال» ۱/۵٦.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٢٤٧٥) كتاب المظالم، باب: النَّهبى بغير إذن صاحبه.

فالحاصلُ أنَّ الذي عليه أهل السنة أو جمهورهم أن من صدق بقلبه، ونطق بلسانه بالتوحيد ولكنه قصر في الأعمال الواجبة كترك الصلاة، وشرب الخمر لا يكون كافرًا خارجًا من الملة، بل هو عاص فاسق يستحق العذاب، وقد يُعْفَىٰ عنه، وقد يُعَذَّب، فإن عُذب حتم له بالجنة، وسيأتي بيان هذا في بابه -إن شاء الله- وأبعد بعضهم فقال: إذا أعتقد بقلبه، ولم ينطق بلسانه من غير عذر يكون فائزًا في الآخرة حكاه في «الشفا»(۱).

وقد ساق الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي<sup>(۲)</sup> في كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» عن عمر بن الخطاب وخمسة عشر من الصحابة: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

وعن خلق من التابعين وأتباعهم فوق الخمسين (٣).

وقال سهل بن المتوكل: أدركت ألف أستاذ كلهم يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص.

وقال يعقوب بن سفيان: أدركت أهل السنة والجماعة عَلَىٰ ذَلِكَ بمكة، والمدينة والبصرة والشام والكوفة منهم: عبد الله بن يزيد المقرئ وعددهم فوق الثلاثين (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «الشفا» ۲/ o.

<sup>(</sup>۲) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري، وكنيته: أبو القاسم صاحب كتاب: «شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة» طبري الأصل نسبة إلى طبرستان، ثم قدم بغداد واستوطنها، توفي سنة ۲۱۸هم، أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ۷۰/۱۲۸۸، و «سير أعلام النبلاء» ۲۱/۱۷٪.

 <sup>(</sup>٣) «شرح أصول أعقاد أهل السنة والجماعة» ٥/ ٩٦٢ - ٩٦٢.

<sup>(</sup>٤) رواهما اللالكائي في «شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة» ٥/١٠٣٥-١٠٣٦.

وذكر أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر في كتاب «الإيمان» ذَلِكَ(١) عن خلق قَالَ: ولو كان الإيمان قولًا لكان المنافقون مؤمنين؛ لأنهم قد تكلموا بالقول.

وأيضًا فلم يبعث الله نبيًّا قط إلا دعا قومه إلى القول والعمل وأمر بالقول والعمل، أولهم آدم، ثمَّ ساق ذَلِكَ، وأما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان؛ فخشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج.

## فوائد:

الأولى: أتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين -على ما قَالَ النووي- عَلَىٰ أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القِبلة ولا يُخلد في النار لا يكون إلا من أعتقد بقلبه دين الإسلام أعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك، ونطق مع ذَلِكَ بالشهادتين، قَالَ: فإن أقتصر عَلَىٰ أحدهما لم يكن من أهل القِبلة أصلًا، بل يخلد في النار، إلا أن يعجز عن النطق بخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية، أو لغير ذَلِك، فإنه حينئذ يكون مؤمنًا بالاعتقاد من غير لفظ، وإذا نطق بهما لم يشترط معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام عَلَى الأصح، إلا أن يكون من كفار يعتقدون أختصاص الرسالة بالعرب فلا يحكم بإسلامه حتَّىٰ يتبرأ، ومن أصحابنا من شرط التَبرُّؤ مطلقًا وهو غلط؛ لقوله ﷺ: "أمرتُ أن أقاتل الناس حتَّىٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله "".

ومنهم من ٱستحبه مطلقًا كالاعتراف بالبعث، أما إِذَا ٱقتصر الكافر

<sup>(</sup>١) بهامش (ف) تعليق نصه: قائله هو رسته.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٢٥) كتاب الإيمان، باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. عن ابن عمر.

عَلَىٰ قوله: لا إله إلا الله ولم يقل: محمد رسول الله. فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكون مسلمًا، ومن أصحابنا من قَالَ: يصير مسلمًا، ويطالب بالشهادة الأخرىٰ، فإنْ أبىٰ جعل مرتدًا، واحتج له بقوله عَلَىٰ في روايات: «أمرت أن أقاتل الناس حتّىٰ يقولوا: لا إله إلا الله الله الله الجمهور الرواية السالفة وهي مقدمة عَلَىٰ هانِه؛ لأنها زيادة من ثقة، وليس فيها نفي للشهادة الثانية، وأيضًا فإن فيها تنبيهًا عَلَىٰ الأخرىٰ(٢).

وأغرب القاضي الحسين فشرط في اُرتفاع السيف عنه أن يقر بأحكامها مع النطق بها، فأما مجرد قولها فلا، وهو عجيب منه.

الثانية: آشترط القاضي أبو الطيب من أصحابنا الترتيب بين كلمتي الشهادة في صحة الإسلام فيقدم الإقرار بالله عَلَى الإقرار برسوله، ولم أر من وافقه ولا من خالفه (٣).

وذكر الحليمي في «منهاجه» ألفاظًا تقوم مقام لا إله إلا الله، في بعضها نظر؛ لانتفاء ترادفها حقيقة، فقال: ويحصل الإسلام بقوله: لا إلله غير الله، ولا إلله سوى الله، أو ما عدا الله، ولا إله إلا الرحمن أو البارئ، أو لا رحمن أو لا باري إلا الله، أو لا ملك أو لا رازق إلا الله، وكذا لو قَالَ: لا إلله إلا العزيز أو العظيم أو الحليم أو الكريم أو القدير، قَالَ: ولو قَالَ: أحمد أو أبو القاسم رسول الله فهو كقوله: محمد رسول الله (3).

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٢٩٤٦) في الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس. عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) «مسلم بشرح النووي» آ/ ۱٤٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المجموع» ١/٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الشرح الكبير» ١١٨/١١، «روضة الطالبين» ١٠/ ٨٥.

الثالثة: لو أقرَّ بوجوب الصلاة، أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو عَلَىٰ خلاف ملته التي كان عليها، فهل يصير بذلك مسلمًا؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: لا؛ لظاهر الحديث. ومن قَالَ: يصير، قَال: (كل ما)(١) يَكْفُر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلمًا(٢).

الرابعة: يصح الإسلام بالعجمية مع العجز عن العربية قطعًا، وكذا مع القدرة عَلَى الأصح؛ لوجود الإقرار والاعتقاد (٣).

الخامسة: آختلف السلف والخلف في إطلاق الإنسان: أنا مؤمن مقتصرًا عليه. فمنعت طائفة ذَلِكَ وقالوا: يقرنه بالمشيئة، وحكي هذا عن أكثر المتكلمين، وجوزته أخرى وهو المختار، وقول أهل التحقيق.

وذهبت طائفة ثالثة إلى جواز الأمرين وهو حسن، والمقالات الثلاث صحيحة باعتبارات مختلفة. فمن أطلق نظر إلى الحال؛ فإن أحكام الإيمان جارية عليه في الحال، ومن استثنى أراد التبرك أو اعتبار العاقبة، ومن خير نظر إلى الحالين ورفع الاجتلاف<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ف): كلما، وفي (ج): كما، والمثبت هو الصحيح إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الوسيط» ٦/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «روضة الطالبين» ٨/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» ص٣٣٩:

والناس فيه علىٰ ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال.اه. ثم ذكر قول من يوجبه ومن يمنعه وأجاب عن حججهم ثم قال: وأما من يُجوّز الاستثناء وتركه، فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه مُنع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ =

فرع: الكافر أجرى أصحابنا الخلاف فيه أيضًا، وهو غريب، والمختار الإطلاق ولا نقول: هو كافر إن شاء الله.

السادسة: مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل البدع والأهواء.

## الوجه التاسع:

أدخل البخاري في هذا الباب حديث ابن عمر؛ ليبين أن الإسلام يطلق عَلَى الأفعال، وأن الإسلام والإيمان قَدْ يكونان بمعنى. وهذه المسألة فيها خلاف شهير للسلف، فقيل: معناهما واحد، وهو مذهب البخاري وغيره، وقيل: بينهما عموم وخصوص.

قَالَ الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هاذِه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام: الكلمة، والإيمان: العمل (١)، واحتج بقوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا﴾ الآية [الحجرات: ١٤].

وقال غيرهما بمعنَّى، واحتج بقوله تعالىٰ: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُثَّالِمِينَ ۞﴾ [الذاريات: ٣٦].

وقد تكلم في هاذِه المسألة رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل

وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ اللَّيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْة وَمِمَّا رَزَقْتَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمْمْ دَرَجَعْتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ حَيْمًا رَزَقْتَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمْمْ دَرَجَعْتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ حَيْمُ الْمُعْرَفِيقِ وَلَه تعالى : ﴿ إِنَّمَا اللَّهْ وَالْمَالِينَ اللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّكِوفُونَ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّكِوفُونَ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّكِوفُونَ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّكِوفُونَ هَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا لللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَى إِيمَانَه عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» ۱۱/ ٤٠٠ (٣١٧٧٦).

واحد إلىٰ قول من هذين القولين، ورد الآخر عَلَى المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه مائتين.

قَالَ الخطابي: والصحيح في هذا أن يقيد الكلام، وذلك أن المسلم قَدْ يكون مؤمنًا في بعضها، والمؤمن مقد يكون مؤمنًا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم ولا عكس (١).

وإذا تقرر هذا أستقام تأويل الآيات واعتدل القول فيها، وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الأستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلمًا في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون صادقًا في الباطن غير منقاد في الظاهر.

وقال البغوي في حديث جبريل: جعل النبي على الإسلام آسمًا لما ظهر من الأعمال، والإيمان أسما لما بطن من الأعتقاد، وليس ذَلِكَ؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان، أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذَلِكَ تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين؛ ولهذا قَالَ على: «أتاكم جبريل يعلمكم دينكم»(٢).

والتصديق، والعمل يتناولهما أسم الإيمان والإسلام جميعًا يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَمُ ﴿ [آل عمران: ١٩] وَ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، و﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا ﴾ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (٣) [آل عمران: ٨٥].

<sup>(</sup>۱) «أعلام الحديث» ١/ ١٦٠- ١٦١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح السنة» ١/ ١٠، والحديث رواه مسلم (٨) كتاب الإيمان، باب: بيان الإسلام والإيمان.

 <sup>(</sup>٣) أنقطع الكلام في (ف) بسبب سوء التصوير وتمام الكلام كما في «شرح السنة»
 للبغوي: فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولن يكون =

وسيكون لنا عودة إليه إن شاء الله حيث ذكره البخاري رحمه الله قريبًا.

وقال أبو عبد الله محمد بن الإسماعيلي الأصبهاني في «شرح مسلم»: الإيمان لغةً: التصديق. فإن عني به ذَلِكَ فلا يزيد ولا ينقص؛ لأن التصديق ليس شيئًا يتجزأ حتَّىٰ يتصور كماله مرة ونقصه أخرىٰ، والإيمان في لسان الشرع هو: التصديق بالقلب، والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص، وهذا مذهب أهل السنة.

فالخلاف إذًا إنما هو إِذَا صدق بقلبه ولم يضم إليه العمل بموجب الإيمان هل يسمى مؤمنًا مطلقًا أم لا؟

## الوجه العاشر:

اختلف في الأسماء الشرعية (١) كالصلاة، والصوم، والإيمان هل هي واقعة أم لا؟

فالمشهور وقوعها، وأبعد القاضي وأبو نصر القشيري فصمما عَلَىٰ إنكارها، وأغرب أبو الحسين فحكىٰ عن بعضهم أنه منع من إمكانها وهو واهِ (٢).

<sup>=</sup> الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل أهـ.

<sup>(</sup>۱) قال الزركشي في «البحر المحيط» ٣/ ٢٤: من الأصوليين من ترجم هأنيه المسألة بأن الحقيقة الشرعية هل هي واقعة أم لا؟ كما في «المحصول»، ومنهم من ترجمها بالأسماء الشرعية كما عبر به ابن الحاجب في «المنتهى» والبيضاوي في «منهاجه»، وهو الصواب؛ ليشمل كلا من الحقائق الشرعية، والمجازات الشرعية؛ فإن البحث جارٍ فيهما وفاقًا وخلافًا.اهـ.

والحقيقة الشرعية هي: اللفظة التي أستفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. انظر: «المعتمد» ١/ ٢٧٥، «البحر المحيط» ٣/ ١٣، «الإبهاج» ١/ ٢٧٥، «إرشاد الفحول» ١/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المعتمد» ١/ ١٨- ١٩، «الإبهاج» ١/ ٢٧٦- ٢٧٧، «الإحكام» للآمدي =

واختلف القائلون بالوقوع هل هي حقائق مبتكرة (١) أو مأخوذة من الحقائق اللغوية؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول، وغيرهم إلى الثاني، وقالوا: إنها مجازات لغوية، حقائق شرعية (٢)، ومحل الخوض في هذه المسألة كتب الأصول.

قَالَ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هانِه أول مسألة نشأت في الاعتزال؛ لأنه لما قتل عثمان، ونشأت الفتنة، ثمَّ جاءت المعتزلة قدحوا في الصحابة، وقالوا: لا نجعلهم مؤمنين بل منزلة بين منزلتين، قيل لهم: إنهم مؤمنون، لأن الإيمان هو التصديق، قالوا: أسم الإيمان نقل لمن لم يعمل كبيرة. قَالَ الشيخ: يمكننا أن نقول: إن الأسماء منقولة إلا هانِه المسألة فيحترز عنها (٣).

## الوجه الحادي عشر:

حديث ابن عمر هذا حديث عظيم، أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام ولم يُذكر فيه الجهاد؛ لأنه لم يكن فرض إذ ذاك، أو لأنه من فروض الكفايات، وتلك فرائض الأعيان.

قَالَ الداودي: لما فتحت مكة سقط فرض الجهاد علىٰ من بَعُدَ من

<sup>=</sup> ١/٥٦، «شرح غاية السول» ص١٢٤- ١٢٥، «إرشاد الفحول» ١/٦٣٦- ١٣٧.

<sup>(</sup>۱) أي وضعها الشارع مبتكره لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلا، وليس للعرب فيها تصرف. أنظر: «البحر المحيط» ٣/ ١٨.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «شرح اللمع» ١/١٨٣، «الإحكام» للآمدي ١/٥٦-٦٩، «إرشاد الفحول» ١٩٦٢/١ ١/١٣٦-١٣٦، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» ٢٩٨/٧: والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن أستعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها. اهد ثم أستفاض في الكلام عليها كعادته رحمه الله، فليراجع. ولمزيد بيان أيضًا يراجع كتاب: «شرح العمدة» لابن تيمية ٢/٢٧-٣٢.

<sup>(</sup>٣) «شرح اللمع» ١/١٧٢ - ١٧٣.

الكفار، وبقي فرضه عَلَىٰ من يليهم، وكان أولًا فرضًا عَلَى الأعيان، وقيل: إنه مذهب ابن عمر، والثوري، وابن شبرمة إلا أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد.

وجاء في البخاري لما أورده في التفسير أن رجلًا قَالَ لابن عمر: ما حملك عَلَىٰ أن تحج عامًا وتعتمر عامًا وتترك الجهاد؟ وفي بعضها في أوله: أن رجلًا قَالَ لابن عمر: ألا تغزو؟! فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الإسلام بني علىٰ خمسة"(١) الحديث.

فهاذا دال عَلَىٰ أن ابن عمر كان لا يرىٰ فرضه إما مطلقًا -كما نقل عنه- أو في ذَلِكَ الوقت، وجاء هنا: «بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ». وجاء في بعض طرقه: «عَلَىٰ أن يوحد الله» وفي أخرىٰ: «عَلَىٰ أن يعبد الله، ويكفر بما دونه» (٢) بدل الشهادة، والظاهر أن ما عدا الأولىٰ من باب الرواية بالمعنىٰ.

وجاء هنا تقديم الحج عَلَىٰ رمضان وفي طريقين لمسلم، وفي بعض الطرق عكسه، وفي بعضها فقال رجل (٣): الحج وصيام رمضان. فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله عليه بعضهم وَوَهَمَ رواية تقديم الحج وهو بعيد.

والصواب التأويل، إما بنسيان ابن عمر الرواية الأخرى عند الإنكار، أو كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى، أو أن الواو للترتيب،

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٤٥١٤) في التفسير، باب: قوله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦) كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.

 <sup>(</sup>٣) ورد في بهامش الأصل: هذا الرجل آسمه: يزيد بن بشر السكسكي، نبه عليه الخطيب في «مبهماته».

<sup>(</sup>٤) روىٰ هٰذِه الطرق مسلم (١٦) الموضع السابق.

أو أنه رواه عَلَى الأمرين.

لكنه لما رد عليه الرجل قَالَ: لا ترد ما لا علم لك به، كما رواه في أحدهما. أو أن ابن عمر أرشده إلى التاريخ؛ لأن فرض رمضان في الثانية والحج بعده، إما في سنة خمس أو ستّ أو تسع (١).

CAN CAN CAN

<sup>(</sup>١) بهامش النسخة: (بلغ ... قراءة على المصنف،...) وسماع غير واضح.

# ٣- باب أُمُورِ الإِيمَانِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ﴿ لَهُ لَيْسَ ٱلْمِرَّ أَن ثُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْمِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلْكِنَبِ وَالنّبِينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَنوِى ٱلْشُرْبَى وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ السّبِيلِ وَٱلسَّابِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَاةَ وَهَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلظَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ الدِّينَ صَدَقُوا لَ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلظَّرَاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ

وَقَوْلِهِ: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ١] الآيةَ.

9- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجعفي: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ». [مسلم ٣٥- فتح ١/١٥]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجعفي، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُن بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُلَيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإيمَانِ».

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: التعريف برواته.

أما أبو هريرة فاختلف في أسمه واسم أبيه عَلَىٰ أقوال كثيرة، أفرد في جزء، وأقربها عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي.

وهو أول من كُنِّي بهانِه الكنية؛ لهرةٍ كان يلعب بها كناه النبي ﷺ بذلك، وقيل: والده، وكان عريف أهل الصفة، أسلم عام خيبر

بالاتفاق وشهدها مع رسول الله ﷺ، وسيأتي –حيث ذكره البخاري– ما يدل عَلَىٰ أنه حضر فتحها (١).

وقيل: إنه خرج معه إليها، رواه البخاري من طريق ثور (٢)، وقال موسىٰ بن هارون: وَهِمَ ثور، إنما قدم بعد خروجه ثمَّ لزمه وواظب عليه، وحمل عنه علمًا جمَّا، وهو أكثر الصحابة رواية بإجماع.

روي له خمسة آلاف حديث، وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثًا. أتفقا عَلَىٰ ثلاثمائة وخمسة وعشرين، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين ومسلم بمائة وتسعين. روىٰ عنه أكثر من ثمانمائة رجل من صاحب وتابع منهم: ابن عباس وجابر وأنس. وهو أزدي دوسي يماني ثمَّ مدني، كان ينزل بذي الحليفة بقرب المدينة، لَهُ بها دار تصدَّق بها عَلَىٰ مواليه.

ومن الرواة عنه ابنه المحرر -بحاء مهملة ثمَّ راء مكررة- مات بالمدينة سنة تسع وخمسين، وقيل: سبع، وقيل: ثمان. ودفن بالبقيع، وتوفيت عائشة تلك السنة، وصلى عليها أبو هريرة، وتوفي وهو ابن ثمان وسبعين سنة، ومناقبه جَمَّةٌ (٣).

فائدة:

ما آشتهر أن قبره بقرب عَسْقلان (٤) لا أصل لَهُ فاجتنبه، نعم، هناك

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٤٢٠٣-٤٢٠٤) كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر.

<sup>(</sup>۲) سيأتي برقم (٤٢٣٤) كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «معرفة الصحابة» ١٨٤٦/٤ (١٨٦٠)، «الاستيعاب» ٢٣٢/٤ - ٢٣٥ (٣٢٤١)، «أسد الغابة» ٣/ ٤٦١ (٣٣٢٨)، «الإصابة» ٤/ ٢٠٢ (١١٩٠).

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم قاف وآخره نون، وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين، ويقال لها: عروس الشام. أنظر: «معجم البلدان» ١٢٢/٤ بتصرف.

قبر خيشنة بن خَنْدَرَة (١) الصحابي فاعلمه، وقد نبهت عَلَىٰ ذَلِكَ في «شرح العمدة» (٢).

### فائدة ثانية:

أبو هريرة من الأفراد، ليس في الصحابة من أكتنى بهانيه الكنية سواه. وفي الرواة آخر أكتنى بهانيه الكنية، يروي عن مكحول، وعنه أبو المليح الرقي لا يعرف، وآخر أسمه محمد بن فراس الضبعيُّ روىٰ لهُ الترمذي، ومات سنة خمس وأربعين ومائتين (٣).

وفي أصحابنا الشافعية: آخر أكتنى بهلزه الكنية واسمه: ثابت بن (سنبل) أن قَالَ (عبد القادر) في حقه: شيخ فاضل مناظر، ذكرته عنه في «الطبقات» (٦٠).

وأما الراوي عنه فهو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني، ووقع في شرح شيخنا أنه مولى جويرية بنت الحارث، أمرأة من قيس.

سمع جمعًا من الصحابة وخلقًا من التابعين، وعنه جمع من التابعين منهم: عطاء، وسمع الأعمش منه ألف حديث، وروىٰ عنه أيضًا بنوه:

<sup>(</sup>۱) في (ف): خيشنة بن جندرة. وهوخطأ، واختلف في ضبط اُسمه وإعجامه، اُنظر: «معجم الصحابة» للبغوي ١/ ٥٦٨، و«معجم الصحابة» لابن قانع ١٥١/١ (١٥٨)، و«معرفة الصحابة» ٢/ ٦٤٤–٦٤٥ (٥٤٢)، و«أسد الغابة» ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ٦٠ (٢٧٢)، «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢٧٢- ٢٧٤ (٥٥٤١).

<sup>(</sup>٤) في (ف): شبل، والمثبت كما في «الذيل».

<sup>(</sup>٥) كذًا في (ف)، وفي «الذيل» عبد الغافر.

<sup>(</sup>٦) «الذيلُ على العقد المذهب» لابن الملقن ص (٤٤٤).

عبد الله وسهيل وصالح، واتفقوا عَلَىٰ توثيقه. مات بالمدينة سنة إحدىٰ ومائة (١).

### فائدة:

أبو صالح في الرواة جماعة سلف بيانهم في الحديث الرابع من باب: بدء الوحي.

#### فائدة:

في الصحيحين أيضًا ذكوان، أبو عمرو مولى عائشة أم المؤمنين (٢)، وليس في الكتب الستة ذكوان غيرهما.

وأما الراوي عن أبي صالح فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن دينار، أخو عمرو بن دينار ذكره النووي في «شرحه» القرشي العدوي المدني، مولى ابن عمر سمع مولاه وغيره، وعنه: ابنه عبد الرحمن وغيره، وهو ثقة باتفاق. مات سنة سبع وعشرين ومائة (٣).

### فائدة:

في الرواة أيضًا عمرو بن دينار (البصري)(١٤) ليس بالقوي، وليس في الكتب الستة عمرو بن دينار غيرهما.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الطبقات الكبرى ، ۲۲۲۱، «تاريخ الدارمي» (۹۰۱)، «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٦٠-٢٦١ (٩٩٥)، «والأنساب» ٦/ ٣٣٢، «تهذيب الكمال» ٨/ ٥١٣ – ٥١٧ (١٨١٤)، «تهذيب التهذيب» ١/ ٥٧٩، ٥٨٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «طبقات ابن سعد» ٥/ ٢٩٥، «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٦١ (٨٩٦)، «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٥١).

 <sup>(</sup>۳) أنظر: «تاريخ الدارمي» (۲۲۱)، «التاريخ الكبير» ٥/ ٨١ (٢٢١)، «معرفة الثقات»
 ۲۷ (۸۷۰)، «الثقات» لابن شاهين (٦١٧)، «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٧١ ۲۷ (٣٢٥١)، «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٣٥٣ – ٥٥٥ (١١٧).

<sup>(</sup>٤) في (ف): الحمصي والصواب ما أثبتناه.

وأما الراوي عن عبد الله فهو أبو محمد، ويقال: أبو أيوب سليمان ابن بلال القرشي التيمي المدني مولىٰ آل الصديق.

سمع عبد الله بن دينار وجمعًا من التابعين وعنه الأعلام: كابن المبارك وغيره. قَالَ محمد بن سعد: كان بربريًّا جميلًا حسن الهيئة عاقلًا، وكان يفتي بالبلد، وولي خراج المدينة، ومات بها سنة أثنتين وسبعين ومائة، وقال البخاري عن هارون بن محمد: سنة سبع وسبعين ومائة (۱).

### فائدة:

ليس في الكتب الستة من أسمه سليمان بن بلال سوى هذا.

وأما الراوي عن سليمان فهو أبو عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس العَقَدي -بفتح العين والقاف- البصري، سمع مالكًا وغيره، وعنه: أحمد والناس، واتفق الناس عَلَىٰ ثقته وجلالته، مات سنة خمس، وقيل: أربع ومائتين (٢).

والعقد: قوم من قيس وهم بطن من الأزد كذا في «التهذيب»<sup>(٣)</sup>

انظر: «تاریخ الدارمي» (٤٤٩)، «التاریخ الکبیر» ۲/ ۳۲۹ (۲۰٤٥)، «التاریخ الصغیر» ۱/ ۳۰۳، «المجروحین» ۲/ ۷۱، «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۱۳ – ۱۹ (۳۰۱)، «سیر أعلام النبلاء» ۵/ ۳۰۷، ۳۰۸ (۱٤۵).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «طبقات ابن سعد» ٥/٠٤، «التاريخ الكبير» ٤/٤ (١٧٦٣)، «الجرح والتعديل» ٤/٣ (٢٤٦٩)، «سير أعلام والتعديل» ٤/٣٠٤ (٢٤٦٩)، «شذرات الذهب» ١/٠٢٠.

<sup>(</sup>۲) آنظر: «الطبقات الكبرى"» ۷/ ۲۹۹، «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٢٥ (١٣٨٢)، «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٥٩ (١٦٩٨)، «تهذيب الكمال» ١٨/ ٣٦٤– ٣٦٩ (٣٥٤٥)، «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٤٦٩– ٤٧١ (١٧٣)، «شذرات الذهب» ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب اللغة» ٣/ ٢٥١٢ مادة (عقد).

وتبعه النووي في «شرحه» وشيخنا أيضًا. ونقل شيخنا في «تاريخه» عن أهل النسب أن العقد بطن من بجيلة، وقيل: من قيس بالولاء.

قَالَ أبو الشيخ الحافظ: إنما سموا عقدًا؛ لأنهم كانوا لئامًا. وقال الحاكم: العقد مولى الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، وقال صاحب «العين»: العقد قبيلة من اليمن من بني عبد شمس بن سعد، وجمل عقدي: قوي.

وأما الراوي عن أبي عامر فهو: أبو جعفر (خ ت) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان بن أخنس بن خنيس الجعفي البخاري المسندي -بفتح النون-. سمي بذلك؛ لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن المرسل والمنقطعات.

قَالَ صاحب «الإرشاد»: كان يتحرى المسانيد من الأخبار (١)، وقال الحاكم أبو عبد الله: عرف بذلك؛ لأنه أول من جمع مسند الصحابة عَلَى التراجم مما وراء النهر وهو ابن عم عبد الله بن سعيد بن جعفر بن اليمان.

واليمان هذا: هو مولئ أحد أجداد البخاري، ولاء إسلام كما سلف أول الكتاب، سمع وكيعًا وخلقًا، وعنه الذهلي وغيره من الحفاظ، مات سنة تسع وعشرين ومائتين، وانفرد البخاري [به] (٢) عن أصحاب الكتب الستة، وروى الترمذي عن البخاري عنه (٣).

<sup>(</sup>۱) «الإرشاد» ٣/٩٥٩.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ١٨٩/٥ (٥٩٧)، «الجرح والتعديل» ٥/١٦٣ (٧٤٥)، «تهذيب الكمال» ١٦٣/٥ (٣٣٨)، «شذرات الكمال» ١/٩٥٦، (٣٣٨)، «شذرات الذهب» ٢/٧٨.

### فائدة:

هذا الإسناد كلهم مدنيون إلا العقدي فبصري، وإلا المسندي وكلهم عَلَىٰ شرط الستة إلا المسندي كما بيناه، وفيه رواية تابعي عن تابعي وهو عبد الله بن دينار، عن أبي صالح.

## الوجه الثاني:

هذه الترجمة ساقها البخاري للدلالة عَلَىٰ إطلاق آسم الإيمان عَلَى الأعمال كما أسلفناه في الحديث قبله. وأراد به الرد عَلَىٰ قول المرجئة: إن الإيمان قول بلا عمل فلا تضر المعصية مع الإيمان، ومقابله قول الخوارج أنها تضر ويكفر بها، وغالت المعتزلة فقالت: يخلد بها فاعل الكبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر لكن يوصف بأنه فاسق، والحق مذهب الأشعرية أنه مؤمن، وإن عذب فلا بد من دخول الجنة (۱).

## الوجه الثالث:

هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله كما سلف، ورواه مسلم في الإيمان عن عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد، عن العقدي به، وقال فيه: «بضع وسبعون» (۲)، ورواه أيضًا، عن زهير، عن جرير، عن سهيل بن عبد الله، عن ابن دينار عنه، وقال فيه: «بضع وسبعون أو بضع وستون» (۳) عَلَى الشك.

<sup>(</sup>۱) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لا مذهب الأشاعرة تحديدًا. وانظر: «الحجة في بيان المحجة» ١/٤٧٨-٤٨٠، «شرح العقيدة الواسطية» ٢/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٥/ ٥٧) كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٨/٣٥) كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها.

الوجه الرابع: في بيان ألفاظه ومعانيه.

الأول: البرُّ: أسم جامع للخير كله.

قَالَ ابن سيده: إنه الصدق والطاعة (١)

وقال الهروي: هو الأتساع في الإحسان والزيادة منه، ومنه يقال: أبر فلان عَلَىٰ فلان بكذا أي: زاد عليه، ومنه سميت البرية؛ لاتساعها (٢).

وقال السدي: في قوله تعالى: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ الَّبِرَ ﴾ يعني: الجنة (٣). والبر أيضًا: الصلة، وهو اسم جامع للخير كله. وفي «الجامع» و«الجمهرة»: إنه ضد العقوق (٤)، وقال ابن السيد في «مثلثه»: إنه

الخير (٥)، وكذا ذكره ابن عديس عنه، ونقل صاحب «الواعي» عنه أنه

الإكرام.

وفي «الشريعة» للآجري من حديث المسعودي عن القاسم عن أبي ذرّ: أن رجلًا سأله عن الإيمان، فقرأ عليه ﴿ لَيْسَ الْبِرَ ﴾ الآية، فقال الرجل: ليس عن البر سألتُك، فقال أبو ذر: جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله كما سألتني، فقرأ عليه كما قرأتُ عليك، فأبىٰ أن يرضىٰ كما أبيتَ أن ترضىٰ، فقال: «الدن مني» فدنا منه. فقال: «المؤمن الذي يعمل حسنة تسوؤه، ويخاف عاقبتها» (٢).

<sup>(</sup>۱) «المحكم» ۱۱/ ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب اللغة» ١/ ٣١٠ مادة: برر.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» ٣/ ٣٤٥ (٧٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) «جمهرة اللغة» ١/ ٦٧ مادة: [برر].

<sup>(</sup>٥) «المثلث» ١/ ٣٥٧ - ٥٥.

<sup>(</sup>٦) «الشريعة» ٢/ ٦١٧.

الثاني: معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ لَن لَنَالُواْ اللَّهِ ﴾ أي: ليس البركله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك ﴿ وَلَكِنَ الْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية. أي: بِرُّ من آمن (١٦) كذا قدره سيبويه، وقال الزجاج: ولكن ذا البر فحذف المضاف كقوله: ﴿ هُمَّ دَرَجَنتُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٣] أي: ذوو درجات.

والأول فيه حذف المضاف كقوله تعالى: ﴿وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾ [البقرة: ٩٣] وما قدره سيبويه أولىٰ؛ لأن المنفي هو البر، فيكون هو المستدرك من جنسه.وبقية تفسير الآية محل الخوض فيها كتب التفسير، فلا نطول به، وكذا الآية التي بعدها.

الثالث: قوله: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً» كذا وقع هنا في بعض الأصول «بضع» وفي أكثرها «بضعة» بالهاء، وأكثر الروايات في غير هذا الموضع: «بضع» بلا هاء، وهو الجاري عَلَى اللغة المشهورة، ورواية الهاء صحيحة أيضًا عَلَى التأويل.

الرابع: البضع والبضعة -بكسر الباء عَلَى اللغة المشهورة- وبها جاء القرآن العظيم، ويجوز فتحها في لغة قليلة (٢) كما في قطعة اللحم (٣)، وهو مستعمل فيما بين الثلاثة والعشرة.

هاذا هو الصحيح المشهور في معناه، وفيه أقوال أخر.

<sup>(</sup>١) أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٢) البَضْع والبِضْعُ بالفتح والكسر، ولم ينص كثيرٌ علىٰ أنها بالفتح قليلة، لكن قال الجوهريُّ: وبعض العرب يفتحها.

 <sup>(</sup>٣) يقال: بَضَعَ اللَّحْمَ يَبْضَعُهُ بَضْعًا وبَضَّعَهُ تَبْضِيْعًا: قَطَّعَهُ، والبَضْعَةُ، بالفتح: القطعة منه، تقول: أعطيته بَضْعَةً من اللحم، إذا أعطيته قطعة مجتمعة منه.

قَالَ ابن التياني في «الموعَب» (١) عن الأصمعي: يقال: بضعة عشر في جمع المذكر، وبضع عشرة في جمع المؤنث، وقال قطرب: أنا الثقة عن النبي عليه أنه قَالَ: «﴿ فِي بِضِع سِنِينَ ﴾ [الروم: ٤] ما بين خمس إلى سبع» وقالوا: ما بين الثلاث إلى الخمس.

وقال الفراء: البضع: نيف ما بين الثلاثة إلى التسعة، كذلك رأيت العرب تفعل، ولا يقولون: بضع ومائة، ولا بضع وألف، ولا يذكر إلا مع عشر أو مع العشرين إلى التسعين.

وقال الزجاج (٢): معناه القطعة من العدد، ويجعل لما دون العشرة من الثلاث إلى التسع وهو الصحيح، وقال أبو عبيدة: هو ما بين الواحد إلى الأربعة (٢)، وفي «المحكم»: البضع ما بين الثلاث إلى العشر وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة (٤).

وقال قوم في قوله تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤] يدل عَلَىٰ أن البضع سبع؛ لأن يوسف الطَّيِّ لبث كذلك فيه، وفي «الصحاح»: لا تقول: بضع وعشرون (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قال محمد صديق حسن خان في «البلغة» ص (٥١٤ - ٥١٥: «الموعب» بفتح العين على صيغة أسم المفعول للإمام ابن التياني أبي غالب، واسمه تمام، المتوفي سنة ٤٣٦ بالأندلس. كتاب عظيم الفائدة، أتى فيه بما في «العين» من صحيح اللغة مقتصرًا على الشواهد الصحيحة، طارحًا ما فيه من الشواهد المختلفة والأبنية المختلفة والكلمات المصحفة، ثم قال: و«الموعب» قليل الوجود؛ لأن الناس تركوا نقله مع كونه من أصح ما ألف في اللغة على حروف المعجم.

<sup>(</sup>۲) «معانى القرآن وإعرابه» ٣/ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) «مجاز القرآن» ٢/١١٩.

<sup>(3) «</sup>المحكم» 1/POY.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» ٣/ ١١٨٦ مادة (بضع).

وقال المطرز في «شرحه»: المختار أنه من أربعة إلىٰ تسعة، والنيف من واحد إلىٰ ثلاثة.

وقال ابن السيد في «مثلثه»: البضع بالفتح والكسر: ما بين واحد إلى خمسة في قول أبي عبيدة. وقال غيره: ما بين واحد إلى عشرة. وهو الصحيح (١).

**الخامس**: الشعبة -بضم الشين-: القطعة والفرقة، وهي واحد الشعب، وهي: أغصان الشجرة.

قَالَ ابن سيده: الشعبة: الفرقة والطائفة من الشيء (٢). وكذا قَالَ القاضي: إن أصلها الفرقة والقطعة، ومنه شعب الآباء، وشعوب القبائل، وشعبها الأربع، وواحد شعب القبائل: شعب -بفتح الشين وقيل بكسرها - وهم العظام، وكذا شَعب الإناء: صدعه -بالفتح أيضًا -، ومنه قوله في الحديث: فاتخذ مكان الشعب سلسلة (٣) وقال الخليل: الشعب: الأجتماع والافتراق (٤) أي: فهما ضدان. والمراد بالشعبة في الحديث: الخصلة. أي أن الإيمان ذو خصال متعددة.

السادس: قوله: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً». كذا وقع هنا من طريق أبي زيد المروزي، وثبت في «صحيح مسلم» وغيره من حديث سهيل عن عبد الله بن دينار: «بضع وسبعون أو بضع وستون» (٥) كما سلف. ورواه

<sup>(</sup>۱) «المثلث» ۱/ ۳۰۰ ۲۰۰۳.

<sup>(</sup>Y) «المحكم» 1/07Y.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برٰقم (٣١٠٩) كتاب: فرض الخمس، باب: ما ذكر في درع النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) «العين» ١/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٣٥/ ٥٨) كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء كونه من الإيمان.

أيضًا من حديث العقدي عن سليمان: «بضع وسبعون شعبة» (١).

وكذا وقع في البخاري من طريق أبي ذر الهروي، ورواه أبو داود (٢٠) والترمذي (٣) وغيرهما من رواية سهيل: «بضع وسبعون» بلا شك.

ورجحها القاضي عياض<sup>(3)</sup> وقال: إنها الصواب، وكذا رجحها الحليمي وجماعات منهم النووي<sup>(0)</sup>؛ لأنها زيادة من ثقة فقبلت وقدمت. وليس في رواية الأقل ما يمنعها، وقال ابن الصلاح: الأشبه ترجيح الأقل؛ لأنه المتيقن والشك من سهيل، كما قاله البيهقي<sup>(1)</sup>، وقد روي عن سهيل عن جرير: "وسبعون" من غير شك، وكذا رواية سليمان بن بلال في مسلم وفي البخاري: "بضع وستون"<sup>(۷)</sup>.

السابع: قد بين ﷺ أعلىٰ هٰذِه الشعب وأدناها كما ثبت في الصحيح من قوله ﷺ: «أعلاها لا إله إلا الله» (^)، وفي لفظ أنه «أفضلها» (٩) وفي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٥/ ٥٧) كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها ..

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٦٧٦)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٦٢٧).

 <sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٦١٤)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (٢١٠٨).

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>ه) «شرح مسلم» ۲/۳۰۳.

<sup>(</sup>٦) «شعب الإيمان» 1/ ٣٤.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» ص١٩٦: والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل.أه. وإلى ذلك ذهب الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢/١٥ قائلًا: وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة كما ذكرهُ الحليمي ثم عياض، لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لا سيما مع أتحاد المخرج. وبهذا يتبين شفوف نظر البخارى اه.

<sup>(</sup>۸) رواه ابن حبان (۱۹۱).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٣٥) كتاب: الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها..

آخر أنها «أرفعها»<sup>(۱)</sup> وآخر «أقصاها» ، وآخر «أعظمها»<sup>(۲)</sup>. «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». ولفظ اللالكائي<sup>(۳)</sup>: «العظم»<sup>(٤)</sup> بدل «الأذى» ورواه محمد بن عجلان عن ابن دينار عن أبي صالح: «الإيمان ستون بابًا أو سبعون أو بضع »<sup>(٥)</sup> واحد من العددين.

ورواه قتيبة، عن بكر بن مضر، عن عمارة بن غزية، عن أبي صالح: «الإيمان أربع وستون بابًا»(٦).

وروى المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عن جدي –وكانت لَهُ صحبة – أنه ﷺ قَالَ: «الإيمان ثلاثمائة وثلاثون شريعة، من وافىٰ الله بشريعة منها دخل الجنة»(٧).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٦١٤) وابن ماجه (٥٧)، وأحمد ٢/ ٣٧٩، ٢/ ٤٤٥، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ١/ ٤٢٥ (٤٢٤)، ١/ ٤٢٦–٤٢٧ (٤٢٧)، وابن حبان (١٨١)، والطبراني في «الأوسط» ٥/ ٥٧ (٤٧١٢)، والبيهقي في «الشعب» ١/ ٣٣ (٢). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٢١٠٨).

<sup>(</sup>۲) ورد في هامش (ف): ذكره ابن شاهين في «خصال الإيمان». والحديث رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۱۳/۰، (۲۰۳۰) والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ۱/ ۲۲۹ (۲۲۹)، وابن عبد البر في «التمهيد» ۹/ ۲۳۵–۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) ورد في هامش (ف) حاشية: ذكره اللالكائي.

<sup>(</sup>٤) «شرح أصول أعتقاد أهل السنة» ٥/ ٩٧٨ (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٥٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٠٦، (٢٦٣٣٤)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ١٣٠١/٤ (٤٢٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٩/ ٢٣٥- ٢٣٦، والشجري في «الأمالي» ١/ ١٨، وصححه الألباني «صحيح سنن ابن ماجه» (٤٨).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢٦١٤)، والطبراني في «الأوسط» ٥/٥٧ (٤٧١٢)، وقال الألباني: شاذ بهاذا اللفظ.

 <sup>(</sup>۷) رواه الطبراني في «الأوسط» ٧/ ٢١٥ (٧٣١٠)، والبيهقي في «الشعب» ٦/ ٣٦٦
 (۵٤٩) وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٣٦: رواه الطبراني في «الكبير» وفي =

وروى ابن شاهين من حديث الإفريقي، عن عبد الله بن راشد مولى عثمان بن عفان عن أبي سعيد مرفوعًا: «إن بين يدي الرحمن الله لوحًا فيه ثلاثمائة وتسع عشرة شريعة يقول الله الله يجيئني عبد من عبادي لا يشرك بي شيئا فيه واحد منهن إلا أدخلته الجنة (١)».

ومن حديث عبد الواحد بن زيد، عن عبد الله بن راشد، عن مولاه عثمان مرفوعًا: «إن لله تعالى مائة خلق من أتى بخلق منها دخل الجنة»(٢).

قَالَ لنا أحمد: سُئِلَ إسحاق: ماذا في الأخلاق؟ قَالَ: يكون في الإنسان حياء، يكون فيه تسامح، الإنسان حياء، يكون فيه تسامح، هذا من أخلاق الله تعالىٰ.

وروى أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن يزيد (٣) من حديث ابن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة: الإسلام شهم، الصلاة سهم، والزكاة سهم،

<sup>=</sup> إسناده عيسىٰ بن سنان القسملي وثقه ابن حبان وابن خراش، وضعفه الجمهور، وعبد الله بن عبيد لم أر من ذكره.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى ٢/ ٤٨٤ (١٣١٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٦/ ٣٦٧ (٥٥٥١) بلفظ: «خمس عشرة شريعة»، وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٣٦: في إسناده عبد الله بن راشد وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطيالسي في «مسنده» ۱/ ۸۲ (۸٤)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»
 ص ٦ (٢٧) والبزار في مسنده ٢/ ٩١-٩٢ (٤٤٦) بلفظ: «لله مائة وسبع عشرة شريعة من وافاه» والبيهقي في «الشعب» ٦/ ٣٦٦ (٨٥٥٠).

قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، وعبد الواحد. الواحد بن زيد ليس بالقوي، وعبد الله بن راشد لا نعلم حدث عنه إلا عبد الواحد. وقال الهيثمي في «المجمع» ٣٦/١: في إسناده عبد الله بن راشد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) المعروف برُسْته.

وصوم رمضان سهم، والحج سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له(١).

الثامن: بين على الحديث الذي سقناه أن أعلى الشعب التوحيد المتعين عَلَىٰ كل مكلّفٍ، والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته، وأن أدناها ما يتوقع منه ضرر المسلمين، وبقي بينهما تمام العدد، فيجب علينا الإيمان به، وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده، كما نؤمن بالأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، وإن لم نعرف أعيانهم وأسماءهم.

وقد صنف العلماء في تعيين هاذِه الشعب كتبًا كبيرة، من أغزرها فوائد، وأعظمها محلًّا: كتاب «المنهاج» لأبي عبد الله الحليمي (٢)، ثمَّ كتاب البيهقي (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٧ (١٩٥٥) عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق به، موقوفًا، والبزار في «مسنده» ٧/ ٣٣٠ (٢٩٢٧) من طريق يزيد بن عطاء قال: أخبرنا أبو إسحاق به مرفوعا، ومن طريق شعبة، عن أبي إسحاق به موقوفا، وقال: هذا الحديث لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق، والبيهقي في «الشعب» ٦/ ٩٤ (٧٥٨٩) من طريق شعبة عن أبي إسحاق به، وقال: هذا موقوف، وأورد الهيثمي في «المجمع» ١/ ٣٨ وقال: فيه يزيد بن عطاء، وثقه أحمد وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) الحليمي: هو القاضي العلامة، رئيس المحدِّثين والمتكلمين بما رواء النهر، أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حليم البخاري الشافعي، ولد سنة (۳۸۸هـ)، ومات سنة (۴۰۶هـ). من تصانيفه: «المنهاج في أصول الديانة». انظر: «المنتظم» ٧/ ٢٦٤ (٢١٤)، «اللباب» ٣/ ٢٨٣–٣٨٣، «وفيات الأعيان» ٢/ ١٣٧–١٣٨ (١٨٦)، «سير أعلام النبلاء» ١٢/ ٢٣٠–٢٣٤، «الأعلام» ٢/ ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) البيهقي: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الإمام الحافظ، العلامة، شيخ خراسان، من أكابر فقهاء الشافعية في عصره، ولد في ٣٨٤هـ نشأ في بيهق، ورحل =

وصنف عبد الجليل القصري<sup>(۱)</sup> فيه أيضًا، وإسحاق بن إبراهيم القرطبي<sup>(۲)</sup> في «النصائح».

وقال أبو حاتم ابن حبان "بكسر الحاء المهملة في كتاب «وصف الإيمان وشعبه»: تتبعت معنى هذا الحديث مدة، وعددت الطاعات، فإذا هي تزيد عَلَىٰ هذا العدد شيئًا كثيرًا، فرجعت إلى السنن، فعددت كل طاعة عدها الشارع من الإيمان، فإذا هي تنقص

إلىٰ بغداد، ثم الكوفة، ومكة، وغيرها. صنَّف زُهاء ألف جزء لم يُسبق إليها،
 منها: «شعب الإيمان» و «السنن الكبرىٰ»، و «السنن الصغرىٰ»، و «دلائل النبوة»،
 وغيرها. توفى سنة ٤٥٨هـ.

انظر ترجمته في: «الأنساب» ٢/ ٣٨١-٣٨٣، «وفيات الأعيان» ١/ ٧٥، ٢٧ (٢٨)، «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ١٦٣-١٧٠ (٨٦٠)، «البداية والنهاية» ١٢/ ٥٥٦، «معجم المؤلفين» ١/ ١٢٩ (٩٦٧)، «الأعلام» ١/ ١١٦.

<sup>(</sup>۱) هو العلامة الزاهد أبو محمد عبد الجليل بن عموسى الأنصاري الأندلسي القصري، له «تفسير القرآن»، و«شعب الإيمان». واختلف في سنة وفاته فقال الذهبي مرة سنة ۸۰۱هـ، ومرة سنة ۲۰۱هـ أنظر: «سير أعلام النبلاء» ۲۱/ ٤٢٠ (۲۱۵)، «معجم المؤلفين» ۲/ ۵۰.

<sup>(</sup>۲) هو الإمام الزاهد العابد أحد أعلام قرطبة، وكان فقيها مهيبًا حافظًا للمسائل صاحب الديوان الشريف المسمئ «النصائح». توفي سنة ٣٥٢هـ، وقيل: سنة ٣٥٤هـ. أنظر: "سير أعلام النبلاء» ١٠١/١٦-١٠٨، «كشف الظنون» ٢/ ١٤٦٠، «شجرة النور الزكية» ص ٩٠ (١٩٩).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ الفاصل المتقن المحقق الحافظ العلامة محمد بن حبًان بن أحمد بن حبًان أبو حاتم التميمي البُستي السجستاني، ونسبته التميمي نسبة إلىٰ تميم جد القبيلة المشهورة، الذي يرتفع نسبة إلىٰ عدنان، فهو عربي الأرومة، إلا أنه أفغاني المولد. توفي سنة ٣٥٤هـ.

انظر ترجمته في: «الأنساب» ۲۰۹/۲، «معجم البلدان» ۱/ ۱۱۵ - ۱۱۹ ، «الكامل في التاريخ» ۸/ ٥٦٦، «اللباب» ۱/ ۱۵۱، «سير أعلام النبلاء» ۱۸ / ۹۲ - ۹۲) ۱۰۶ . «لذوات الذهب» ۱۲/۲۳، ۲۱۸ (۷۲۸) «شذرات الذهب» ۱۳/۲۳.

عن البضع والسبعين، فرجعت إلى كتاب الله تعالى، وقرأته بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضممتُ إلى الكتابِ السنةَ وأسقطت المُعَاد، فإذا كل شيء عده الله ورسوله من الإيمان بضع وسبعون لا يزيد عليها ولا ينقص، فعلمت أن مراد النبي على أن هذا العدد في الكتاب والسنة.

التاسع: الحديث ناصٌ عَلَىٰ إطلاق آسم الإيمان الشرعي عَلَى الأعمال وقد سلف بيان هاذا.

العاشر: قوله ﷺ: "وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ"، وفي رواية أخرى في «الصحيح»: «الحياء من الإيمان» (١)، وفي أخرى: «الحياء لا يأتي الا بخير» (٢)، وفي أخرى: «الحياء خير كله» (٣). فالحياء: ممدود هو الاستحياء (٤).

قَالَ الواحدي(٥) عن أهل اللغة: الأستحياء من الحياء، واستحيا

<sup>(</sup>١) ستأتي برقم (٢٤) كتاب الإيمان، باب: الحياء من الإيمان.

<sup>(</sup>٢) ستأتي برقم (٦١١٧) كتاب الأدب، باب: الحياء.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٧) كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) قاله الجوهريُّ في «الصحاح» ٦/ ٢٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام العلامة أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن على الواحدي النسابوري، ولد بنيسابور، سمع التفسير من أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، وسمع النحو من أبي الحسن الضرير، وأخذ اللغة عن أبي الفضل أحمد بن محمد بن يوسف العروضي، ومن تلاميذه أحمد بن عمر الأرغياني، وعبد الجبار بن محمد الخواري، وطائفة أخرىٰ. له من المصنفات: في التفسير ثلاثة كتب: «الوجيز»، «الوسيط»، «البسيط» و«أسباب النزول»، وله كتاب «الدعوات»، «المحصول»، «المغازي» وغيرها الكثير، توفي بنيسابور سنة ٢٦٨هـ.

انظر: «الكامل في التاريخ» ١٠١/١٠، «وفيات الأعيان» ٣٠٣/٣٠- ٣٠٤ (٤٣٨) و«سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٣٣٩- ٣٤٢ (١٦٠)، «مرآة الجنان» ٢/٦٦- ٩٧، =

الرجل من قوة الحياء لشدة علمه بمواقع العيب. قَالَ: فالحياء من قوة الجبن ولطفه.

وقال الجنيد: حيى حياء رؤية الآلاء أي: النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء (١). وإنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقًا واكتسابًا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة، ولكن استعماله عَلَىٰ قوة قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان لهذا؛ ولكونه باعثًا عَلَىٰ أفعال الخير، ومانعًا من المعاصي، ورب حياء يمنع من الخير، ويجبن عن قول الحق وليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور، وتسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازًا؛ لشبهه الحقيقي، وإنما حقيقته خلق يبعث عَلَى اًجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق خي الحق ونحوه.

فائدة: الحياء أيضًا بالمد والقصر: الفرج من إناث الخف والظلف والسباع، وخصَّ ابن الأعرابي الشاة والبقرة والظبية، وبالقصر: الخصب والمطر، وحكي المد فيها أيضًا (٢).

<sup>= «</sup>شذرات الذهب» ٣/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>۱) أورده ابن القيم في «مدارج السالكين» ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري: والحياء أيضًا: رحم الناقة، وقال الليث: حَيَا الناقة يُقْصَرُ ويُمَدُّ لِغَتَان. وقال الأزهري: حياء الناقة والشاة وغيرهما ممدود إلا أن يقصره شاعر ضرورة، وما جاء عن العرب إلا ممدودًا، وإنما سُمِّي حياءً باسم الحياء من الاستحياء، لأنه يُستر من الآدمي ويكنىٰ عنه من الحيوان ويُستفحش التصريح بذكره واسمه الموضوع له، ويُستحىٰ من ذلك ويُكنىٰ عنه. وقال الليث: يجوز قَصْرُ الحياء ومدُّه. قيل: وهو غلط لا يجوز قصره لغير الشاعر؛ لأن أصله الحياء من الاُستحياء، أنظر: «الصحاح» ٢/٤٣٢٤، «تهذيب اللغة» ١/٩٥٦.

# ٤- باب المُشلِمُ مَنْ سَلِمَ المُشلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

-١٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ- هو ابن أبي هند- عَنْ عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ -وهو ابن عمرو- عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَىٰ، عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدَ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. [ ١٤٨٤- مسلم ٢٠- فتح ١/٥٥].

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ -هو ابن أبي هند- عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ -وهو ابن عمرو- عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النّبِيِّ عَلِيْ .

الكلام عليه من وجوه بعد أن تعرف أنه يجوز في قوله: (باب: المسلم) التنوين والإضافة. وكذا نظائر هذا الباب مما هو كلام مستقل، وتكون الإضافة إلى الجملة.

أحدها: التعريف برواته غير من سلف.

أما عبد الله (ع) بن عمرو فهو: أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو نُصير -بضم النون- عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد -بضم السين وفتح العين- بن سهم بن عمرو بن هُصيص -بضم الهاء وبصادين مهملتين- بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي

السهمي الزاهد العابد الصحابي ابن الصحابي.

أمّه: ريطة بنت منبه بن الحجاج، أسلم قبل أبيه وكان بينه وبين أبيه في السن آثنتا عشرة سنة، وقيل: إحدى عشرة، وكان غزير العلم، مجتهدًا في العبادة، وكان أكثر حديثًا من أبي هريرة؛ لأنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب، كما سيأتي حيث ذكره البخاري<sup>(۱)</sup>، ومع ذَلِكَ فالذي روي له قليل بالنسبة إلى ما رواه أبو هريرة، روي له سبعمائة حديث، آتفقا منها عَلَىٰ سبعة عشر، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بعشرين.

مات بمكة أو بالطائف أو بمصر في ذي الحجة بعد الستين، سنة خمس أو ثلاث أو سبع. وقيل: سنة ثلاث وسبعين عن ثنتين وسبعين سنة (٢).

### فائدة:

في الصحابة عبد الله بن عمرو جماعات أخر عدتهم ثمانية عشر في الصحابة عبد الله بن عمرو بماعات أخر عدتهم ثمانية عشر

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (١١٣) كتاب العلم، باب: كتابة العلم.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «معرفة الصحابة» ٣/ ١٧٢٠ - ١٧٢٥ (١٦٩٩)، «الاستيعاب» ٣/ ٨٦ - ٨٨ (١٦٣٦)، «أسد الغابة» ٣/ ٣٤٩ - ٣٥١ (٣٠٩٠)، «الإصابة» ٢/ ٣٥١ - ٣٥٢ (٤٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا عدهم ابن الأثير في كتابه «أسد الغابة في معرفة الصحابة» وهم: عبد الله بن عمرو الأحوص ، عبد الله بن عمرو بن بحيرة، عبد الله بن عمرو الجمحي ، وعبد الله بن عمرو بن حزام، وعبد الله بن عمرو بن الحضرمي، وعبد الله بن عمرو بن طلحة، وعبد الله بن عمرو بن الألهاني، وعبد الله بن عمرو بن الطفيل، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو ابن عمرو ابن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو ابن عوف، وعبد الله بن عمرو بن قيس، وعبد الله بن عمرو بن الوعيد، وعبد الله بن عمرو ابن عوف، وعبد الله بن عمرو بن قيس، وعبد الله بن عمرو بن الوعيد، وعبد الله بن عمرو بن الوعيد، وعبد الله بن عمرو ابن الوعيد، وعبد الله بن عمرو بن قيس، وعبد الله بن عمرو بن الوعيد، وعبد الله بن عمرو بن قيس، وعبد الله بن عمرو بن الوعيد، وعبد الله بن عمرو بن قيس أبد عمرو بن الوعيد الله بن عمرو بن قيس أبد عمرو بن الوعيد الله بن عمرو بن الوعيد الله بن عمرو بن قيس أبد عمرو بن الوعيد الله بن عمرو بن قيس أبد عمرو بن قيس أبد عمرو بن الوعيد الله بن عمرو بن قيس أبد عمرو بن الوعيد الله بن عمرو بن قيس أبد عمرو بن قيس أبد عمرو بن الوعيد الله بن عمرو بن قيس أبد عمرو بن أبد عمرو بن أبد عمرو بن قيس أبد عمرو بن أ

وأما الشعبي هو الإمام العلامة التابعي الجليل الثقة أبو عمرو عامر (ع) بن شراحيل، وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل الكوفي.

والشعبي -بفتح الشين- نسبة إلى شعب: بطن من همذان، أُمُّه من سبي جلولاء (۱). ولد لست سنين مضت من خلافة عمر. روى عن خلق من الصحابة منهم: عمر وسعد وسعيد، وروينا عنه أنه قَالَ: أدركت خمسمائة صحابي (۲).

قال أحمد بن عبد الله (۳): ومرسله صحيح (٤). روى عنه قتادة، وخلق من التابعين، ومناقبه جَمَّةٌ وَلِي قضاء الكوفة. مات بعد المائة، إما سنة أربع، أو ثلاث، أو خمس، أو ست، ابن نَيْفٍ وثمانين سنة (٥).

### فائدة:

إِذَا أطلق الشعبي فالمراد به هذا الإمام، وإن كان جماعة بما وراء النهر يطلق عليهم ذَلِكَ لكنهم متأخرون جدًّا، وقد أسلفنا أن هاله النسبة إلى شعب بطن من همذان، وكذا قَالَ ابن قتيبة: الشعبي يقال: هو من

<sup>=</sup> عمرو أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن هلال، وعبد الله بن عمرو بن وهب، وعبد الله بن عمرو بن وقدان، وعبد الله بن عمرو بن اليشكري. أنظر: «أسد الغابة» / ٣٤٥-٣٤٥.

<sup>(</sup>۱) جَلُولاء: بالمد، ناحية من نواحي السواد في طريق خراسان. أنظر: «معجم البلدان» ١٥٦/٢. بتصرف.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۱٤/ ۳٤.

<sup>(</sup>٣) هو العجلي صاحب «معرفة الثقات».

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>ه) آنظر: «طبقات ابن سعد» ٦/٦٤٦-٢٥٦، «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٥٠ (٢٩٦١)، «المعارف» لابن قتيبة ص ٤٤٩-٤٥١، «تهذيب الكمال» ٢٨/١٤ (٣٠٤٢)، «سير أعلام النبلاء» ٤/ ٢٩٤-٣١٩.

حمير، وعداده في همدان، ونسب إلىٰ جبل باليمن نزله حسان بن عمرو الحميري هو وولده، ودفن به.

وقال الهمداني: الشعب الأصغر: بطن، منهم عامر بن شراحيل. قَالَ: والشعب الأصغر بن شراحيل بن حسان بن الشعب الأكبر بن عمرو بن شعبان.

وقال الجوهري: شعب: جبل باليمن وهو عَلَىٰ شعيين نزله حسان بن عمرو الحميري وولده فنسبوا إليه، وإن من نزل من أولاده بالكوفة يقال لهم: شعبيون منهم: عامر الشعبي، ومن كان منهم بالشام قيل لهم: شعبانيون، ومن كان منهم باليمن يقال: لهم آل ذي شعبين، ومن كان منهم بمصر والمغرب يقال لهم: الأشعوب(١).

وأما إسماعيل (ع) فهو: ابن أبي خالد هرمز، وقيل: سعد، وقيل: كثير البجلي الأحمسي. مولاهم الكوفي، سمع خلقًا من الصحابة، منهم أنس بن مالك، وجماعة من التابعين، وعنه الثوري وغيره من الأعلام. وكان عالمًا متقنًا صالحًا ثقة، وكان يسمى: الميزان، وكان طحانًا.

قَالَ ابن المديني: له نحو ثلاثمائة حديث، مات سنة خمس وأربعين ومائة (٢).

وأما عبد الله (ع) بن أبي السَّفَر -بفتح السين والفاء-، وحكي إسكانها، واسم أبي السفر: سعيد بن يُحمَد -بضم الياء وفتح الميم-

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ۱/۱۵٦، مادة: (شعب).

 <sup>(</sup>۲) أنظر: «الطبقات الكبرىٰ» ٦/ ٢٤٠، «طبقات خليفة» ص١٦٧، «التاريخ الكبير» الر ٣٥١، ٣٥٢ (١١٠٨)، «التاريخ الصغير» ٢/ ٨٥، «الكامل في التاريخ» ٥/ ٥٧٠، «تهذيب الكمال» ٣/ ٢٩٦ (٤٣٩)، «سير أعلام النبلاء» ٦/ ١٧٦ – ١٧٨ (٨٣). «شذرات الذهب» ٢١٦١/١.

كذا ضبطه النووي في «شرحه» (١)، وغيره ضبطه بخطه بكسرها، ويقال: أحمد الثوري الهمداني الكوفي.

روىٰ عنه شعبة وغيره، مات في خلافة مروان بن محمد. قَالَ أحمد ويحيىٰ بن معين: ثقة، روىٰ لَهُ الجماعة إلا الترمذي (٢).

### فائدة:

السفر كله بإسكان الفاء في الآسم وبتحريكها في الكنية، ومنهم من سكن الفاء في عبد الله السالف كما سلف.

وأما شعبة (ع) فهو العلامة الحافظ أمير المؤمنين، أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم الواسطي البصري مولئ عبدة بن الأغر، وعبدة مولئ يزيد بن المهلب من تابعي التابعين، رأى الحسن وابن سيرين، سمع أنس بن سيرين وغيره من التابعين.

قَالَ الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال أحمد: كان أمةً وحده في هذا الشأن.

وقال أبو بحر البكراوي<sup>(٣)</sup>: ما رأيت أعبد لله تعالىٰ منه، عَبدَ حتَّىٰ جف لحمه عَلَىٰ عظمه.

<sup>(</sup>۱) قال النووي في «شرحه» على مسلم ۱۱/ ٦٠: بفتح الفاء على المشهور وقيل بإسكانها.

 <sup>(</sup>۲) أنظر: «الطبقات الكبرىٰ» ٦/٨٣٦، «طبقات خليفة» ص١٦٢، «التاريخ الكبير»
 ٥/ ١٠٥، (٣٠٦)، «الجرح والتعديل» ٥/ ٧١، ٧٧ (٣٣٧)، «الثقات» ٧/ ٢٥، «تهذيب الكمال» ١٠٥/٥، ٢٤ (٣٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، أبو بحر البكراوي البصري.

انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۱۷/ ۲۷۱.

مات بالبصرة أول سنة ستين ومائة عن سبع وسبعين سنة، وهو أكبر من الثوري بعشر سنين، والثوري أكبر من ابن عيينة بذلك(١).

#### فائدة:

ليس في الكتب الستة شعبة بن الحجاج غيره. وفي النسائي: شعبة بن دينار الكوفي (٢): صدوق، وفي [أبي [٣] داود: شعبة بن دينار عن مولاه ابن عباس ليس بالقوي (٤).

وفي الضعفاء: شعبة بن عمرو يروي عن أنس، قَالَ البخاري: أحاديثه مناكير (٥).

وفي الصحابة: شعبة بن التوأم (١٦) وهو من الأفراد والظاهر أنه تابعي. وأما آدم (خ ت س ق) بن أبي إياس فهو أبو الحسن آدم بن عبد الرحمن، وقيل: ناهية بن محمد. أصله من خراسان، نشأ ببغداد، وكتب عن شيوخها، ثمّ رحل إلى الكوفة وغيرها من الأمصار، واستوطن عسقلان.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «طبقات ابن سعد» ۷/ ۲۸۰، «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٤٤ – ٢٤٥ (۲۷۸)، «تهذيب الكمال» ۲/ ۷۷۹ (۲۷۳۹)، «سير أعلام النبلاء» ۷/ ۲۰۲ – ۲۲۸ (۸۰، «شذرات الذهب» ۲/ ۲۶۷.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٤٤ (٢٦٧٦)، «الجرح والتعديل» ٢٨٨٤ (١٦٠٦)، « «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٦٥ (٢٧٤٠)، «التقريب» (٢٧٩٢) وقال: لا بأس به.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «التاريخ الكبير» ٢٤٤/٤ (٢٦٧٣)، «الثقات» لابن حبان ٣٦٢/٤ وقال: في أحاديثه مناكير كثيرة، روى عنه الخليل بن مرة، البلية في أخباره من الخليل بن مرة، وقد ذكرنا الخليل في كتاب «الضعفاء» بأسبابه وما يجب الوقوف على أنبائه.

<sup>(</sup>ه) أنظر: «التاريخ الكبيرُ» ٢/٣ (١٦١٣)، «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٦٨ (٩٧٠)، «تهذيب الكمال» ٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «التاريخ الكبير» ٢٤٣/٤ (٢٦٧٢)، «أسد الغابة» ٢/ ٥٢٥ (٢٤٤١).

سمع شعبة وغيره من الأعلام، وروىٰ عنه البخاري، وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه. وكان ثقة مأمونًا متعبِّدًا.

مات بعسقلان سنة عشرين ومائتين، وقيل: إحدى وعشرين عن ثمان وثمانين سنة، وقيل: عن نيف وتسعين سنة (١).

ولما حضرته الوفاة ختم القرآن وهو مسجىٰ، ثمَّ قَالَ: بحبك لي الا ما رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك ثمَّ قَالَ: لا إله إلا الله. ثمَّ قضىٰ (٢).

قَالَ الخطيب: حدَّث عنه: بشر بن بكر التنيسي وإسحاق ابن إسماعيل الرملي، وبين وفاتيهما ثمانون، وقيل: ثلاثة وثمانون سنة (٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٩ (١٦١٣)، «الجرح والتعديل» ٢٦٨/٢ (٩٧٠)، «تهذيب الكمال» ٢/ ٣٠١ (٢٩٤)، «سير أعلام النبلاء» ١٠/ ٣٣٠– ٣٤١ (٨٢)، «شذرات الذهب» ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٧/ ٢٩. بلفظ: بحبِّي لك إلا رفقت بي هذا المصرع.

<sup>(</sup>٣) «السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد» للخطيب البغدادي ص١٦٠ (٣٦).

والسابق واللاحق هو: أن يشترك في الرواية عن شيخ راويان أحدهما متقدم والآخر متأخر، بين وفاتيهما زمن طويل.

من فوائده تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، ومن أمثلته: ما ذكره المصنف هنا، وكذلك محمد بن إسحاق السراج، روىٰ عنه البخاري في «تاريخه»، وروىٰ عنه أبو الحسين الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر، وذلك أن البخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين، ومات الخفاف سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة.

انظر: «علوم الحديث» ص٣١٧- ٣١٨، «المقنع» ٢/ ٥٤٧- ٥٤٨، «تدريب الراوى» ٢/ ٣٧٧- ٣٧٨.

#### فائدة:

ليس في هالم الكتب آدم بن أبي إياس غير هاذا، وفي مسلم، والترمذي، والنسائي: آدم بن سليمان الكوفي (١)، وفي البخاري، والنسائي آدم بن علي العجلي الكوفي أيضًا (٢). فحسب.

وفي الرواة آدم بن عيينة، أخو سفيان لا يحتج به (٣)، وآدم بن فائد عن عمرو بن شعيب مجهول (٤).

وأما أبو معاوية (ع) فهو: محمد بن خازم -بالخاء المعجمة والزاي- الضرير الكوفي التيمي السعدي مولى سعد بن زيد مناة بن تميم. يقال: عمي وهو ابن أربع سنين أو ثمان.

وروىٰ عن الأعمش وغيره، وعنه: أحمد وإسحاق وهو ثبت في الأعمش، وكان مرجئًا. مات في صفر سنة أربع أو خمس وتسعين ومائة (٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٨ (١٦١٠)، «الجَرح والتعديل» ٢٦٨/٢ (٩٦٧)، «تهذيب الكمال» ٢/ ٣٠٧ (٢٩٥).

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۲/۳۷ (۱۲۰۹)، «الجرح والتعديل» ۲/۲۲۲ (۹۲۲)، «تهذيب الكمال» ۲/۸۰۷ (۲۹٦).

 <sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٦٧ (٩٦٤)، «المغني في الضعفاء» ١/
 ٦٤ (٥٠٦)، «ميزان الأعتدال» ١/ ١٧٠ (٦٨٦)، «لسان الميزان» ١/ ٣٣٦.

 <sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٢٦٨/٢ (٩٨٨)، «الضعفاء والمتروكين»
 للذهبي (٩٠)، «لسان الميزان» ١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى" ٦/ ٣٩٢، «التاريخ الكبير» ١/ ٧٤ (١٩١)، «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٤٦- ٢٤٨ (١٣٦٠)، «الثقات» لابن حبان ٧/ ٤٤١، «تهذيب الكمال» ٢٥/ ١٣٣- ١٣٣ (١٧٣)، «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٧٣- ٢٨ (٢٠).

### فائدة:

في الرواة أيضًا: أبو معاوية النخعي عمرو<sup>(۱)</sup>، وأبو معاوية شيان<sup>(۲)</sup>.

وأما داود بن أبي هند فهو: أحد الأعلام الثقات، بصري، واسم أبي هند دينار مولى آمرأة من قشير، ويقال: مولى عبيد الله بن عامر ابن كريز، رأى أنسًا، وسمع: الشعبي وغيره من التابعين، وعنه: شعبة والقطان. لَهُ نحو مائتا حديث. وكان حافظا صوامًا دهره قانتًا لله، مات سنة أربعين ومائة بطريق مكة عن خمس وسبعين سنة (٣).

#### فائدة:

داود هذا خرَّج له الستة -كما أعلمت له- والبخاري ٱستشهد به هنا خاصة، وليس لَهُ في «صحيحه» ذكر إلا هنا.

وأما عبد الأعلى (ع) فهو: ابن عبد الأعلى السَّامي القرشي البصري، من بني سامة بن لؤى بن غالب.

روىٰ عن: الجريري وغيره، وعنه: بندار وغيره. وهو ثقة قدري لكنه

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٤٩ (٢٥٩٨)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٤٣ (١١٥)، «البقات» ٧/ ٢١٥، «تهذيب الكمال» ٢٢/ ١١٥ – ١١٧ (٤٤٠٢)، «التقريب» (٥٠٦٧).

 <sup>(</sup>۲) أنظر: «الطبقات الكبرىٰ» ٦/ ٣٧٧، «تاريخ الدارمي» (٥٦)، «التاريخ الكبير» ٤/
 ٢٥٤ (٢٧٠٩)، «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٥٥، ٣٥٦ (١٥٦١)، «تهذيب الكمال»
 ٢/ ٢٥٩ - ٥٩٨ (٢٧٨٤)، «شذرات الذهب» ٢/ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الطبقات الكبرىٰ» ٧/ ٢٥٥، «تاريخ الدارمي» (٢٩٨، ٢١٣)، «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٣١ (٧٨٠)، «التاريخ الصغير» ٢/ ٤٩، «أسماء التابعين» (٢٩١)، «تهذيب الكمال» ٨/ ٤٦١ - ٤٦٦ (٧٩٠)، «سير أعلام النبلاء» ٦/ ٣٧٦ - ٣٧٩ (١٥٦).

غير داعية، كما نبه عليه ابن حبان في «ثقاته» (١)، وأطلقه صاحب «الكاشف» (٢). مات في شعبان سنة تسع وثمانين ومائة (٣).

### فائدة:

في الصحيحين عبد الأعلىٰ ثلاثة بهاٰذا (٤)، وفي ابن ماجه: آخر واو، وآخر كذلك (٥)، وآخر صدوق (٦)، وفيه وفي النسائي آخر ثقة (٧)، وفيه

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٧/ ١٣٠- ١٣١.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» ١/ ٢١١.

 <sup>(</sup>۳) أنظر: «التاريخ الكبير» ٦/٣٧ (١٧٤٨)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨ (١٤٧)،
 «تهذيب الكمال» ١٦/ ٣٥٩– ٣٦٣ (٣٦٨٧) «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٢٤٢: ٣٤٣ (١٩٥٠)، «شذرات الذهب» ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) أحدهما المذكور. والثاني: عبد الأعلىٰ بن حماد بن نصر، أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري ٢/ ٧٤ (١٧٥٢)، «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٩ (١٥٤)، و«تهذيب الكمال» ٦/ ٧٤ (١٧٥٢)، و«سير أعلام النبلاء» ١١/ ٢٨ (١٢). والآخر: عبد الأعلىٰ بن مسهر الغساني.

أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٦/ ٧٣ (١٧٥١)، و«الجرح والتعديل» ٢٩ /٦ (١٧٥١)، و«تهذيب الكمال» ٢١٨ /١٦ (٣٦٩١)، و«سير أعلام النبلاء» ٢٢٨ /١٠ (٦٠).

 <sup>(</sup>٥) أحدهما: عبد الأعلىٰ بن أبي المساور الزهري، أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير»
 ٢٦ (١٧٥٣)، و«الجرح والتعديل» ٢٦/٦ (١٥٣)، و«تهذيب الكمال» ٢٦/
 ٣٦٩ (٣٦٩٠). والآخر: عبد الأعلىٰ بن أعين الكوفي.

انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٢٨/٦ (١٤٨)، و«المجروحين» لابن حبان (١٤٨)، «تهذيب الكمال» ٣٤٧/١٦ (٣٦٨٢).

<sup>(</sup>٦) هو عبد الأعلىٰ بن القاسم الهمداني، أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠ (٢١٥)، و«الثقات» لابن حبان ٨/ ٤٠٩، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٦٤ (٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٧) هو عبد الأعلىٰ بن عدي البهراني.

أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٦/ ٧٢ (١٧٤٧)، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥ (١٣٤٧)، و«تهذيب الكمال» ٦/ ٣٦٣ (٣٦٨٨).

وفي الترمذي آخر ثقة (١)، وفي الأربعة آخر لين (٢) ضعفه أحمد، فالجملة تسعة، وفي الضعفاء سبعة.

## فائدة أخرى:

هذا الإسناد كله عَلَىٰ شرط الستة إلا آدم فليس من شرط مسلم، وأبى داود.

### الوجه الثاني:

قوله: (وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَىٰ) هاذا من تعليقات البخاري، وقد أسلفت لك أول الكتاب حكمها في الفصول<sup>(٣)</sup>.

وحديث أبي معاوية أخرجه ابن حبان في "صحيحه" فقال: أنا أحمد بن يحيى بن زهير الحافظ بتُستر (٤)، نا محمد بن العلاء بن كريب، حَدَّثَنَا أبو معاوية، نا داود بن أبي هند، عن الشعبي قَالَ: سمعت عبد الله بن عمرو -ورب هاذه البنية - يقول: سمعت رسول الله يقول: «المهاجر من هاجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (٥).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الأعلىٰ بن واصل بن عبد الأعلىٰ، أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٦٠/٣ (١٥٧)، و«الثقات» لابن حبان ٨/٤٠٩، و«تهذيب الكمال» ١٦/٩٧٦ (٣٦٩٢).

<sup>(</sup>۲) هو عبد الأعلىٰ بن عامر الثعلبي، أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٦/٧٧ (١٧٤٣)، و«المجروحين» لابن حبان ٢/ ١٥٥، و«تهذيب الكمال» ٦/١٦ (٣٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) سبق في المقدمة.

<sup>(</sup>٤) قال الحموي: أعظم مدينة بخوزستان، «معجم البلدان» ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) ١/٤٢٤ ابن حبان (١٩٦) كتاب الإيمان، باب: فرض الإيمان.

## الوجه الثالث في فقهه:

بعد أن تعلم أن هذا الحديث أنفرد البخاري عن مسلم بجملته فأخرجه هنا. وفي: الرقاق عن أبي نعيم، عن زكريا، عن عامر (١). وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا: أن رجلًا سأل رسول الله على الله الله على الله على الله على من عرفت ومن لم تعرف (٢).

وأخرج من حديثه أيضًا: أن رجلًا سألَ رسولَ اللهِ ﷺ: أيُّ المسملين خير؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المسْلِونَ مِنْ لِسَانهِ وَيدِهِ» (٣).

ولم يخرِّج البخاريُ هأذا اللفظ ولا الذي قبله، وانفردَ مسلم بإخراجهِ من حديثِ جابرِ رفعه: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٤). فمعنى قوله ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» المسلم الكامل الجامع لخصال الإسلام، من لم يؤذِ مسلمًا بقولٍ ولا فعْلٍ، وكذلك المهاجر الكامل، فأعْلَمَ المهاجرين أن يهجروا ما نهى الله عنه، ولا يتكلوا عَلَىٰ هجرتهم.

ويحتمل أنه قَالَ ذَلِكَ لما شق فوات الهجرة عَلَىٰ بعضهم، فأعلمهم أن هاذا هو المهاجر المطلوب الكامل.

والهجر لغةً: ضد الوصل (٥). ومنه قيل للكلام القبيح: الهُجر -بضم

<sup>(</sup>۱) سیأتی برقم (۱۶۸۶).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٩) كتاب الإيمان، باب: تفاضل الإسلام وأي أموره خير.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٠).

<sup>(</sup>ه) يقال: هَجَرَهُ يَهْجُرُهُ هَجْرًا، بالفتح، وهجْرَانًا بالكِسر: صَرَمَهُ وقَطَعَهُ، والهَجْرُ: ضدُّ الوَصْلِ. وهَجَرَ الشيء يَهْجُرهُ هَجْرًا: تركه وأغفله وأعرض عنه. انظر: «تهذيب اللغة» ٤/ ٣٧١٧ مادة (هجر).

الهاء-؛ لأنه ينبغي أن يهجر. والهاجرة: وقت يهجر فيه العمل، والمهاجر هو الذي فارق عشيرته ووطنه.

وهلذا الحديث من جوامع كلمه ﷺ، وفصيحه كما يقال: المال الإبل، والناس العرب، عَلَى التفضيل لا عَلَى الحصر.

وقد أورد البخاري عقبه ما بين هذا التأويل وهو قول السائل: أيُّ الإسلام أفضل؟ قَالَ: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» (١) ثمَّ أورد عقبه: أيُّ الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» (٢) إلىٰ آخره، وخصَّ اليد بالذكر؛ لأن أكثر الأفعال بها، وكذا اللسان؛ لأنه يعبر به عن ما في النفس.

وفي «جامع الترمذي» والنسائي من حديث أبي هريرة: «والمؤمن من أمنه الناس عَلَىٰ دمائهم وأموالهم» (٣).

وفيه: الحثُّ عَلَىٰ ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي، وسِرُّ الأمر في ذَلِكَ حسن التخلق مع العالم، كما قَالَ الحسن -رحمه الله- في تفسير الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذَّر<sup>(٤)</sup>، ولا يرضون الشَّرَّ. وفيه ردُّ عَلَى المرجئة، فإنه ليس عندهم إسلام ناقص<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (١١) باب: أي الإسلام أفضل.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (١٢) باب: إطعام الطعام من الإسلام.

<sup>(</sup>۳) الترمذي (۲۲۲۷)، والنسائي ۸/ ۱۰۶ – ۱۰۵، ورواه أحمد ۲/ ۳۷۹، وابن حبان (۱۸۰)، والحاكم ۱/ ۱۰ وقال: لم يخرجا هالږه الزيادة وهي صحيحة علىٰ شرط مسلم.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) رویٰ نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣/ ٨٤٦ (٤٦٨١).

<sup>(</sup>٥) آخر الجزء الرابع من تجزئة المصنف، ووردج بهامش (ف) بلغ الشيخ الإمام برهان الدين الحلبي قراءة على مؤلفه وسمع الصفدي ...

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ رَبَّنَا ٓ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَبِينَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَـدًا﴾ [الكهف: ١٠]

# ٥- باب أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟

١١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ القُرَشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ شَهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». [مسلم ٢٢- اللهِ أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». [مسلم ٢٢- اللهُ اللهُ

نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيِّ نَا أَبِي نَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الإِسْلَام أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا من هذا الوجه. وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن أبي أسامة، عن أبي بردة، وفيه: أي المسلمين أفضل؟

ثانيها: في التعريف برواته:

أما أبو موسى فهو عبد الله (ع) بن قيس بن سُليم -بضم السين- بن حضار -بفتح الحاء المهملة وتشديد الضاد المعجمة، وقيل: بكسر الحاء وتخفيف الضاد- الأشعري الصحابي الكبير استعمله عَلَىٰ زبيد وعدن، وساحل اليمن، واستعمله عمر عَلَى الكوفة والبصرة، وشهد وفاة أبى عبيدة بالأردن، وخطبة عمر بالجابية، وقدم دمشق عَلَىٰ معاوية.

لَهُ ثلاثمائة وستون حديثًا، أتفقا منها عَلَىٰ خمسين، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بخمسة عشر. روىٰ عنه أنس بن مالك، وطارق بن شهاب، وخلق من التابعين، وبنوه: أبو بردة، وأبو بكر، وإبراهيم، وموسىٰ.

مات بمكة أو بالكوفة سنة خمسين أو إحدى أو أربع وأربعين عن ثلاث وستين، وكان من علماء الصحابة ومفتيهم، قَالَ علي في حقه: صبغ في العلم صبغة ثمَّ أخرج منه (١).

### فائدة:

أبو موسىٰ في الصحابة أربعة: هذا والأنصاري (٢) والغافقي مالك بن عبادة أو ابن عبد الله (٣) وأبو موسى الحكمي (٤).

وفي الرواة أبو موسى جماعة منهم في «سنن أبي داود» ٱثنان (٥)،

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» ١٧٤٩ – ١٧٥٤ (١٧٣٤)، «الاستيعاب» ٣/٣٦٠، ١٠٤ (١٦٥٧)، «أسد الغابة» ٣/ ٣٦٧ – ٣٦٩ (٣١٣٥)، «الإصابة» ٢/ ٣٥٩، ٣٦٠ (٤٨٩٨).

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» ٤/ ١٧٥٥ (١٧٣٦)، «الاستيعاب» ٣/ ١٠٥).
 (۲)، «أسد الغابة» ٣/ ٣٦٧، ٣٦٨ (٣١٣١)، «الإصابة» ٢/ ٣٦٠ (٤٩٠٠).

 <sup>(</sup>۳) أنظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» ٥/ ٢٤٦٥ (٢٦٠٤)، «الاستيعاب» ٣/ ٤٠٨
 (۳)، «أسد الغابة» ٦/ ٣٠ (٤٦٠٢)، «الإصابة» ٣/ ٣٤٧ (٧٦٤١).

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» ٢٠١٥/٦ (٣٤٣٤)، «الاستيعاب» ٣٢٨/٤ (٣٢٢٧)، «الإصابة» ١٨٧/٤ (١١٠٢).

<sup>(</sup>ه) أحدهما: أبو موسى الهلالي، أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٢٩٨/٩ (٥) أحدهما: أبو موسى الهلالي، ٢٣٤/٩٤ و«تهذيب الكمال» ٣٣٤/٣٤ (٢١٩٧)، وقال ابن حجر في «التقريب» (٨٤٠٣): مقبول.

والآخر: أبو موسىٰ شيخ لمعاوية بن صالح، أنظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» ٣٣٥/ ٣٢٥): مجهول.

وآخر في «سنن النسائي»(١).

وأما الراوي عنه فهو: أبو بردة عامر (ع)، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته ابن أبي موسى الكوفي التابعي الثقة الجليل، قاضي الكوفة بعد شريح، وبها مات سنة ثلاث أو أربع ومائة، سمع أباه وعليًا وغيرهما، وعنه خلق من التابعين وغيرهم، قيل: توفي هو والشعبي في جمعة واحدة (٢).

### فائدة:

في الصحابة أبو بردة سبعة منهم: ابن نيار البلوي هانئ أو الحارث أو مالك<sup>(٣)</sup> وفي الرواة: أبو بردة الآتي بريد بن عبد الله.

وأما الراوي عنه فهو أبو بردة (ع) بُريد -بضم أوله- بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الكوفي، يروي عن أبيه وجده والحسن وعطاء، وعنه: ابن المبارك وغيره من الأعلام، وثَّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: ليس بالمتقن، يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وقال

<sup>(</sup>۱) هو أبو موسى الحذاء، أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٩/ ٤٣٨ (٢١٩٥)، و«الثقات» لابن حبان ٥/ ٥٨٤، و«تهذيب الكمال» ٣٢ / ٣٣٢ (٧٦٥٨)، وقال ابن حجر في «التقريب» (٨٤٠٠): مقبول.

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۳۳/ ٦٦ (۷۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذبيان بن هشيم بن كاهل بن ذهل بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة حليف للأنصار، أبو بردة بن نيار، غلبت عليه كنيته ... شهد العقبة وبدرًا وسائر المشاهد. وهو خال البراء بن عازب. يقال: إنَّهُ مات سنة خمس وأربعين. وقيل: بل مات سنة إحدىٰ أو آثنتين وأربعين، لا عقب لهُ. روىٰ عنه البراء بن عازب وجماعة من التابعين.

انظر: «معرفة الصحابة» ٥/ ٢٧٤٦ - ٢٧٤٧ (٢٩٩٠)، «الاستيعاب» ٤/ ٦٩. (٢٩٩٠)، «الإصابة» ٣/ ٥٦٦ (٢٩٩٠). «الإصابة» ٣/ ٥٩ (٢٩٢٦).

أحمد بن عبد الله: كوفي ثقة (١).

وقال ابن عدي: روى عنه الأئمة، وأدخلوه في صحاحهم وهو صدوق، وأرجو أن لا يكون به بأس. وأنكر ما روي عنه ما رواه مرفوعًا عن جده. "إذا أراد الله بأمة خيرًا، قبض نبيها قبلها " وهاذا طريق حسن، رواته ثقات (٢).

قُلْتُ: أخرجه مسلم في كتاب الفضائل معلقا<sup>(٣)</sup>.

#### فائدة:

ليس في الكتب الستة بريد غير هذا. وفي الأربعة: بريد بن أبي مريم مالك (٤)، وفي «مسند علي» للنسائي: بريد بن أصرم (٥) وهو مجهول، كما قَالَ البخاري. وليس في الصحابة من أسمه بريد، ويشتبه بُرَيد بأربعة أشباه وهم: يزيد، وبريد، وبرند، تزيد وقد أوضحتهم في «مشتبه النسبة».

<sup>(</sup>۱) «معرفة الثقات» ۲٤٤/۱.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكامل في الضعفاء» ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٢٨٨) كتاب الفضائل، باب: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها. قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ٥١/ ٥٠: قال المازري والقاضي: هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في مسلم فإنّه لم يُسم الذي حدَّثه عن أبي أسامة. قلت: وليس هذا حقيقة أنقطاع وإنما رواية مجهول، وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة: قال الجلودي حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة باسناده. اه.

 <sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٢/ ١٤٠ (١٩٧٥)، «الجرح والتعديل» ٢٦٦/٢
 (١٦٩٣)، و«تهذيب الكمال» ٤/ ٢٥ (٦٦٠).

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٢/ ١٤٠ (١٩٧٤)، «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٢٥–٤٢٦ (١٦٩٢)، «تهذيب التهذيب» ٤٩/٤ (٢٥٨).

وأما الراوي عنه فهو: أبو أيوب يحيى (ع) بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي الكوفي، سكن بغداد، سمع الأعمش وغيره من التابعين فمن بعدهم، وعنه: أحمد والأعلام. وهو ثقة، مات في شعبان سنة أربع وتسعين ومائة، وبلغ الثمانين، وقيل: ابن أربع وسبعين (۱).

### فائدة:

في الكتب الستة يحيى بن سعيد أربعة: أحدهم هأذا، وثانيهم: التيمي الكوفي  $^{(7)}$ ، وثالثهم: القطان  $^{(7)}$ ، ورابعهم: الأنصاري قاضي المدينة  $^{(3)}$ ، وفي مسلم: يحيى بن سعيد بن العاص الأموي تابعي  $^{(6)}$ ، وذكر في الصحابة وهو فرد فيهم إن صحت  $^{(7)}$ .

وفي الرواة يحيى بن سعيد العطار ضعيف (٧)، ويحيى بن سعيد

<sup>(</sup>۱) أنظر: «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٧٧ (٢٩٨٤)، «ثقات ابن حبان» ٥٢٦/٥، «تهذيب الكمال» ٣١٨/٣١ (٢٨٣١)، «سير أعلام النبلاء» ٩/ ١٣٩ (٤٧).

<sup>(</sup>۲) ستأتى ترجمته فى حديث رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في حديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير: وهذا يحيى هو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق، الذي قتله عبد الملك بن مروان وليس له صحبة ولا إدراك فإن أباه سعيد بن العاص، كان مولده سنة إحدى من الهجرة، وهذا يحيى ليس أكبر أولاده، فمن كل وجه لا صحبة له أهـ.

وقال مغلطاي: ولا خفاء في عدم صحبته؛ فإنَّ أباه ولد سنة إحدىٰ من الهجرة، وهاذا بين واضح. وذكرهُ جماعة في التابعين البخاري فمن بعده. أنظر: «أسد الغابة» ٥/ ٤٧١ – ٤٧١ (٥٠٠٦)، و«الإنابة» ٢/ ٢٤٢ (١٠٩٤).

 <sup>(</sup>٧) أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٩/ ١٥٢ (٦٢٨)، «الكامل في ضعفاء الرجال» ١٦/٩، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٣/ ١٢٣: كان ممن يروي =

الفارسي قاضي شيراز ضعيف أيضًا (١)، قَالَ ابن الجوزي في «ضعفائه» بعد ذكرهما؛ وجملة من يجيء في الحديث يحيى بن سعيد ستة عشر ما عرفنا طعنًا إلا في هذين (٢) قلت: ويحيى بن سعيد الراوي عن سالم القداح، صالح الحديث له مناكير، ويحيى بن سعيد السعدي. وقيل: ابن سعد. وهّاه ابن حبان (٣).

وأما الراوي عنه فهو أبو عثمان سعيد بن يحيى البغدادي، سمع أباه وغيره، وعنه الأعلام: أبو زرعة وغيره، وروىٰ لَهُ الجماعة إلا ابن ماجه، مات في ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومائتين.

وثقوه، وقال علي بن المديني: هو أثبت من أبيه، وقال صالح بن محمد: هو ثقة إلا أنه كان يغلط (٤).

فائدة:

في الرواة أيضًا سعيد بن يحيى الواسطي. روى له مسلم وابن

الموضوعات عن الأثبات والمعضلات عن الثقات، ولا يجوز الا حتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الا عتبار لأهل الصنعة.

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «الكامل في ضعفاء الرجال» ۱۷/۹ (۲۰۹۹)، وقال ابن حبان في «المجروحين» ۱۱۸/۳: شيخ يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات لا يجوز الأحتجاج به إذا أنفرد.

<sup>(</sup>۲) «الضعفاء والمتروكين» ٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: «الضعفاء» للعقيلي ٤٠٤/٤ (٢٠٢٧)، «الكامل في ضعفاء الرجال» ١٢٩/٩ (٢١٤٢)، وقال ابن حبان في «المجروحين» ١٢٩/٣: شيخ يروي عن ابن جريح المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به إذا أنفرد أه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «التاريخ الكبير» ٣/ ٥٢١ (١٧٤٥)، «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٧ (٣١٤)، «ثقات ابن حبان» ٨/ ٢٧٠، «تهذيب الكمال» ١٠١/ ١٠٤ (٢٣٧٧).

ماجه (۱)، وسعيد بن يحيى الكوفي روى له البخاري، والنسائي، وابن ماجه (۲) وسعيد بن يحيى الحميري روى له البخاري والترمذي (۳).

### الوجه الثالث:

معنىٰ (أيُّ الإسلام أفضل؟): أيُّ خصاله، وجاء في هذا الحديث أنه: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" وفي الحديث الآتي: أيُّ الإسلام خير؟ قَالَ: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام".. إلىٰ آخره.

والجمع بينهما أنه بحسب آختلاف حال السائل، فظهر من أحدهما قلة المراعاة لليد واللسان. ومن الآخر كبر وإمساك عن الإطعام، أو تخوف عليهما ذَلِكَ، أو الحاجة في وقت سؤال كل واحد منهما أمس بما أجاب به.

قَالَ الخطابي: فجعل أعلاها الإطعام الذي هو قوام الأبدان، ثمَّ جعل خير الأقوال في البر والإكرام إفشاء السلام الذي يعم ولا يخص بمن عرفه حتَّىٰ يكون خالصًا لله تعالىٰ بريتًا من حظ النفس والتصنع؛ لأنه شعار الإسلام، فحق كل مسلم فيه شائع (٤)، وقد روي في حديث: أن السلام في آخر الزمان يكون للمعرفة (٥) وإنما أجاب عليه

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٤/ ٧٥ (٣١٥)، «ثقات ابن حبان» ٨/ ٢٧١، «تهذيب الكمال» ٢٠٢/١١ (٢٣٧٦).

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٤٩ (١٢٥٠)، «تهذيب الكمال» ١١/
 ٢٣٧٨).

 <sup>(</sup>۳) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۳/ ٥٢١ (١٧٤٤)، «تهذيب الكمال» ١١/
 ١١١ (٢٣٧٩)، «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٤٣٢ (١٥٩).

<sup>(</sup>٤) «أعلام الحديث» ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٥) كما جاء عن ابن مسعود «أن يسلم الرجل على الرجل للمعرفة» رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ٣/ ١٥٥ (١٣٧). وأحمد ٢/ ٤٠٦، والبزار كما في «كشف الأستار» =

على بالذات، والسؤال عن المعنى وهو خصال الإسلام؛ لأن المقصود السؤال عن الذات التي تشرف بالمعنى.

OF CONTRACTOR

<sup>= (</sup>٣٤٠٧) والطبراني ٩/ ٢٩٦-٢٩٧. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٣٢٩: رواه كله أحمد والبزار ببعضه وزاد: «وأن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه» ورجال أحمد والبزّار رجال الصحيح.

# ٦- باب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

١٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بِن أَبِي حبيب، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف». [٢٨، حَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف». [٢٨، ١٣٥- مسلم ٣٠- فتح ١/٥٥]

نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي حبيب، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْرٍ؟ الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف».

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا عن عمرو بن خالد، وبعده بأبواب في: الإيمان (١) أيضًا في باب: السلام من الإسلام عن قتيبة، وفي: الأستئذان (٢) في باب: السلام للمعرفة وغير المعرفة عن ابن يوسف قالوا كلهم: نا الليث، عن يزيد به، وأخرجه مسلم هنا، عن قتيبة وابن رمح، عن يزيد به (٣).

ثانيها: في التعريف برجاله.

أما عبد الله بن عمرو والليث فتقدما.

وأما أبو الخير (ع) فهو: مرثد بن عبد الله اليزني –بفتح المثناة تحت ثمَّ زاي ثمَّ نون– المصري التابعي، ويزن: بطن من حمير. روىٰ عن جمع

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٢٨) باب: إفشاء السلام من الإسلام.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٦٢٣٦) باب: السلام للمعرفة وغير المعرفة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٩) كتاب الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام وأي موارده أفضل.

من كبار الصحابة منهم: أبو أيوب، وعبد الله بن عمرو، وعنه خلق من التابعين منهم: يزيد بن أبي حبيب، وابن شُماسة، ضبطه النووي بخطه بضم الشين.

قَالَ ابن يونس: كان مفتي أهل مصر، وكان عبد العزيز بن مروان يحضره، فيجلسه للفتيا. مات سنة سبعين (١٠).

وأما الراوي عنه فهو: الإمام البارع المتقن أبو رجاء يزيد (ع) بن أبي حبيب. واسم أبي حبيب: سويد المصري التابعي، مولى شريك بن الطفيل من الأزد، وقيل: غيره، وكان نوبيا من أهل دمقلة، سمع عبد الله بن الحارث بن جزء، وأبا الطفيل الصحابيين. وعنه الأعلام: سليمان التيمى وغيره.

قَالَ ابن يونس: كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليمًا عاقلًا، وهو أول من أظهر العلم والفقه والكلام بالحلال والحرام، وكانوا قبل ذَلِكَ إنما يتحدثون في الفتن والملاحم، وكان يزيد أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتوى بمصر.

قَالَ الليث بن سعد: يزيد سيدنا وعالمنا، ولد سنة ثلاث وخمسين، ومات سنة ثمان وعشرين ومائة، وجلالته وإمامته وتوثيقه مجمع عليها(٢).

وأما الراوي عنه فهو أبو الحسن (خ ق) عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد بن عبد الله الحرَّاني. سكن مصر،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجرح والتعديل» ٢٩٩/٨ (١٣٨٠)، «تهذيب الكمال» ٢٧/٢٥٧ (٥٥٠٠)، «تذكرة الحفاظ» ٧٣/١ .

<sup>(</sup>۲) أنظر: «التاريخ الكبير» ٨/ ٣٦٦ (٣٢٢٦)، «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٦٧ (١١٢٢)، «الثقات» ٥/ ٥٤٦، «تهذيب الكمال» ٣٢/ ١٠٢ (١٩٧٥)، و«السير» ٦/ ٣١ (١٠).

روىٰ عن الليث وغيره من الأعلام، وعنه البخاري وغيره من الأعلام، وروى ابن ماجه عن رجل عنه. قَالَ: أبو حاتم صدوق.

وقال أحمد بن عبد الله: هو ثبت ثقة، مات بمصر سنة تسع وعشرين ومائتين (١).

وفي الرواة أيضًا عمرو بن خالد القرشي، ٱنفرد عنه بالإخراج ابن ماجه وهو كذاب<sup>(٢)</sup>.

### الوجه الثالث:

هاذا الإسناد كله مصريون أعلام وهو من لطائف الإسناد.

### الرابع:

في فقه الحديث، وقد سلف في الباب قبله. «وتطعم» بضم أوله؛ لأن ماضيه رباعي، وفيه: الحث عَلَىٰ مكارم الأخلاق والجود، وخفض الجناح للمسلمين والتواضع، ورؤية حرمات المؤمنين، وإفشاء شعار هاذِه الأمة وهو السلام، وأما الكافر فلا يبدأ بالسلام؛ للنهي عنه في «الصحيح»، كما ستعمله في موضعه، وقيل: ليس شيء أجلب للمحبة وأثبت للمودة وأسل للسخائم، وأتقىٰ للجرائم من إطعام الطعام، وإفشاء السلام.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٢٧ (٢٥٤٢)، و«الثقات» لابن حبان ٨/ ٤٨٥، «معرفة الثقات» ٢/ ١٧٥، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٢٠١ (٣٥٦٦)، «سير أعلام النبلاء» ١/٧٢٤ (١٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٢٨ (٣٥٤٣)، و«المجروحين» لابن حبان ٢/ ٢٧، وقال: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها من غير أن يدلس، كذبه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وقال ابن حجر في «التقريب» (٥٠٢١): متروك، ورماه وكيع بالكذب.

وأول ما قدم النبي ﷺ، وتكلم أن قَالَ: «يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام».

رواه عنه: عبد الله بن سلام، رواه الترمذي وصححه، وزاد ابن ماجه: «وصلوا الأرحام، وهلاِه عادة العرب الكرام ينعقد به عليكم العهد والذمام»(١).

#### فائدة:

معنىٰ «السلام عليكم» أي: لكم، أو آسم الله عليكم أو معكم. فائدة ثانية:

قَالَ أبو حاتم: تقول: اقرأ عليه السلام، وأقرئه الكتاب، ولا تقول: أقرئه السلام إلا في لغة سوء، إلا أن يكون مكتوبًا، فتقول: أقرئه السلام أي: أجعله يقرؤه. وفي «الصحاح»: وفلان قرأ عليك السلام، وأقرأك السلام بمعنى (٢).

SEN SEN SEN

 <sup>(</sup>۱) الترمذي (۲٤٨٥)، وابن ماجه (۱۳۳٤)، (۳۲۵۱) وصححه الألباني في «الإرواء»
 (۷۷۷).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» ١/ ٦٥.

# ٧- باب: مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». [مسلم 20- فتح ١/٥٦]

نا مُسَدَّدٌ نا يَحْيَىٰ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يُؤْمِنُ وَعَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ نَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه مسلم عن ابن المثنى وابن بشار، عن غندر، عن شعبة (۱). وعن زهير، عن يحيى القطان، عن حسين المعلم، كلاهما عن قتادة، عن أنس (۲) ولفظه: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتًى يحبّ لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه». وأخرجه النسائي في: الإيمان بلفظ: «حتّىٰ يحب لأخيه من الخير» (۳). والترمذي في الزهد، وقال: صحيح (٤)، وابن ماجه في السنة (٥) وليس في السماع.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۰/٤٥) كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير.

<sup>(</sup>Y) مسلم (VY/{\$0}).

<sup>(</sup>٣) النسائي ٨/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٦٦). وانظر: «تحفة الأشراف» (١٢٣٩).

## ثانيها: في التعريف برواته:

أما أنس (ع) فهو السيد الجليل أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم -بفتح المعجمتين- بن زيد بن حرام -بالراء- بن حبيب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري البصري. خادم رسول الله على خدمه عشر سنين، أُمُّه: أُمُّ سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام. روي له ألفا حديث، ومائتا حديث وستة وثمانون حديثًا، اتفقا منها عَلَىٰ مائة وثمانية وستين، وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين، ومسلم بأحد وسبعين.

وهو أحد المكثرين، ومناقبه جَمَّة. وسيأتي في كتاب: المناقب -إن شاء الله تعالى وقدره- جملة منها، ودعاؤه لَهُ ﷺ بكثرة المال والولد وطول العمر والجنة مشهور (١).

مات بالبصرة سنة ثلاث وتسعين، وقيل خمس، وقد جاوز المائة. ودفن في قصره عَلَىٰ نحو فرسخ ونصف من البصرة. وكني بأبي حمزة -بالحاء المهملة- لبقلة كان يجتنيها (٢).

#### فائدة:

أنس بن مالك في الصحابة أثنان لا ثالث لهما أحدهما هذا وهو الأشهر، والثاني: أبو أمية الكعبي (٣) لَهُ حديث: «إن الله وضع عن

<sup>(</sup>۱) سیأتی برقم (۱۹۸۲)، (۱۳۳۶)، (۱۳۴۶).

<sup>(</sup>٢) ٱنظر ترجمته في: «معجم الصحابة» لابن قانع ١١٤/١ - ١٥ (١٠)، «معرفة الصحابة» ١/ ٢٣١ - ٢٠٠ (٨٤)، «الاستيعاب» ١/ ١٩٨١ - ٢٠٠ (٨٤)، «أسد الغابة» ١/ ١٥١ - ١٥٣ (٢٥٨)، «الإصابة» ١/ ٧١ - ٢٧ (٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في «معرفة الصحابة» ١/ ٢٤٠، ٢٤١ (٩٢)، «الاستيعاب» ١/ ٢٠٠). (٨٥)، «أسد الغابة» ١/ ١٥٠ (٢٥٧)، «الإصابة» ١/ ٢٧ (٢٧٨).

المسافر الصوم وشطر الصلاة»(١). وفيهم: أنس بدون ابن مالك فوق العشرين.

وفي الرواة غيرهم: أنس بن مالك ثلاثة ذكرتهم في «شرح العمدة»(٢).

## فائدة ثانية:

أنس يشتبه بأتش -بالمثناة فوق بدل النون وشين معجمة-، وهو محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني المتروك<sup>(٣)</sup> وأخوه علي بن الحسن فاعلم ذَلِكَ.

وأما الراوي عنه فهو الإمام أبو الخطاب قتادة (ع) بن دعامة -بكسر الدال- بن قتادة بن عزيز -بعين مهملة مفتوحة وزاي مكررة الأولى مكسورة- بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل -بضم الذال المعجمة- بن ثعلبة بن عكابة -بالباء الموحدة- بن صعب بن بكر بن وائل، السدوسي البصري، التابعي الثقة الجليل، الحافظ البارع. وكان أكمه. روى عن أنس وأبي الطفيل وغيرهما من الصحابة، وخلائق من التابعين.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲٤٠٨)، والترمذي (۷۱٥)، والنسائي ٤/ ١٨٠– ١٨١، وابن ماجه (١٦٦٧)، وأحمد ٤/ ٤٤. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٥٧٥) حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ١/ ٢٥٥-٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) وثقه أبو حاتم، وابن حبان، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال مرة: متروك، وتعقبه ابن حجر فقال: كلام النسائي فيه غير مقبول؛ لأن أحمد وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول. أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٢٦، و«تهذيب الكمال» ٥٦/٢٥- ٥٧، و«تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٤٠.

قَالَ الترمذي: لا نعرف لقتادة سماعًا من أحد من الصحابة إلا من أنس وأبي الطفيل (١)، وروى عنه خلق من التابعين فمن بعدهم، وثناء الحقّاظ عليه مشهور، وإن رمى بالتدليس والقدر.

مات كهلًا سنة سبع عشرة ومائة، أو ثماني عشرة عن ستَّ أو سبع وخمسين سنة (٢).

قَالَ معمر: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيتُ حمامة التقمت لؤلؤة، فخرجت منها أعظم مما دخلت، ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة، فخرجت أصغر مما دخلت، ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة، فخرجت كما دخلت سواء. فقال لَهُ ابن سيرين: أما الأولى: فذاك الحسن يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ثمَّ يصل فيه من مواعظه، وأما الثاني: فذاك محمد بن سيرين ينقص منه ويشك فيه، وأما الثالث: فقتادة وهو أحفظ الناس (٣).

#### فائدة :

ليس في الكتب الستة من أسمه قتادة بن دعامة سوى هذا.

وأما حسين (ع) المعلم: فهو ابن ذكوان المكتب العوذي نسبة إلى عوذ بن سود بطن من الأزد، البصري. سمع قتادة وعطاء وغيرهما،

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» عقب حديث رقم (۲۹٤۱).

 <sup>(</sup>۲) أنظر: «الطبقات الكبرئ» ٧/ ۲۲۹، «طبقات خليفة» ص٢١٣، «التاريخ الكبير»
 ٧/ ١٨٥، ١٨٦ (٨٢٧)، «التاريخ الصغير» ١/ ٢٨٢، «الجرح والتعديل» ٧/ ١٣٣
 (٧٥٦) «الثقات» لابن شاهين (١١٤٥) «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٩٨٨- ١٥٧
 (٤٨٤٨)، «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٢٦٩، «شذرات الذهب» ١/ ١٥٣.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٣١٥ (٢٣٩٥)، وأبو نعيم في «الحلية»
 ٢/ ٣٣٤ ترجمة: قتادة بن دعامة، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٤/ ١٩٣ – ١٩٤ (٤٧٧٧).

وعنه: شعبة ويحيى القطان وغيرهما، وهو ثقة كما قاله يحيى بن معين وغيره (١).

قَالَ أبو داود: ولم يَرْوِ عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ شيئًا. إنما يروي عن عبد الله بن بريدة، عن غير أبيه، ولعله أراد أن غالب روايته كذلك.

وإلا فقد روى في السير عن عبد الله، عن أبيه مرفوعًا: «من أستعملناه عَلَىٰ عمل فرزقناه رزقًا» (٢).. الحديث.

وأما شعبة فقد سلف.

وأما يحيى: فهو الإمام الحافظ أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد البصري الأحول، يقال: مولى بني تميم وليس لأحد عليه ولاء، سمع الثوري وغيره من الأعلام، وعنه: السفيانان وأحمد وخلق. والإجماع قائم عَلَىٰ جلالته وإمامته وعظم علمه وإتقانه وبراعته. أقام عشرين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة، ولم يَفُتُه الزوال في المسجد أربعين سنة.

رئي في المنام وعلى قميصه مكتوب بين كتفيه: بسم الله الرحمن الرحيم براءة ليحيى بن سعيد من النار، وبُشِّر قبل موته بعشر سنين بأمان من الله يوم القيامة، ولد سنة عشرين ومائة، ومات سنة عشرين ومائتين (٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «طبقات ابن سعد» ۷/ ۲۷۰، «تهذیب الکمال» 7/ ۳۷۲ (۱۳۰۹)، «سیر أعلام النبلاء» 17/ ۳٤٥– ۳٤٦ (۱٤۷).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۹٤٣) وابن خزيمة (۲۳٦٩) والحاكم ۲/۱، وقال: هذا حديث صخيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي ٦/ ٣٣٥ (١٣٠٢٠)، وصححه الألباني في «غاية المرام» (٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم في «المقدمة».

قَالَ إسحاق بن إبراهيم الشهيدي (١): كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده، فيقف بين يديه علي بن المديني وسليمان بن داود وأبو أيوب الشاذكوني وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام عَلَىٰ أرجلهم إلىٰ أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم أجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظامًا.

#### فائدة:

يحيى بن سعيد جماعة تقدم بيانهم قريبًا في باب: أيُّ الإسلام أفضل.

وأما مسدد: فهو أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل بن سرندل بن عرندل بن ماسك بن المستورد بن أسد بن شُرَيك -بضم الشين- بن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس، الأزدي الدوسي، البصري الحافظ الثقة. وفي نسبه أختلاف كبير، قَالَ ابن الجوزي: مسدد ومسرهد لقبان واسمهما عبد الملك بن عبد العزيز.

روىٰ عن جماعة من الأعلام منهم: حماد ويحيىٰ، وعنه الأعلام: البخاري، وأبو داود، وأبو حاتم وغيرهم. وروى النسائي عن رجل عنه، وروىٰ لَهُ الترمذي أيضًا، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين (٢).

<sup>(</sup>۱) هو إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد الشهيدي، أبو يعقوب البصري. أنظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) أَنظر: «طبقات ابن سعد» ۷/ ۳۰۷، و «التاريخ الكبير» ۸/ ۷۷ (۲۲۰۹)، و «تهذيب الكمال» ۷۲/۳۷ (۱۹۹۹)، «سير أعلام النبلاء» ۱۱/ ۹۱۱– ۹۰۰ (۲۰۸)، «شذرات الذهب» ۲۲/۲۲.

فائدة: ليس في الكتب الستة مسدد غيره.

وكان أبو نعيم يقول عند سماع نسبه: هلّذِه رقية عقرب، وقيل: إنه كان يقول: لو كان في هلّذِه النسبة: بسم الله الرحمن الرحيم، كانت رقية عقرب<sup>(۱)</sup>. ومما يقاربه: جخدب بن جرعب أبو الصقعب كوفي يروي عن عطاء بن أبي رباح وعنه: سفيان الثوري<sup>(۲)</sup>.

## الوجه الثالث:

قوله: (وعن حسين المعلم) يعني: أن يحيى حدث به عن شعبة وعن حسين كلاهما عن قتادة.

## الوجه الرابع:

معنى الحديث لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان حاصل وإن لم يكن بهاذِه الصفة. والمراد: يحب لأخيه من الخير كما سلف في رواية النسائي، وهاذا قَدْ يُعَدُّ من الصعب الممتنع. وليس كذلك كما نبه عليه ابن الصلاح.

أو معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتَّىٰ يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذَلِكَ من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة عَلَىٰ أخيه شيئًا من النعمة عليه. وذلك سهل عَلَى القلب السليم، وإنما يعسر عَلَى القلب الدغل. عافانا الله أجمعين (٣)، فيحب الخير لأخيه في الجملة دون زيادة الفضل.

<sup>(</sup>۱) أورده المزي في «تهذيب الكمال» ۲۷/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المنفردات والوحدان» ص۲٤٣ (۱۲۷۹)، «الجرح والتعديل» ٢/٥٥١ (۲۲۸۷).

<sup>(</sup>۳) «صیانة صحیح مسلم» ص۲۰۳.

وقال أبو الزناد والقاضي: ظاهره التسوية وحقيقته التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل، فإذا أحب لغيره ما يحب لنفسه كان هو من المفضولين (١). ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته، فإذا كمل إيمانه وكانت لأخيه عنده مظلمة، بادر إلى إنصافه من نفسه، وآثر الحق وإن كان عليه فيه بعض مشقة.

وقد أشار إلىٰ هذا المعنى الفضيل بن عياض بقوله لسفيان: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك، فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تودُّ أنهم دونك (٢).

وعن الأحنف بن قيس: أنه سُئِلَ ممن تعلمت العلم؟ فقال: من نفسي؟ قيل: وكيف ذلك؟ قَالَ: كنت إِذَا كرهتُ شيئًا من غيري، لم أفعل بأحد مثله.

SECOND COM

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ٦/٣٠٣ (٢٨٥٩).

# ٨- باب: حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الإِيمَانِ

١٤ حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَغرَجِ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
 حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ». [مسلم ٤٤- فتح ١/٥٨]

١٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ح، وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَالَّذِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». [مسلم ٤٤- فتح ١/٥٥]

نا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَنَا شُعَيْبٌ نا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُ لِلهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ».

نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابن عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ وَاللِيهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ النَّبِيُ عَنْ وَاللِيهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

## الكلام عليهما من وجوه:

#### أحدها:

حديث أبي هريرة الأول، هو من أفراد البخاري دون مسلم، وحديث أنس أخرجه مسلم عن ابن المثنى وابن بشار، عن غندر عن شعبة (١)، وعن زهير عن ابن علية، وعن شيبان بن فروخ، عن

<sup>(</sup>١) مسلم (٧٠/٤٤) كتاب الإيمان، باب: وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل.

عبد الوارث كلاهما، عن عبد العزيز، عن أنس (١)، وفي لفظ له: «من أهله وماله».

ثانيها: في التعريف برواته غير ما سلف.

أما حديث أبي هريرة فسلفت ترجمته (٢)، وترجمة أبي اليمان <sup>(٣)</sup> وشعب (٤).

وأما الأعرج فهو أبو داود (ع) عبد الرحمن بن هرمز المدني القرشي التابعي الثقة.

والأعرج لقب، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ويقال: مولى محمد بن ربيعة. سمع أبا هريرة وغيره من الصحابة، وعنه الزهري وغيره من التابعين والأعلام.

مات بالأسكندرية سنة سبع عشرة ومائة، ووهم مَن قَالَ: سنة عشر (٥).

فائدة:

ليس في الكتب الستة من أسمه عبد الرحمن بن هرمز سواه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹/٤٤) كتاب الإيمان، باب: وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل.

<sup>(</sup>٢) في شرح حديث رقم (٩).

<sup>(</sup>٣) في شرح حديث رقم (٧).

<sup>(</sup>٤) في شرح حديث رقم (٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٦٠ (١١٤٤)، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٩٧ (١٤٠٨)، و «الخرح والتعديل» ٥/ ٢٩٧ (١٤٠٨)، و «شير أعلام و «ثقات ابن حبان» ٥/ ١٠٧، و «تهذيب الكمال» ١٥٧/ ٤٦ (٣٩٨٣)، و «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٦٩ - ٧٠ (٢٥)، «شذرات الذهب» ١٥٣/١.

#### فائدة:

حيث يذكر مالكُ ابنَ هرمز أو يحكي عنه فليس هذا إنما هو عبد الله بن يزيد بن هرمز الفقيه، قليل الرواية ترجم لَهُ ابن سعد. ومات سنة ثمان وأربعين ومائة (١).

وأما الأعرج، فإنه روى عنه بواسطة، فاعلم ذَلِكَ، فإنه قَدْ التبس عَلَىٰ بعض الفقهاء ذَلِكَ.

#### فائدة:

الأعرج لقب لجماعة: هذا أحدهم، وثانيهم: سلمة (ع) بن دينار (٢)، وثالثهم: ثابت (خ م ت ن) بن عياض، روى عن أبي هريرة (٣).

وأما أبو الزناد فهو: الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان<sup>(3)</sup> وأبو الزناد لقب لَهُ آشتهر به، وكان يغضب منه، القرشي مولاهم المدنى أمير المؤمنين في الحديث، التابعي.

روىٰ عن أنس وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وشهد معه جنازة، وغيرهم. وأرسل عن عبد الله بن عمرو، وعمر بن أبي سلمة، وعنه: هشام وجمع من التابعين وغيرهم. وجلالته وثقته مجمع عليها.

قَالَ عبد ربه بن سعيد: رأيت أبا الزناد دخل مسجد النبي ﷺ، ومعه

<sup>(</sup>۱) ٱنظر ترجمته في: «الطبقات» لابن سعد ٥/ ٢٨٤، و«التاريخ الكبير» ٥/ ٢٢٤ (٧٣٣)، و«الجرح والتعديل» ٥/ ١٩٩ (٩٢٤).

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٤/ ٧٨ (٢٠١٦)، و«الجرح والتعديل» ٤/ ١٥٩
 (۲۷۰۱)، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٢٧٢ (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٥٤ (١٨٣٣)، و«تهذيب الكمال» ٤/ ٣٦٧ (٨٢٥).

<sup>(</sup>٤) ورد في هامش (ف): قيل: إن ذكوان كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر.

من الأتباع مثل ما مع السلطان فمن سائل عن فريضة، ومن سائل عن الحساب، ومن سائل عن الشعر، ومن سائل عن الحديث، ومن سائل عن معضلة (١).

وقال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة طالب، من طالب فقه وعلم وشعر وصنوف، ثمَّ لم يلبث أن بقي وحده، وأقبلوا عَلَىٰ ربيعة (٢).

وكان ربيعة يقول: شبر من حظوة خير من ذراع من علم (٣).

وقال محمد بن سلام الجمحي: قيل لأبي الزناد: لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: إنها وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها(٤).

مات في رمضان فجأة في مغتسله سنة إحدىٰ وثلاثين ومائة عن ست وستين سنة، وقيل: سنة أثنتين، وقيل: سنة ثلاث<sup>(ه)</sup>.

فائدة: لا أعلم في الكتب الستة من أكتنى بهالده الكنية سواه، ولا من أسمه عبد الله بن ذكوان غيره (٦٠).

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «الجرح والتعديل» ٤٩/٥-٥٠، و«تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٨٠، و«سير أعلام النبلاء» ٥/٤٤٦.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب الكمال» ۱۶/ ٤٨٠، و«سير أعلام النبلاء» ٥/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) ذكره المزي في "تهذيب الكمال" ١٤/ ٤٨٠، والذهبي في "السير" ٥/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٨٢، والذهبي في «السير» ٥/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «التاريخ الكبير» ٥/٨٣ (٢٢٨)، «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٩ (٢٧٧)، «تهذيب الكمال» ٤١/ ٤٧٦ (٣٢٥٣)، «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٤٤٥ - ٤٥١ (١٩٩).

<sup>(</sup>٦) ورد في هامش (ف): قُلْتُ: بليٰ، عبد الله بن أبي صالح، واسم أبي صالح: ذكوان، روىٰ لَهُ مسلم، هذا المشهور في آسم أبي صالح هذا، ويقال أيضًا عباد.

فائدة ثانية: قَالَ البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وأما سند حديث أنس الأول فأنس سلف قريبًا (١). وأما عبد العزيز (ع) بن صهيب فهو بناني أعمى بصري. كان مولى لبنانة بن سعد بن غالب. قَالَ محمد بن سعد: كان يقال له: العبد.

وقال ابن الأثير: نسبة إلىٰ سكة بنانة بالبصرة وهو تابعي. سمع أنسًا، وعنه ابن علية وشعبة (٢) وقال (٣): هو عندي في أنس أحب إلي من قتادة. أتفقوا علىٰ توثيقه. مات سنة ثلاثين ومائة (٤).

وأما الراوي عنه فهو الإمام أبو بشر إسماعيل (ع) بن إبراهيم بن مقسم البصري. مولى عبد الرحمن بن قطبة الأسدي -أسد خزيمة-وأصله كوفي.

وعُلَيَّة أُمُّه وهي بنت حسان، مولاة لبني شيبان، وكانت آمرأة نبيلة عاقلة. وكان صالح المرِّي وغيره من وجوه أهل البصرة وقتها يدخلون عليها، فتَبْرُز لهم وتحدثهم وتسائلهم. وزعم علي بن حُجر أن علية جدته أُمُّ أبيه لا أُمُّه (٥).

<sup>(</sup>۱) سبق في شرح حديث رقم (۱۳).

<sup>(</sup>٢) «اللبابُ في تهذيب الأنساب» ١/ ١٧٨، وفيه: روىٰ عنه شعبة وعبد الوارث.

<sup>(</sup>٣) أي: شعبة.

<sup>(</sup>٤) آنظر: «طبقات ابن سعد» ٧/ ٢٤٥، «التاريخ الكبير» ٦/ ١٤ (١٥٣٤)، و«الجرح والتعديل» ٥/ ٣٨٤ (١٧٩٤)، و«الثقات» لابن حبان ٥/ ١٢٣، و«تهذيب الكمال» (١٤٧/١٨ (٣٤٥٣)، و«التقريب» (٤١٠٢)، «شذرات الذهب» ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) قال الخطيب في «تاريخه» ٦/ ٢٣١: قلت: وزعم على بن حجر أن علية ليست أمَّه وإنما هي جدته أم أمه. وفي «تهذيب الكمال» ٣/ ٣١ عن الخطيب: إنما هي جدته أم أمّه، وفي «سير أعلام النبلاء» ٩/ ١١٥ عن الخطيب أيضًا: إنما هي جدته لأمَّه.

روى عن مالك بن أنس وغيره، وعنه أحمد وخلق. قَالَ شعبة: هو ريحانة الفقهاء، سيد المحدثين، وجلالته وثقته متفق عليهما. قَالَ أبو داود: ما أحد من المحدثين إلا قَدْ أخطأ إلا إسماعيل ابن علية، وبشر بن المفضل. وقال عمرو بن زرارة: صحبته أربع عشرة سنة فما رأيته ضحك فيها، وصحبته سبع سنين فما رأيته تبسم فيها.

ولّي صدقات البصرة، والمظالم ببغداد في آخر خلافة هارون. ونزل هو وولده ببغداد، واشترى بها دارًا، وتوفي بها ودفن في مقابر عبد الله بن مالك، وصلى عليه ابنه إبراهيم. ولد سنة عشر ومائة، ومات سنة ثلاث وتسعين (۱).

وأما الراوي عنه فهو أبو يوسف (ع) يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي القيسي، مولى عبد القيس الدورقي البغدادي الحافظ، أخو أحمد بن إبراهيم. واختلف في نسبته فقيل: أصله من فارس، وقيل: نسب إلىٰ لبس القلانس الدورقية.

قَالَ الكلاباذي: دورق: قلانس كان يلبسها، فنسب إليها، وقيل: كان الإنسان إِذَا نسك في ذَلِكَ الزمن، قيل له: دورقي، وكان أبوه قد تنسَّك. رأى الليث بن سعد، وسمع ابن عيينة وغيره، وعنه أخوه أحمد وأبو زرعة الرازي وغيرهما.

وآخر من روى عنه محمد بن مخلد الدوري، وكان ثقة حافظًا متقنًا، صنف «المسند»، ولد سنة ست وستين ومائة، ومات سنة ٱثنتين وخمسين

<sup>(</sup>۱) أنظر: «التاريخ الكبير» ۱/ ٣٤٢ (١٠٧٨)، «الجرح والتعديل» ٢/ ١٥٣ (٥١٣)، «النقات» ٨/ ١٠٤، «تاريخ بغداد» ٦/ ٢٢٧ (٣٢٧٧)، «تهذيب الكمال» ٣/ ٢٣ (٤١٧)، «لسان الميزان» ١٠٢/، «التقريب» (٤١٩).

ومائتين (١)، قَالَ الخطيب: حدث عنه محمد بن سعد ومحمد بن مخلد الدوري وبين وفاتيهما مائة سنة وسنة واحدة (٢).

#### فائدة:

في الكتب الستة يعقوب بن إبراهيم آثنان: أحدهما: هذا، وثانيهما: الزهري (٣) (ع) الورع وسيأتي في العلم، وأما سند حديث أنس الثاني فسلف.

ثالثها: في فوائده:

الأولى: الحب: الوداد، وأحبه فهو محبوب عَلَىٰ غير قياس، ومُحبُّ على القياس، وكره بعضهم حببته (٤). وحكاها سيبويه مع أحببته. والمحبة أيضًا: اسم للحب، والحِبُّ: المحبوب، والأنثىٰ: حِبَّةٌ، وامرأة مُحِبَّةٌ لزوجها ومُحِبُّ عن الفراء.

الثانية: جواز الحلف من غير أستحلاف إِذَا كان لمهم.

الثالثة: معنى الحديث: لا يكمل إيمان أحدكم حتَّىٰ يكون بهانِه الصفة، فمن لم يكن هكذا فهو ناقص الإيمان. قَالَ الخطابي: معناه لا تصدق في [حبي حتىٰ] تفني في طاعتي نفسك، وتؤثر رضاي عَلَىٰ هواك وإن كان فيه هلاكك.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الطبقات الكبرى» ٧/ ٣٦٠، و«الجرح والتعديل» ٢٠٢/٩ (٨٤٤)، و«تهذيب الكمال» ٣١/ ٣١١ (٧٠٨٣)، «سير أعلام النبلاء» ١٤١/١٢- ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) «السابق واللاحق» ص (٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «التاريخ الكبير» ٨/ ٣٩٦ (٣٤٥٩)، و«الجرح والتعديل» ٩/ ٢٠٢ (٨٤٣)، و«الجرح والتعديل» ٩/ ٢٠١ (٩٤٨)، و«تهذيب الكمال» ٣٠٨/٣٢ (٧٠٨٢)، «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٤٩١ – ٤٩٣ (١٨٤)، «شذرات الذهب» ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) حكاها الأزهري عن الفراء. «تهذيب اللغة» ١/٧١٧.

<sup>(</sup>٥) توجد علامة سقط بالمخطوط وهو مطموس بالهامش والمثبت يقتضيه السياق.

قَالَ أبو الزناد: وهذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيه عليه أفضل الصلاة والسلام؛ إذ أقسام المحبة ثلاثة: محبة إجلال وإعظام كمحبة الولد للوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الوالد لولده، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس، فجمع علي أصناف المحبة في محبته.

وقال ابن بطال: معنى الحديث: أن من استكمل الإيمان علم أن حق الرسول آكد عليه من حق ولده ووالده والناس أجمعين؛ لأن به استُنْقِذْنا من النار وهُدِينا من الضلال، والمراد بالحديث: بذل النفس دونه.

وقال الكسائي في قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَِّئُ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ اللهُ ناصرًا وكافيًا، وحسبك من المؤمنين ببذل أنفسهم دونك (١).

قَالَ القاضي عياض: ومن محبته ﷺ نَصْرُ سنته، والذَّبُّ عن شريعته، وتمنى حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه.

قَالَ: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك، ولا يصحُّ إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي ﷺ ومنزلته عَلَىٰ كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد ما سواه فليس بمؤمن (٢).

وقال القرطبي: لابد أن تكون محبة النبي ﷺ راجحة عَلَىٰ كل أحد؛ لأنه ﷺ قَدْ كمَّله الله عَلَىٰ جميع جنسه وفضَّله عَلَىٰ سائر نوعه، بما جَبَلَهُ عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن بطال» ۱/ ٦٥-٦٦.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ١/ • ٨٧ – ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ١/ ٢٢٥.

ثمَّ قَالَ بعد حكاية كلام القاضي: ظاهره أنه صرف محبة النبي على الله اعتقاد تعظيمه وإجلاله، ولا شك في كفر من لم يعتقد ذَلِكَ. غير أن تنزيل هذا الحديث عَلَىٰ ذَلِكَ المعنىٰ غير صحيح؛ لأن اعتقاد الأعظمية ليس بالمحبة ولا الأحبية، ولا مستلزمًا لها؛ إذ قَدْ يجد الإنسان من نفسه إعظام شخص ولا يجد محبة؛ ولأن عمر الله المسمع هذا الحديث قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلى من كل شيء إلا نفسي. فقال رسول الله على: «لا والذي نفسي بيده حتَّىٰ أكون أحب إليك من نفسك» فقال لَهُ عمر: فإنه الآن، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال نفسك» فقال لَهُ عمر: فإنه الآن، لأنت أحب إلى من نفسي. فقال عمر» رواه البخاري في الأيمان والنذور منفردًا به (۱).

فهاذا كله تصريح بأن هاذِه المحبة ليست باعتقاد تعظيم، بل ميل إلى المعتقد تعظيمه وتعلق القلب به.

وعلىٰ هذا معنى الحديث -والله أعلم- أن من لم يجد من نفسه ذَلِكَ الميل لم يكمل إيمانه، عَلَىٰ أن كل من صدَّق به ﷺ وآمن به إيمانًا صحيحًا لم يخل عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة للنبي عير أنهم في ذَلِكَ متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك الأرجحية بالحظ الأوفر كقضية عمر السالفة.

ومن المؤمنين من يكون مستغرقًا بالشهوات محجوبًا بالغفلات عن ذَلِكَ المعنىٰ في أكثر أوقاته، لكنه إِذَا ذُكر النب على أو شيء من فضائله أهتاج لذكره واشتاق لرؤيته بحيث يُؤثِر رؤيته بل رؤية قبره ومواضع آثاره عَلَىٰ أهله وماله وولده ووالده ونفسه والناس أجمعين، فيخطر له هذا ونحوه وجدانًا لا شك فيه، غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٦٦٣٢) باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ.

الشهوات وتوالي الغفلات، ويخاف عَلَىٰ من هٰذا حاله ذهاب أصل تلك المحمة (١).

## فرع حسن:

قَالَ القاضي حسين من أصحابنا: يجب عَلَى المرء أن يكون جَزَعُهُ وحزنُه وقلقُه عَلَىٰ فراق أبويه، كما يجب عليه أن يكون عنده أحب إليه من نفسه وأهله وماله.

#### تنبيه:

قُدِّم في الحديث الوالد عَلَى الولد، ومحبة الإنسان لولده أعظم من والده غالبًا؛ لأن كثيرًا من الناس لا ولد له وكل أحد له والد، فلذلك قدم الأعم ثمَّ خصَّ. عَلَىٰ أن في مسلم تقديم الولد عَلَى الوالد في حديث أنس، وسببه المعنى الآخر، فتنبَّه له.

DEN DEN DEN

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۱/ ۲۲۰ ×۲۲۷.

## ٩- باب حَلَاوَةِ الإِيمَانِ

17- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَنِسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله ، وَأَنْ يَكُونَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». [17، 1911- مسلم 27- فتح 1/1]

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ نا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ نا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِةٍ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري قريبًا عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن قتادة عن أنس (١).

وأخرجه أيضًا في الإكراه عن محمد بن عبد الله بن حوشب، عن عبد الوهاب<sup>(٢)</sup>.

وأخرجه مسلم هنا عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وبندار، عن عبد الوهاب<sup>(٣)</sup>، وتفرد به عبد الوهاب، عن أيوب.

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٢١)، باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقىٰ في النار.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٦٩٤١)، باب: من أختار الضرّب والقتل والهوان على الكفر.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٣/ ٦٧) باب بيان خصال من أتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .

كما قَالَه خلف في «الأطراف»، لكن ذكر الدارقطني أن وهيب بن خالد الباهلي رواه عن أيوب موقوفًا.

ولفظ مسلم: «وجد بهن» بزيادة: «بهنّ»، وفي لفظ له وللبخاري: «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه (١) إلى آخره، وفي رواية له: «من أن يرجع يهوديًّا أو نصرانيًّا (٢).

وأما أنس فسلف.

وأما أبو قلابة -فبكسر القاف، والباء الموحدة- واسمه عبد الله (ع) بن زيد بن عمرو، وقيل: عامر بن ناتل<sup>(٣)</sup> -بالمثناة فوق- ابن مالك الجرمي البصري التابعي الجليل المتفق عَلَىٰ جلالته وثقته.

سمع أنسًا وغيره من الصحابة، وعنه أيوب وغيره من التابعين، مات بالشام سنة أربع ومائة. وذكر للقضاء فهرب حتَّىٰ أتى اليمامة، وقال: ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر فما عسىٰ أن يسبح حتَّىٰ يغرق(٤).

وأما أيوب: (ع) فهو الإمام المجمع عَلَىٰ جلالته وإمامته وثقته وثبته، أبو بكر أيوب بن أبي تميمة -بفتح المثناة فوق- واسمه: كيسان السختياني- بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وكسر

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (۲۱) كتاب: الإيمان، باب: من كره أن يعود في الكفر. ومسلم (٤٣/ ۲۷) كتاب الإيمان، باب: بيان خصال من أتصف بهن وجد حلاوة الإيمان.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٦٨/٤٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) ورد في هامش (ف): روجع بخط الدمياطي بالباء الموحدة.

<sup>(3)</sup> أنظر: "طبقات ابن سعد" ٧/ ١٨٣، و"التاريخ الكبير" ٥/ ٩٢ (٢٥٥)، و"الجرح والتعديل" ٥/ ٥٧ (٣٢٨٣)، "سير أعلام والتعديل" ٤/ ٤٦٨ - ٤٧٥ (١٧٨).

التاء- البصري التابعي، مولىٰ بني عنزة، ويقال: جهينة. ومواليه حلفاء بني الحريش.

وقيل لَهُ: السختياني. لأنه كان يبيع الجلود بالبصرة، وقال السمعاني: هانده النسبة إلى عمل السختيان وبيعه، وهو الجلود الضائنة ليست بأدم (١).

وقال الصغاني في «عبابه»: السختيان: جلد الماعز المدبوغ، فارسى معرب.

وفي «المطالع» بعد أن ضبطه بالفتح (٢) أن الجوهري قَالَ: سمي بذلك؛ لأنه يبيع الجلود. وقال: ومنهم من يضم السين.

رأىٰ أنسًا، وسمع عمرو بن سلِمة -بكسر اللام- الجرمي، وخلقًا من كبار التابعين.

وعنه: ابن سيرين، وقتادة، وعمرو بن دينار، وهم من شيوخه، وغيرهم من التابعين، وغيرهم كمالك، والثوري، وشعبة.

قَالَ ابن علية: كنا نِقول: عنده ألفا حديث. وقال شعبة: ما رأيت مثله، كان سيد الفقهاء. وقال ابن عيينة: لقيت ستة وثمانين تابعيًا ما لقيت منهم مثل أيوب. ولد سنة ست أو ثمان وستين، ومات سنة إحدى وثلاثين ومائة (٣).

وأما عبد الوهّاب: (ع) فهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الوهّاب بن

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» ٧/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة في (ف).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الطبقات الكبرىٰ» ٧/ ٢٤٦ - ٢٥١، «التاريخ الكبير» ١/ ٤٠٩، ٤١٠ (٣٠٠)، «الأنساب» ٧/ ٥٣، «تهذيب الكمال» ٣/ ٤٥٧ - ٤٦٤ (٢٠٠)، «سير أعلام النبلاء» ٦/ ١٥ - ٢٦ (٧)، «شذرات الذهب» ١/ ١٨١.

عبد المجید بن الصلت بن عبید الله بن (الحکم بن بشر)<sup>(۱)</sup> بن عبد الله بن دهمان بن (عبد الله بن همام)<sup>(۲)</sup> بن أبان بن یسار بن مالك بن حطیط بن جشم بن قسي، وهو ثقیف بن منبه بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس عیلان الثقفی البصری.

سمع جمعًا من الأعلام، منهم: يحيى الأنصاري، وأيوب، وخالد الحذاء، وداود بن أبي هند التابعيون. وعنه الأعلام: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم، وثقه يحيى بن معين، وقال: إنه أختلط بآخره. وقال عقبة بن مكرم العمي: أختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع. وقال غيره: إنه لم يحدث بعد الأختلاط، وحجب الناس عنه. ووثقه العجلي أيضًا.

وقال ابن سعد: كان ثقة وفيه ضعف<sup>(٣)</sup>. وقال عمرو بن علي: كانت غلة عبد الوهاب في كل سنة ما بين أربعين ألفًا إلىٰ خمسين ألفًا، لا يحول الحول عَلَىٰ شيء منها كان ينفقها عَلَىٰ أصحاب الحديث. ولد سنة ثمان أو عشر ومائة، ومات سنة أربع وتسعين (٤).

وأما محمد (ع) بن المثنى: فهو أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي البصري الحافظ المعروف بالزمن،

<sup>(</sup>۱) كذا في (ف)، وفي «التاريخ الكبير» ٦/٩٧، «التعديل والتجريح» ٢/٩١٩، «تاريخ بغداد» ١٨/١١: الحكم بن أبي العاص بن بشر.

<sup>(</sup>٢) في (ف): عبد الله بن عبد همام، والمثبت من «التاريخ الكبير» ٦/ ٩٧، «التجريح والتعديل» ٢/ ٩١٩.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ١٥٥ (٦٥)، «التاريخ الكبير» ٦/ ٩٧ (١٨٢٢)، و«الثقات» للعجلي ٢/ ١٠٨ (١١٤٧)، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٧١ (٣٦٩)، و«تهذيب الكمال» ١٠٨/ ٣٠٠٥ (٣٦٠٤)، و«سير أعلام النبلاء» ٩/ ٢٣٧ (٧٢).

والعنزي –بفتح العين– نسبة إلى عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان حي من ربيعة، روىٰ عن سفيان بن عيينة وخلق، وعنه: الجماعة وابن خزيمة وخلق.

وهو ثقة ورع، ولد سنة سبع وستين ومائة، وهي السنة التي مات فيها حماد بن سلمة، وولد بندار ومات بالبصرة سنة أثنتين وخمسين ومائتين (١).

#### فائدة :

رجال هذا الحديث كلهم بصريون خَرَّج لهم الشيخان وباقي الستة. الوجه الثالث في فوائده:

وهو حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، وأصله من كتاب الله تعالىٰ قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ . إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿أَحَبُ إِلَيْكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، ثمَّ هدد عَلَىٰ ذَلِكَ وتوعد بقوله: ﴿فَرَبُ وَلَهُ إِنْمُ إِنْ اللّهِ إِنْرَاقِهُ ﴾ [التوبة: ٢٤].

وخص هانيه الثلاثة بالذكر؛ لأنها لا توجد إلا ممن تنور قلبه بنور الإيمان واليقين؛ فانكشف لَهُ الأحوال.

الأولىٰ: حلاوة الإيمان.

استلذاذ الطاعات، وتحمل المشاق في الله تعالى ورسوله، وإيثار ذَلِكَ عَلَىٰ أغراض الدنيا.

وفي رواية أخرى في «الصحيح»: «ثلاث من كن فيه وجد طعم

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجرح والتعديل» ۸ / ۹۰ (٤٠٩)، و«الثقات» لابن حبان ۱۱۱/۹، و«تهذيب الكمال» ۲٦/ ٣٥٩ (٥٧٩٩)، و«سير أعلام النبلاء» ۱۲۳/۱۲ (٤٢)، «شذرات الذهب» ۲/ ۱۲٦.

الإيمان»(١). فذكره، وفي حديث آخر: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيًا»(٢) ، وهو راجع إلى المعنى الذي ذكرناه.

الثانية: محبة العبد لربه الله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي التزام شريعته.

قَالَ القاضي عِياض: ولا تصحُّ محبة الله تعالى ورسوله حقيقة، وحب المرء الأذى في الله وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه، واطمأنت به نفسه، وانشرح له صدره، وخالط لحمه ودمه، وهاذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان، والحب في الله من ثمرات حب الله تعالى (٣).

قَالَ بعضهم: المحبة مواطأة القلب عَلَىٰ ما يرضي الرب سبحانه، فنحب ما أحب، ونكره ما يكره. ونظم هذا المعنىٰ محمود الوراق(٤) فقال:

تعصي الإله وأنت تظهر حُبَّه هذا محال في القياس بديعُ لو كان حبُّك صادقًا لأطعته إن المحبَّ لمن يحبُّ مطيعُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٦٨/٤٣) كتاب الإيمان، باب: بيان خصال من أتصف بهن وجد حلاوة الإيمان.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳٤) كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من رضي بالله ربا
 وبالإسلام دينا وبمحمد ﷺ رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) هو: محمود الوراق بن الحسن البغدادي، شاعر، له نظم بليغ في المواعظ، روى عنه ابن أبي الدنيا، أنظر: «تاريخ بغداد» ١٨/ ٨٧ (٨٠٧٢)، و «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٤٦١).

وبالجملة فأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبوب، والله سبحانه منزه أن يميل أو يمال إليه (١٠).

وأما محبة الرسول فيصح فيها الميل إذ يميل الإنسان إلى ما يوافقه، أما الأستحسان كالصورة الجميلة والصوت والمطاعم الشهية ونحوها، أو لما يستلذه بعقله من المعاني والأخلاق كمحبة الصالحين والعلماء، أو لمن يحسن إليه ويدفع الضرر عنه، وهاذه المعاني كلها موجودة في رسول الله على الله على المعاني عمن جمال الظاهر والباطن، وكمال أوصاف الجلال، وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايتهم](٢) إياهم إلى صراط مستقيم ودوام النعيم. وأشار بعضهم إلى أن هأذا يتصور في حق الله تعالى. وحب العبد لَهُ عَلَىٰ قدر معرفته بجلاله وكمال صفاته، و(تنزيهه)(٣) عن النقائص، وفيض إحسانه، ولا استحالة في ذَلِكَ (٤).

الثالثة: عبر عَيْكُ بقوله: «مما سواهما» دون من سواهما لعموم ما.

<sup>(</sup>۱) مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة المحبة لله تعالىٰ كما أثبتها تعالىٰ لنفسه وأثبتها له رسوله ﷺ.

قال الطوفي: ذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله لا يُحِب ولا يُحَب، وإنما محبته محبة طاعته وعبادته وقالوا: هو أيضًا لا يُحِب عباده المؤمنين، وإنما محبته إرادته الإحسان إليهم.

قال الطوفي: والذي دل عليه الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأثمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله تعالىٰ يُحِب ويُحَب لذاته، وأما حُبُّ ثوابه فدرجة نازلة. اه. أنظر: «أقاويل الثقات» ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينتهي هنا سقط طويل من (ج) أشرنا إلىٰ بدايته.

<sup>(</sup>٣) من (ج)، وفي (ف): (نقصه).

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩. بتصرف يسير.

وما سواهما: هو جميع المخلوقات من ملك ونبي وغيرهما.

الرابعة: فيه دلالة عَلَىٰ أنه لا بأس بمثل هاذِه النسبة، أعني قوله: "سواهما". وأما قوله ﷺ -للذي خطب وقال: ومن يعصهما فقد غوىٰ-: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله". أخرجه مسلم (۱) من حديث عدي بن حاتم. فجوابه من أوجه: أحسنها: أنه ليس من هاذا النوع؛ لأن المراد في (الخطب)(۲) الإيضاح لا الرموز والإشارات، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ.

ومما يدل عَلَىٰ هٰذا حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه». أخرجه أبو داود وغيره بإسناد جيد، لأجل عمران بن داور -بالراء في آخره-، وإن خرج له البخاري متابعًا، وحكم النووي والقرطبي لإسناده بالصحة (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٧٠) كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.

<sup>(</sup>٢) في (ف): الخطيب، والمثبت من (ج).

 <sup>(</sup>۳) أبو داود (۲۱۱۹)، والشاشي في «مسنده» ۲/ ۲۳۶ (۸۰۸)، والطبراني في «الكبير»
 (۳) ۲۱۱ (۲۹۹۹) وفي «الأوسط» ۳/ ۷۶ (۲۰۳۰)، والبيهقي ۷/ ۱٤٦.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ٦/ ١٦٠: إسناده صحيح.

وقال الحافظ المنذري في «مُختصر سنن أبي داود» ٣/ ٥٥: في إسناده عمران بن داور القطان، وفيه مقال.

وقال ابن القيم في نفس الموضع في: «الحاشية»: وقد روى النسائي وغيره من حديث عدي بن حاتم قال: تشهّد رجلان عند النبي على فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. فقال رسول الله على: «بئس الخطيب أنت» فإن صح حديث عمران بن داور، فلعله رواه بعضهم بالمعنى فظن أن اللفظين سواء، ولم يبلغه حديث «بئس الخطيب أنت» وليس عمران بذاك الحافظ.

وقال الألباني في «تمام المنة» ص٣٥٥: فيه أبو عياض، وهو مجهول، وقد أعلهُ المنذري وابن القيم والشوكاني بغيره، والحق ما ذكرتهُ.

ثانيها: إنه إنما أنكر الجمع تعظيمًا لله تعالى، وقد قَالَ ﷺ: «لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان، وللكن: ثمّ ما شاء فلان» (١)؛ لما في ثمّ من التراخي بخلاف الواو التي تقتضي التسوية. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمُلْتَبِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] فيه آشتراك الضمير أيضًا، لكن قدره آخرون بأن الله يصلي وملائكته يصلون.

ثالثها: أنه إنما أنكر عليه وقوفه عَلَىٰ: ومن يعصهما. لكن قوله: «قل (٢٠): ومن يعص الله ورسوله» يرد ذَلِكَ.

رابعها: أنه ﷺ لَهُ أن يجمع بخلاف غيره.

خامسها: أن الجمع يوهم التسوية من قصده فلهذا منعه، قَالُه ابن عبد السلام.

سادسها: أن كلامه على جملة واحدة، فيكره (لغة) (٣) إقامة المضمر مقام (الظاهر) (٤) بخلاف كلام الخطيب؛ فإنه جملتان. قاله ابن رزين، وبعضهم أجاب بأن المتكلم لا يتوجه تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره.

الخامسة: فيه الحث عَلَى المحبة في الله تعالى والإخلاص فيها.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داد (٤٩٨٠)، وأحمد ٥/ ٣٨٤ (٢٣٢٦)، والطيالسي ١/ ٣٤٤ (٤٣١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥/ ٣٤٠ (٢٦٦٨١)، والنسائي في «الكبرى» ٦/ ٢٤٥ (٢٠٨١)، والبيهقي ٣/ ٢١٦ كلهم عن حذيفة، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٠٨١).

<sup>(</sup>٢) من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (لغيره).

<sup>(</sup>٤) ف**ي** (ج): (المظهر).

وقد قَالَ مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. وفيه أحاديث كثيرة، منها: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فقال: «ورجلان تحابا في الله»(۱). ومنها قوله: «المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»(۲)، وهو دأب أولياء الله تعالىٰ.

وقد قَالَ يحيى بن معاذ الرازي: حقيقة المحبة أن لا تزيد بالبر، ولا ينقص بالجفاء، وأما المحبة المشوبة بالأغراض الدنيوية والحظوظ البشرية فغير مطلوبة؛ لأن من أحب لذلك أنقطعت عند حصول غرضه أو إياسه منه، بخلاف المحبة (الخالصة) (٣)؛ فإنه تحصل الألفة الموجبة للتعاون عَلَى البر والتقوى.

السادسة: معنى: «يعود في الكفر»: يصير، والعود والرجوع قَدْ استعملا بمعنى الصيرورة، قَالَ تعالىٰ: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا ﴾ استعملا بمعنى الصيرورة، قَالَ تعالىٰ: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُود فِيهَا ﴾ [الأعراف: ٨٩] والمعنى أن هاذِه الكراهة إنما توجد عند وجود سببها، وهو ما دخل قلبه من نور الإيمان، وكشف لَهُ عن المحاسن والطغيان، وقيل: المعنى أن من وجد حلاوة الإيمان علم أن الكافر في النار، يكره الكفر ككراهيته لدخول النار.

ومعنى «يقذف في النار»: يصير فيها عافانا الله منها ومن كل البلاء.

AND AND SAND

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٦٦٠) كتاب الآذان، باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٦٦) كتاب البر والصلة، باب: فضل الحب في الله.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (الخاصة).

# ١٠- باب عَلَامَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

١٧- حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ
 قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «آيَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ». [٣٧٨٤- مسلم ٧٤- فتح ١/٦٢]

ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «آيَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ». النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ».

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري (رباعيًّا عاليًّا هنا)(١)، وفي فضائل الأنصار: عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة (٢)، وأخرجه مسلم خماسيًّا عن ابن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة به. ولفظه: «آية المؤمن» «وآية المنافق»(٣). وأخرجا من حديث البراء بن عازب في الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله»(٤). وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة: «لا يبغض الأنصار رجل مؤمن بالله واليوم الآخر»(٥).

<sup>(</sup>١) في (ج): رباعيا كما يأتي هنا.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣٧٨٤) كتاب مناقب الأنصار، باب: حب الأنصار من الإيمان.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٤) كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي لله من الإيمان.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٣٧٨٣) كتاب مناقب الأنصار، باب: حب الأنصار من الإيمان، ورواه مسلم (٧٥) كتاب الإيمان، باب: الدليل علىٰ أن حب الأنصار وعلي من الإيمان.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٧٦) الموضع السابق.

وأخرجا من حديث أنس: «الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس يكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»(١).

الوجه الثاني: في التعريف برواته.

أما أنس وشعبة فسلفا.

وأما عبد الله (ع) بن عبد الله بن جبر بن عتيك فهو أنصاري مدني ثقة. أهل المدينة يقولون: جابر، والعراقيون يقولون: جبر. وقال ابن منجويه: لا يصحُّ، إنما هو جابر، وقيل: هما أثنان، سمع عمر وأنسًا، وعنه مالك ومسعر وشعبة (٢).

وأما أبو الوليد فهو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري مولى باهلة. سمع جمعًا من الأعلام: مالكًا والحمادين وغيرهما، وعنه: البخاري، وأبو داود، والباقون بواسطة، وثقته، وحفظه، وإتقانه، وجلالته، وإمامته مجمع عليها، وكانت الرحلة بعد أبي داود الطيالسي إليه. ولد سنة ست وثلاثين ومائة ومات سنة (سبع)(٣) وعشرين ومائتين (٤).

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (۳۸۰۱) كتاب مناقب الأنصار، باب: قول النبي ﷺ «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»، ورواه مسلم ۱۹۶۹ (۲۵۱۰) كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضائل الأنصار.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «التاريخ الكبير» ٥/١٢٦ (٣٧٤)، «الجرح والتعديل» ٥٠/٥ (٤١٥)، «الثقات» ٥/٠٥، «تقريب الكمال» ١٥/ ١٧١ – ١٧١ (٣٣٦٢)، «تقريب التهذيب» (٣٤١٣).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (تسع).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الطبقات الكبرى» ٧/ ٣٠٠، «التاريخ الكبير» ٨/ ١٩٥ (٢٦٧٩)، «التاريخ الصغير» ٢/ ٣٥٥، «الجرح والتعديل» ٩/ ٦٥ (٣٥٣)، «الثقات» ٧/ ٥٧١، «الثقات» لابن شاهين (١٥٣٥)، «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٢٢٦ – ٢٣٢ (١٥٨٤)، «سير أعلام النبلاء» ١/ ١٤٠، «شذرات الذهب» ٢/ ٢٢.

وأبو داود الطيالسي سليمان بن داود الحافظ صاحب «المسند». مات سنة أربع ومائتين عن إحدى وتسعين سنة (١).

#### فائدة:

أبو الوليد جماعة: هذا والمجاشعي (٢)، والدمشقي (٣)، والمكي (٤) عن جابر وآخر عن ابن عمر (٥).

(۱) هو سليمان بن داود بن الجارود، يكنى أبا داود ولد سنة ۱۳۳هـ، وقد رحل مبكرا في طلب العلم فرحل إلى بغداد وسمع من عبد الرحمن المسعودي، ورحل إلى الكوفة، وسمع من متقدمي الكوفة؛ كالثوري وإسرائيل، ورحل إلى المدينة، وسمع من فليح بن سليمان والإمام مالك بن أنس وغيره.

ومن شيوخه: شعبة، وحماد بن سلمة، والوضاح بن عبد الله، وأبو عوانة، ومحمد ابن عبد الرحمن بن المغيرة، وورقاء بن عمر، ومن تلاميذه: يونس بن حبيب، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار، توفي بالبصرة سنة ٢٠٣، أو ٢٠٤هـ.

انظر: «الطبقات الكبرئ» ٧/ ٢٩٨، «تاريخ الدارمي» (١٠٠، ١١٠)، «التاريخ الكبير» ٤/ ١٠١، «التعديل» ٤/ ١١١- الكبير» ٤/ ١٠١، «التعديل» ٤/ ١١١- الكبير» ١١٢ (٤٩١)، «تهذيب الكمال» ١١/ ٤٠١)، «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٣٧٨.

(٢) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٢/ ٤٧ (٢٠٠٢)، «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٣٤ (١٧١٨)، «تهذيب الكمال» ٤٧/٤ (٢٥٦).

(٣) نسبة لاثنين وهما:

أ - عمير بن هانئ العنسي أنظر ترجمته في «التاريخ الكبير» ٦/ ٥٣٥ (٣٢٣٦)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٨٨ (٢٠٩٧)، «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٨٨ (٤٥٢١).

ب- هشام بن عمار بن نصير أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ٨/ ١٩٩ (٢٧٠١)، «الجرح والتعديل» ٩/ ٦٦ (٢٥٨٦).

- (٤) هو سعيد بن مينا أنظر ترجمته: «التاريخ الكبير» ٣/ ٥١٢ (١٧٠١)، «الجرح والتعديل» ١١/٤ (٢٦٣).
- (٥) هو عبد الله بن الحارث الأنصاري، أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٥/٦٤ (١٥٨)، «المجرح والتعديل» ٥/٣١ (١٣٨)، «تهذيب الكمال» ٤٠٠/١٤ (٣٢١٧)، «تقريب التهذيب» (٣٢٦٦).

### الوجه الثالث:

الأنصار لقب إسلامي، سموا بذلك لنصرتهم النبي على وهم (۱) ولد الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء -لطول عنقه- بن عمرو مزيقيا -الخارج من اليمن أيام سيل العرم- بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن أمرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول، بن مازن، وهو جماع غسان بن الأزد، واسمه ذراء عَلَىٰ وزن فعال بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد كهلان أخي حمير بن يعرب بن يقطن، وهو قحطان وإلىٰ قحطان جماع اليمن، وهو أبو اليمن كلها، ومنهم من ينسبه إلىٰ إسماعيل فيقول: قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل، هذا قول الكلبي.

ومنهم من نسبه إلى غيره فيقول: قحطان بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. فعلى الأول العرب كلها من ولد إسماعيل، وعلى الثاني من ولد إسماعيل وقحطان. وقال حسان بن ثابت الأنصاري:

إمّا سألت فإنا معشر نجبٌ الأزد نسبتنا والماء غسان وغسان ماء كان شربًا لولد مازن بن الأزد. وكذا أسلفنا هله النسبة أيضًا في الحديث الأول في الصحيح بزيادة البعض.

## الرابع في فوائده:

«آية الإيمان» علامته ودلالته و«حب الأنصار» من حيث كانوا أنصار الدين ومُظهريه، وباذلي أنفسهم وأموالهم، وقتالهم الناس كافة دونه علامة ودلالة قاطعة عَلَى الإيمان، فمن عرف حق الأنصار ومبادرتهم

<sup>(</sup>١) في (ج): وأنصار النبي ﷺ.

ونصرهم ومحبتهم لَهُ ﷺ أحبهم ضرورة بحكم صحة إيمانه، ومن كان منافقًا لم يسره ما جاء منهم فيبغضهم.

وهاذا جارٍ في أعيان الصحابة كالخلفاء، وبقية العشرة، والمهاجرين، بل في كل الصحابة إذ (كل واحد منهم له)(١) سابقة وسالفة، وغناء في الدين وأثر حسن فيه.

فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان، وبغضهم محض النفاق، ويدل عليه الحديث الوارد في فضل الصحابة كلهم: «من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» (٢)، وأما من أبغض أحدًا منهم من غير تلك الجهة لأمر طارئ من حديث وقع لمخالفة غرض أو لضرر ونحوه لم يصر بذلك منافقًا ولا كافرًا، فقد وقع بينهم حروب ومخالفات، ومع ذلك لم يحكم بعضهم عَلَىٰ بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذَلِكَ حال المجتهدين في الأحكام.

فإما أن يقال: كلهم مصيب أو المصيب واحد، والمخطئ معذور مع أنه مخاطب بما يراه ويظنه، فمن وقع لَهُ بغض في واحد منهم -والعياذ بالله- لشيء من ذَلِكَ فهو عاص تجب عليه التوبة، ومجاهدة نفسه بذكر سوابقهم وفضائلهم، وما لهم (عَلَىٰ كل) (٣) من بعدهم من الحقوق؛ إذ لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا بهم، وبسببهم قَالَ تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ الآية [الحشر: ١٠] نبه عَلَىٰ ذَلِكَ تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) في (ج): لكل واحد منهم.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۸٦۲)، وأحمد ٤/ ٨٧، وابن أبي عاصم في «السنة» ٩٩٢ وابن
 حبان ٢١/ ٢٢٤ (٧٢٥٦) عن عبد الله بن مغفل قال الترمذي: هذا حديث غريب لا
 نعرفه إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة» (٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) في (ج): علىٰ ذلك.

القرطبي (١) ففيه: الحث عَلَىٰ حب الأنصار، وبيان فضلهم لما كان منهم من مناصحتهم لله تعالىٰ ولرسوله وللمهاجرين وسائر المسلمين، وإعزازهم للدين، وإيثارهم به علىٰ أنفسهم وغير ذَلِكَ.

CACCANCE COM

<sup>(</sup>۱) "تفسير القرطبي" ۱۸/ ٣٣، والقرطبي هو الإمام العلامة أبو عبد الله الأنصاري. الخزرجي، القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح إمام متفنن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدلُّ علىٰ كثرة اطلاعه ووفور فضله. منها كتاب "الجامع لأحكام القرآن"، وكتاب "الأسنىٰ في الأسماء الحُسنىٰ"، وكتاب "التذكرة"، وأشياء تدل علىٰ إمامته وكثرة اطلاعه. توفي في أوائل سنة ١٧١هـ بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى بمصر. وقد سارت بتفسيره الرُكبان وهو كامل في معناه. انظر ترجمته في: "تاريخ الإسلام" ٥٠/ ٧٤، ٥٥ (٢٦)، "معجم المؤلفين" ٣/ ٥٠، "شذرات الذهب" ٥/ ٣٣٥،

## ۱۱- باب

10- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِ أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ﴿ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا لِا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَىٰ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَىٰ بِبُهُتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَىٰ بِبُهُتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَىٰ بِبُهُتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَىٰ وَفَىٰ وَفَىٰ وَفَىٰ أَنْ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِه فِي اللَّانُ اللهُ وَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ ، فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا كُمْ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ ، فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَنْ أَلُكَ اللهُ ، وَمِنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَلُكُ ، وَمِنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَلُكُ ، وَمِنْ أَسُاءَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَنْ أَلُكُ ، وَمُنْ أَصَابَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَنْ فَلُولُ وَلَا لَاللهُ مَنْ أَلُكَ مِنْ أَلِكُ مَنْ أَلُولُهُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلَولُهُ اللهُ مُ اللّهُ مَا عَلَىٰ فَلَالُهُ وَلِلْكَ مَلَىٰ فَلَا لَا لَا لَاللهُ مَا عَلَىٰ فَلَالَكُ مَالِكُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ وَلِلْكَ مَالَالُهُ وَلَمُ اللهُ مُولِلِكُ اللهُ مُولِلِكُ اللهُ مُنْ أَلِكُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ فَلَالَ اللهُ الله

نا أَبُو اليَمَانِ أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي لَيْلَةَ العَقَبَةِ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، عَلَىٰ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَتْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، وَلَا تَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَلَا تَعْشُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فُهُو بَقَ اللهُ ، فَهُو إِلَىٰ فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ ، فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَمِنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ ، فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ ». فَبَايَعْنَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هكذا وقع هاذا الباب في البخاري غير مضاف، وهو صحيح،

<sup>(</sup>١) من (ج).

وأخرجه البخاري -أعني: هذا الحديث- في خمسة مواضع: هنا والمغازي (١) والأحكام عن أبي اليمان عن شعيب (٢)، وفي وُفود الأنصار، عن إسحاق بن منصور، عن يعقوب عن ابن أخي الزهري (٣)، وعن عليّ عن ابن عينة.

قَالَ البخاري عقبه: وتابعه عبد الرزاق عن معمر (ئ)، وفي الحدود عن ابن يوسف، عن معمر (ه). وأخرجه مسلم في الحدود عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر والناقد وإسحاق وابن نمير عن ابن عيينة، وعن عبد الرزاق عن معمر، كلهم عن الزهري به (٦).

الوجه الثاني: في التعريف برواته.

فأما أبو اليمان وشعيب والزهري فسلف ذكرهم.

وأما عبادة (ع) فهو: أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم -وهو: قوقل- بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، شهد العقبتين الأولىٰ والثانية، وبدرًا وأحدًا، وبيعة الرضوان والمشاهد كلَّها.

روي له مائة حديث وأحد وثمانون حديثًا، ٱتفقا منها عَلَىٰ ستة، وانفرد كل واحد بحديثين. روىٰ عنه جمع من الصحابة منهم أنس

<sup>(</sup>۱) سیأتي برقم (۳۹۹۹) باب (۱۲).

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٧٢١٣) باب: بيعة النساء.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٣٨٩٢) كتاب: مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلى النبي ﷺ

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٤٨٩٤) كتاب: التفسير، باب: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعَنَكَ﴾.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٦٨٠١) باب: توبة السارق.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٧٠٩/ ٤١- ٤٢) باب: الحدود كفارات لأهلها.

وغيرهم منهم: بنوه الوليد وعبيد الله وداود، وهو أول من ولي قضاء فلسطين -ولاه عمر- مات بالشام سنة أربع وثلاثين عن ثنتين وسبعين سنة، وقبره ببيت المقدس، وقيل: بالرملة (١١).

وكان معاوية قَدْ خالفه في شيء من مسائل الربا، أنكره عليه عبادة فأغلظ لَهُ معاوية في القول. فقال لَهُ عبادة: لا أساكنك بأرض واحدة أبدًا، ورحل إلى المدينة.

فقال لَهُ عمر: ما أقدمك؟ فأخبره، فقال: أرجع إلىٰ مكانك، فقبح الله أرضًا لست فيها ولا أمثالك. وكتب إلىٰ معاوية لا أمر لك عليه (٢). فائدة:

عبادة بن الصامت هذا فرد في الصحابة، وفيهم عبادة بدون ابن الصامت آثنتا عشرة نفسًا (٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معجم الصحابة» لابن قانع ٢/ ١٩١- ١٩٢ (٢٨٩)، «معرفة الصحابة» ٤/ ١٩١٩ - ١٩١٣ (١٩٧٣)، «الاستيعاب» ٢/ ٣٥٥، ٥٥٦ (١٣٨٠)، «أسد الغابة» ٣/ - ١٦١ (٢٧٨٩)، «الإصابة» ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (٤٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) أوردها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲/۷.

<sup>7)</sup> وهم: 1- عبادة بن الأشيب العنزي، بسكون النون. 7- عبادة بن أبي أوفى بن حنظلة بن عمرو بن رباح بن جعونة بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة أبو الوليد النُميري. 7- عبادة بن الخشخاش بمعجمات ابن عمرو بن عمارة بن مالك ابن عمرو الدلوي حليف الأنصار. 3- عبادة بن رافع الأنصاري. 0- عبادة بن سعد ابن عثمان الزُرقي. 7- عبادة بن الشمَّاخ أو عوانة. 7- عبادة بن طارق الأنصاري. 8- عبادة بن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي أخو عبد الله بن عبد الله. 9- عبادة بن عمرو بن محصن الأنصاري. 9- عبادة بن قرط أو قرص بن عروة بن بجير بن ابن عمرو بن محصن الأنصاري. 9- عبادة بن قبل أبل عبد مناة بن كنانة الضبي. 9- عبادة بن قيس. 9- عبادة بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الضبي. 9- عبادة بن قيس. 9- عبادة بن مالك الأنصاري. 9- عبادة الزرقي. أنظر: «الإصابة» 9-

وأما الراوي عنه فهو أبو إدريس (ع) عائذ الله -بذال معجمة قبلها همزة - بن عبد الله بن عمرو الخولاني الدمشقي، سمع خلقًا من الصحابة منهم: عبادة وأبو ذر، وعنه جمع من التابعين منهم: الزهري ومكحول. وقال: ما أدركت مثله (۱)، ولد يوم حنين ومات سنة ثمانين. تقضى بدمشق وكان من عبادهم وقرائهم، وهذا من رواية القضاة بعضهم عن بعض: أبو إدريس عن عباده (۲).

## الوجه الثالث:

ذكر البخاري هذا الحديث هنا؛ لأن الأنصار لهم من السبق إلى الإسلام بهلّنه البيعة التي عقدت عَلَى الإسلام مع أن المهاجرين كانوا أسلموا ولم يبايعوا مثلها، فالأنصار هم المبتدئون بالبيعة عَلَىٰ إعلام توحيد الله وشريعته حتَّىٰ يموتوا، فحبهم علامة الإيمان -كما سلف في الحديث السالف- مجازاة لهم عَلَىٰ حبهم من هاجر إليهم، ومواساتهم لهم في أموالهم، كما وصفهم الله تعالىٰ، واتباعًا لحب الله تعالىٰ لهم. قَالَ تعالىٰ: ﴿قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِ يُحِبِبُكُم الله تعالىٰ لهم. قَالَ تعالىٰ: ﴿قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله فوجبت لهم محبة الله، ومن أحبه الله وجب عَلَى العباد حبه.

الرابع: النقباء -واحدهم نقيب- وهو الناظر عَلَى القوم. ونقباء الأنصار هم الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۲/۲۲.

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۷/ ۸۳ (۳۷۵)، و«الجرح والتعديل» ۷/ ۳۷ (۲۰۰)، و«الثقات» لابن حبان ٥/ ۲۷۷، و«تهذيب الكمال» ١٨ / ٨٨ (٣٠٦٨)، «سير أعلام النبلاء» ٤/ ۲۷۲ – ۲۷۷ (۹۹)، «شذرات الذهب» ١/ ٨٨.

#### الخامس:

هٰذِه العقبة هي العقبة التي بمنّى التي تنسب إليها جمرة العقبة. وقد كان بهٰذِه العقبة بيعتان لرسول الله ﷺ بايع الأنصار فيهما عَلَى الإسلام، ويقال فيهما: العقبة الأولى والعقبة الثانية. وكانت الأولى أول بيعة عقدت عَلَى الإسلام، وكان المبايعون في الأولى آثني عشر رجلًا من الأنصار كما ذكره النووي -ويأتي (خلافه)(۱) - ثمّ كانت العقبة الثانية في السنة التي تليها، وكانوا في الثانية سبعين رجلًا من الأنصار أيضًا، كما ذكره ".

وإيضاح ذَلِكَ أن النبي على كان يعرض نفسه عَلَى القبائل، فلقي رهطًا من الخزرج ستة عند العقبة في الموسم فقال: «ألا تجلسون أكلمكم؟». فعرض عليهم الإسلام، وكانت يهود أهل كتاب وعلم، وكانوا (هم) أهل شرك وأوثان، وكانوا قَدْ غزوهم في بلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيًا يبعث الآن قَدْ أطل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله على أولئك النفر قال بعضهم لبعض: تعلموا والله إنه لكنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنّكم إليه. فأجابوه وصدقوه.

وقالوا: إنا تركنا قومنا وبينهم حروب، فننصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه، فعسى الله أن يجمعهم بك، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. فانصرفوا إلى المدينة، ودعوا إلى الإسلام حتَّىٰ فشا فيهم، ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله على (٤).

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» ۱۷/ ۸۸. (۳) من (ج).

<sup>(</sup>٤) أنظر «سيرة ابن هشام» ٢/ ٣٨.

والستة هم: أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث -وهو ابن عفراء-، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر، وعقبة بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب، ومنهم من يسقط جابرًا ويجعل بدله عبادة بن الصامت.

فلما كان العام المقبل قدم مكة من الأنصار آثنا عشر رجلًا منهم خمسة من الستة المذكورين فلم يكن فيهم جابر والسبعة الباقون: معاذ بن الحارث -وهو ابن عفراء أخو عوف-، وذكوان بن قيس -قتل يوم أحد- وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، والعباس بن عبادة بن فضلة.

ومن الأوس: أبو الهيثم بن التيهان، وعويم بن ساعدة، فبايعهم رسول الله على عند العقبة عَلَىٰ بيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد، فلما أنصرفوا بعث معهم رسول الله على ابن أم مكتوم، ومصعب بن عمير يعلمانهم ويدعوانهم إلى الإسلام، فكان مصعب -يدعى القارئ - يؤمهم، وجمّع بهم في حرة بني بياضة، وهم أربعون رجلًا، وهي أول جمعة جمعت في الإسلام.

وكان مصعب نزل عَلَىٰ أسعد بن زرارة، وإنما كان يؤمهم؛ لأن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض. وذكر ابن إسحاق أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة، ورواه عنه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه". وقال: صحيح عَلَىٰ شرط مسلم (۱)، فأسلم عَلَىٰ يد مصعب خلق كثير، منهم:

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۰۲۹)، ابن ماجه (۱۰۸۲)، ابن حبان (۷۰۱۳)، الحاكم ۲۸۱/۱. والحديث حسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (۹۸۰)، "صحيح سنن ابن ماجه" (۸۸۲).

سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير. ثم لقيه ثلاثة وسبعون رجلًا وامرأتان في الموسم، وواعدوه العقبة من أوسط أيام التشريق.

فلما فرغوا من الحج، وكانت الليلة، خرجوا من الميعاد فبايعوا النبي عَلَىٰ أن يمنعوه مما يمنعوا منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن (يرحل)(1) إليهم هو وأصحابه، وحضر العباس ذَلِكَ وهو عَلَىٰ دين قومه، فتكلم العباس، فقالوا: تكلم يا رسول الله، خذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم عَلَىٰ وتلا القرآن، ودعا إلىٰ الله، ثمَّ قَالَ: «أبايعكم عَلَىٰ أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»(٢).

فأخذ البراء بن معرور بيده ثمَّ قَالَ: نعم، فوالذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرًا عن كابر.

فقال النبي على: «أخرجوا إليّ منكم أثني عشر نقيبًا» وهم: أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت، فهؤلاء من الخزرج.

وثلاثة من الأوس: أسيد بن حضير، وسعد بن خيثمة، ورفاعة بن عبد المنذر. ومن المشهور من السبعين: ابن الهيثم، ورفاعة بن منذر، وأبو بردة هانئ بن نيار، وعويم بن ساعدة، ومن الخزرج: أبو أيوب

<sup>(</sup>١) في (ج): (يأتي).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٣/ ٤٦٠-٤٦٢، وابن حبان (٧٠١١)، والطبراني ٩٠-٨٧/١٩ (١٧٤)، والحاكم ٣/ ٤٤١ عن كعب بن مالك. قال الهيثمي في «المجمع» ٦/ ٤٥: رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرَّح بالسماع.

الأنصاري، ومعوذ، ومعاذ، وعوف بنو الحارث وهم بنو عفراء، وأبو طلحة سهل بن زيد النجاري، وأبو مسعود الأنصاري، وبشر ابن البراء بن معرور، وكعب بن مالك، وجابر بن عبد الله –وكان من أحدثهم سنًا – والمنذر بن عمرو، وأم عمارة نسيبة، وأم منيع أسماء.

كانت البيعة الثانية عَلَىٰ حرب الأسود والأحمر، وجعل ثوابهم الجنة، وذلك حين أذن لَهُ في الحرب وفي الأولىٰ لم يؤذن لَهُ كما سلف.

ثمَّ بعد هاتين البيعتين بيعة ثالثة -وهي بيعة الرضوان- خرج على في القعدة سنة ست معتمرًا (فصدته) قريش، فبعث إليهم عثمان، فبلغه أنهم قتلوه، فقال: «لا نبرح حتَّىٰ نناجز القوم» (٢). فدعا رسول الله على البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكانوا ألفًا وخمسمائة، فروي أنه بايعهم عَلَى الموت، وأنكره جابر، وإنما بايع عَلَىٰ أن لا نفر. قَالَ تعالىٰ: ﴿لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَلَىٰ أَنْ لا نفر. قَالَ تعالىٰ: ﴿لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَتَى الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمَ فَأَنزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمَ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا فَيَّتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمَ فَأَنزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا فَيَّا اللهُ الله الله الله الله الله عني خيبر، ووعدهم ﴿مَغَانِدَ كَثِيرَةُ تَأْذُونَهَا الله الفتح: ٢٠] أي: يعني خيبر، ووعدهم ﴿مَغَانِدَ كَثِيرَةُ تَأْذُونَا عَلَيْهَا الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله عنه ﴿وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا الله الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله

<sup>(</sup>١) في (ج): فصدتهم.

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» ۳، ۳٦٤، والطبري في «تفسيره» ۳٤٨/۱۱ (٣١٥١٦) وفي «تاريخه» ٢/ ١٢١ عن ابن إسحاق قال: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال حين بلغه أن عثمان قتل فذكره، وانظر: «التمهيد» ١٤٨/١٢.

### الوجه السادس:

قَدْ ساق البخاري صفة هاذِه المبايعة. وجاء في رواية أخرىٰ: فتلا علينا آية النساء ﴿ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِأَللِّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] .. الآية (١).

وفي الأخرى: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله على وفيه: فبايعناه عَلَىٰ أن لا نشرك بالله شيئًا. وزاد: ولا ننتهب (٢). وفي أخرى في مسلم: أخذ علينا رسول الله على كما أخذ على النساء، أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا يَعْضَه بَعْضُنا بَعْضًا (٣). ومعنى يعضه -بفتح الياء والضاد المعجمة - لا يسخر، وقيل: لا نأتي ببهتان يقال: عضه الرجل، وأعضه إذا أفك.

وأخرجه النسائي وقال فيه: بايعت رسول الله ليلة العقبة في رهط، فقال: «أبايعكم عَلَىٰ أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تشربوا، ولا تقتلوا أولادكم» (٤) وذكر نحو باقيه، وسيأتي حديث عبادة أيضًا في: المبايعة بطوله في موضعه.وأوله: بايعنا رسول الله عَلَى السمع والطاعة في العسر واليسر .. إلىٰ آخره.

وجاء أيضًا في البيعات العامة والخاصة أحاديث كثيرة متفرقة منها: حديث عوف بن مالك وابن عمر وجرير بن عبد الله وسلمة بن الأكوع.

وذكر البخاري جملة منها في أواخر الكتاب عند قوله: كيف يبايع الإمام الناس. وسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله- ولم يرد عليها فيما

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٤٨٩٤) غير أن فيه: وقرأ آية النساء. ولم يذكر الآية . وعند مسلم (٢٠٧٩/٤٤): فتلا علينا آية النساء ﴿أَن لَا يُشْرِكُن﴾.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣٨٩٣) في مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلى النبي ﷺ بمكة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧٠٩/ ٤٣) كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها.

<sup>(</sup>٤) «المجتبى» ٧/ ١٤٨.

بايعهم عليه حصر المعاصي بل ذكر أنواعًا يكثر ٱرتكاب أهل ذَلِكَ الوقت لها.

## الوجه السابع:

قوله: وحوله عصابة -هو بفتح اللام- يقال: حوله أو حواله وحوليه، وحواليه -بفتح اللام- في كلها كما سلف في حديث هرقل أي: يحيطون به، والعصابة: الجماعة.

#### الثامن:

البهتان: الكذب، يقال: بَهَتَهُ يَبْهَتُهُ بَهْتًا وبُهْتانًا إِذَا كذب عليه؛ لأنه يبهت من شدة فكره، ويبقى مَبْهُوتا منقطعًا. قَالَ الجوهري: بَهِتَ الرجل -بالكسر- إِذَا دَهِشَ وتحيَّرَ وبَهُتَ -بالضم- مثله، وأفصح منهما بُهِتَ؛ (لأنه) (۱) يقال: رجل مَبْهُوت، ولا يقال: باهتٌ، ولا بَهِيتٌ، قاله الكسائي (۲). قُلْتُ: وقرئ بالأولين في الشواذ (۳).

وقال القزاز وابن دريد في «الجمهرة»: رجل باهت وبهات (٤). وقال ابن سيده: عندي أن بهوتًا جمع باهت، لا جمع بهوت (٥).

وقال الهروي: البهتان هنا الإتيان بولد ينسب إلى الزوج. ويقال: كانت المرأة تلقط الولد فيتبناه. وقال الخطابي: معناه هنا قذف المحصنات وهو من الكبائر (٦).

من (ج) وهي توافق ما في «الصحاح» وفي (ف): (لا).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» ٢٤٤/١، مادة: (بهت).

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن السَّمَيفَع: (فَبَهَتَ الذي كُفر) وكذا قرأ نعيم بن ميسرة. وقرأ أبو حيوة شريح ابن يزيد: (فَبَهُت). أنظر «المحتسب» لابن جني ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) «جمهرة اللغة» ١/ ٢٥٧ مادة (بهت).

<sup>(</sup>٥) «المحكم» ٢٠١/٤ مادة (بهت). (٦) «أعلام الحديث» ١/١٥١.

# التاسع:

إنما أضيف البهتان إلى الأيدي والأرجل وليس لها صنع في البهت لوجهين:

أحدهما: أن معظم الأفعال تقع بهما، ولهذا أضيفت الأفعال والأكساب إليهما. قَالَ تعالىٰ: ﴿فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُونَ الشورىٰ: ٣٠].

وثانيهما: معناه: لا تبهتوا الناس بالعيب كفاحا كما يقال: فعلت هذا بين يدي فلانٍ أي: بحضرته.

### العاشر:

قوله: "ولا تعصوا في معروف" هو نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [الممتحنة: ١٦] أي: في طاعة الله؛ وقيل: في كل بِرِّ وتقوى .
قَالَ الزجاج: والمعنى: لا يعصينك في جميع ما (تأمرهن)(١) به؛ فإنك لا تأمر بغير المعروف.

قَالَ النووي: ويحتمل في معنى الحديث: ولا تعصوني (ولا أحدًا ولي عليكم) (٢) من تباعي إِذَا أمرتم بمعروف، فيكون المعروف عائدًا إلى التباع. ولهذا قَالَ: «تعصوا» ولم يقل: تعصوني، ويحتمل أنه أراد نفسه فقط، (وقيد) (٣) بالمعروف تطييبًا لنفوسهم؛ لأنه لا يأمر إلا بالمعروف.

### الحادي عشر:

قوله: «فمن وفي منكم» أي ثبت عَلَىٰ ما بايع به، يقال: بتخفيف الفاء وتشديدها، وَفَيْ بالعهد وأَوْفَىٰ ووفَّىٰ ثلاثي ورباعي. ووَفَى

<sup>(</sup>١) . في (ج): تأمر.

<sup>(</sup>٢) في (ج): والأول أولى عليكم.

<sup>(</sup>٣) في (ج): وقيل.

الشيءُ -ثلاثي- تَمَّ. ووَفَتْ ذمتك أيضًا، وأَوْفَى الشيءَ، ووَفَىٰ، وأَوْفَى الشيءَ، ووَفَىٰ، وأَوْفَى الكيل، ووَفّاه. ولا يقال فيها: وَفِيَ ثلاثي.

# الثاني عشر:

قوله: ( «ومن أصاب من ذَلِكَ شيئا فعوقب به» ) ... إلى آخره المراد: غير الشرك.

أما الشرك: فلا يسقط عنه عذابه بعقوبته عليه في الدنيا بالقتل وغيره، ولا يعفى عمَّن مات عليه بلا شك.

قَالَ النووي: فعموم (الحديث)(١) مخصوص(٢)، قُلْتُ: أو يؤوَّل قوله: «ومن أصاب من ذَلِكَ شيئًا» أي: غير الشرك المذكور أولًا.

#### الثالث عشر:

في الحديث دلالة لمذهب أهل الحق أن من آرتكب كبيرة ومات ولم يتب فهو إلىٰ الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه. وحاصله أن من مات صغيرًا أو كبيرًا ولا ذنب لَهُ، بأن مات عقب بلوغه أو توبته أو إسلامه قبل إحداث معصية فهو محكوم له بالجنة بفضل الله ورحمته، ولا يدخل النار ولكن يَردُها.

كما قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] وفي الورود: الخلاف المشهور. وسيأتي إيضاحه في موضعه -إن شاء الله-. وإن مات مُصِرًّا عَلَىٰ كبيرة فهو إلىٰ الله تعالىٰ، إن شاء عفا عنه فدخل الجنة في أول مرة، وإن شاء عاقبه بالنار، ثمَّ أخرجه فأُدخل الجنة، ولا يخلد أحد في النار مات عَلَى التوحيد، وأخطأ من كَفَّر بالذنب وهم الخوارج، ومن

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» للنووي ۲۲۳/۱۱.

قَالَ: لا بد من عقاب الفاسق وهم المعتزلة.

## الرابع عشر:

فيه دلالة لمذهب الأكثرين. كما نقله القاضي عياض<sup>(۱)</sup> أن الحدود كفارة لأهلها ومنهم من (وقف)<sup>(۱)</sup> لحديث أبي هريرة أنه ﷺ قَالَ: «لا أدري الحدود كفارات»<sup>(۱)</sup> لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة أولًا، قبل أن يعلم ثمَّ أُعلم، واحتج من وقف بقوله تعالىٰ: ﴿ ذَالِكَ لَهُمْ خِزَى فِي الدَّنِيَّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴾ [المائدة: ٣٥]. والجواب عن ذَلِكَ من وجهين:

أحدهما: أن الآية في الكفار عَلَىٰ من قَالَ ذَلِكَ.

الثاني: أن حديث عبادة مخصص لها، وحكي عن القاضي إسماعيل: أن قتل القاتل حد وردع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق، وقيل: يبقى لَهُ حق التشفي.

# الخامس عشر:

قَالَ ابن التين في شرح البخاري<sup>(٤)</sup>: قوله: «فعوقب في الدنيا» يريد القطع في السرقة والحد في الزنا، وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس، فكنل بالأولاد عنه.

#### SAN COME COME

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٥/٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) في (ج): توقف.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم ٢/ ١٤، والبيهقي ٨/ ٣٢٩. قال الحاكم: هذا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) من (ف).

# ١٢ - باب مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ

١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَنِي صَعْصَعَة مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْمُ يَتَّبِع بِهَا شَعَفَ الحِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ». [٣٣٠٠، ٣٦٠٠، ١٤٩٥، ٧٠٨ - فتح: ١٩/١]

نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الجَبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ».

(ولما كان الفرار صيانة للدين أطلق عليه البخاري (دينًا)<sup>(١)</sup>).

الكلام عليه من وجوه:

#### أحدها:

هذا الحديث أنفرد به البخاري عن مسلم رواه هنا عن القعنبي، وفي الفتن عن (ابن)<sup>(۲)</sup> يوسف<sup>(٤)</sup>، وفي أثناء الكتاب عن إسماعيل<sup>(۵)</sup>، ثلاثتهم عن مالك به، وفي الرقاق<sup>(۱)</sup> وعلامات النبوة<sup>(۷)</sup> عن أبي نعيم، عن الماجشون، عن عبد الرحمن به، وهو من أحاديث مالك

<sup>(</sup>١) في (ج): الدين.

<sup>(</sup>٢) في (ف) هاذِه الجملة بعد قوله: الكلام عليه من وجوه.

<sup>(</sup>٣) في (ج): أبي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٧٠٨٨) باب: التعرب في الفتنة.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٣٣٠٠) كتاب: بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم..

<sup>(</sup>٦) سيأتي برقم (٦٤٩٥) باب: العزلة راحة من خلاط السوء.

<sup>(</sup>٧) سيأتي برقم (٣٦٠٠) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام.

في «الموطأ»(١).

وزعم الإسماعيلي في «مستخرجه» أن إسحاق بن موسى الأنصاري رواه عن معن، عن مالك فجعله من قول (أبي سعيد)(٢) لم يجاوزه.

قَالَ الإسماعيلي: قُلْتُ: أسنده ابن وهب والتنيسي وسويد وغيرهم، وأخرج مسلم معناه من حديث أبي سعيد أن رسول الله ﷺ سُئِلَ: أي الناس أفضل؟ قَالَ: «مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله»، قَالَ: ثمَّ من؟ قَالَ: «ثمَّ رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، ويدع الناس من شره»(٣).

وفي حديث له: «من خير معاش الناس لهم».

ثمَّ ذكر: «رجلًا في غنيمة في رأس شعفة من هلاِه الشعف أو بطن وادٍ من هلاِه الأودية يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتَّىٰ يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير»(٤).

الوجه الثاني: ذكر الخطيب في كتابه: «رافع الأرتياب» أن الصواب: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة (٥).

 <sup>(</sup>۱) «الموطأ» برواية يحيى ص٦٠١.

<sup>(</sup>٢) بياض في (ف)، والمثبت من (ج).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٨٨) كتاب الإمارة، باب: فضل الجهاد والرباط.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٨٩) كتاب: الإمارة، باب: فضل الجهاد الرباط، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٢٣/١ حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيئ، عن مالك بن أنس، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عليه قال: «إذا أذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد له»، وقد وهم ابن عيينة في آسم هذا الشيخ، شيخ مالك، إذ روى عنه هذا الحديث.

قَالَ ابن المديني: ووهم ابن عيينة حيث قَالَ: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. وقال الدارقطني: لم يختلف عَلَىٰ مالك في آسمه، قُلْتُ: في «الثقات» لابن حبان: خالفهم مالك فقال: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (۱). وفي «طبقات ابن سعد»: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة. واسمه: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج (۲).

الوجه الثالث: في التعريف برواته غير ما سلف.

أما أبو سعيد: فهو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد –وقيل: عبد– بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، وزعم بعضهم أن خدرة هي أم الأبجر.

استُصغر (٣) يوم أحد فَرُدَّ، وغزا بعد ذَلِكَ ٱثنتي عشرة غزوة مع

<sup>=</sup> ثم روى الحديث من طريق آخر عن الشافعي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة، قال: سمعت أبي.. الحديث. وقال: ثم ذكر الشافعي حديث مالك هذا بإسناده سواء كما ذكرناه عن مالك، ثم قال الشافعي: مالك أصاب آسم الرجل فيما أرى، وقد أخطأ فيه ابن عيينة.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۷/ ٦٤. وقال في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة من «مشاهير علماء الأمصار» (۱۰۱۲): هو الذي يخطئ ابن عيينة في آسمه ويقول: عبد الله بن عبد الرحمن، من متقنى أهل المدينة.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (القسم المتمم) (۳۸، ۱۸۵). قال المزي في «تهذيب الكمال» (۲) ۲۱۲ (۳۸۷۰): عبد الرحمن بن عبد الله بن الرحمن، بن أبي صعصعة الأنصاري المازني المدني، ومنهم من يقول فيه: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة فينسب عبد الله إلى جده، ومنهم من يقول فيه: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فيقلب اسمه، والجميع لرجل واحد.

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش (ف): وكان عمره ثلاث عشرة.

رسول الله ﷺ، واستشهد أبوه يوم أحد.

روي لَهُ ألف حديث ومائة وسبعون حديثا، أتفقا منها عَلَىٰ ستة وأربعين (١)، وانفرد البخاري بستة عشر، ومسلم باثنين وخمسين. روى عن جماعة من الصحابة منهم: الخلفاء الأربعة، ووالده مالك، وأخوه لأمه قتادة بن النعمان، وعنه: جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس، وخلق من التابعين. وكان من الحفاظ المكثرين (العلماء) (٢) الفضلاء، العقلاء، أحد نجباء الأنصار وعلمائهم مع حداثة سنه، وكان يلبس الخز، ويحفي شاربه ولا يخضب، كانت لحيته بيضاء خُصلًا. وبايع النبي على عَلَىٰ أن لا يأخذه في الله لومة لأنم مع جماعة، واستقال غيره. فأقيل (٣)، ويقال لَهُ: عفيف المسألة؛ لأنه عف فلم يسأل أحدًا، ولما مات والده لم يترك لَهُ مالًا، فأتىٰ رسول الله على ليسأله فقال حين رآه: "من يستغن أغناه الله، ومن يستعفف أعفه الله»، و فقال: ما يريد غيري، فرجع (٤). وكذا والده يستعفف أعفه الله»، فقال: ما يريد غيري، فرجع (٤). وكذا والده أيضًا؛ لأنه طوىٰ ثلاثًا فلم يسأل، فقال الكلا: "من أراد أن ينظر إلى

<sup>(</sup>١) ورد بهامش (ف): قال ابن الجوزي: ٱتفقا علىٰ ثلاثة وأربعين حديثًا.

<sup>(</sup>٢) من (ف).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الإصابة» ٢/ ٣٥: روى الهيثم بن كليب في «مسنده» من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: بايعت النبي على أنا وأبو ذر وعبيدة بن الصامت ومحمد بن مسلمة وأبو سعيد الخدري وسادس على أن لا تأخذنا في الله لومة لائم، فاستقال السادس فأقاله.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ٥/ ٩٨، وأحمد ٣/ ٩، ٤٧، والطيالسي ٣ / ٦١٨ (٢٢٧٥)، أبو يعلى ٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (١١٢٩) و٣/ ٤٥٥ (١٢٦٧)، والبغوي في «معجم الصحابة» ٣/ ١٩ (٩٢٧)، وابن حبان ٨/ ١٩١ – ١٩٢ (٣٣٩٨) من طرق عن أبي سعيد الخدري. والحديث أصله في الصحيحين، وسيأتي برقم (١٤٦٩) كتاب: الزكاة، باب: الأستعفاف عن المسألة، ورواه مسلم (١٠٥٣).

(العفيف)(١) المسألة فلينظر إلى هذا»(٢).

في وفاته ثلاثة أقوال: (أحدها: سنة أربع وسبعين. ثانيها: سنة أربع وستين. ثالثها: سنة خمس (٣) (٤).

(ذكره العسكري (٥) بالمدينة يوم جمعة، ودفن والده أيضًا بالبقيع، وفي سنه -أعني: سن أبي سعيد- قولان: أحدهما: ابن أربع وسبعين، والثاني: ابن ثلاث وسبعين،)(٦) ووهم من قَالَ: سنه أربع وتسعين (٧).

انظر ترجمته في: «المنتظم» ۱۹۱/۷، «وفيات الأعيان» ۲/۸۳، «سير أعلام النبلاء» ۱۲/۲۲ (۳۰۱)، «تاريخ الإسلام» ۲۷/۶۹، «الوافي بالوفيات» ۱۲/۷۲، «شذرات الذهب» ۲/۲٪.

<sup>(</sup>١) في (ج): الضعيف.

<sup>(</sup>٢) قال آبن الأثير في «أسد الغابة» في ترجمة مالك بن سنان ٥/ ٢٧ (٤٥٩٥): طوى مالك بن سنان ثلاثًا، ولم يسأل أحدًا شيئًا، فقال النبي على: «من أراد أن ينظر إلى العفيف المسألة، فلينظر إلى مالك بن سنان». اهـ. وقال الحافظ في «نزهة الألباب» (١٩٨٩): عفيف المسألة هو مالك بن سنان الخدري، والد أبي سعيد الخدري، الصحابي المشهور، قال الجهيمي: قيل له ذلك؛ لأنه طوى ثلاثًا لم يسأل.

<sup>(</sup>٣) يعنى وستين، كما في «الإصابة» ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) في (ج): أحدها: سنّة أربع وسبعين. ثانيها: سنة أربع وتسعين. ثالثها: سنة ثلاث وسبعين.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام المحدث الأديب العلامة، أبو أحمد، الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، صاحب التصانيف. قال الحافظ أبو طاهر السلفي: كان أبو أحمد العسكري من الأئمة المذكورين بالتصرف في أنواع العلوم. والتبحر في فنون الفهوم، ومن المشهورين بجودة التأليف وحسن التصنيف، ألف كتاب «الحكم والأمثال»، «التصحيف» وعاش حتى علا به السن واشتهر في الآفاق، قيل: إنه توفى سنة آثنتين وثمانين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>٦) من (ف).

<sup>(</sup>٧) أنظر ترجمة أبي سعيد الخدري في: «معجم الصحابة» للبغوي ١٨/٣، «معجم الصحابة» للبغوي ١٢٦٠ (١١١٠)، =

#### تنبيهات:

أحدها: (ما) (١) ذكرناه من آسم أبي سعيد هو المشهور. وقيل: آسمه سنان، وسنان (والد) (٢) مالك يقال له: الشهيد، والخزرج: هو (ابن حارثة) بن ثعلبة بن عامر بن حارثة بن آمرئ القيس ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وأسقط أبو عمر عبيدًا الأول (٤)، وهو الصواب، كما نبه عليه (الرشاطي) (٥)(٢)، وخالف ابن الكلبي (٧)،

 <sup>«</sup>أسد الغابة» ٢/ ١٦٧ (٩٥٩) و٤/ ٣٠٢٥)، «أسد الغابة» ٢/ ٣٦٥
 (٢٠٣٥) و٦/ ١٤٢ (١٩٥٤)، «الإصابة» ٢/ ٣٥ (٢١٩٦).

وانظر ترجمة أبيه مالك بن سنان في: «معجم الصحابة» للبغوي ٥/ ٢٤٢، «معرفة الصحابة» ٥/ ٢٤٧)، «أسد الغابة» ٥/ ١ (٢٢٩٧)، «الإصابة» ٣٤ (٢٢٩٧)، وستأتى ترجمته.

<sup>(</sup>١) من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ج): والده. (٣)

<sup>(</sup>٤) ترجم أبو عمر لأبي سعيد الخدري في «الاستيعاب» مرتين، مرة في الأسماء ٢/ ١٦٧ (٩٥٩) وفيها أثبت عبيد الأول، ومرة في الكنىٰ ٤/ ٢٣٥ (٣٠٢٧) وفيها أسقط -كما ذكر المصنف-، وأثبتها أيضًا في ترجمة أبيه مالك بن سنان ٣/ ٤٠٧) فأثبتها في موضعين، وأسقطها في موضع واحد.

<sup>(</sup>٥) في (ج): الواسطي.

<sup>(</sup>٦) هُو الشّيخ الإمام البّحافظ المتقن النسابة، أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن أحمد اللخمي الأندلسي المَربِّي الرشاطي، من مصنفاته: «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب رواة الآثار» وكتاب «الإعلام بما في كتاب المختلف والمؤتلف للدارقطني من الأوهام» وغير ذلك، وكان ضابطًا محدثًا متقنًا إمامًا، ذاكرًا للرجال حافظًا للتاريخ والأنساب، فقيهًا بارعًا، أحد الجلة المشار إليهم، توفي في جمادي الآخرة سنة أثنتين وأربعين وخمسمائة. أنظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٣/ ١٠٦، «سير أعلام النبلاء» ٢٥٨/٢ (١٧٥)، «تذكرة الحفاظ» ٤/ ١٣٠٧، «البداية والنهاية» ٢/ ٧٣٠.

<sup>(</sup>٧) سلفت ترجمته في المقدمة.

وخليفة بن خياط<sup>(١)</sup>، فأثبتاه.

الثاني: في الصحابة أيضًا سعد بن أبي وقاص مالك<sup>(٢)</sup>، وسعد بن مالك العذري قدم في وفد عذرة<sup>(٣)</sup>.

الثالث: لا خلاف في إهمال دال الخدري، وهو نسبة إلى خدرة كما أسلفناه، وقال ابن حبان في «ثقاته» في ترجمة أبي سعيد: إن خدرة من اليمن (3) ومراده أن الأنصار من اليمن فهم بطن من الأنصار، وهم نفر قليل بالمدينة. وقال أبو عمر: خدرة وخدارة بطنان من الأنصار، فأبو مسعود الأنصاري من خدارة، وأبو سعيد من خدرة، وهما ابنا عوف بن الحارث (6) كما سلف.

قُلْتُ: وضبط أبو عمر خدارة -بضم الخاء المعجمة-(٢) وهو خلاف ما قاله الدارقطني من كونه بالجيم، أي: المكسورة(٧)، وصوبه

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» لخليفة بن خياط (۲۰۲). وخليفة ابن خياط هو ابن خليفة بن خياط، الإمام الحافظ العلامة الأخباري، أبو عمرو العصفري البصري، ويلقب بشباب، صاحب «التاريخ»، و«الطبقات» وغير ذلك، كان صدوقًا نسابة، عالمًا بالسير والأيام والرجال، وثقه بعضهم، وقال ابن عدي: هو صدوق من متيقظي الرواة. أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٣/١٩١، «الجرح والتعديل» ٣/٨٧٨، «الكامل» لابن عدي ٣/٧١٥ (٦١٤)، «تهذيب الكمال» ٨/ ٢١٤ (١٧١٩)، «سير أعلام النبلاء» ١١/ ٢٧٤ (١٢٢)، «شذرات الذهب» ٢/٩٤.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته مفصلة في حديث رقم (٢٧).

 <sup>(</sup>۳) أنظر ترجمته في: «الاستيعاب» ۲/ ۱٦٧ (٩٦٠)، «أسد الغابة» ٢/ ٣٦٦ (٢٠٣٦)،
 «الإصابة» ٢/ ٣٣ (٣١٩٣).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٣/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» ٤/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) قال الدارقطني: باب: خِدْرَة، وخُدْرَة، وجَدَرَة، وجَدَرَة، وجِذْرَة، وجُذْرَة، وحُدْرَة، وأما =

الرشاطي (١)، وكذا نص عليه العسكري في «الصحابة» والحافظ أبو الحسن المقدسي، قُلْتُ: وفي (سلميٰ) (٢) خدرة بن كاهل، قاله ابن حبيب.

الرابع: يشتبه (الخُدْري) (٣) بالخِدْري -بكسر الخاء وسكون الدالنسبة إلىٰ (خدرة) (٤) بطن من ذهل بن شيبان، وبالخَدَري -بفتحهما- وهو
محمد بن الحسن، متأخر روىٰ عن أبي حاتم (٥)، وبالجدري -بفتح
الجيم والدال- وهو عمير بن سالم، وبكسر وسكون نسبة إلىٰ جدرة
بطن من كعب.

الخامس: قَدْ ذكرنا أن خدرة تشتبه بأربعة أشياء: خِدْرة وخَدَرة وجَدَرة وجَدَرة (خَدَرة (خَدَرة (خَدَرة (خَدَرة (وجَدَرة)(٢) في «مشتبه النسبة» فراجعُها منه.

قَالَ ابن دريد: خدرة فعلة، إما من الخَدَر أو من الخُدْرة حكاه

<sup>=</sup> خِدرَة فذكر ابن حبيب، قال: في ربيعة بن نِزار: خِدْرَة، وهو عمرو بن ذُهْل بن شيبان بن ثعلبة. وأما خُدْرة، فهو قبيل من الأنصار، وهم بنو خُدْرَة بن عون بن الحارث بن الخزرج بن حارثة، منهم: أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك. واسم خُدْرَة الأبجر.اه. «المؤتلف والمختلف» ٢/ ٨٩١. قلت: ذكر الدارقطني هنا خُدْرَة، بضم الخاء المعجمة، وهذا بخلاف ما ذكره المصنف عنه!

<sup>(</sup>۱) مظنه كتابه «الإعلام بما في كتاب المختلف والمؤتلف للدارقطني من الأوهام» وهو غير مطبوع.

<sup>(</sup>٢) في (ج): سلمان.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): خدارة.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المشتبه» للذهبي ١/٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج): ذكرهم.

الرشاطي عنه<sup>(۱)</sup>.

السادس: أبو سعيد هذا صحابي (ابن صحابي) (٢) أسلم والده، وقتل يوم أحد كما سلف، قتله عرار بن سفيان الكلابي (٣). ولم يُرُوَ عنه شيء كما نص عليه العسكري فيما زعم، قَالَ: (وذكر) بعضهم (أن أبا شيبة أخاه) (٥) لا يعرف اسمه، وذكره أبو حاتم فيمن لا يعرف اسمه، مات في أيام يزيد بن معاوية غازيًا، ودفن في بلاد الروم. وروى أبو سعيد الأشج حديثًا قَالَ فيه: عن أبي سلمة الخدري، ولست أعرفه وأحسبه: عن أبي سلمة، عن الخدري فوهم (٢) - فهلا مهمات في ترجمة أبي سعيد لا يُسأم منها؛ فإنه يرحل إليها.

وأما عبد الرحمن ووالده عبد الله فأنصاريًان مازنيَّان مدنيَّان ثِقتَان، وقد (سقنا نسبهما) (٧) فيما مضى، وجدُّ عبد الرحمن الأعلى الحارث، شهد أحدًا، وقتل يوم اليمامة شهيدًا مع خالد بن الوليد (٨)، وكان عمرو

<sup>(</sup>۱) للمزيد في هذا الباب ينظر «المؤتلف والمختلف» ٢/ ٨٩١- ٨٩٣، «الإكمال» ٣/ ١٢٧- ١٣٠، «الأنساب» ٥/ ٥٥- ٥٩، «المشتبه» للذهبي ٢٦٣١، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين ٣/ ٤٠٥- ٤٠٩، «تبصير المنتبه بتحرير المشتبته» للحافظ ٢/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) من (ف).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف)، (ج)، وفي «معجم الصحابة» ٢٤٢، «الاستيعاب» ٣/ ٤٨٠، «أسد الغابة» ٥/ ٢٧: عراب بن سفيان الكناني.

<sup>(</sup>٤) في (ج): وزعم.

<sup>(</sup>٥) في (ج): أن أبأه.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في «الإصابة» ٤/ ١٠٠ (٦٠٣): أبو سلمة الخدري... ذكره بعضهم في الصحابة، وهو خطأ نشأ عن سقط، والصواب: عن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن، عن الخدري وهو أبو سعيد، فسقطت (عن) من السند –فالله أعلم–.

<sup>(</sup>٧) في (ج): سبق نسبتهما.

<sup>(</sup>٨) أَنظر ترجمته في: «الاستيعاب» ١/ ٣٦٠ (٤٣٢)، «أسد الغابة» ١/ ٣٩٨ (٩٠٢).

-أبو صعصعة، بفتح الصادين المهملتين- سيد بني مازن بن النجار، قتله برذع بن زيد بن عامر بن سواد بن ظَفَر من الأوس غيلة بدل قيس بن الخطيم، وكان قتله قوم من بني النجار وبني سلمة، ثمَّ أسلم برذع وشهد أحدًا(١).

قَالَ ابن سعد: أدرك مالك بن أنس أبا عبد الرحمن وروى عنه  $(...)^{(7)}$  وعن ابنيه عبد الرحمن ومحمد ومحمد البخاري والنسائي وابن ماجه وروى أبو داود لعبد الله، وابنه عبد الرحمن، ولم يرو (مسلم) عن أحد منهم شيئًا.

قَالَ النسائي: عبد الله ثقة وكذا ولده. وذكره ابن حبان أيضًا في «ثقاته» (٢) ، مات عبد الرحمن سنة تسع وثلاثين ومائة، وقال مالك: كان (لبني) (٧) أبي صعصعة حلقة في المسجد بين المنبر والقبر، وفيهم رجال أهل علم ورواية ومعرفة كلهم كان يفتي (٨).

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «الإكمال» ٢٤٣/١، «أسد الغابة» ١/ ٢٠٨ (٣٩٥)، «الإصابة» ١/ ١٤٥ (٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) بياض في (ف) وليس في (ج).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (القسم المتمم) (٣٨) وفيه: أدركه مالك – أي: عبد الله-وروىٰ عنه وعن ابنيه محمد وعبد الرحمن ابني عبد الله.

<sup>(</sup>٤) هأذا من كلام المصنف رحمه الله وكذا ما بعده أيضًا.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٦)

<sup>(</sup>٧) في (ج): لابن.

<sup>(</sup>۸) أنظر ترجمة عبد الرحمن في: «التاريخ الكبير» ۳۰۳/۵ (۹۹۰)، «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٥٦ (٢١٩٠)، «تهذيب الكمال» ٢١٦/١٧ (٣٨٧٠).

وانظر ترجمة أبيه عبد الله في: «التاريخ الكبير» ٥/ ١٣٠ (٣٨٦)، «الجرح والتعديل» ٩٤/٥ (٣٣٨١).

وأما عبد الله: فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن (قعنب) (۱) القعنبي الحارثي المدني، سكن البصرة، كان (مجاب) (۲) الدعوة، سمع مالكًا والليث وحماد بن سلمة، وخلائق لا يحصون من الأعلام، وسمع من شعبة حديثًا واحدًا، وله معه قصة، وهو: « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) (۳).

وإمامته وإتقانه (وثقته) (٤) وجلالته وحفظه وصلاحه وورعه وزهده مجمع عليه، قَالَ أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. وقال أبو حاتم: لم أر أخشع منه (٥). وقيل لمالك: إن عبد الله قدم، فقال: قوموا بنا إلىٰ خير أهل الأرض، وقال عبد الله: ٱختلفت إلىٰ

<sup>(</sup>١) في (ج): القعنب.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي: قال الحافظ أبو عمرو أحمد بن محمد الحيري سمعت أبي يقول: قلت للقعنبي: مالك لا تروي عن شعبة غير هذا الحديث؟ قال: كان شعبة يستثقلني فلا يحدثني. يعني حديث: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت». اهد "سير أعلام النبلاء» ١٠/ ٢٤٧. وذكر ذلك أيضًا في "تاريخ الإسلام» ٢٤٧/١٦.

قلت: أظن أن هاني هي القصة التي أشار إليها المصنف. والحديث من طريق القعنبي، عن شعبة رواه أبو داود (٤٧٩٧)، و عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» ٢٧٣/٥)، وابن حبان (٢٠٧)، والطبراني ٢٧٣/٥، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٦٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢٦/ القضاعي في «سير أعلام النبلاء» ١٥٩/١٠.

قال ابن حبان: ما سمع القعنبي من شعبة إلا هذا الحديث، وكذا قال المزي. والحديث سيأتي برقم (٨٤٨٣، ٦١٢٠) حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير، حدثنا منصور، عن ربعي به، وبرقم (٣٤٨٤) حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن منصور به.

<sup>(</sup>٤) من (ف).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٥/ ١٨١ (٨٣٩).

مالك ثلاثين سنة، ما من حديث في «الموطأ» إلا لو شئت قُلْتُ: سمعته مرارًا من مالك، ولكني (اقتصرت) (١) عَلَىٰ قراءتي عليه؛ لأن مالكًا كان يذهب إلىٰ أن القراءة عَلَى الشيخ أثبت من قراءة العالم (٢).

(١) في (ج): أختصرت.

(۲) رواه الخطيب في «الكفاية» ص٤٠١.

والقراءة على الشيخ وقراءة العالم، هما قسمان من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله، وهي ثمانية أقسام:

أما القسم الأول: وهو قراءة العالم ويسمى أيضًا السماع من لفظ الشيخ، وصورته: أن يقرأ الشيخ، والطالب يسمع سواء قرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير، وصيغ أداء هذا القسم أن يقول السامع أو الطالب: حدثنا أو حدثنى أو سمعت.

وأما القسم الثاني: وهو القراءة على الشيخ، و أكثر المحدثين يسمونها: عرضًا، وصورته: أن يجلس الشيخ ويقوم أحد الطلاب بالقراءة عليه، سواء قرأ هو أو غيره، وسواء تابعه الشيخ من حفظه أو من كتابه.

وصيغ الأداء في هذا القسم أن يقول الطالب: أخبرنا، وهذه كانت تستعمل في القسم الأول، قبل أن يشيع تخصيص هذه الألفاظ، فصارت تستخدم فقط مع القراءة على الشيخ، ويجوز أن يقول الطالب أيضًا: قرأت على فلان كذا، أو قرئ على فلان كذا وأنا أسمع، ولا خلاف أنها راوية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه.

واختلفوا في أن هذا القسم مثل، السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه على ثلاث مراتب: الأولى: أنهما سواء وهذا مروي عن مالك، وقيل: إنه مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب البخاري وغيرهم.

الثانية: أن هذا القسم دون السماع من لفظ الشيخ، وهو الصحيح، وقد قيل: إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق.

الثالثة: أن هذا القسم فوق السماع من لفظ الشيخ، وهو مروي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، ورواية عن مالك. والأقسام الأخرى وهي الإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة.

وقال أبو سبرة الحافظ: قُلْتُ للقعنبي: حدثتَ ولم تكن تحدث! قَالَ: رأيتُ كأن القيامة قَدْ قامت فصيح بأهل العلم فقاموا، فقمتُ معهم، فصيح بي: آجلس، فقلتُ: إلهي، ألم أكن معهم أطلب؟ قَالَ: بليْ ولكنهم نشروا وأَخْفَيْتَه؛ فحدثتُ.

روىٰ عنه البخاري ومسلم فأكثرا، ومسلم عن عبد بن حميد عنه حديثًا واحدًا في الأطعمة (۱)، والترمذي (والنسائي)(۲) عن رجل عنه. مات سنة إحدىٰ وعشرين ومائتين (۳).

#### فائدة:

هٰذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة وهي أن رجاله كلهم مدنيون.

الوجه الرابع: في ضبط ألفاظه ومعانيه:

قوله: «يُوشِكَ» هو -بكسر الشين وبضم الياء- أي: يسرع ويقرب، ويقال في ماضيه: أوشك، ومن أنكر ٱستعماله ماضيًا فغلط، فقد كثر ٱستعماله.

قَالَ الجوهري: أَوْشَكَ فلانٌ، يُوشِكُ إِيشَاكًا أي: أسرع (٤). قَالَ جرير:

<sup>=</sup> انظر: «الكفاية في علم الرواية» ص٣٩٨- ٤٠٣، «علوم الحديث» ص١٣٢- ١٨١، «المقنع» ١/ ٢٩٢- ٣٣٦، «فتح المغيث» ٢/ ١٨٨- ١٩٢، «تدريب الراوي» ٢/ ١٠٥- ١٠٤.

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٠٤٠/ ١٤٣) كتاب: الأشربة، باب: جواز أستتباعه غيره....

<sup>(</sup>٢) من (ف).

 <sup>(</sup>۳) أنظر ترجمة القعنبي في: «التاريخ الكبير» ٥/ ٢١٢ (١٨٠)، «الجرح والتعديل» ٥/
 (۳) ١٨١ (٨٣٩)، «تهذيب الكمال» ١٦/ ١٣٦ (٢٥٧١)، «سير أعلام النبلاء» ١٠/
 ٧٥٧ (٨٣).

<sup>(</sup>٤) في «الصحاح»: أسرع السير.

إِذَا جَهِلَ الشَّقِيُّ ولم يُقَدِّرُ ببعض الأمر أَوْشَكَ أَن يُصَابا قَالَ: والعامة (تقول)(١): يُوشَكُ -بفتح الشين وهي لغة رديئة - قال

أبو يوسف - يعني: ابن السكيت: وَاَشَك يُواشِكُ وِشَاكًا، مثل أَوْشَكَ، ويقال: إنه مُواشِكٌ، أي: مسارع<sup>(٢)</sup>.

ويوشك أحد أفعال المقاربة، يطلب آسمًا مرفوعًا وخبرًا (منصوب المحل)<sup>(٣)</sup> لا يكون إلا فعلًا مضارعًا مقرونًا بأن، وقد يسند إلى أن والفعل المضارع فيسد ذَلِكَ مسد اسمها وخبرها، كما جاء في هذا الحديث. ومثله قول الشاعر:

يُوشك أن يبلغ منتهى الأجل فالبر لازم برجاء (ووجل)(1) وقوله: ( «خَيْرَ مَالِ المُسْلِم غَنَمٌ» ) يجوز فيه وجهان:

أحدهما: نصب «خير» وهو الأشهر في الرواية، وهو خبر يكون مقدمًا ولا يضر كون الأسم -وهو «غنم»- نكرة؛ لأنها وصفت بديتبع (بها)(٥).

وثانيهما: رفعه عَلَىٰ أن (يكون في) (٢) «يكون» ضمير الشأن؛ لأنه كلام تضمن تحذيرًا وتعظيمًا لما يتوقع. ويكون: «خَيْرُ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ» مبتدأً وخبرًا، وقد روي: «غنمًا» (٧) بالنصب وهو ظاهر، وقوله:

<sup>(</sup>١) في (ب): يقولون.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» ٤/ ١٦١٥، مادة: (وشك).

<sup>(</sup>٣) في (ج): منصوبًا.

<sup>(</sup>٤) في (ج): ورجل.

<sup>(</sup>٥) من (ف).

<sup>(</sup>٦) ساقطه من (ج).

 <sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (٤٢٦٧)، ومالك في «الموطأ» ص١٠١، وأحمد ٣/ ٣٠، وابن عبد
 البر في «التمهيد» ١٩/ ٢٢١- ٢٢٢.

«يَتَّبع» (١) هو بتشديد التاء، وقوله: «شعف الجبال» هو بشين معجمة مفتوحة ثمَّ عين مهملة، وهي رءوس الجبال، وشَعَفُ كل شيء: أعلاه، والواحدة: شَعَفَة.

وقوله: ( «يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ» ) أي: من (فساد ذاتِ البين) (٢) وغيرها، وخصت الغنم بذلك؛ لما فيها من السكينة والبركة - وقد رعاها الأنبياء والصالحون صلوات الله عليهم وسلامه - مع أنها سهلة الأنقياد، خفيفة المؤنة، كثيرة النفع.

وقال أبو الزناد: إنما خص الغنم حضًا عَلَى التواضع والخمول وترك الأستعلاء.

وقد قَالَ الطَّيِّةِ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ»<sup>(٣)</sup> وقال: «السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَم»<sup>(٤)</sup>.

وقال غيره: إنما ذكر شعف الجبال لفراغها من الناس غالبًا، وشبهها مثلها، وقد ذكر في حديث مسلم بطن الوادي معه كما سلف<sup>(٥)</sup>.

الوجه الخامس: في فوائده:

وهي كثيرة منها:

فضل العزلة في أيام الفتن؛ لإحراز الدين؛ ولئلا تقع عقوبة فتعم،

<sup>(</sup>١) في (ج): «يتبع بها».

<sup>(</sup>٢) في (ج): قتال ذات الدين.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٢٢٦٢) في الإجارة، باب رعي الغنم علىٰ قراريط. عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث سيأتي برقم (٣٣٠١) كتاب: بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ورواه مسلم (٥٢/ ٨٥ – ٨٥، ٨٩) كتاب: الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٦١/ ٢٥٧).

إلا أن يكون الإنسان ممن لَهُ قدرة عَلَىٰ إزالة الفتنة، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها، إما فرض عين، وإما فرض كفاية (١) بحسب (الحال) (٢) والإمكان.

وأما في غير أيام الفتنة (فاختلف) (٣) العلماء أيها أفضل: العزلة أم الآختلاط؟

فذهب الشافعي والأكثرون إلى تفضيل الخلطة؛ لما فيها من أكتساب الفوائد، وشهود الشعائر، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال الخير إليهم ولو بعيادة (المرضىٰ) (٤)، وتشييع الجنائز، وإفشاء السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعاون عَلَى البر والتقوىٰ، وإعانة المحتاج، وحضور (جماعاتهم) (٥)، وغير ذَلِكَ مما يقدر عليه كل أحد. فإن كان صاحب (علم) (٦) أو سليك في الزهد ونحو ذَلِكَ تأكد فضل أختلاطه.

وذهب آخرون إلىٰ تفضيل العزلة؛ لما فيها من السلامة المحققة لمن

<sup>(</sup>۱) فرض العين: هو الأفعال الواجبة على المسلمين المكلفين فردًا فردًا، فإذا قام بها فرد لا تسقط عن الباقين، فهي واجبة على الأعيان، كالصلاة المكتوبة وصوم رمضان والحج. أما فرض الكفاية: فهو ما يجب أن يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثموا جميعًا، وذلك كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه.

للاستزادة ينظر: «مجموع الفتاوىٰ» ٨/٢٠، «شرح الكوكب المنير» ١/٣٧٤-٣٨٤، «إرشاد الفحول» ١/٣٧، «المسودة» ١/١٦٩– ١٧١.

<sup>(</sup>٢) في (ف): المآل.

<sup>(</sup>٣) في (ج): فقد أختلف.

<sup>(</sup>٤) في (ج): المريض.

<sup>(</sup>٥) في (ج): جماعتهم.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

لا يغلب عَلَىٰ ظنه الوقوع في المعاصي، ومنها الآحتراز من الفتن.

وقد أخرج البخاري في الفتن: حديث سلمة بن الأكوع، أنه لما قتل عثمان خرج سلمة إلى الربذة، فتزوج هناك آمرأة وولدت لَهُ أولادًا، فلم يزل بها حتَّىٰ كان قبل أن يموت بليالٍ؛ فنزل المدينة (١٠).

وفي حديث آخر: أنه دخل عَلَى الحجاج فقال له: يَا ابن الأَكْوَعِ، أَرْتَدَدْتَ عَلَىٰ عَقِبَيْكَ، وتَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لَا، ولكن رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي البَدْوِ(٢).

SAN CANORE

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٧٠٨٧) باب: التعرب في الفتنة.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث السالف (٧٠٨٧) واعتبر المصنف -رحمه الله- هاذا الحديث حديثين.

# ١٣ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ باللهِ»

وَأَنَّ المَعْرِفَةَ فِعْلُ القَلْبِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم وَالْكِن يُوَاخِذُكُم إِ

هو بفتح الهمزة من (أن) أي باب كذا، وباب بيان أن المعرفة من فعل القلب، (فلا يجوز قوله باب على غير الإضافة كما صرَّح به الكرماني، فقال: هذا الباب متعين أن يُقرأ مضافا إلىٰ قول النَّبي ﷺ لا غير وأنا أعلمهم بالله و «أَنَا أَعْلَمُكُمْ باللهِ» مقول القول)(١).

وأول واجب على المكلف المعرفة ثم القصد ليتوصل به إلى المعارف... كما تقرر في الأصول).

٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذًا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْمُتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. إِنَّا لَسْنَا كَهَيْمُتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَعْضَبُ حَتَّىٰ يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ باللهِ أَنَا». [نتح: ٢٠/١]

نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَّ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّىٰ يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا».

<sup>(</sup>١) ليست في (ج). وانظر: «شرح الكرماني» ١/١١١.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث (أخرجه البخاري هنا وأخرج ..) (١). الوجه الثاني: في التعريف (برواته)(٢):

أما عائشة وعروة وهشام فسلف ذِكْرهُم في أول الكتاب.

وأما عبدة: فهو أبو محمد عبدة (ع) -بسكون الباء- بن سليمان بن حاجب بن زرارة بن عبد الرحمن بن صرد بن (سُمير) (٣) بن (مليل) (٤) بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب الكلابي الكوفي. هكذا نسبه محمد بن سعد في «طبقاته» (٥). وقيل: اسمه عبد الرحمن، وعبدة لقب.

سمع جماعة من التابعين منهم: هشام والأعمش، وعنه: الأعلام: أحمد وغيره، قَالَ أحمد: ثقة (ثقة) (٢). وزيادة مع صلاح، وقال العجلي: ثقة رجل صالح صاحب قرآن (يقرئ) (٧)(٨).

توفي بالكوفة في جمادى، وقيل: رجب، سنة ثمان وثمانين ومائة. قاله (الترمذي) (٩٠). وقال البخاري: سنة سبع (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) هٰذِه الجملة ساقطة من (ج) ومثبتة من (ف) وفيها بعد كلمة (وأخرج) بياض بمقدار ثلاث كلمات. والحديث ليس له روايات أخرىٰ في البخاري.

<sup>(</sup>٢) في (ج): برجاله.

<sup>(</sup>٣) في (ج): تيم.

<sup>(</sup>٤) في (ج) مليكة، والمثبت من (ف) ومن «طبقات ابن سعد»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى، ٦/ ٣٩٠- ٣٩١، وليس فيه: الكلابي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) من (ف).

<sup>(</sup>۸) «معرفة الثقات» ۲/ ۱۰۸ (۱۱٤۸).

<sup>(</sup>٩) في (ج): النسائي.

<sup>(</sup>١٠) «التاريخ الكبير» ٦/ ١١٥ (١٨٧٩). وانظر تمام ترجمته في: «تهذيب الكمال» ١٨/ «١٠) - ٥٣٠ (٣٦١٣).

وأما محمد (خ) بن سلام: فهو أبو عبد الله محمد بن سلام (بن الفرج) (۱) السلمي، مولاهم البخاري البيكندي -بباء موحدة مكسورة ثمَّ مثناة تحت ساكنة ثمَّ كاف مفتوحة ثمَّ نون ساكنة ويقال: الباكندي، ويقال: بالفاء، نسبة إلىٰ بيكند: بلدة من بلاد بخارىٰ عَلَىٰ مرحلة منها خربت (۲).

وينسب إليها ثلاثة أنفس، أنفرد البخاري بهم عن مسلم هذا أحدهم، وثانيهم: محمد بن يوسف (٣)، وثالثهم: يحيى بن جعفر (٤).

وسلام والد محمد -بالتخفيف- عَلَى الصواب، وبه قطع المحققون، منهم الخطيب وابن ماكولا (٥).

وهو ما ذكره غنجار في «تاريخ بخارى» (وهو) (٦) أعلم ببلاده، وحكاه أيضًا عنه. فقال: قَالَ سهيل بن المتوكل: سمعت محمد بن سلام يقول: (أنا) (٧) محمد بن سلام -بالتخفيف- ولست بمحمد بن سلّام، وذكر بعض الحفاظ أن تشديده لحن، وأما صاحب «المطالع» فادعى أن التشديد رواية الأكثرين، ولعله أراد أكثر شيوخه أو نحو ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في (ج): الفرجي.

<sup>(</sup>٢) أَنظر: «معجم البلدان» ١/ ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٣) هو: محمد بن يوسف البخاري أبو أحمد البيكندي أنظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" ٢٧/٢٧ (٥٧١٨).

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي البارقي، أبو زكريا البخاري البيكندي. أنظر ترجمته في: «ثقات ابن حبان» ٢٦٨/٩، «تهذيب الكمال» ٣١/ ٢٥٤ (٦٨٠٢) «سير أعلام النبلاء» ١٠٠/١٢ (٣٠).

<sup>(</sup>٥) «الإكمال» ٤/٥٠٤- ٤٠٦، «تلخيص المتشابه» ١٢٧/١ (١٩٨).

<sup>(</sup>٦) في (ج): من هو.

<sup>(</sup>٧) في (ج): حدثنا.

قَالَ (النووي)(١): لا نوافق عَلَىٰ هانِه الدعوىٰ فإنها مخالفة للمشهور(٢)، سمع محمدُ بنُ سلام ابنَ عيينة وابن المبارك وغيرهما (من الأعلام)(٣)، وعنه الأعلام الحفاظ البخاري، وانفرد به من بين سائر الكتب الستة، وآخرون.

أنفق في العلم أربعين ألفًا ومثلها في نشره، ويقال: إن الجن كانت تحضر مجلسه، وقال: أدركت مالكًا ولم أسمع منه، وكان أحمد يعظمه، وعنه: أحفظ أكثر من خمسة آلاف حديث كذب. وله رحلة ومصنفات في أبواب (من) (٤) العلم، وانكسر قلمه في مجلس (شيخ فأمر أن ينادي) (٥): قلم بدينار، فطارت إليه الأقلام، مات سنة خمس وعشرين ومائتين (٦).

<sup>(</sup>١) في (ج): الثوري.

<sup>(</sup>٢) المشهور أنه بالتخفيف، وإليه ذهب الخطيب وابن ماكولا وغنجار والذهبي والنووي وابن ناصر الدين والعراقي والحافظ ابن حجر.

وذهب إلى التشديد ابن قرقول وابن أبي حاتم وأبو عليّ الجياني.

انظر: «تلخيص المتشابه» ١/ ١٢٧، «علوم الحديث» ص ٢٤٥، «تقييد المهمل» ٢/ ٢٩٠- ٢٩٦، «المشتبه» ١/ ٢٩٠- ٢٩٦، «المشتبه» ١/ ٣٧٨، «توضيح المشتبه» ٥/ ٢٢١، «فتح الباري» ١/ ٧١.

وللمعلمي اليماني في هانِره المسألة بحث نفيس رائع في تعليقه علىٰ «الإكمال» ٤/ ٤٠٥- ٤٠٠ فليراجع.

<sup>(</sup>٣) في (ج): من الأعيان.

<sup>(</sup>٤) من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ج): شيخه فنادىٰ فأمر أن ينادى.

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمة محمد بن سلام في: «التاريخ الكبير» ١١٠/١ (٣١٤)، «الجرح والتعديل» ٧٥/٧ (١٥٠٨)، «الثقات» ٥٩/٧، «تهذيب الكمال» ٢٥/٠٥ (٥٢٧٨)، «تهذيب التهذيب» ١٩٨/٩.

الوجه الثالث: في ألفاظه ومعانيه وأحكامه.

فمعنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]: بما قصدتموه، وعزمت عليه قلوبكم، فكسب القلب عزمه ونيته، فسمي الاعتقاد فعلًا للقلب.

وأخبر تعالى أنه لا يؤاخذ عباده من الأعمال إلا بما اعتقدته قلوبهم، فثبت أن (العقد)(١) من صفات القلوب خلافًا للكرامية(٢)،

وترجم الذهبي في «السير» ٢١/ ٥٢٣ (١٤٦) لمحمد بن كرًام فقال: السجستاني المبتدع، شيخ الكرَّامية، كان زاهدًا عابدًا ربانيًا، بعيد الصيت، كثير الأصحاب، ولكنه يروي الواهيات كما قال ابن حبان، خذل حتى التقط من المذاهب أردأها، ومن الأحاديث أوهاها، ثم جالس الجويباري وابن تميم، ولعلهما قد وضعا ماثة ألف حديث، وقد سجن، ثم نفي، كان ناشفًا عابدًا، قليل العلم، قال الحاكم: مكث في سجن نيسابور ثماني سنين، ومات بأرض بيت المقدس سنة خمس وخمسين ومائتين.اه.

وترجمه أيضًا في «تاريخ الإسلام» ١٩/ ٣١٠ (٤٨٢) فقال: محمد بن كرام بن مراق بن حزابة بن البراء، الشيخ الضال المجسم، أبو عبد الله السجستاني، شيخ الكراميين، ثم ساق له ترجمة، قل أن يوجد مثلها.

<sup>(</sup>١) في (ج): العقل.

أَ قَالَ فَخُرِ الدينِ الرازي: الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام، كان من زهاد سجستان واغتر جماعة بزهده، ثم أخرج هو وأصحابه من سجستان، فارين حتى أنتهوا إلى غرجة، فدعوا أهلها إلى أعتقادهم فقبلوا قولهم، وبقي ذلك المذهب في تلك الناحية، وهم فرق كثيرة: الطرائقية، الإسحاقية، الحماقية، العابدية، اليونانية، السومرية، الهيصمية، وأقربهم الهيصمية، وفي الجملة فهم كلهم يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوداث، ويثبتون له جهة ومكانًا، إلا أن العابدية يزعمون أن البعد بينه وبين العرش متناه، ولهم في الفروع أقوال عجبية، ومدار أمرهم على المخرقة والتزوير وإظهار التزهد، ولأبي عبد الله بن كرام تصانيف كثيرة إلا أن كلامه في غاية الركة والسقوط.اه. «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص٧٠.

وبعض المرجئة (١) حيث قالوا: إن الإيمان قول باللسان دون عقده بالقلب، وفي الآية دلالة للمذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن أفعال القلوب إِذَا ٱستقرت (يؤاخذ بها) (٢)، وأما قوله

(١) الإرجاء على معنيين:

أحدهما: بمعنى التأخير كما في قوله تعالىٰ: ﴿قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ [الأعراف: ١١١]. أي: أمهله وأخره.

والثاني: إعطاء الرجاء.

أما إطلاق آسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل على النية والعقد.

وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة.

وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلىٰ يوم القيامة، فلا يقضىٰ عليه بحكم. «الفرق بين الفرق» ص٢٥، «الملل والنحل» ص١٣٩.

وقد رويت عدة أحاديث في ذمهم، منها ما رواه الترمذي (٢١٤٩)، وابن ماجه (٢٢)، وابن عدي ٦/٣٣ عن ابن عباس مرفوعًا: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية». قال الترمذي: حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (١٠).

ومنها مارواه العقيلي في «الضعفاء» ٢/ ١٢٣، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٤٩) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «صنفان من أمتي لا يردان على الحوض القدرية والمرجئة». صححه الألباني في «الصحيحة» (٢٧٤٨).

وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر وأبي أمامة. ولكن أغلبها أحاديث ضعاف.

(٢) في (ج): يؤخذ بها.

<sup>=</sup> وقال الحافظ في «اللسان» ٥/ ٣٥٦: قال أبو بكر محمد بن عبد الله: سمعت جدي العباس بن حمزة وابن خزيمة والحسين بن الفضل البجلي يقولون: الكرامية كفار يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.

عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ به أَوْ تَتَكَلَّمْ »(١) فمحمول عَلَىٰ ما إِذَا لم يستقر، وذلك معفو عنه بلا شك؛ لأنه لا يمكن الأنفكاك عنه بخلاف الاستقرار، وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالىٰ

وقولها: (أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ)، أي: يطيقون الدوام عليه. وقال لهم ﷺ ذلك؛ لئلا يتجاوزوا طاقتهم فيعجزوا، وخير العمل ما دام وإن قل<sup>(٢)</sup>. وإذا حُمّلوا ما لا يطيقونه تركوه أو بعضه بعد ذَلِكَ، وصاروا في صورة ناقضي العهد، والراجعين عن (عادة جميلة)<sup>(٣)</sup>، واللائق بطالب الآخرة الترقي وإلا فالبقاء عَلَىٰ حاله؛ ولأنه إذا أعتاد من الطاعة بما يمكنه الدوام عليه دخل فيها بانشراح واستلذاذ لها ونشاط، ولا (يلحقه)<sup>(٤)</sup> ملل ولا سآمة. والأحاديث بنحو هذا كثيرة في الصحيح مشهورة<sup>(٥)</sup>.

وقد ذم الله تعالى من أعتاد عبادة ثمَّ فرط فيها بقوله: ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْنَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآهَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَٱ [الحديد: ٢٧].

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٥٢٦٩) كتاب: الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق والكره. من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) دل على ذلك حديث سيأتي برقم (٥٨٦١) كتاب: اللباس، باب: الجلوس على الحصير ونحوه، ورواه مسلم (٧٨٢) كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. عن عائشة أن النبي على كان يحتجر حصيرًا بالليل فيصلي، وفي آخره قال على: «وإن أحب الأعمال إلى الله مادام وإن قل».

<sup>(</sup>٣) في (ج): العادة الجميلة.

<sup>(</sup>٤) في (ج): تلحقهم.

<sup>(</sup>٥) منَّها الحديث السَّالف، وأيضًا أحاديث ستأتي في كتاب: الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل (٦٤٦١– ٦٤٦٧).

وقولهم: (لسنا كهيئتك يا رسول الله)، قالوه رغبة في الزيادة في الأعمال؛ لما علموا من دأبه فيها مع كثرة ذنوبهم، وغفران ما تقدم لَهُ وما تأخر، (فعند ذَلِكَ) (١) غضب ﷺ إذ كان أولى منهم بالعمل؛ لعلمه بما عند الله، (وعظيم) (٢) خشيته له.

(قَالَ) (٣) تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [فاطر: ٢٨] وقيل: قالوه لما علموا منه من طلب التيسير عليهم وظنهم أنه لا ينجيهم إلا بلوغ الغاية في العبادة.

وفي الحديث جمل من الفوائد والقواعد:

(إحداها)<sup>(٤)</sup>: ما قررناه من القصد في العبادة وملازمة ما يمكن الدوام عليه والرفق بالأمة، فالدين يسر.

ثانيها: أن الصالح ينبغي لَهُ أن لا يترك (جده) (٥) في العمل؛ (اعتمادًا) (٦) عَلَىٰ صلاحه.

ثالثها: لَهُ الإخبار بحاله إِذَا دعت إليه حاجة وينبغي أن يحرص عَلَىٰ كتمانها؛ خوف زوالها من (إشاعتها)(٧).

رابعها: الغضب عند ردِّ أمر الشرع ونفوذ الحكم في حال غضبه.

خامسها: بيان ما كانت عليه الصحابة من الرغبة التامة في الطاعة والزيادة في الخيرات.

#### SEX SEX SEX

(١) في (ج): فحينلِّه. (٢) في (ج): وعظم.

(٣) ساقطة من (ج). أحدها.

(٥) في (ب): الجد. (٦) في (ج): لاعتماده.

(٧) في (ج): إضاعتها.

# ١٤ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ.

٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﴿
 عَنِ النَّبِيِّ عَيِيْ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ». [انظر: ١٦ - مسلم: ٣٢ - فتح: ٢٠/١]

نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَلَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَخَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِه. يَعُودَ فِي النَّارِه.

هذا الحديث تقدم شرحه في باب: حلاوة الإيمان قريبًا (١) وكذا رجاله إلا سليمان، وهو أبو أيوب سليمان بن حرب بن بَجِيل -بموحدة مفتوحة، ثمَّ بجيم مكسورة، ثمَّ مثناة تحت، ثمَّ لام- الأزدي الواشِحِي -بكسر الشين المعجمة، ثمَّ حاء مهملة مكسورة- البصري.

وواشح بطن من الأزد، سكن مكة وكان قاضيها، سمع: شعبة والحمادين وغيرهما، وعنه أحمد والذهلي والحميدي والبخاري، وهاؤلاء شيوخه، وقد شاركهم في الرواية عنه، وهاذا أحد ضروب علو روايته.

وروىٰ عنه أبو داود أيضًا ، وروىٰ مسلم والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه ، وجلالته وإمامته وحفظه وورعه وصيانته وإتقانه وثقته مجمع عليها.

<sup>(</sup>١) سلف برقم (١٦).

قَالَ أبو حاتم: هو إمام من الأئمة، لا يدلّس، ويتكلم في الرجال والفقه، وظهر من حديثه نحو عشرة آلاف ما رأيت في يده كتابًا قط، وحُزِرَ مجلسه (أربعين) ألفا (۱). ولد سنة أربعين ومائة، ومات سنة أربع وعشرين ومائتين، وقيل: سنة ثلاث، وقيل: سبع، والأول أصحُّ. قالَ الخطيب: حدث عنه يحيى بن سعيد القطان، وأبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، وبين وفاتيهما مائة وسبع (سنين) (۱). قالَ أبو الشيخ الحافظ: توفي أبو خليفة سنة خمس وثلاثمائة وتوفي القطان سنة ثمان وتسعين ومائة (۱).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ۱۰۸/۶–۱۰۹ (٤٨١).

<sup>(</sup>٢) في (ج): وستين. وانظر: «السابق واللاحق» ص٢٠٩(٨٠).

<sup>(</sup>۳) أنظر تمام ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ٧/ ۳۰۰، «التاريخ الكبير» ٨/٤ - ٩ (١٧٨٢)، «تاريخ بغداد» ٩/ ٣٣، «تهذيب الكمال» ١١/ ٣٨٤ (٢٥٠٢)، «سير أعلام النبلاء» ١٠/ ٣٣٠.

## ١٥ - باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ

٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى اَلَازِنِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الحُدْرِيِّ رضى الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ ٱسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الحَيَا - حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ ٱسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الحَيَا - أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا وَلِكَ الحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَحْرُجُ ضَفْرَاءَ مُلْتُويَةً ؟». قَالَ وُهَيْبُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو «الْحَيَاة». وَقَالَ: «خَرْدَلٍ مِنْ خَيْر». وَقَالَ: «خَرْدَلٍ مِنْ خَيْر». [۷۲/۱ مسلم: ۱۸۲ مسلم: ۱۸۲ مسلم: ۱۸۲ متح: ۱۲۲/۱

ُ ٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخَذْدِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ النَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ». [٢٩٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ مسلم: ٢٣٠٠ - فتح: ٢٣٠١]

ذكر فيه حديثين من طريق أبي سعيد الخدري الله وإسنادهما جميعًا كلهم مدنيون، وهو من الطرف أقتران إسنادين مدنيين من طريقة راو واحد.

نا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةُ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ ٱسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ ٱسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الحَيَاةِ، شَكَّ مَالِكٌ – فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنْهَا تَخْرُجُ صَفْرَاء مُلْتَوِيَةً؟». قَالَ وُهَيْبٌ: نَا عَمْرٌ و السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَهَا تَخْرُجُ صَفْرَاء مُلْتَوِيَةً؟». قَالَ وُهَيْبٌ: نَا عَمْرٌ و النَّحَيَاة». وَقَالَ: «خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ».

هذا الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم أيضًا. وفيه بعد فِحُرِ مَرِّ المؤمنين عَلَى الصراط: «فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّىٰ إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَّ النَّارِ فيقول المُؤْمِنونَ : يا رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا فيقُولُونَ: مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمْرْتَنَا فَيَقُولُ: الْمُؤْمِنُونَ وَيَحُجُونَ فَيُهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمْرْتَنَا فَيَقُولُ: أَرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، فيقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمْرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُونَ فَيُخْرِجُونَ فَكُونَا أَمْرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمُرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ فَي مَنْ فَيُولُ فَي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَرَّ فِيهَا مِمَّنْ أَمُرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ فَي يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمُرْتَنَا أَحْدًا. اللهُ فَيُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحدا، ثم يَقُولُ فَيُخْرِجُونَ خَلُقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحدا، ثم يَقُولُ فَيُخْرِجُونَ فَلَهُ مَنُونَ وَلَمْ يَبُقَ إِلَّا أَرْحَمُ اللهُ عَنْوا حُمِينَ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَلًا الْمُقَالَ فَيْرًا فَلُولًا فَلْ قَدْ عَادُوا حُمَلًا الْمُعَلِا فَيْولُ الْمَلَا الْمُ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَلًا الْمُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ عَادُوا حُمَلًا فَي الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ عَلُولًا حُمْولًا فَيْرَا فَالُولُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ عَلُوا حُمَا الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ عَلَوا حُمَاهُ وَلَا مُعْمَلًا فَا فَوْمًا لَمْ يُعْمَلُوا خَيْرًا فَطُولًا فَالْمُؤْمِنُونَ فَلَا عَدُوا حُمَاهُ الْمُؤْمِنُونَ فَلُولُولُ الْمُؤْمِلُونَ فَيْ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمُ الْمُؤْمِنُونَ فَلَا الْمُؤْمِلُولُ ال

وذكر الحديث وسيأتي -إن شاء الله- في كتاب: التوحيد حيث ساقه البخاري (٢)، وقد أخرجه هنا عن إسماعيل، عن مالك، ورواه وفي صفة الجنة والنار عن موسى عن وهيب بن خالد (٣)، ورواه مسلم في الإيمان أيضًا عن هارون عن ابن وهب، عن مالك، وعن أبي بكر، عن عفان، عن وهيب، وعن حجاج بن الشاعر، عن عمرو بن عوف، عن خالد (بن) (٤) عبد الله ثلاثتهم عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) مسلم (١٨٣) في الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية. بأطول وأتم من هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٧٤٣٩) باب: قول الله تعالىٰ: ﴿ وُبُورٌ ۖ يَوْيَهِ ِ نَاضِرَةً ۖ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٦٥٦٠) كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار.

<sup>(</sup>٤) في (ج): عن، وهو خطأ.

يحيىٰ به (۱)، وعلا البخاري في هاذا الحديث عَلَىٰ مسلم برجل كما ترىٰ، (وسيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد حيث ساقه البخاري)(۲).

الوجه الثاني: في التعريف برجاله:

وقد سلف التعريف بأبي سعيد ومالك.

وأما يحيى فهو ابن (عمارة) (٣) بن أبي حسن الأنصاري (المازني) (٤) المدني، سمع أبا سعيد وعبد الله بن زيد، وعنه: ابنه والزهري وغيرهما، وثقه النسائي وابن خراش (٥).

وأما ابنه: فهو عمرو بن يحيى بن (عمارة) (٢) - ووقع بخط النووي في «شرحه»: عثمان -وهو تحريف- ابن أبي حسن تميم بن عمرو، وقيل: يحيى بن عمرو -حكاه الذهبي في «الصحابة» - بن قيس بن محرث بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار الأنصاري المازني المدني.

روىٰ عن أبيه وغيره (من) (٧) التابعين، وعنه: يحيىٰ بن سعيد الأنصاري وغيره من التابعين وغيرهم، والأنصاري من أقرانه، وروىٰ عن يحيىٰ بن أبي كثير وهو من أقرانه أيضًا، وثقه أبو حاتم (٨) والنسائي. مات سنة أربعين ومائة (٩).

<sup>(</sup>١) مسلم (١٨٤) كتاب: الإيمان، باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين...

<sup>(</sup>٢) من (ف) وقد كررها المصنف مرة أخرى.

<sup>(</sup>٣) في (ج): عمار. (٤) في (ج) المازرني.

<sup>(</sup>ه) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٩٥ (٣٠٥٨)، «الجرح والتعديل» ٩/ ١٧٥ (٧٢٥)، «الثقات» ٥/ ٢٢٥، «تهذيب الكمال» ٣١/ ٤٧٤ (٤٨٨٩)، «الكاشف» ٢/ ١٧٥ (٧٢٥).

<sup>(</sup>٦) في (ج): غمار. (٧) في (ج): في.

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٩ (١٤٨٥).

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٨٢ (٢٧٠٥)، «ثقات ابن حبان» ٧/ ٢١٥، «تهذيب الكمال» =

#### فائدة:

(عمارة)(١) صحابي بدري عقبي، ذكره أبو موسى (٢)، وأبو عمر (٣) وفيه نظر، نعم أبوه صحابي عقبي بدري. قَالَ ابن سعد: وشهد الخندق وما بعدها(٤).

انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» ٢٨٦/٤، «سير أعلام النبلاء» ١٥٢/٢١. (٧٨)، «الوافي بالوفيات» ٢٤٦/٤، «شذرات الذهب» ٣٧٣/٤.

(٣) «الاستيعاب» ٣/ ٢٣٣ (١٨٨٧).

(٤) قلت: وافق أبا عمر على قوله: أن عمارة بن أبي حسن بدري عقبي، ابن حبان فقال في «الثقات» ٣/ ٢٩٤: عمارة بن أبي حسن الأنصاري، شهد بدرًا.اه. وكذا أبو أحمد في «تاريخه» فيما نقله عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٤/ ٢٠٨٧) (٢١٧٥)، وقال أبن الأثير في «أسد الغابة» ٤/ ١٣٨: وقال أبو أحمد في «تاريخه»: له صحبة عقبي بدري، قاله ابن منده، ونقل المزي في «تهذيب الكمال» (٢١/٧٥) قول أبي عمر، ولم يتعقبه، فكأنما أقره على ما قال.

والقول في صحبته وأنه بدري عقبي، فيه نظر -كما ذكر المُصنف-، وهي ثابتة لأبيه بلا خلاف.

روى ابن قانع في «معجم الصحابة» ٢٤٨/٢ في ترجمة عمارة (٧٦٠) قال: حدثنا محمد بن عبد الله مطين، نا عبد الله بن الحكم، نا زيد بن الحباب، عن حسين بن عبد الله الهاشمي، قال: حدثني عمرو بن يحيىٰ بن عمارة بن أبي حسن، عن أبيه، =

<sup>=</sup> YY\ oPY (0Y33).

<sup>(</sup>١) في (ب): عمار.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة، الحافظ الكبير، الثقة، شيخ المحدثين أبو موسى، محمد بن أبي عيسى أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي عيسى المديني الأصبهاني الشافعي، صاحب التصانيف، مولده في ذي القعدة سنة إحدى وخمسمائة، عمل لنفسه معجمًا، روى فيه عن أكثر من ثلاثمائة شيخ، صنف كتاب: «الطوالات» في مجلدين، وكتاب «ذيل معرفة الصحابة» جمع فأوعى، وألف كتاب «القنوت» في مجلد. وكان شيخ الإسلام يثني على حفظه ويقدمه على الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه ونفعها. توفي في تاسع جمادي الأولى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.

## فائدة أخرى:

أم عمرو هي: أم النعمان بنت أبي حنة -بالنون- عمرو بن غزية بن عمرو بن عظية بن عمرو بن عظية بن عمرو بن عظية بن مازن بن النجار (٢).

= عن جده، وكان عقبيًا بدريًا- أن رجلًا كان جالسًا مع رجل فنسي نعليه، فأخذها رجل فوضعها تحته، فجاء الرجل، فقال: أنا أخذتها ألعب معه، فقال النبي على: «كيف بروعة المسلم؟».

فقول ابن قانع هنا يعود على جد أبي عمرو، لا على جده هو، فيعود على أبي حسن، وذكر ذلك أيضًا الحافظ في «الإصابة» ٢/ ٥١٤. ويدل على ذلك أن هذا الحديث رواه الطبراني ٢٢/ ٣٩٥- ٣٩٥ (٩٨٠) وفيه: حدثني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن جده أبي حسن وكان بدريًا عقبيًا، ثم ساق الحديث، وكذلك أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» كما في «ضعيفه» (١٦٦٦) فقال: وروي عن أبي الحسن وكان عقبيًا بدريًا، ثم ساق الحديث.

وقال أبو نعيم: في صحبته نظر، وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" ٢٠٨/٣ و٢٠٥: ذكر ابنُ منده عمارة في "معجم الصحابة" وروى عن أبي أحمد أنه قال: له صحبة، عقبي بدري، وذلك أنه جعل آسم أبي حسن عمارة، وكذا فعله أبو القاسم البغوي وابن حبان، وهو وهم، فأبو الحسن هو الذي شهد العقبة وغيرها، وابنه عمارة يحتمل أن يكون له رؤية.اه.

وقال في «التقريب» (٤٨٤٢): عمارة بن أبي حسن الأنصاري، المدني، ثقة، يقال: له رؤية، ووهم من عده صحابيًا، فإن الصحبة لأبيه.

انظر ترجمة عمارة في: «الاستيعاب» ٣/ ٢٣٢ (١٨٨٧)، «معرفة الصحابة» ٤/ ٢٠٨٢ (١٨٨٧)، «الإصابة» ٢/ ١٥٥ (٥٧١٣). وانظر ترجمة أبي حسن في: «الاستيعاب» ٤/ ١٩٧ (٢٩٤٥)، «الإصابة» ٤/ ٢٨٢ (٢٩٤٥)، «الإصابة» ٤/ ٢٨٢ (٢٠٨٣).

(١) في (ف)، (ج): غانم، والمثبت كما في مصادر التخريج.

(۲) وقع في التهذيب الكمال، ۲۹۲/۲۲ أن عمرو، ابن بنت عبد الله بن زيد بن عاصم
 الأنصاري، وهو خطأ. قال الحافظ في «التهذيب» ۳/ ۳۱۳: قول المصنف -يعني: =

فائدة :

المازني -بالزاي والنون- نسبة إلى مازن قبائل وبطون (منها) (١) مازن الأنصار (٢).

وأما إسماعيل فهو: (ابن عبد الله بن عبد الله بن أويس)<sup>(۳)</sup> بن أبي عامر الأصبحي المدني –عم مالك بن أنس أخي الربيع، وأنس وأبي سهيل نافع، أولاد مالك بن أبي عامر– وإسماعيل هذا ابن أخت الإمام مالك بن أنس<sup>(٤)</sup>.

المزي- إنه ابن بنت عبد الله بن زيد، وهم تبع فيه صاحب «الكمال»، ثم قال: وأما عمرو بن يحيى فأمه فيما ذكر محمد بن سعد في «الطبقات» حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير، وقال غيره: أم النعمان بنت أبي حية فالله أعلم. اهـ و قاله أيضًا هكذا في «الفتح» ١/ ٢٩٠.

قلت: كلام الحافظ الأخير فيه خطأ، وذلك أن الذي ذكره ابن سعد في «الطبقات» (القسم المتمم» (١٨٤) قال: وأمه أم النعمان بنت أبي حنة بن غزية بن عمرو بن عطية، فولد عمرو بن يحيى: يحيى ومريم، وأمهما حميدة بنت محمد بن إياس بن أبي البكير.اه. فحميدة بنت محمد المذكورة هنا هي زوجة عمرو بن يحيى -كما هو واضح من كلام ابن سعد- لا أمه كما ذكر الحافظ.

وانظر في ذلك: «المؤتلف والمختلف» ٢/ ٥٧٥- ٥٩٠، «الإكمال» ٢/ ٣١٩- ٥٣٠، «المشتبه» ٢/ ٧٧- ٨٨، «تبصير المشتبه» ١/ ٧٧- ٨٨، «تبصير المنتبه» ١/ ٤٠١- ٤٠٣.

(١) في (ج): منه.

(۲) أنظر: «اللباب» ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، «توضيح المشتبه» ٨/ ١٠ - ١٤، «تبصير المنتبه»
 ٤/ ١٣٣٧ - ١٣٣٨.

(٣) في الأصول: ابن عبد الله بن أبي أويس بن عبد الله بن أبي أويس. وهو خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.

(٤) هو إسماعيل بن أبي أويس، وأبو أويس أسمه: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر، فيكون أسمه إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس -وقال البعض: أبي أويس- بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني.

سمع خاله وأباه وأخاه عبد (الحميد) (١) وغيرهم.

وعنه: الدارمي والبخاري ومسلم وغيرهم من الحفاظ.

وروىٰ مسلم أيضًا عن رجل عنه، وأخرج لَهُ أيضًا أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يخرج لَهُ (النسائي) (٢) ؛ لأنه ضعفه (٣).

قَالَ أبو حاتم: محله الصدق، وكان مغفلًا (٤)، وقال يحيى بن معين: هو ووالده ضعيفان، وعنه: يسرقان الحديث، وعنه: إسماعيل صدوق ضعيف العقل ليس بذاك يعني (أنه) (٥) لا يحسن الحديث، ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ (من) (٦) غير كتابه، (وعنه: مخلط) (٧) يكذب ليس بشيء، وعنه: يساوي فلسين، وعنه: لا بأس به. وكذا قال أحمد.

قَالَ أبو القاسم اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه بما يؤدي إلى تركه، ولعله بان لَهُ ما لم يبن لغيره؛ لأن كلام هاؤلاء كلهم يئول إلىٰ أنه ضعيف.

وهذا هو المتفق عليه والمشهور من أسمه.

وبذلك يكون قول المصنف: عم مالك بن أنس، يقصد به أويس بن مالك بن أبي عامر، فبذلك يكون أنس - أبو الإمام مالك - وأويس والربيع وأبو سهيل - نافع - جميعًا إخوة، أولاد مالك بن أبي عامر.

<sup>(</sup>١) في (ج): المجيد.

 <sup>(</sup>٢) في (ج): أبو داود، وهو خطأ بين.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (٤٦).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>ة) من **(ف)**.

<sup>(</sup>٦) في (ج): في.

<sup>(</sup>٧) في (ج): ومختلط.`

وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.

وقال ابن عدي: روىٰ عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد عليها.

وأثنى عليه ابن معين وأحمد، والبخاري (يحدث)(١) عنه بالكثير، وهو خير من أبيه(٢).

وقال الحاكم: عيب عليه وعلىٰ مسلم إخراجهما حديثه، وقد اًحتجا به معًا، (وغمزه)<sup>(۳)</sup> من يحتاج إلىٰ كفيل في تعديل نفسه، وهو النضر بن سلمة، أي: فإنه قَالَ: كذاب، هذا كلامه. وقد علمت أنه (قَدْ)<sup>(٤)</sup> غمزه من لا يحتاج إلىٰ كفيل، ومن قوله حجة مقبول كما سلف، وقد أخرجه البخاري عن غيره كما سلف، فاللين الذي فيه يجبر إذن.

مات سنة ست، ويقال: في رجب سنة سبع وعشرين ومائتين (٥).

<sup>(</sup>١) في (ج): حدث.

<sup>(</sup>۲) «الكامل في الضعفاء» ۱/ ۷۲۷ (۱۵۱).

<sup>(</sup>٣) في (ج): وغمز.

<sup>(</sup>٤) من (ف).

<sup>(</sup>ه) ترجم الحافظ لإسماعيل هذا في «هدي الساري» ص٣٩١ في سياق أسماء من طُعن فيه من رجال «صحيح البخاري» وأجاب عن هاذِه الأعتراضات فقال: أحتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين.

وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروى له الباقون سوى النسائي، فإنه أطلق القول بضعفه، وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته.

واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف، وقال مرة: كان يسرق الحديث هو وأبوه، وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلًا، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به.

وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. قلت: وروينا في مناقب البخاري بسند =

وأما وهيب: فهو ابن خالد بن عجلان الباهلي، مولاهم البصري أبو بكر صاحب الكرابيس، روى عن هشام وعمرو وغيرهما، وعنه القطان وابن مهدي وأبو داود الطيالسي، وخلق، ثقة بالاتفاق، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة، وكان يملي من حفظه، مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة (۱).

وكان قَدْ سجن فذهب بصره، قَالَ البخاري: حَدَّثَنِي أحمد بن أيوب قَالَ: أخبرني غير واحد قالوا: مات وهيب بن خالد سنة خمس وستين ومائة<sup>(٢)</sup>.

## الوجه الثالث: في ألفاظه ومعانيه:

الأول: المثقال: وزن مقدر، والله أعلم بقدره، وليس المراد المقدر، هذا المعلوم، فقد جاء مبينًا، «وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرَّة» (٣).

صحیح أن إسماعیل أخرج له أصوله وأذن له أن ینتقي منها وأن یعلم له علیٰ ما یحدث به لیحدث به ویعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحیح حدیثه؛ لأنه كتب من أصوله، وعلیٰ هذا لا یحتج بشيء من حدیثه غیر ما في الصحیح من أجل ما قدح فیه النسائي وغیره، إلا إن شاركه فیه غیره فیعتبر فیه.اه. وانظر تمام ترجمته في: «التاریخ الكبیر» ۱/۳۱۵ (۱۱۵۲)، «الجرح والتعدیل» ۲/۰۸۱ (۲۱۳)، «الضعفاء الكبیر» ۱/۷۸ (۱۰۰)، «تهذیب الكمال» ۳/ ۱۲۷ (۱۰۰)، «تاریخ الإسلام» ۱/۷ (۱۲۸)، «تاریخ الإسلام» ۱/۷، «میزان الاً عتدال» ۱/۲۲۲ (۱۰۵)، «تهذیب التهذیب» ۱/۱۰۷، «شذرات الذهب» ۱/۷۸،

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٢٨٧.

 <sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» ٨/ ١٧٧ (٢٦١٣)، وانظر تمام ترجمته في: «معرفة الثقات» ٢/ ٢٤٦ (١٩٥٨)، «ثقات ابن حبان» ٧/ ٥٦٠، «تهذيب الكمال» ٣١/ ١٦٤ (١٩٦٩)، «سير أعلام النبلاء» ٨/ ٢٢٣ (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٤٤) باب: زيادة الإيمان ونقصانه، عن أنس عن النبي ﷺ قال: =

الثاني: الحبة من الخردل هنا مثل؛ ليكون عيارًا في المعرفة، وليس بعيار في الوزن؛ لأن الإيمان ليس بجسم يحصره الوزن أو الكيل، ولكن ما يشكل من المعقول فإنه يرد إلى عيار المحسوس؛ ليفهم، قاله الخطابي (١).

وقال غيره: يجعل عمل العبد وهو عرض في جسم عَلَىٰ مقدار العمل عند الله ثمَّ يوزن، وفيه قوة لاسيما عَلَىٰ من قال: إن المراد بالوزن الأعمال؛ لقوله: «من خير».

وقال إمام الحرمين (٢): الوزن: الصحف المشتملة عَلَى الأعمال، والله تعالى يزنها عَلَى قدر أجور الأعمال، وما يتعلق بها من ثوابها وعقابها، وجاء به الشرع وليس في (العقل) (٣) ما يحيله. وقال غيره: للوزن معنيان:

أحدهما: هذا .والثاني: تمثل الأعراض بجواهر فيجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة، وفي كفة السيئات (سود)<sup>(٤)</sup> مظلمة.

 <sup>«</sup>يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهْ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ». ورواه مسلم (١٩٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>۱) «أعلام الحديث» 1/000-107.

<sup>(</sup>۲) هو الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين الشافعي، صاحب التصانيف، منها: «نهاية المطلب في المذهب» وكتاب «الإرشاد في أصول الدين)، «البرهان في أصول الفقه». أنظر ترجمته في: «الأنساب» ٣/ ٣٨٦، «المنتظم» ٩/ ١٨، «وفيات الأعيان» ٣/ ١٦٧، «سير أعلام النبلاء» ١٦٨/٨٤ (٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

وحكى الزجاج وغيره من المفسرين من أهل السنة أنه إنما (يوزن خواتيم) العمل، فإن كانت خاتمة عمله حسنًا جوزي بخير، ومن كانت خاتمة عمله شرًّا جوزي بشر.

الثالث: المراد بحبة الخردل: زيادة عَلَىٰ أصل التوحيد، وقد جاء في الصحيح بيان ذَلِكَ. ففي رواية فيه: «فِأَخْرِجوا)<sup>(٣)</sup> من قَالَ: لا إله إلا الله وعمل من الخير ما (يزن)<sup>(٤)</sup> كذا » ثمَّ بعد هذا يخرج منها من لم يعمل خيرًا قط غير التوحيد<sup>(٥)</sup>.

قَالَ القاضي: هذا هو الصحيح أن معنى الخير هنا أمر زائد عَلَى الإيمان؛ لأن مجرده لا يتجزأ، إنما يتجزأ الأمر الزائد عليه، وهي الأعمال الصالحة من ذِكْرِ خفي، أو شفقة عَلَىٰ مسكين، أو خوف من الله، ونية صادقة (في) عمل وشبهه. بدليل الرواية السالفة. وذكر القاضي عن قوم أن المعنىٰ في قوله: هن إيمان ومن خير وما جاء معه أي: من اليقين .

<sup>(</sup>۱) هو الإمام النحوي إمام زمانه، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي، مصنف كتاب «معاني القرآن» ومن مصنفاته أيضًا: «الإنسان»، «الفرس»، «العروض»، وكان من أهل الفضل والدين، حسن الأعتقاد، جميل المذهب. أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٢/ ٨٩٨، «المنتظم» ٦/ ١٧٦، «وفيات الأعيان» ١/ ٩٤٩، «سير أعلام النبلاء» ١/ ٣٦٠ (٢٠٩)، «الوافي بالوفيات» ٥/ ٣٤٧، «شذرات الذهب» ٢/ ٩٥٩.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ج).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> في (ج): أخرجوا.

 $<sup>(\</sup>xi)$  في  $(\overline{\xi})$ : يوزن.

<sup>(°)</sup> سيأتيّ برقم (٤٤، ٧٤١٠)، ورواه مسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>٦) في (ج): من.

<sup>(</sup>V) «إكمال المعلم» ١/ ٥٦٦ - ٥٦٧ بتصرف.

وذكره غيره إلا أنه قَالَ: المراد ثواب الإيمان الذي هو التصديق، وبه يقع التفاضل فإن (أتبعه بالعمل) (١) عظم ثوابه، وإن كان عَلَىٰ خلاف ذَلِكَ نقص ثوابه فإن قُلْتَ: كيف يعلمون ما كان في قلوبهم في الدنيا من الإيمان ومقدراه؟ قُلْتُ: لعله بعلامات كما يعلمون أنهم من أهل التوحيد (بدارات السجود) (٢).

الرابع: النهر بفتح الهاء، (وسكونها)(٣) لغتان.

فالمشهور في القراءة: فتحها، وقرأ حميد بن قيس(٤)

سئل عنه أحمد فقال: ثقة، وقال مرة: حميد قارئ أهل مكة، ليس هو بالقوي في الحديث، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس روىٰ له الجماعة.

منهم البخاري، فقد روىٰ له حديثًا واحدًا، سيأتي في كتاب: المحصر، باب: قول الله تعالىٰ: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا﴾ برقم (١٨١٤). من حديث كعب بن عجرة. لكن المصنف لم يتعرض لترجمته مطلقًا، كما سيأتي، وهو من رواة «الصحيح» المطعون فيهم -كما تقدم- لذا ترجم له الحافظ في «هدي الساري» ص٣٩٩- =

<sup>(</sup>١) في (ج): أتبعه العمل.

<sup>(</sup>۲) من (ف) ويشير المصنف -رحمه الله- إلى حديث أبي هريرة الآتي (۸۰٦) كتاب: الأذان، باب: فضل السجود، وهو حديث طويل فيه: «حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَة مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ». وكذا رواه مسلم (۱۸۲) كتاب: الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية.

<sup>(</sup>٣) في (ج): وإسكانها.

<sup>(3)</sup> هو حميد بن قيس الأعرج المكي، أبو صفوان القارئ الأسدي، وهو قارئ أهل مكة، قرأ على مجاهد ختمات وتصدر للإقراء، وحدث عن مجاهد وعطاء والزهري وغيرهم ولم يكن بمكة بعد ابن كثير أحد أقرأ منه، وحدث عنه مالك ومعمر وابن عيينة وطائفة، وثقه أبو داود وغيره، وهو قليل الحديث، وقال ابن عيينة: كان حميد بن قيس أفرض أهل مكة وأحسبهم، وكانوا لا يجتمعون إلا على قراءته.

بإسكانها (١)، وأصله: الأتساع والسيلان، ومنه أنهر الدم (٢)، وجمعه أنهار ونُهُر وأصله: الأتساع والسيلان، ومنه أنهر وأبَر وأبَر والقمر: ٥٤]، المراد به (الأنهار) (٣) فعبر بالواحد عن الجمع.

الخامس: (الحيا): مقصور ومده الأصيلي، ولا وجه لَهُ كما نبه عليه القاضي (٤)، والمراد: كل ما يحيا به الناس، والحيا: (المطر، والحيا: الخصب) (٥)، فيحيون بعد غسلهم فيها فلا يموتون، وتخصب أجسامهم.

السادس: صرح البخاري في روايته هنا بأن الشك من مالك، ولم يفصح به مسلم<sup>(٦)</sup>.

وقوله: (قَالَ وُهَيْبُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو: «الْحَيَاة») معناه: قَالَ وهيب بن خالد -وهو في درجة مالك-: نا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد به. وقال فيه: نهر الحياة -بالهاء ولم يشك كما شك مالك، ويقرأ «الحياة» بالجر عَلَى الحكاية، وهذا التعليق من البخاري قد أسنده في باب: صفة الجنة والنار، لكنه قَالَ: «حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ»(٧)

<sup>=</sup> ٤٠٠، فذكر أقوال من عدله ومن جرحه، ثم قال: أحتج به الجماعة، وقال في «التقريب» (١٥٥٦): ليس به بأس.

وانظر تمام ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٥/ ٤٨٦، «ثقات ابن حبان» ٦/ ١٨٩، «الكامل في الضعفاء» ٣/ ٧١ (٤٣٥)، «تهذيب الكمال» ٧/ ٣٨٤ (١٥٣٥)، «تاريخ الإسلام» ٨/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>۱) هي قراءة شاذة ، أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) يقال: أنهرت الدم، أي أسَلْتُهُ.

<sup>(</sup>٣) في (ج): أنهر.

<sup>(</sup>٤) «مشارق الأنوار» ٢١٩/١- ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) في (ج): المطر الخصيب.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٨٤).

<sup>(</sup>٧) سيأتي برقم (٦٥٦٠) كتاب: الرقاق.

ولم يقل: "من خير" كما ساقها هنا عنه، وسقطت اللفظة بجملتها عند مسلم من طريق وهيب عن عمرو<sup>(۱)</sup>، واتفقا عَلَىٰ لفظة: "من إيمان"، عند مالك<sup>(۲)</sup>.

السابع: الحِبَّة -بكسر الحاء وتشديد الباء-، والكثير حِبَب -بكسر الحاء وفتح الباء المخففة- وهي: اسم لبذر العشب، هذا هو الصحيح من الأقوال. وعبارة بعضهم: أنه بذر البقول مما ليس بقوت، وعبارة «المحكم» أنها (بذور)<sup>(۳)</sup> البقول والرياحين. قَالَ: واحدها حب، قَالَ: وقيل: إِذَا كانت الحبوب مختلفة من كل شيء (شيءٌ)<sup>(٤)</sup> وفهو)<sup>(٥)</sup> حِبَّة، ثمَّ حكىٰ غير ذَلِكَ. ثمَّ قَالَ: وقال أبو حنيفة الدينوري<sup>(٢)</sup>: الحبة -بالكسر- جمع بذور النبات، واحدتها حبة - بالفتح-، عن الكسائي<sup>(٧)</sup>، قُلْتُ: والحبة بالفتح القطعة من الشيء، وبالضم مع تخفيف الباء اسم للحب الداخل في بطن العنب.

قَالَ الحربي: ما كان من الحب لَهُ حب فاسم ذَلِكَ الحب حبة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸٤/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸٤/۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) في (ج): بذر.

<sup>(</sup>٤) من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ج): فهي.

<sup>(</sup>٦) وهو العلامة، ذو الفنون، أبو حنيفة، أحمد بن داود الدينوري النحوي، تلميذ ابن السكيت. صدوق، كبير الدائرة، طويل الباع، ألف في النحو واللغة والهندسة والهيئة والوقت، وأشياء. له كتاب «النبات»، وكتاب: «الأنواء» وغير ذلك، وقيل: كان من كبار الحنفية. مات في جمادى الأولىٰ سنة أثنتين وثمانين ومائتين. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٤٢٢ (٢٠٨)، «الوافي بالوفيات» ٦/ البداية والنهاية» ١١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٧) هناك كسائيان نحويان:

فإن قُلْتَ: لم شبههم في الحديث بالحبة؟ قُلْتُ: (لأوجه)(١): بياضها، وسرعة نباتها؛ لأنها تنبت في يوم وليلة، وهو أسرع النبات، ومن حيث ضعف النبات.

الثامن: قوله: ( "فِي جَانِبِ السَّيْلِ")، كذا هنا، وجاء: "حميل" بدل "جانب" وفي رواية وهيب: "حمأة السيل" (")، (والحميل بمعنى: المحمول) (٤)، وهو ما جاء به من طين أو غثاء، والحمأة: ما تغير لونه من الطين، وكلَّه بمعنى، فإذا أتفق فيه حبة عَلَىٰ شط مجراه فإنها تنبت سريعًا، فأخبر بذلك عن سرعة نباتهم كما سلف.

الأول: المقرئ المشهور، الإمام: شيخ القراءة والعربية، أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بَهْمَن بن فيروز الأسدي، مولاهم الكوفي، الملقب بالكسائي؛ لكساء أحرم فيه، تلا على ابن أبي ليلى عرضًا، وعلى حمزة الزيات، وتلا أيضًا على عيسى بن عمر المقرئ، واختار قراءة أشتهرت وصارت إحدى السبع، وجالس في النحو الخليل، توفي سنة تسع وثمانين ومائة.

انظر ترجمته في: «تاريخ بغدادً» ٤٠٣/١١، «وفيات الأعيان» ٣/ ٢٩٥، «سير أعلام النبلاء» ٩/ ١٣١ (٤٤)، «شذرات الذهب، ١/ ٣٢١.

والثاني: هو الشيخ النحوي البارع، أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن يحيى النيسابوري الكسائي، تخرج به جماعة في العربية، وروى «صحيح مسلم» عن ابن سفيان، رواه عنه أبو مسعود أحمد بن محمد البجلي، وذلك إسناد ضعيف. أنظر ترجمته في: «الأنساب» ١٠/ ٤٢٧، «سير أعلام النبلاء» ١٦/ ٥٦٥ (٣٣٩)، «شذرات الذهب» ١١/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) في (ج): وجه.

<sup>(</sup>۲) سَيَّاتي برقم (۲۰۲۰) كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، ورواه مسلم (۲۰۷/۱۸۵).

 <sup>(</sup>٣) الذي في رواية وهيب (٦٥٦٠) هي: حميل السيل أو حمية السيل، كما ذكره
 المصنف، وعند مسلم (١٨٤/ ٣٠٥): حمثة أو حميلة السيل.

<sup>(</sup>٤) في (ج): والحميم بمعنى: الحموم.

التاسع: أتى البخاري بتعليق وهيب هنا؛ لفائدتين:

الأولىٰ: أن فيها الحياة من غير شك بخلاف رواية مالك.

والثانية: (أنه)(١) أتى (بالتحديث)(٢) عن عمرو، ورواية مالك أتى فيها به (عن) تنبئ عن التدليس، وقد سلف الخلاف فيها في أول الكتاب، أنها هل تحمل عَلَى السماع؟

وفائدة ثالثة: أن فيها: «من خير» بدل «إيمان» لكن أسلفنا أنه أتىٰ بها في: صفة الجنة مسندة بلفظ: «إيمان» (٣).

العاشر: في الحديث أنواع من العلم منها ما ترجم له، وهو تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، فإنه المراد من: «خير» كما سلف.

ومنها إثبات دخول طائفة من عصاة الموحدين النار، وقد تظاهرت عليه النصوص، وأجمع عليه من يعتد به. ومنها إخراجهم من النار، ومنها أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وهو مذهب أهل السنة خلافًا للخوارج والمعتزلة(٤).

وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ج): بالحديث، والمثبت من (ف) وهو الصواب.

<sup>(</sup>۳) برقم (۲۵۹۰).

<sup>(</sup>٤) الخوارج هي أول بدعة ظهرت في هلّه الأمة؛ لأن زعيمهم خرج على النبي ﷺ وهو ذو الخويصرة من -بني تميم- حين قسم النبي ﷺ ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذ الرجل: يا محمد أعدل... الحديث. فكان هلذا أول خروج على الشريعة، ثم صارت بدعتهم في عهد الصحابة، وما زالوا يتوالون.

وهم متفقون على أن العبد يصير كافرًا بالذنب، وهم يكفرون عثمان وعليًّا وطلحة والزبير وعائشة، ويعظمون أبا بكر وعمر. أنظر: «اعتقادات المسملين والمشركين» ص٦٤- ٤٧، «شرح العقيدة الواسطية» ١٢/١.

ما ذكرناه عن أهل السنة، ومنها أن الأعمال من الإيمان لقوله ﷺ: «خردل من إيمان». والمراد: ما زاد عَلَىٰ أصل التوحيد كما أسلفناه.

## الحديث الثاني:

نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّةِ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الثَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ لَعُطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ الذِّينَ». قالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ».

أما المعتزلة، فهم أتباع واصل بن عطاء، وسموا بذلك الأسم لما طرده الحسن من مجلسه – لما قال واصل: الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فانضم إليه عمرو بن عبيد، واعتزلا حلقة الحسن فسموا المعتزلة. وهم متفقون على نفي الصفات لله تعالى، وعلى أن القرآن محدث ومخلوق، وأن الله تعالى ليس خالقًا لأفعال العبد، وهم سبعة عشرة فرقة.

انظر: «اعتقادات المسلمين والمشركين» ص٣٨- ٤٥.والمسألة التي أشار إليها المصنف -رحمه الله- هي أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة، لكان مرتدًا يقتل على كل حال.

ومتفقون علىٰ أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين، كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضًا.

والمعتزلة موافقون للخوارج في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج: نسميه كافرًا، وقال المعتزلة: نسميه فاسقًا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. أنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ٢/ ٤٤٢، عدد الرسالة.

وللاستزادة ينظر: «شرح العقيدة الواسطية» ٢/ ٦٤٤– ٦٥١.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا عن محمد، وفي التعبير عن يعقوب، عن صالح  $\binom{(1)}{i}$ , وفي فضل عمر، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل  $\binom{(7)}{i}$ , وفي التيمم عن سعيد بن عفير، عن الليث عن ابن شهاب به  $\binom{(7)}{i}$ .

ورواه مسلم في الفضائل عن منصور، عن إبراهيم، عن صالح، وعن زهير والحلواني، وعبد بن حميد، عن يعقوب، عن أبيه، عن صالح به (٤).

الثاني: في التعريف برواته.

وقد سلف التعريف بأبي سعيد وابن شهاب وصالح (٥).

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٧٠٠٨) باب: القميص في المنام.

لكنه عن علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن صالح.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣٦٩١) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٣) لم يخرج البخاري هذا الحديث في التيمم، وإنما أخرجه بالسند المذكور في التعبير أيضًا (٧٠٠٩)، باب: جر القميص، عن سعيد بن عفير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب.

٤) مسلم (٢٣٩٠) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر الله

<sup>(</sup>٥) ورد في هامش (ف): (قُلْتُ: لم يتقدم صالح، ولم يذكره هلهنا، وهو صالح بن كيسان أبو محمد، ويقال: أبو الحارث مولىٰ بني غفار، ويقال: عامري، قَالَ مصعب: مولى الدوسيين، مؤدب عمر بن عبد العزيز.

رأى ابن عمر وابن الزبير، ولم يصح لَهُ منهما سماع، وروىٰ عن عبيد الله بن عبد الأعرج، والزهري، ونافع، وروىٰ عنه عمرو بن دينار، وموسىٰ بن عقبة، ومحمد بن عجلان، ومالك، ومعمر، وابن عيبنة، وعبد العزيز الماجشون، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز =

وأما أبو أمامة فهو أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن  $(-1)^{(1)}$  بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، أخي الخزرج  $(-1)^{(1)}$  – وقد سلف باقي نسبهم في الأنصار – الأنصاري الأوسي المدني الصحابي  $(-1)^{(7)}$  .

أمه: حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب. سمي باسمه، وكنى بكنيته، فعل ذَلِكَ رسول الله ﷺ.

فإن أبا أمامة أوصى ببناته إلى رسول الله ﷺ، فزوج حبيبة سهل بن حنيف فولدت لَهُ أسعد هذا، فسماه رسول الله ﷺ، وكناه بكنية جده لأمه وبرَّك عليه.

روىٰ لَهُ الجماعة عن الصحابة والنسائي وابن ماجه عن رسول الله ﷺ، مات سنة مائة عن نيف وتسعين سنة (٤).

<sup>=</sup> الدراوردي، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني، وإبراهيم بن سعد الزهري، وأخرج لَهُ مسلم أيضًا، قَالَ الواقدي: مات بعد الأربعين وماثة رحمه الله تعالىٰ). اهـ.

وفيه نظر، فقد تقدمت ترجمة المصنف لصالح بن كيسان في حديث (٧).

<sup>(</sup>۱) هلَّذِه الكلمة مكانها في (ج) بياض، وفي (ف): حنيس، والمثبت من الطبقات ابن سعد، ٨٢/٥ وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في (ج) ابن الحارث.

<sup>(</sup>٣) من (ف).

<sup>(</sup>٤) أختلف سماع أبي أمامة من النبي ﷺ، ومن عده في الصحابة عده لأنه أدرك النبي ﷺ ورآه.

قال البغوي في «معجم الصحابة» ١/ ٩٣ (١٩): ولد على عهد رسول الله على ولم يسمع منه، وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (١٨): ليست له صحبة، ولأبيه صحبة.

وأما إبراهيم: فهو أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (بن عبد عوف) (۱) بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري المدني، سكن بغداد، سمع أباه والزهري وغيرهما من التابعين وغيرهم، وعنه شعبة وابن مهدي، وابناه يعقوب ومحمد، وخلق.

وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة، وكان كثير الحديث، وربما أخطأ في أحاديث، ولي بيت المال ببغداد، مات سنة ثلاث (وثمانين) (٢) ومائة عن خمس وسبعين سنة، وأبوه قاضي المدينة من جلة التابعين.

وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٢٨٣/١ (١٥٠): آختلف فيه فقيل: صحب
 النبى ﷺ وبايعه، وقيل: أدركه ولم يسمع منه، وهذا أصح.

وقال أبو عمر في «الاستيعاب» ١٧٦/١ (٣٣): ولد على عهد رسول الله على وفاته بعامين، وقال: لم يسمع من النبي على شيئًا ولا صحبه، وإنما ذكرناه لإدراكه النبي على بمولده، وقال الذهبي في «السير» ٣/ ٥١٧ - ٥١٨: ولد في حياة النبي على ورآه فيما قيل. وقال: قال أبو معشر السندي: رأيت أبا أمامة وقد رأى النبي على وقال العلائي في «جامع التحصيل» (٣٠): ولد في حياة النبي على وليست له صحبة، وما روى عنه فهو مرسل، وذكره مغلطاي في «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» ١/ ٦٤ (٢٥) وقال: قال العسكري: له رؤية ويدخلونه في الصحابة، ولا تصح صحبته، وقال ابن أبي داود: له صحبة، ورد قوله جماعة من الأثمة، وذكره في جملة الصحابة جماعة منهم: أبو عمر، أبو نعيم، وابن منده. ورجح عدم صحة سماعه أيضًا الحافظ في «الفتح» ١/٣٧، وفي «التهذيب» ١/

وانظر تمام ترجمته في المصادر المذكورة آنفًا، وكذا في: «أسد الغابة» ١/ ٨٧ (١٠٠)، «تهذيب الكمال» ٢/ ٥٢٥ (٤٠٣)، «الإصابة» ١/ ٩٧ (٤١٤).

<sup>(</sup>١) من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ج): وثلاثين، وما أثبتناه من (ف) وهو الصواب.

قال الخطيب: حدث عنه يزيد بن عبد الله بن الهاد، والحسين بن سيار الحراني وبين وفاتيهما مائة واثنتا عشرة سنة (١).

#### فائدة:

في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه إبراهيم بن سعد خال هاذا (٢٠).

وأما محمد: فهو أبو ثابت محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن أبي زيد القرشي الأموي، مولى عثمان بن عفان المدني، سمع جمعًا من الكبار، وعنه (البخاري)<sup>(۳)</sup>، والنسائي عن رجل عنه، وغيرهما من الأعلام، قال أبو حاتم: صدوق<sup>(3)</sup>.

الوجه الثالث: في ألفاظه ولغاته.

قوله: ( «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ» )، قال الجوهري: بَيْنَا: فَعْلَىٰ، أشبعت

<sup>(</sup>۱) «السابق واللاحق» ص٩٠- ٩١ (١٢).

وانظر تمام ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٢٨٨/١ (٩٢٨)، «معرفة الثقات» ١/ ٢٠١ (٢٨٣)، «تهذيب الكمال» ٢٨٨/٢ (١٧٤).

 <sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني. وهو خال سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، أي: أنه خال والد إبراهيم المترجم له؛ لأن قول المصنف يوهم أنه خال إبراهيم المترجم له.

روىٰ عن: أسامة بن زيد، وأبيه سعد بن أبي وقاص. وروىٰ عنه: ابن أخته سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث.

انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٥/ ١٦٩، «التاريخ الكبير» ١/ ٢٨٨ (٩٢٧)، «الجرح والتعديل» ٢/ ١٠١ (٢٨٢)، «تهذيب الكمال» ٢/ ٩٤ (١٧٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج): في البخاري.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٨ ٣ (١٠)، وانظر تمام ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٥/ ٤٤١، «التاريخ الكبير» ١/ ١٧٠ (٥٠٦)، «تهذيب الكمال» ٢٦/٢٦ (٥٤٣٦).

الفتحة فصارت ألفًا، وأصله: بين، وبينما بمعناه زيدت فيه ما، تقول: بينا نحن نرقبه أتانا (١)، أي: أتانا بين أوقات رقبتنا إياه. ثم حذف المضاف الذي هو أوقات، وولى الظرف –الذي هو بين الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليه.

وكان الأصمعي يخفض ما بعد بَيْنَا إِذَا صلح في موضعه بَيْنَ. وغيره يرفع ما بعد بَيْنَا وبَيْنَمَا عَلَى الأبتداء والخبر (٢).

والقُمُص: جمع قميص (ويجمع)(٣) أيضًا عَلَىٰ قُمْصَانٍ وأَقْمِصَةٍ.

والثُّدي -بضم الثاء، ويجوز كسرها وكسر الدال وتشديد الياء-جمع ثدي -بفتح الثاء- وفيه لغتان التذكير والتأنيث، والتذكير (أفصح)(٤) وأشهر، ولم يذكر جماعة من أهل اللغة غيره، ويجمع أيضًا عَلَىٰ (أثدِ)(٥) ويطلق عَلَى الرجل والمرأة، ومنهم من منع إطلاقه في الرجل وليس بشيء، والأحاديث تردُّه(٢).

 <sup>(</sup>۱) هذا صدر بیت أنشده سیبویه، والبیت بتمامه: فَبَیْنَا نحن نَرْقُبُهُ أَتَانَا مُعَلِّقَ وَفْضَةِ
 وزناد راع.

٢) أنتهىٰ كلَّام الجوهري، «الصحاح» ٥/ ٢٠٨٤ – ٢٠٨٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) من **(ف)**.

<sup>(</sup>٤) في (ج): أصح.

<sup>(</sup>ه) في (ج): أثدىٰ.

 <sup>(</sup>٦) قلّت: من هاذِه الأحاديث، حديث الباب، ومنها ما سيأتي برقم (١٤٠٧)، ورواه مسلم (٩٩٢) من حديث الأحنف بن قيس قال: جلست إلىٰ ملأ من قريش....، وفيه: ثم يوضع علىٰ حلمة ثدي أحدهم حتىٰ يخرج... الحديث.

ومنها ما سيأتي برقم (٢٨٩٨)، ورواه مسلم (١١٢) من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ التقىٰ هو والمشركون فاقتتلوا.. وفيه: فجرح الرجل جرحًا شديدًا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض، وذبابه بين ثدييه.. ومنها ما سيأتي برقم (٤٠٧٢) حديث قتل حمزة بن عبد المطلب، وفيه: فرميته =

قَالَ ابن فارس (١): ويقال لذلك من الرجل: ثندوة. بفتح الثاء بلا همز، وبالضم والهمز والأول هو المشهور (٢).

وقوله ﷺ: ( ﴿وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ أي: أقصر، فيكون فوق الثدي لم ينزل إليه، ولم يصله لقلته.

قَالَ ابن بطال: معلوم أن عمل عمر في إيمانه أفضل (من عمل من) (٣) بلغ قميصه ثديه، وتأويله ﷺ ذَلِكَ بالدين يدل عَلَىٰ أن الإيمان الواقع عَلَى العمل يسمىٰ دينًا كالإيمان الواقع عَلَى القول (٤).

وقال أهل التعبير: القميص في النوم: الدين، وجره يدل عَلَىٰ بقاء آثاره الجميلة، وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليُقْتَدَىٰ به. قَالَ القاضي: (أخذوه)(٥) من قوله تعالىٰ: ﴿وَئِيَابَكَ فَطَقِرْ ۞﴾ [المدثر: ٤] يريد نفسك، وإصلاح عملك ودينك، عَلَىٰ تأويل بعضهم؛ لأن العرب تعبِّر عن العفة بنقاء الثوب والمئزر، وجَرُّه عبارة عما فَضُل عنه وانتفع الناس به، بخلاف جَرِّه في الدنيا للخُيلاء فإنه مذموم (٢).

بحربتي، فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه.. الحديث، مطولًا.
 ومنها ما سيأتي برقم (٦٩٣٣) من حديث أبي سعيد قال: بينا النبي على يقسم حديث ذي الخويصرة وفيه: قد سبق الفرث والدم، آيتهُم رجل إحدى يديه، أو قال: ثديه، مثل ثدى المرأة، أو قال: مثل البضعة تدردر.. الحديث.

<sup>(</sup>١) وقال ثعلب: الثَّنْدَوَةُ، بفتح أولها غير مهموز، مثال الرَّقوة والعَرقوة على فَعْلُوة فإذا ضممت همزت.

<sup>(</sup>٢) «مجمل اللغة» ١٥٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في (ج): ممن.

<sup>(</sup>٤) ﴿شُرحَ ابن بطال ١ / ٧٤.

<sup>(</sup>٥) في (ج): أخذه.

<sup>(</sup>٦) «إكمال المعلم» ٧/ ٣٩٥.

الوجه الرابع: في الإشارة إلىٰ بعض فوائده:

الأولى: أن الأعمال من الإيمان؛ فإن الإيمان والدين بمعنى.

الثانية: تفاضل أهل الإيمان.

الثالثة: بيان عظم فضل عمر الله.

الرابعة: تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عنها.

الخامسة: إشاعة العالم الثناء عَلَى الفاضل من أصحابه إِذَا لم يخش فتنة بإعجاب ونحوه، ويكون الغرض التنبيه عَلَىٰ فضله؛ لتعلم منزلته، ويعامل بمقتضاها، ويرغب في الأقتداء به، والتخلُّق بأخلاقه (١).

SEN SEN SEN

<sup>(</sup>۱) ورد بهامش (ف): بلغ الشيخ برهان الدين الحلبي قراءة على مؤلفه وسمعه ابن المصنف والصفدي... والبستاني والبيجوري والعاملي والبطائحي... الحموي والبرموي وعلى بن الباسطي....

## ١٦ - باب الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء مِنَ الْإِيمَانِ». [٦١١٨ - أَخَاهُ فِي الْحَيَاء مِنَ الْإِيمَانِ». [٦١١٨ - مسلم: ٣٦ - فتح: ٢٤/١]

نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مَالِكَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ».

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا عن عبد الله، عن مالك، وأخرجه أيضًا في موضع آخر عن أحمد بن يونس، عن عبد العزيز بن أبي سلمة (۱). وأخرجه مسلم هنا أيضًا عن الناقد، وزهير، عن سفيان، وعن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، ولم يقع لمسلم لفظة: «دعه» (۲).

الوجه الثاني: في التعريف برواته:

وقد سلف خلا سالمًا.

وهو أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله سالم (ع) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني التابعي الجليل الفقيه الصالح الزاهد الورع المتفق عَلَىٰ جلالته. وهو أحد الفقهاء السبعة -فقهاء المدينة-

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٦١١٨) كتاب: الأدب، باب: الحياء.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٦) كتاب: الإيمان، باب: بيان حَد شعب الإيمان.

عَلَىٰ أحد الأقوال (١). سمع أباه وأبا هريرة وغيرهما من الصحابة وخلقًا من غيرهم، وعنه: جمع من التابعين منهم الزهري.

قَالَ إسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد كلها: الزهري، عن سالم، عن أبيه (٢)، وكان أشبه ولده به، وكان والده أشبه ولد عمر به.

قَالَ مالك: ولم يكن في زمن سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد (والقصد) (٣) والعيش منه، كان يلبس الثوب بدرهمين.

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث عاليًا من الرجال.

مات سنة ست ومائة، وقيل: خمس، وقيل: ثمان (٤).

فائدة: لسالم إخوة: عبد الله وعاصم وحمزة وبلال وواقد وزيد،

<sup>(</sup>١) تقدم عدهم وتسميتهم.

<sup>(</sup>٢) مَا أَنْتَهَىٰ إِلَيْهِ التَّحقيقُ هُو الإِمساكُ عَنِ الحَكُمُ لَاسِنَادُ بَأَنَهُ الْأَصْحَ عَلَى الْإِطْلَاقَ، بل يقيد بالصحابي أو البلد.

فأصح أسانيد عائشة مثلًا: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وأصح أسانيد عن أبي هريرة: الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وخاض جماعة من أئمة الحديث في ذلك فاضطربت أقوالهم: فقال الفلاس: أصح الأسانيد: محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي، وقال ابن معين: أصحها: الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، وقال إسحاق: أصحها: الزهري، عن سالم، عن أبيه -وهو ما ذكره المصنف- وروي نحوه عن الإمام أحمد، وقال البخاري: أصحها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

انظر: «علوم الحديث» ص١٥- ١٦، «المقنع» ١/ ٤٥- ٥٣، «تدريب الراوي» ١/ ٩٠- ١٠، «شرح ألفية السيوطي» للعلامة أحمد شاكر ص٦- ١٠.

<sup>(</sup>٣) في (ج): الفضل.

<sup>(</sup>٤) «اَلطبقات الكبرى، ٥/ ١٩٥. وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ١١٥/٤ (٢١٥)، (الطبقات)، «معرفة الثقات» ١/ ٣٨٣ (٥٤١)، «الجرح والتعديل، ٤/ ١٨٤ (٧٩٧)، «تهذيب الكمال، ١/ ١٤٥ (٢١٤٩).

وأخوات، وكان عبد الله وصي أبيه منهم، روىٰ عنه منهم أربعة: عبد الله وسالم وحمزة وبلال.

الوجه الثالث:

هذا الرجل لم أقف عَلَى أسمه، وكذا الأخ فليطلب(١).

الوجه الرابع: في ألفاظه ومعانيه:

قوله: (مَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ) قَالَ أهل اللغة: مَرَّ عليه، ومَرَّ به يَمُّر مرَّا، أي: ٱجتاز.

وقوله: (يعظ أخاه) قَالَ أهل اللغة: الوَعْظُ: النُصْحُ، والتذكير بالعواقب، وقال ابن فارس: هو التخويف، قَالَ: والعِظَةُ: الأسم منه. قَالَ الخليل: وهو التذكير بالخير (فيما)(٢) يرق لَهُ قلبه (٣).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٧٤: لم أعرف أسم هذين الرجلين، الواعظ وأخيه. وقال الكرماني في «شرحه» ١/ ١٢٠: الظاهر أنه أراد الأخ في القرابة، فهو حقيقة، ويحتمل أن يراد الأخ في الإسلام، على ما هو عرف الشارع فهو مجاز لغوي أو حقيقة عرفية. وكذا قال العيني في «عمدة القاري» 1/ ٢٠١، فكأنما نقله عنه.

وهذا يسمئ في مصطلح الحديث: المبهم وهو: من لم يسم في المتن أو الإسناد، فهو قسمان: مبهم السند، وصورته أن يقول أحد رواة السند: عن رجل، وهذا القسم متعلق بالحكم على الحديث صحة وضعفًا؛ لأن الراوي المبهم قد يكون ثقة وقد يكون ثقة يكون ضعيفًا.

والقسم الثاني: مبهم المتن، وصورته أن يكون هناك أسم مبهم في المتن، فقد يكون رجلًا أو أمرأة أو ابنًا أو بنتًا أو عمًّا أو خالًا، وغير ذلك. وهذا القسم لا تعلق له بصحة أو ضعف الحديث، وفائدة معرفته أن يكون المبهم له منقبة فنعرفها له، أو أن يكون متهمًّا بشيء، فنعرفه حتى لا نتهم غيره. أنظر: «علوم الحديث» ص٣٧٥-أن يكون متهمًّا بشيء، قنعرفه حتى لا نتهم غيره. أنظر: «علوم الحديث» ص٣٧٥-

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) «العين» ٢/ ٢٢٨، «مجمل اللغة» ٤/ ٩٣١.

قَالَ الزبيدي (١) في «مختصر العين» (٢): الوَعْظُ والَمْوعِظَةُ والعِظَةُ سواء. تقول: وَعَظَهُ يَعِظُه وَعْظًا ومَوْعِظَةً فاتَّعَظَ، أي: قبل المَوعِظَةُ.

ومعنى: (يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ) أي: ينهاه عنه، ويقبح له فعله، ويخوفه منه. فإنّ كثرته عجز، فزجره ﷺ عن وعظه، وقال: «دعه» أي: عَلَىٰ فعل الحياء، وكُفّ عن نهيه؛ «فإن الحياء من الإيمان». وفي رواية أخرىٰ في الصحيح: «الحياء خير كله» (٣). وفي رواية: «الحياء لا يأتي إلا بخير» (٤).

وقد سلف تحقيق كونه من الإيمان، وبيان معناه في باب: أمور الإيمان واضحًا فراجعه منه (٥).

وقال ابن قتيبة: معنى الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ركوب المعاصي كما يمنع منه الإيمان، فسمي إيمانًا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه، وفي الحديث التنبيه عَلَى الأمتناع من قبائح الأمور ورذائلها، وكل ما يستحيا من فعله.

<sup>(</sup>۱) هو إمام النحو، أبو بكر، محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج، الزبيدي الشامي الحمصى ثم الأندلسي الإشبيلي، صاحب التصانيف.

طلب المستنصر صاحب الأندلس أبا بكر الزبيدي من أشبيليه إلى قرطبة للاستفادة منه، فأدب جماعة، واختصر كتاب «العين» وألف «الواضح» في العربية. توفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة.

انظر ترجمته في: «الأنساب» ٦/ ٢٤٩، «وفيات الأعيان» ٤/ ٣٧٢، «سير أعلام النبلاء» ٦/ ٤١٦، «شذرات الذهب» ٣/ النبلاء» ١/ ٣٥١، «شذرات الذهب» ٣/

<sup>(</sup>٢) في (ج): في مختصره.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٧/ ٦١) كتاب: الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان...

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٦١١٧) كتاب: الأدب، باب: الحياء.

<sup>(</sup>٥) راجع شرح حدیث (٩).

#### ۱۷ - باب

# ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾

#### [التوبة: ٥]

70 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحِ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَي يُحَدِّثُ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَام، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ». [مسلم: ٢٢ - فتح: ٧٥/١]

نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ اَلمُسْنَدِيُّ، نا أَبُو رَوْحِ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ نا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلله إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الضَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي رَسُولُ اللهِ،

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا من هذا الوجه، ولم يقل: "إلا بحق الإسلام" (١). وأخرجاه من حديث أبي هريرة أيضًا (٢)، وفيه: "ويؤمنوا بي وبما جئت به" (٣). وأخرجه البخاري من حديث أنس كما سيأتي في الصلاة (٤)، وأخرجه مسلم من حديث جابر (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٢) كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٢٩٤٦) كتاب: الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ، في مسلم (٢١) كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس...

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٣٩٢) كتاب: الصلاة، باب: فضل أستقبال القبلة.

<sup>(</sup>٥) برقم (٢١/ ٣٥) كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس.

ثمَّ الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف برجاله:

وقد سلف التعريف بابن عمر، وشعبة، وعبد الله المسندي، بفتح النون.

وأما محمد -والد واقد- فهو محمد (ع) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، سمع جده، وابن عباس، وابن الزبير، وعنه بنوه الخمسة: أبو بكر وعمر وعاصم وواقد وزيد. قال أبو حاتم وأبو زرعة: ثقة (۱).

وأما واقد ابنه فهو -بالقاف-، وليس في «الصحيحين» وافد بالفاء. كما قدمته في الفصول أول هأذا الشرح، وهو قرشي كما ذكرته، مدني، وهو والد عثمان بن واقد أيضًا، روى عن والده ونافع وغيرهما، وعنه: شعبة وغيره، وثقه أحمد وغيره. روى له مع البخاري ومسلم، أبو داود والنسائي (٢).

وأما أبو روح فهو حرمي -بفتح الحاء والراء- بن عمارة بن أبي حفصة نابت -بالنون وقيل: (بالثاء) (٢) وقيل: عبيدة العتكي مولاهم البصري، سمع شعبة وغيره، وعنه: القواريري وغيره، مات سنة إحدى ومائتين.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٢٥٦/٧ (١٤٠٢)، وانظر تمام ترجمته في: «التاريخ الكبير» ١/ ٨٤/٤ (٢٣٠)، «الثقات» لابن حبان ٥/ ٣٦٥، «تهذيب الكمال» ٢٢٦/٢٥ (٥٢٠٥).

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٨/ ١٧٣ (٢٥٩٩)، «الجرح والتعديل» ٩/ ٣٣ ٣٣ (١٥٠)، «الثقات» ٧/ ٥٦٠، «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٤١٤ (٦٦٧٠).

<sup>. (</sup>٣) في (ف): بالمثلثة.

قَالَ يحيىٰ: صدوق، روىٰ لَهُ الجماعة سوىٰ (الترمذي)<sup>(۱)</sup>. فائدة:

حرمي أيضًا آثنان: ابن حفص العتكي روى لَهُ البخاري وأبو داود والنسائي (٢٠). وابن يونس (المؤدب) (٣)، روى لَهُ النسائي واسمه إبراهيم (٤).

## ثانيها: في ألفاظه ومعانيه:

معنىٰ ( "تَابُوا" ): خلعوا الأوثان، وأقبلوا عَلَىٰ عبادة الله تعالىٰ، ومنه قوله تعالىٰ في الآية الأخرىٰ: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ ﴾.. إلىٰ قوله: ﴿ فَإِخُونُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١] وهاذِه الآية التي ذكرها البخاري حُكي عن أنس أنها آخر ما (نزل) (٥) من القرآن (٢)، ومعنىٰ: ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ المداومة عليها بحدودها.

<sup>(</sup>۱) في (ج): مسلم، ما أثبتناه من (ف) وهو الصواب، وانظر ترجمته في: «الطبقات» لابن سعد ٧/ ٣٠٣، «التاريخ الكبير» ٣/ ١٢٢ (٤١٠)، «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٧ (١٣٦٨)، «تهذيب الكمال» ٥٦/٥٥ (١١٦٩).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (د، ت)، والمثبت من (ف) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ستأتى ترجمته مفصلة في حديث رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي، يعرف بحرمي روى عن: الضحاك بن مخلد، ومالك بن إسماعيل النهدي، وأبيه يونس بن محمد المؤدب. وروى عنه: النسائي، ومحمد بن جميع الأسواني، قال النسائي: صدوق. وانظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان ٨/ ٨٨، «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٥٦ (٢٧٣)، «إكمال تهذيب الكمال» ١/ ٣٢٨ (٣٢٣)، «تهذيب التهذيب» ١/ ٩٦، تنبيه: وقع في «ثقات ابن حبان» ٨/ ٨٢: ابن يوسف، وهو خطأ أو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (ج): نزلت.

<sup>(</sup>٦) رواه آبن ماجه (٧٠)، الضياء في «المختارة» ٦/٦٢٦- ١٢٧ (٢١٢٢- ٢١٢٣) من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس قال البوصيري في «المصباح» ١/١١: إسناده ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف، وكذا ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (١١٢).

ومعنى: ( «عَصَمُوا»: منعوا) (١)، والعصم: المنع، والعصام: الخيط الذي يشد فم القربة، سمي به؛ لمنعه الماء من السيلان.

ومعنىٰ قوله: «إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ» أنه إن صدر منهم شيء يقتضي حكم الإسلام مؤاخذتهم به من قَصاص أو حَدِّ أو غرامة متلف أو نحو ذَلِكَ ٱستوفيناه، وإلا فهم معصومون.

ومعنىٰ «وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ»: أن أمر سرائرهم إليه، وأما نحن فنحكم بالظاهر، فنعاملهم بمقتضىٰ ظاهر أفعالهم وأقوالهم.

ثالثها: في فوائده:

الأولى: وجوب قتال الكفار إِذَا طاقه المسلمون حتَّىٰ يسلموا، أو يبذلوا الجزية إن كانوا ممن تُقبل منهم.

الثانية: وجوب قتال تاركي الصلاة أو الزكاة، وفيه ردُّ عَلَىٰ قول المرجئة: إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال (٢).

<sup>(</sup>١) في (ج): (عصموا منى دماءهم): منعوا.

<sup>(</sup>٢) قاّل شيخ الإسلام: والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب، وقول اللسان، والأعمال ليست منه. كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنًا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا فإنها لازمة لها، ولكن هؤلاء لهم حجج شرعة بسببها أشتبه الأمر عليهم، فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل: فقال في غير موضع: ﴿إِنَّ الَّذِينِ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الْهَبَلِحَتِ ﴾ [الكهف: ١٠٧] ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: ﴿يَتَأَيُّهُا الْفَرَافِقِ ﴾ الذين عَامَنُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ المائدة: ٦] . ﴿يَتَأَيّهُا اللّذِينَ عَامَنُوا أَوْجُوهَكُمْ وَأَيّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ وقالوا: لو أن رجلًا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من = وقالوا: لو أن رجلًا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من =

الثالثة: قتل تارك الصلاة عمدًا مع اعتقاده وجوبها -وهو مذهب الجمهور-. والصحيح عندنا أنه يقتل بترك صلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، وقال أحمد بن حنبل في رواية أكثر أصحابه عنه: تارك الصلاة عمدًا يكفر ويخرج من الملة(١)، وبه قَالَ

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانًا مجازًا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه، ولأنها دليل عليه، ويقولون: قوله: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»: مجاز.

والمرجئة ثلاثة أصناف: الذي يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقًا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن أتبعه كالصالحي، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه.

والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية.

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، وهاؤلاء غلطوا من وجوه:...

ساقها مطولة، فليرجع إليها من أراد الأستزادة والتفصيل.

«مجموع الفتاویٰ» ٧/ ١٩٤– ٢١٠. وانظر: «الشريعة» ص١٠٢– ١١٤، «شرح العقيدة الطحاوية» ٢/ ٤٥٩– ٤٦٦.

(۱) أنظر: «الانتصار» ۲/۳۰۲، «المغني» ۳/۲۰۶، «الإنصاف» ۳/ ۳۵.

الأعمال مات مؤمنًا، وكان من أهل الجنة، فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان. وقالوا: نحن نسلم أن الإيمان يزيد، بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله؛ لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم، بل إيمان الناس كلهم سواء؛ إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما.

بعض أصحابنا (١)، فعلىٰ هاذا لَهُ حكم المرتدين فلا يُورث، ولا يُغسل، ولا يُعسل، ولا يُصلىٰ عليه، وتبين منه آمرأته، وقال أبو حنيفة والمزني: يحبس ولا يقتل (٢)، والصحيح ما سلف عن الجمهور.

فرع: لو ترك صوم رمضان حبس، ومنع الطعام والشراب نهارًا؛ لأن الظاهر أنه ينويه؛ لأنه معتقد لوجوبه.

فرع: لو منع الزكاة أخذت منه قهرًا، ويعزر عَلَىٰ تركها.

الرابعة: أن من أظهر الإسلام، وفعل الأركان كففنا عنه، ولا نتعرض إليه إلا لقرينة تظهر منه.

الخامسة: قبول توبة الزنديق، وإن تكرر منه الآرتداد والإسلام، وهذا هو الصحيح، وقول الجمهور، ولأصحابنا فيه خمسة أوجه، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ويعلم ذَلِكَ (منه) (٣) إما باطلاع الشهود عَلَىٰ كفر كان يخفيه، وإما بإقراره، أصحُها ما ذكرناه، وهو ما نص عليه الشافعي، والأحاديث دالة عليه. ومنها حديث أسامة: «أفلا شققت عن قلبه (٤) ومنها حديث: «ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس ولا عن بطونهم» (٥).

أنظر: «حلية العلماء» ٢/ ١٢، «المجموع» ٣/ ١٧ - ١٩.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «مجمع الأنهر» ۱/۱۶۲ – ۱۶۷، «الفتاوى الهندية» ۱/۰۰، ۱۰، «الحاوي الكبير» ۲/۰۲، «حلية العلماء» ۲/۱۱، «المجموع» ۱۷/۳.

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٦) في الإيمان، باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله مطولًا.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٤٣٥١) كتاب: المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب الطّيِّيِّة. من حديث أبي سعيد الخدري.

وثانيها: وبه قَالَ مالك: لا تقبل، نعم إن كان صادقًا في ذَلِكَ نفعه عند الله تعالى، وعن أبي حنيفة روايتان كالوجهين.

والثالث: إن كان من الدعاة (إلى الصلاة)(١) لم تقبل توبته، وتقبل توبة عوامهم.

والرابع: إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل، وإن جاء تائبًا ٱبتداءً، وظهرت مخايل الصدق عليه قبلت، وحكاه ابن التين عن مالك أيضًا. وخامسها: أن (من)(٢) تاب مرة قبلت، وإن تكررت منه فلا(٣).

<sup>(</sup>١) وكذا في (ف)، وساقطة من (ج)، والمعنىٰ يستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام: ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق، فقيل: يستتاب. واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي على يقبل علانيتهم، ويكل أمرهم إلى الله، فيقال له: هذا كان في أول الأمر وبعد هذا أنزل الله: هِ مَلْمُونِيكُ أَيْنَا فُوهُوا أُخِدُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٦١] فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا. فكتموه.

والزنديق: هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق، قالوا: ولا تعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق؛ ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلىٰ تقتيلهم. والقرآن قد توعدهم بالتقتيل.اه. «مجموع الفتاویٰ» ٧/ ٢١٥.

وروى البيهقي بسند، عن على قال: أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا. وروى عن ابن شهاب قال: الزنديق إن هو جحد وقامت عليه البينة فإنه يقتل، وإن جاء هو معترفًا تائبًا فإنه يترك من القتل.

وروىٰ عن ربيعة قال: الزنديق يقتل ولا يستتاب، وروىٰ ذلك أيضًا عن مالك ثم قال البيهقي: قول من قال: يستتاب فإن تاب قبلت توبته. وحقن دمه، والله ولي ما غاب أولىٰ، والله أعلم. «سنن البيهقي» ٨/ ٢٠١.

وانظر هاذِه المسألة في: «التمهيد» ١٠/ ١٥٥- ١٥٧، «صحيح مسلم بشرح النووى» ١/ ٢٠٦- ٢٠٠٧، «المغنى» ٢٩٨/٦.

السادسة: ٱشتراط النطق بكلمتي الشهادة في الحكم بإسلام الكافر، وأنه لا يكف عن قتالهم إلا بالنطق بهما، قَالَ القاضي حسين: وإنما يندفع السيف بهما مع الإقرار بأحكامهما لا بمجردهما. وفيما قاله نظر كما تقدم.

السابعة: هذا الحديث مبين ومقيد لما جاء (من) (١) الأحاديث المطلقة، ومنها مناظرة عمر للصديق في شأن (قتال) (٢) مانعي الزكاة، إذ فيه: فقال عمر لأبي بكر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إله إِلَّا الله فَمَنْ قَالَ: لَا إله إِلَّا الله فَقَدْ عَصَمَ مِنِي دمه ومَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهمُ عَلَىٰ اللهِ؟» فقال الصديق: والله لأقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (٣). فانتقاله إلى القياس واعتراض لأقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (٣). فانتقاله إلى القياس واعتراض الفاروق عليه أولًا دليل عَلَىٰ أنه خفي عليهما وعلىٰ من حضرهما حديث جزية حديث ابن عمر (١) وأبي هريرة (٥)، كما خفي عليهم حديث جزية المجوس (٢)، وشأن الطاعون (٧)، وهذا وأمثاله مما يرجح به مأخذ

<sup>(</sup>١) في (ج): في.

<sup>(</sup>٢) من (ف).

<sup>(</sup>٣) سيأتي هذا الحديث برقمي (١٣٩٩– ١٤٠٠) كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ووراه مسلم (٢٠) كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا... من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) هو حديث الباب (٢٥)، ورواه مسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (١٣٩٩– ١٤٠٠)، ورواه مسلم (٢٠).

<sup>(</sup>٦) سيأتي برقم (٣١٥٦- ٣١٥٧) كتاب: الجزية والموادعة، باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب.

 <sup>(</sup>۷) سيأتي هذا الحديث برقم (٥٧٢٩) كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطب، ورواه مسلم (٢٢١٩) كتاب: السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها.
 قال النووي: اُجتمع في هٰذِه القضية الاُحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر =

الشافعي في أنه إِذَا صح الحديث لا يعدل عنه؛ لجواز خفائه عَلَى البعض (١).

الثامنة: الحكم بالظاهر كما سلف.

التاسعة: أن الاعتقاد الجازم كاف في النجاة، وأبعد من أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطًا للإسلام، والأحاديث الصحيحة متظاهرة عَلَىٰ ذَلِكَ، ويحصل من عمومها العلم القطعي بأن التصديق الجازم كاف.

العاشرة: عدم تكفير أهل البدع.

SAN DAN DAN

<sup>=</sup> بالقیاس، ودل ذلك علیٰ أن العموم يُخص بالقیاس... "صحیح مسلم بشرح النووی" ۲۰۳/۱.

وسيأتي مزيد تفصيل في هاذِه المسألة - إن شاء الله تعالىٰ- في الحديث الآتي برقم (١٣٩٩– ١٤٠٠).

<sup>(</sup>١) دخول (ال) علىٰ (بعض) مما ٱعترض عليه كثير من النحاة واللُغويين.

## ١٨ - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِى أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ لَعَمْلُونَ ﴿ وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ نَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَسْئَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَسْئَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ عَمَّا كَانُوا في قَوْلِ: لَا إلله إلّا اللهُ. وَقَالَ: ﴿ لِهِنْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴾ [الصافات: ٦١].

77 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَمُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سِعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَعْدِ قَالَ: «الْجِهَادُ سُئِلَ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ باللهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ سُئِلَ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «حَجِّ مَبْرُورٌ». [١٥١٩ - مسلم: ٨٣ - فتح: ١٧٧/١] فِي سَبِيلِ اللهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجِّ مَبْرُورٌ». [١٥١٩ - مسلم: ٨٣ - فتح: ١٧٧/١) نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَمُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ نا ابن

مَّا احمد بن يونس، ومُوسَى بَنْ إِسْمَاعِيل نَا إِبْرَاهِيمُ بَنْ سَعْدِ نَا ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَعِلَ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ باللهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ». قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ».

الكلام عليه من وجوه:

#### أحدها:

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا هنا (١). ويأتي في الحج إن شاء الله (٢). ثانيها: (في)(٣) التعريف برواته:

وقد سلف التعريف بهم خلا ابن المسيب، وأحمد بن يونس.

<sup>(</sup>١) مسلم (٨٣) كتاب: الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (١٥١٩) باب: فضل الحج المبرور.

<sup>(</sup>٣) من (ج).

أما الأول: فهو أبو محمد سعيد (ع) بن المسيب بن حزن بن (أبي وهب) بن (عمرو بن) عايذ –بالذال المعجمة – بن عمران بن مخزوم بن يقظة –بفتح الياء المثناة تحت، وبالقاف والظاء المعجمة ابن مرة القرشي المخزومي المدني. إمام التابعين، وفقيه الفقهاء، ووالده وجده صحابيان أسلما يوم الفتح ( $^{(7)}$ ).

(٣)

أما قول المصنف: أسلما يوم الفتح. قاله مصعب الزبيري، وقد رده غير واحد ممن ترجم لهما، منهم الحافظ في «الإصابة».

وقال النووي: المسيب وأبوه صحابيان هاجرا إلى المدينة، وكان المسيب ممن بايع تحت الشجرة في قول، وقال مصعب: لا يختلف أصحابنا أن المسيب وأباه من مسلمة الفتح، قال أبو أحمد العسكري: أحسب مصعبًا وهم؛ لأن المسيب حضر في بيعة الرضوان، وشهد اليرموك.اهـ «تهذيب الأسماء واللغات» ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>١) في (ف): وهب، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) من (ف).

أما والده المسيب بن حزن، فهاجر مع أبيه حزن، وكان المسيب ممن بايع تحت الشجرة. رواه سفيان عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: شهدت بيعة الرضوان تحت الشجرة معهم، ثم أنسوها من العام المقبل. أنظر: «الاستيعاب» ٣/ ٤٥٧ (٣٤٣٦). وانظر تمام ترجمته في: «معجم الصحابة» ٣/ ١٢٦ (١٠٩٩)، «معرفة الصحابة» ٥/ ٢٥٩٨ (٢٧٧٦)، «أسد الغابة» ٥/ ١٧٧١ (١٢٩٤)، «الإصابة» ٣/ ٤٢٠ (٢٩٩١). وترجمنا للمسيب هنا؛ لأن المصنف رحمه الله لم يترجم له في أول حديث ذكر في سنده المسيب، وهو الحديث الآتي برقم (١٣٦٠) كتاب: الجنائز، باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. وأما جده حزن بن أبي وهب، فكان من المهاجرين، ومن أشراف قريش في الجاهلية، وهو الذي أخذ الحجر الأسود من الكعبة حين أرادت قريش أن تبني الحاهلية، وقيل: الذي رفع الحجر، أبو وهب والد حزن. «أسد الغابة» ٢/٤ (١١٥٢)، وانظر تمام ترجمته في «معجم الصحابة» للبغوي (١١٥٢)، «معجم الصحابة» للبغوي (١١٥٢)، «معجم الصحابة» لابن قانع ١/ ١٩٦٨ (٢٣٢)، «المعرفة الصحابة» ٢/ ١٨٥٨ (٢٣٢)،

والمسيِّب: بفتح الياء عَلَىٰ (الصحيح)(١) المشهور، وقاله أهل المدينة بكسرها، وحُكي عنه كراهة الفتح(٢)، ولا خلاف في فتح الياء من المسيب بن رافع(٣). وولده العلاء بن المسيب بن رافع(٣).

(١) من (ج).

(۲) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ١/ ٣٩٩: سعيد بن المسيَّب كذا أشتهر أسمه بفتح الياء وذكر لنا شيخنا القاضي أبو علي، عن ابن المديني، ووجدته بخط مكي بن عبد الرحمن القرشي كاتب أبي الحسن القابسي، وهو لنا عنه رواية بسنده عن ابن المديني أن هذا قول أهل العراق وأما أهل المدينة فيقولون: المسيِّب بكسر الياء، قال القاضي أبو علي: وذكر لنا أنه يكره من يفتح أسم أبيه، وغيره بفتح الياء بغير خلاف. اه.

وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ٢/ ٩٥.

(٣) قاله القاضي في «المشارق» ١/ ٣٩٩، وانظر: «مسلم بشرح النووي» ١/ ٧٧. والمسيب بن رافع هو الأسدي الكاهلي، أبو العلاء الكوفي الأعمى، روىٰ عن البراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وسعد بن أبي وقاص.

روىٰ عنه الأعمش، وابنه العلاء، وأبو إسحاق السبيعي.

قال يحيى بن معين: لم يسمع المسيب من أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا من البراء ابن عازب، وأبي إياس عامر بن عبدة.

قال الحافظ في «التقريب» (٦٦٧٥): ثقة.

انظر تمام ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٦/ ٢٩٣، «ثقات ابن حبان» ٥/ ٤٣٧، «تهذيب الكمال» ٧/ ٥٨٦. «سير أعلام النبلاء» ٥/ ١٠٢.

(٤) روى العلاء، عن إبراهيم النخعي، وعكرمة مولى ابن عباس. وروىٰ عنه: جرير بن عبد الحميد وحفص بن غياث وحمزة الزيات. قال ابن معين: ثقة مأمون.

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ثقة يحتج بحديثه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٦/ ٣٤٨، «ثقات ابن حبان» ٧/ ٢٦٣، «تهذيب الكمال» ٦/ ٢٢٣. «سير أعلام النبلاء» ٦/ ٣٣٩.

ولد لسنتين (مضتا) (١) من خلافة عمر، وقيل: لأربع.

سمع عمر وعثمان وعليًّا وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة، وهو زوج ابنته، وأعلم الناس بحديثه، وخلقًا من الصحابة. وعنه خلائق من التابعين وغيرهم، واتفقوا عَلَىٰ جلالته وإمامته وتقدمه عَلَىٰ أهل عصره في العلم والفتوىٰ.

قَالَ ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، وإذا قَالَ: (مضت السنة) فحسبك به، وهو عندي أجل التابعين، قَالَ أبو عبد الله بن خفيف (7): أهل البصرة يقولون: أفضل التابعين أويس القرني (7)، قُلْتُ: أي: في الزهد. ففي مسلم من حديث عمر مرفوعًا: «إن خير التابعين رجل يقال لَهُ: أويس، وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم» (3).

<sup>(</sup>١) في (ج): بقيتا.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله هذا هو: الشيخ الإمام العارف الفقيه القدوة، ذو الفنون، أبو عبد الله محمد بن خفيف بن إسكفشار الضبي الفارسي الشيرازي، شيخ الصوفية، قال أبو العباس الفسوي: صنف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم يصنفه أحد، وانتفع به جماعة صاروا أئمة يقتدى بهم، وعمَّر حتى عم نفعه البلدان.

انظر: تمام ترجمته في: «حلية الأولياء» ١٠/ ٣٨٥، «الأنساب» ٧/ ٤٥١، «المنتظم» ٧/ ١٦١، «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٣٤٢ (٢٤٩)، «الوافي بالوفيات» ٣/ ٤٢، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٧.

 <sup>(</sup>٣) خلاصة الأمر أن أفضل التابعين ثلاثة، أهل المدينة يقولون: سعيد بن المسيب،
 وأهل الكوفة يقولون: أويس القرني، وأهل البصرة يقولون: الحسن البصري،
 وقيل: إن أفضل التابعين على الإطلاق هو سعيد.

وقال أبو بكر بن أبي داود: سيدتا التابعين من النساء: حفصة بنت سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست مثلهما - أم الدرداء.

انظر: «علوم الحديث» ص٣٠٢- ٣٠٧، «المقنع» ٢/ ٥٠٦- ٥١٧، «تدريب الراوي» ٢/ ٣٣٥- ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٤٢) في فضائل الصحابة، باب: من فضائل أويس القرني.

أما سعيد فأفضل في العلم، وكان لا يأخذ العطاء، كانت لَهُ أربعمائة دينار يتجر فيها في الزيت، وقد سلف الكلام في الفصول أول الكتاب في مرسله، وأن بعضهم قَالَ: إن مرسله حجة مطلقًا؛ لأنها فتشت فوجدت مسندة، وليس كما قَالَ؛ فإنه وجد فيها ما ليس بمسند بحال، كما ذكره البيهقي والخطيب وغيرهما(١).

مات سنة أربع، وقيل: ثلاث وتسعين، سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات فيها منهم. وأراد ﷺ تغيير آسم جده فقال: «أنت سهل» فقال: لا أغير آسمي فما زالت الحزونة في ولده (۲)، ففيهم سوء خلق (۳).

وأويس هو: ابن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني، أبو عمرو، الإمام القدوة الزاهد، سيد التابعين في زمانه، وأويس أدرك النبي على لكنه لم يره، قال أصبغ بن زيد: إنما منع أويسًا أن يقدم على النبي على بره بأمه، وحكي عنه أنه كان يتصدق بثيابه حتى يجلس عريانًا لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة.

وروىٰ هشام بن حسان، عن الحسن قال: يخرج من النار بشفاعة أويس أكثر من ربيعة ومضر.

وانظر: «طبقات ابن سعد» ٦/ ١٦١، «حلية الأولياء» ٢/ ٧٩، «أسد الغابة» ١/ ١٧٩ (٣٣٠)، «سير أعلام النبلاء» ٤/ ١٩ (٥٠٠)، «الإصابة» ١/ ١١٥ (٥٠٠).

<sup>(</sup>۱) قاله الخطيب في «الكفاية» ص٥٧١- ٥٧١، وانظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي ١/١٦٤، ١٦٧، «علوم الحديث» ص٥١- ٥٦، «المقنع» ١/٢٩-١٤٠، «تدريب الراوي» ١/ ٢٤١- ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٦١٩٠) كتاب: الأدب، باب: ٱسم الحزن.

<sup>(</sup>٣) أنظر تمام ترجمة سعيد في: «طبقات ابن سعد» ٢/ ٣٧٩، ١١٩/٥، «حلية الأولياء» ٢/ ١٦١، «وفيات الأعيان» ٢/ ٣٧٥، «تهذيب الكمال» ٢٦/١١ (٢٣٥٨)، «تاريخ الإسلام» ٦/ ٢٧١ (٢٧٩)، «شذرات الذهب» ١/ ٢٠١٠.

#### فائدة:

عايذ جده -قَدْ سلف أنه بالمثناة تحت وبالذال المعجمة - بن عمران بن مخزوم، وفي بني مخزوم أيضًا عابد -بالموحدة وبالدال المهملة - بن عبد الله بن (عمر) (١) بن مخزوم ، ومن ولد هذا السائب والمسيب ابنا أبي السائب صيفي بن (عابد) (٣) بن عبد الله، (وولده) عبد الله بن السائب (٥) شريك النبي على قَالَ على في حقه: «نعم الشريك» (٢). وقيل: الشريك والده (٧).

<sup>(</sup>١) في (ف)، (ج): عمرو، والصواب ما أثبتناه، كما سيأتى.

<sup>(</sup>٢) روى الدراقطني في «المؤتلف والمختلف» ٣/ ١٥٤٠ عن الزبير بن بكار قال: كل من كان من ولد عمر بن مخزوم فهو عابد، ومن كان من ولد عمر ان بن مخزوم فهو عائذ.

<sup>(</sup>٣) في (ج): عايذ.

<sup>(</sup>٤) في (ف)، (ج): وولد، والصواب ما أثبتناه، كما في مصادر الترجمة، ونقله على الصواب العيني في «عمدة القارى» ٢١٣/١، وهو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر ترجمته في: «معجم الصحابة» ٢/ ١٣٠ (٥٩٥)، «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٧٤ (١٦٦٠)، «الاستيعاب» ٣/ ٤٧٤ (١٥٦١)، «أسد الغابة» ٣/ ٢٥٤ (٢٩٦٤)، «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٥٥ (٣٢٨٧)، «الإصابة» ٢/ ٢١٤ (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ٩٤/١، والطبراني في «الأوسط» ٢٦٨/١ (٨٧١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٧٥، والضياء في «المختارة» ٩/ ٨٧١) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٧٥، والضياء في «المختارة» ٩/ ٣٩٥ (٣٦٨– ٣٧١) من طريق الأعمش عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب قال: كنت شريكًا للنبي ﷺ فلما قدمت المدينة، قال: أتعرفني، قلت: كنت شريكًا لي فنعم الشريك كنت لا تماري ولا تداري. الحديث، وفيه: أن القائل هو عبد الله بن السائب.

قال الهيثمي في «المجمع» ٩/ ٤٠٩: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، غير منصور بن أبي الأسود وهو ثقة.اهـ. وقال الحافظ في «الإصابة» ٢/ ٣١٤: والمحفوظ أن هاذا لأبيه السائب.اهـ. وسيأتي مزيد كلام على هاذا الحديث في التخريج الآتي.

 <sup>(</sup>۷) رواه أبو داود (٤٨٣٦)، وابن ماجه (٢٢٨٧)، وأحمد ٣/ ٤٢٥، والطبراني ٧/
 ۱٤٠ (٦٦١٩- ٦٦١٩)، والبيهقي ٦/ ٧٨، والضياء في «المختارة» ٣/ ٣٢٨ =

= (٢١٥٥)، من طريق سفيان عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب بن أبي السائب قال: أتيت النبي على فجعلوا يثنون على ويذكروني، فقال رسول الله على: «أنا أعلمكم» يعني به. قلت: صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. والحديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٥٣).

ورواه كذلك أحمد ٣/ ٤٢٥، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢/ ٢٢ – ٢٣ (٦٩٢)، والطبري في «تفسيره» ٣٥٦/١ من طريق إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن السائب قال: جاء عثمان بن عفان وزهير بن أمية رضي الله عنهما فاستأذنا علىٰ رسول الله ﷺ فأثنيا عليّ عنده، فقال رسول الله ﷺ الحديث. وفيه: أن القائل السائب.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ١٩٦١، والبغوي في «معجم الصحابة» ٥/٩، والطبراني في «الأوسط» ٢/ ١٤٤- ١٤٥ (١٥٢٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ٩/٨ من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد، عن قيس بن السائب قال: إن رسول الله كان شريكي في الجاهلية... الحديث.

قال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ١٦٤: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

ورواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ١٩٧/١ من طريق الزبير بن بكار، حدثني أبو جمرة، عن أبي السائب عبد الله بن السائب قال: كان جدي يكنى أبا السائب، وبه أكتنيت، وكان خليطًا للنبي ﷺ في الجاهلية. فكان إذا ذكره قال: نعم الخليط، ومن قال: السائب بن أبي السائب فكأنه أراد والد عبد الله بن السائب.

قلت: ٱختلف -كما ترى - فيمن كان شريكًا للنبي ﷺ، هل هو عبد الله بن السائب، أو أبوه السائب، أو قيس بن السائب؟

(و)(۱) عتيق بن (عابد)(۲) بن عبد الله كان عَلَىٰ خديجة أم المؤمنين قبل رسول الله ﷺ بنت عمرو بن المسيب فاطمة أم عبد الله والد رسول الله ﷺ بنت عمرو بن عائذ بن عمران(٤)، وهبيرة بن أبي وهيب بن عمرو بن عائذ بن عمران، وهبيرة

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٢/ ١٤١: الحديث فيمن كان شريك رسول الله على مضطرب جدًا، منهم من يجعل الشركة مع رسول الله على للسائب بن أبي السائب، ومنهم من يجعلها لأبي السائب ومنهم من يجعلها لقيس، وهذا أضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة.

وانظر: «البدر المنير» ٦/ ٧٢٣- ٧٢٥. وانظر ترجمة السائب في: «معجم الصحابة» ١/ ٣٠٦)، «الاستيعاب» الصحابة» ١/ ١٢٦٠)، «الاستيعاب» ٢/ ١٤٠ (٨٩٧)، «أسد الغابة» ٢/ ٣٠١ (١٩١١)، «الإصابة» ٢/ ١٠ (٣٠٦٥).

- (١) من (ف).
- (٢) من (ف).
- (٣) أنظر: «طبقات ابن سعد» ٨/ ١٥، ٢١٦، «أنساب الأشراف» للبلاذري ص٢٠٦-٤٠٧، «الإكمال» ٦/ ١، ١٠٩، «سير أعلام النبلاء» ٢/ ١١١، ووقع في جميعها: عتيق بن عابد - كما ذكرنا– وكذا وقع في «عمدة القاري» ٢١٣/١.
- (٤) أنظر: «حذف من نسب قريش» ص٥، ٤٠ ٤١، قال مؤلفه: هذا كتاب حذف من النسب: والحذف القطع من الطرف، أراد أنه تكلم علىٰ نسب قريش من أطرافه ولم يستوعبه كله مفصلًا. «أنساب الأشراف» ص٥٣٣، «جمهرة أنساب العرب» ص١٤١، «التبيين في أنساب القرشيين» ص٧٦٠.

هذا هو زوج أم هانئ بنت أبي طالب<sup>(۱)</sup> (فرَّ عن)<sup>(۲)</sup> الإسلام<sup>(۳)</sup>، يوم فتح مكة، مات كافرًا بنجران<sup>(٤)</sup>.

وأما أحمد (ع) بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس اليربوعي التميمي أبو عبد الله الكوفي، يقال: إنه مولى الفضيل بن عياض، سمع مالكًا وخلقًا، وعنه أبو زرعة وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وروى البخاري عن يوسف بن موسى عنه، والترمذي (والنسائي)(٥) وابن ماجه عن رجل عنه، قال أحمد: هو شيخ الإسلام، قَالَ أبو حاتم: كان ثقة متقنًا، مات في ربيع الآخر سنة سبع وعشرين (ومائتين)(٢) عن أربع وتسعين سنة(٧).

### الوجه الثالث: في ألفاظه ومعانيه:

معنى الإرث في الآية: صيرورتها لهم، وفيها وفي نظائرها وجهان: أحدهما: أنها مصدرية أي: بعملكم، وثانيهما: موصولة أي:

<sup>(</sup>١) ستأتى ترجمة أم هانئ في أول حديث لها في الكتاب (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) في (ج): من غير.

<sup>(</sup>٣) في (ج) زيادة: مات. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «حذف من نسب قريش» ص٧٤- ٧٥، «نسب قريش» ص٣٤٤، «أنساب الأشراف» ص١٥٦، «التبيين في أنساب العرب» ص١٤١، «التبيين في أنساب القريشيين» ص١١٤.

وانظر في باب: عابد وعائذ: «المؤتلف والمختلف» ٣/ ١٥٤٠- ١٥٤١، «الإكمال» ٦/ ١٥٤٠، «تبصير المنتبه» ٣/ ١٨٨٠- ٨٨٨.

<sup>(</sup>ه) من (ف).

<sup>(</sup>٦) من (ف).

 <sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ۲/ ۷۷ (۷۹)، وانظر ترجمته في: «معرفة الثقات» ۱۹۳/۱
 (۷)، «الثقات» ۸/ ۹، «تهذيب الكمال» ۱/ ۳۷٥ (٦٤).

بالذي كنتم تعملون، والوجهان أيضًا في قوله تعالى: ﴿عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٣]، قَالَ النووي: والظاهر المختار أن معناه: لنسألنهم عن أعمالهم كلها. أي: الأعمال التي يتعلق بها التكليف، وقول هؤلاء الذين نقل عنهم البخاري (أن المراد)(١) عن قول: لا إله إلا الله، مجرد دعوى للتخصيص بذلك، فلا تقبل. نعم، هو داخل في عموم الأعمال، وقد روينا في «مسند أبي يعلىٰ» من حديث أنس مرفوعًا ما يوافق ما نقله عنهم (٢) لكن في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف (٣).

<sup>(</sup>١) في (ج): إن أراد.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي يعلىٰ» ۱۱۱/- ۱۱۱ (٤٠٥٨) من طريق ليث بن أبي سليم، عن بشر، عن أبي سليم، عن بشر، عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي ﷺ في قوله: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُوا يَمْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣] قال عن: لا إله إلا الله.

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الترمذي (٣١٢٦)، والطبري ١٤ / ٢٧، والطبراني في «الدعاء» ٣/ ١٤٩٣ – ١٤٩١ (٣١٤٦ – ١٤٩٢) ووقع في سند الطبري: (بشير) بدل (بشر)، وفي سند الطبراني الثاني قال: عن بشر أو بشير، هكذا على الشك، فهذا يوضح أن بشير في سند الطبري ليست تصحيفًا، إنما هو شك من الراوي وأن بشرًا وبشيرًا آثنان، ويدل لذلك ما رواه الطبري أيضًا ١٤/ ٢٧ عن ليث، عن بشير بن نهيك، عن أنس مرفوعًا.

ورواه الطبراني في «الدعاء» (١٤٩٣) من طريق ليث، عن داود، عن أنس مرفوعًا. قال الترمذي: حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم، وقد روى عبد الله بن إدريس، عن ليث بن أبي سليم، عن بشر، عن أنس نحوه ولم يرفعه.اهـ. وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» (٣١٢٦): ضعيف الإسناد.

والحديث رواه الطبراني (١٤٩٤) من طريق حفص بن غياث، عن ليث، عن بشر، عن أنس موقوفًا.

 <sup>(</sup>٣) ليث بن أبي سليم، هو ابن زنيم القرشي، أبو بكر، ويقال: أبو بكر الكوفي، مولىٰ
 عتبة بن أبي سفيان، ويقال: مولىٰ معاوية بن أبي سفيان. قال أحمد: مضطرب =

وقوله: (وقال: عدة) أي: جماعة، قَالَ أهل اللغة: العدة: الجماعة قلَّت أم كثرت (۱)، والمبرور: هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل: المقبول، وقيل: فعل الجميل، وقيل: الخالص، والبر: الطاعة، يقال: بَرَّ حجُّك بفتح الباء وضمها لغتان حكاهما ابن سيده (۲)، واقتصر الحربي وثعلب (۳) على الضم وأقره القاضي (٤) ونسب ابن درستويه (٥) الفتح إلى العامة.

= الحديث، ولكن حدث الناس عنه، وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه يكتب حديثه، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: ليث لا يشتغل به، هو مضطرب الحديث.

استشهد به البخاري في «الصحيح»، فذكر له متابعة تأتي بعد حديث (١٨٣٨) لكن لم يتعرض المصنف لترجمته، وروىٰ له في كتاب: «رفع اليدين في الصلاة»، وروىٰ له مسلم مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني، وروىٰ له الباقون.

قال الحافظ في «التقريب» (٥٦٨٥): صدوق أختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك. انظر تمام ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٢/ ٣٤٩، «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٤٦ (١٠٠١)، «الكامل في الضعفاء» ٧/ ٢٣٣ (١٠١٤)، «الكامل في الضعفاء» ٧/ ٢٣٣)، «الكامل أي الكمال» ٢٤/ ٢٧٩ (٥٠١٧).

(١) تقول: رأيت عِدَّة رجالٍ، وعِدَّة نساءٍ، وأَنْفَذْتُ عِدَّةَ كُتب، أي: جماعة كتب.

(Y) "المحكم" 11/317.

(٣) هو العلامة المحدث، إمام النحو، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني، مولاهم البغدادي، صاحب «الفصيح» والتصانيف، وكان يقول: آبتدأت بالنظر وأنا ابن ثماني عشرة سنة، ولما بلغت خمسًا وعشرين سنة، ما بقي علي مسألة للفراء، وسمعت من القواريري مائة ألف حديث، وقال الخطيب: ثقة حجة، دين صالح، مشهور بالحفظ، مات في جمادي الأولى، سنة إحدى وتسعين ومائتين. انظر: «تاريخ بغداد» ٥/٤٠٢، «المنتظم» ٢/٤٤، «وفيات الأعيان» ١٠٢، «سير أعلام النبلاء» ١٠٤٥، (١)، «تذكرة الحفاظ» ٢/٢٦٢، «شذرات الذهب» ٢/ سير أعلام النبلاء» ١٥٥، (١)، «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٢٦٦، «شذرات الذهب» ٢/

(٤) «إكمال المعلم» ١/ ٣٤٧.

(٥) هو الإمام العلامة، شيخ النحو، أبو محمد، عبد الله بن جعفر بن درستويه بن
 المرزبان، الفارسي النحوي. قدم من مدينة فسا في صباه إلىٰ بغداد، واستوطنها، =

الوجه الرابع: في فوائده:

الأولىٰ: إن قُلْت: كيف يجمع بين الآية السالفة في السؤال. وقوله على «لن يدخل أحد الجنة بعمله» (١) فالجواب: أن دخول الجنة بسبب العمل، والعمل برحمة الله.

الثانية: كيف نجمع بين الآية السالفة في السؤال والآية الأخرى وهي: ﴿فَوَسَبِدِ لَا يُسْئُلُ عَن ذَلِهِ إِنسٌ وَلَا جَآنٌ ﴿ الرحمن: ٣٩]. فالجواب: أن في القيامة مواطن –أعاننا الله الكريم عَلَىٰ أهوالها ففي موطن يسألون، وفي الآخر لا يسألون، كما سيأتي في تفسير حم السجدة عن ابن عباس (٢)، وجواب آخر أنهم لا يسألون سؤال الأستخبار.

الثالثة: بدأ في هذا الحديث بالإيمان ثمَّ الجهاد ثمَّ الحج. وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة لميقاتها ثمَّ برالوالدين ثمَّ الحج (٣)

وبرع في العربية، وصنف التصانيف ورزق الإسناد العالي، وكان ثقة، وله كتاب «الإرشاد» في النحو، و«شرح الفصيح»، و«غريب الحديث»، وثقه ابن منده وغيره.
 توفي في صفر سنة سبع وأربعين وثلاثمائة.

انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٩/ ٤٢٨، «المنتظم» ٧/ ٣٨٨، «وفيات الأعيان» ٣/ ٤٤، «سير أعلام النبلاء» ١٥/ ٥٣١ (٣٠٩)، «شذرات الذهب» ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٥٦٧٣) كتاب: المرضى، باب: نهي تمني المريض الموت، ورواه مسلم (٢٨١٦/ ٧٥) كتاب: صفة الجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) يأتي قبل حديث (٤٨١٦) كتاب: التفسير.

<sup>(</sup>٣) حديث أبن مسعود سيأتي برقم (٥٢٧) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. وفيه بدأ بالصلاة لميقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، لا الحج كما ذكر المصنف.

وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج (۱)، وفي حديث أبي موسى (السالف: أي الإسلام أفضل؟ قَالَ: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» (۲) وفي حديث ابن عمرو) (۳) السالف: أي الإسلام خير؟ قَالَ: «(تطعم) (٤) الطعام» إلى آخره (۵). وقد جمع العلماء بينها وبين ما أشبهها بوجوه، ذكر الحليمي (۲) منها وجهين: أحدهما: أنه جرى عَلَى اُختلاف الأحوال والأشخاص، كما روي أنه على قَالَ: «حجة لمن لم يحج أفضل من (أربعين) عزوة، وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة» (۸). فاعلم أن كل قوم بما تدعو الحاجة إليه دون ما لم تدع

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٢٥١٨) كتاب: العتق، باب: أي الرقاب أفضل، ورواه مسلم (٨٤).

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (١١) باب: أي السلام أفضل؟ ورواه مسلم (٤٢).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): إطعام.

<sup>(</sup>٥) سلف برقم (١٢)، ورواه مسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٦) هو القاضي العلامة، رئيس المحدثين والمتكلمين بما رواء النهر، أبو عبد الله، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي، أحد الأذكياء الموصوفين، ومن أصحاب الوجوه في المذهب، وكان متفننًا، سيال الذهن مناظرًا، طويل الباع في الأدب والبيان، وله مصنفات نفيسة، توفي سنة ثلاث وأربعمائة.

انظر ترجمته في: «الأنساب» ٤/ ١٩٨، «المنتظم» ٧/ ٢٦٤، «وفيات الأعيان» ٢/ ١٣٧، «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ١٣٨ (١٣٨)، «الوافي بالوفيات» ٢١/ ٣٥١. (٧) في (ج): (سبعين).

<sup>(</sup>A) رواه البزار كما في «كشف الأستار» (١٦٥١) عن ابن عباس مرفوعًا: «حجة خير من أربعين غزوة، وغزوة خير من أربعين حجة». يقول: إذا حج الرجل حجة الإسلام، فغزوة خير له من أربعين حجة، وحجة الإسلام خير من أربعين غزوة. قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٧٩: رواه البزار ورجاله ثقات، وعنبسة بن هبيرة، وثقة ابن حبان، وجهله الذهبي.اه.

وقال المنذري كما في «ضعيف الترغيب» ١/٤١٢: رواه البزار، ورواته ثقات معروفون، وعنبسة بن هبيرة وثقه ابن حبان، ولم أقف فيه على جرح، وضعفه =

حاجتهم إليه، وذكر ما لم يعلمه السائل وأهل المجلس من دعائم الإسلام (ولم يبلغه) (۱) علمه، وترك ما علموه. ولهذا أسقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في حديث الباب، وأثبت فيه الجهاد والحج. ولا شك أن الصلاة والزكاة والصوم مقدمات عَلَى الحج والجهاد، فقد يكون الجهاد في حق شخص أولىٰ من غيره، وهو من تأهل له أو عند التعين، والعياذ بالله (۲). وكذا نقول في بر الوالدين، وقد قَالَ

قال الألباني في «الضعيفة» (٣٤٨١): ضعيف جدًّا.

وروى الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط» ٣/ ٢٨٠ (٣١٤٤)، كما في «المجمع» ٥/ ٢٨١، والبيهقي في «سننه» ٤/ ٣٣٥، وفي «شعب الإيمان» ٤/ ١١- ١٢ (٤٢٢١)، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة في البحر خير من عشر حجج، وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البرر.» الحديث.

قال الهيثمي: فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون. وضعفه غيره.

وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (٨٣٣).

وروىٰ أبو داود في «المراسيل» (٣٠٤) من طريق إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن مكحول قال: أكثر المستأذنون إلى الحج رسول الله على يوم غزوة تبوك، فقال رسول الله على: «غزوة لمن قد حج أفضل من أربعين حجة». وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (٨٣١).

الألباني كما في "ضعيف الترغيب" (٨٣٢)، وكذا في "ضعيف الجامع" (٢٦٩٠). وروى الطبراني في "مسند الشاميين" ٤/ ٣٢٧ – ٣٢٨ (٣٤٥٧)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" ٥/ ١٨٨ عن مكحول عن ابن عمر مرفوعًا: "حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة، وحجة بعد غزوة أفضل من خمسين حجة، ولموقف ساعة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة".

<sup>(</sup>١) في (ف) ولا بلغه.

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو علىٰ قطر من الأقطار، أو بحلوله =

عَلِيْةِ: «ففيهما فجاهد»(١).

الجواب الثاني: أن لفظة «من»: مراده، والمراد: من أفضل الأعمال كما يقال: فلان أعقل الناس، والمراد: من أعقلهم، ومنه الحديث: «خيركم خيركم لأهله» (٢) ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس، وكقولهم: أزهد الناس في العالِم جيرانه (٣).

بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافًا و ثقالًا، شبابًا وشيوخًا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر.اهـ. «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٥١ وأما قول المصنف –رحمه الله— والعياذ بالله، يستعيذ بالله مما يتعين به الجهاد، ألا وهو هجوم عدو أو فرض عدو سيطرته على بلد من البلاد، وذلك أيضًا من باب حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي (٢٩٦٥ – ٢٩٦٦) والذي قال فيه ﷺ: «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية...» الحديث.

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٣٠٠٤) كتاب: الجهاد والسير، باب: الجهاد بإذن الأبوين، ورواه مسلم (٢٥٤٩) كتاب: البر، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به. من حديث عبد الله ابن عمرو.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٨٩٥)، والدارمي ٣/ ١٤٥١ (٢٣٠٦)، وابن حبان ٩/ ٤٨٤ (٤١٧٧)، والقزويني في «التدوين» ٣/ ٤١٣ - ٤١٤ من حديث عائشة، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٨٥).

وفي الباب من حديث ابن عباس وأبي كبشة الأنماري والزبير بن العوام وأبي هريرة ومعاوية وعبد الرحمن بن عوف.

انظر: «مجمع الزوائد» ٤/٣٠٣، «السلسلة الصحيحة» (١١٧٤، ٢٦٧٨).

 <sup>(</sup>٣) حديث موضوع، رواه عن جابر ابن عدي في «الكامل» ٨/ ٩٤، ورواه عن أبي
 هريرة أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١/ ٨٣ - ٨٤، ١٧١.

وفي الباب عن أبي الدرداء، وهو موضوع من طرقه الثلاثة كذا قال الألباني في «الضعيفة» (٢٠٤/) فانظره. ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» ٢٠٤/٦ (٢٠٩٠) عن الحسن قال: أزهد الناس في عالم جيرانه، وشر الناس لميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه.

الرابعة: قدَّم الجهاد في (هذا الحديث عَلَى الحج) (١)، مع أن الحج أحد الأركان والجهاد فرض كفاية؛ (لأنه قد يتعين كما في سائر فروض الكفايات، وإذا لم يتعين لا يقع إلا فرض كفاية) (٢)، وأما الحج فالواجب منه مرة فقط، فإن قابلت واجب الحج بمتعين الجهاد كان الجهاد أفضل لهذا الحديث؛ ولأنه شارك الحج في الفرضية، وزاد (فيه) (٣) بتعدي نفعه إلىٰ سائر الأمة؛ ولكونه ذبًا عن بيضة الإسلام، ولكونه بذلًا للنفس والمال وغير ذَلِكَ. وإن قابلت نفل الحج بغير متعين الجهاد كان الجهاد أفضل لما ذكرناه؛ ولأنه يقع فرض كفاية، وهو أفضل من النفل بلا شك. بل قَالَ إمام الحرمين في كتابه «الغياثي» (٤): فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين، من حيث أنه يقع فعله مسقطًا للحرج عن الأمة بأسرها، وبتركه يعصي المتمكنون منه كلهم، ولاشك في عظم موقع ما هذه صفته (٥٠). كذا قرره النووي في «شرحه» وقيل: إنما قدم؛ لشدة الحاجة إليه أول الإسلام.

الخامسة: الآية دالة عَلَىٰ نيل الدرجات بالأعمال، (وأن الإيمان قول وعمل، ويشهد لَهُ الحديث المذكور، وهو مذهب أهل السنة كما سلف في أول الإيمان) (٢)، وهو مراد البخاري بالتبويب، وأراد به

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) صنفه إمام الحرمين للوزير غياث الدين نظام الملك، سلك فيه غالبًا مسلك «الأحكام السلطانية» للماوردي.

انظر: «هداية العارفين» ص٣٣٣، «كشف الظنون» ١٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم التعريف بفرضى الكفاية والعين، بما يغني عن الإعادة هنا.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ج).

الرد عَلَى المرجئة كما سلف، وغَلِطً غلاتُهم فقالوا: إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقدها بقلبه، حكاه القاضي عنهم (١)، وما أوهاه وأظهر زيفه، ثم إن في هذا الحديث: جعل الإيمان من العمل، وفَرق في أحاديث أخر بين الإيمان والأعمال، وأطلق آسم الإيمان مجردًا عَلَى التوحيد، وعمل القلب، والإسلام عَلَى النطق، وعمل الجوارح، وحقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقد، وتمامه بعمل الجوارح. فلهذا لا يكون ناجيًا مؤمنًا إلا بذلك، فإطلاق الإيمان إذًا عَلَىٰ كلها وعلىٰ بعضها صحيح، فالتصديق أفضل الأعمال (عَلَىٰ هاذا إذ هو شرط فيها.

قَالَ القاضي عياض: ويحتمل أن يشير بأنه أفضل الأعمال) إلى الذكر الخفي، وتعظيم حق الله ورسوله، وفهم (كتابه) وغير ذَلِكَ من أعمال القلب ومحض الإيمان، كما جاء: «خير الذكر الخفي» أعمال القلب ومحض الإيمان، كما جاء: «خير الذكر الخفي» (٤).

#### CAN CAN CAN

<sup>(</sup>۱) أنظر: «إكمال المعلم» 1/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): كلامه.

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» 1/٣٤٦.

والحديث رواه أحمد ١/ ١٧٢، ١٨٠، ١٨٧، وابن أبي شيبة ٦/ ٨٦، وأبو يعلى ٢/ ٨٦ - ٨٣ (٧٣١)، وابن حبان ٣/ ٩١ (٨٠٩)، والبيهقي في «الشعب» ١ / ٤٠٦ (٥٥٢) عن سعد بن مالك مرفوعًا: «خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي». والحديث، ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٨٨٧).

جاء في (ف) بعد هذا الموضع: (آخر الجزء الخامس من تجزئة المصنف)

# ١٩ - باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلَام أَوِ الخَوْفِ مِنَ القَتْلِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَ ﴾ [الحجرات: ١٤]. فَإِذَا كَانَ عَلَى الحقيقة فَهُوَ عَلَىٰ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُ ﴾ [آل محمران: ١٩]. ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

٧٧ - حَدَّقَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ، عَنْ سَعْدِ فَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّ أَعْطَىٰ رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ أَعْطَىٰ رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فُلَانِ؟ فَوَاللّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا». فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَوَاللّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا». ثُمَّ فَعَدْتُ لَمِقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا». ثُمَّ فَعَدْتُ لَمِقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا». ثُمَّ عَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ عَنْ فُلَانِ؟ فَوَاللّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا». ثُمَّ عَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لَمِقَالَتِي، وَعَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنِّي عَنْ لَلْوَ عَلَيْهُ أَنْ يَكُبُّهُ اللهُ فِي النَّارِ». وَرَوَاهُ يُونُسُ، وَعَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنِّي فَعَلْتُ اللهُ فِي النَّارِ». وَرَوَاهُ يُونُسُ، وَصَالِحْ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [١٧٤٨ - مسلم: ١٥٠ - فتح: ١/٢٧]

نَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ: أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ سَعْدِ فَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَىٰ رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَىٰ رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي كُنْ فُلَانِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي عَنْ فُلَانِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي فَلَيْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلانِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي غَلَبْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلانِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي غَلَبْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلانِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي غَلَبْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمُقَالَتِي فَقُلْتُ: «يَا سَعْدُ، إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ لأَمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنْهُ وَمُسْلِمًا». ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمُقَالَتِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمُقَالَتِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ وَلَاللهِ إِنِّي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَمُولَاكً وَمُولًا اللهِ عَلَيْهُ ثُمْ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَمُولًا وَمُولًا اللهِ عَلْهُ فَي النَّالِ». وَرَوَاهُ يُونُسُ،

وَصَالِحٌ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

الكلام عليه من وجوه:

#### أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الزكاة عن محمد بن غُرير، (ثنا) (۱) يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، كلاهما عن الزهري، عن عامر (۲). قَالَ: ورواه يونس إلىٰ آخر ما سلف، وزاد فيه هو ومسلم: فضرب رسول الله ﷺ بيده فجمع بين عنقي وكتفي، ثمَّ قَالَ: «أقبل أي سعد»، وفي مسلم: «أقتالًا؟ أي سعد». وأخرجه مسلم أيضًا هنا (۳)، وفي الزكاة عن ابن (أبي) (۵) عمر عن سفيان، عن الزهري، (وعن زهير عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح كلهم عن الزهري به (۲)، وفي الزكاة عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري (۶). وقد أعترض عَلَىٰ مسلم في بعض طرق هذا الحديث في قوله: عن سفيان، عن الزهري) (۸).

<sup>(</sup>١) في (ف): نا.

<sup>(</sup>٢) سَيْأْتِي برقم (١٤٧٨) كتاب: الزكاة، باب: قول الله تعالىٰ: ﴿لَا يَسْعَلُونَ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُوالِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُلِلْمُلْمُ

<sup>(</sup>٣) «مسلم» (١٥٠) في الإيمان، باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه؛ لضعفه..

<sup>(</sup>٤) أنظر: «مسلم» (١٥٠/ ١٣١) في الزكاة، باب: إعطاء من يخاف على إيمانه.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) أدرج المصنف -رحمه الله- إسنادين لمسلم في بعضهما، فإسناد زهير هو عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، والثاني: عن الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن ابن شهاب.

<sup>(</sup>V) «صحيح مسلم» (١٥٠/ ١٣١) كتاب: الزكاة، باب: إعطاء من يخاف على إيمانه.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ج).

ورواه الحميدي وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح (الَجْرجَرائي) (١) كلهم عن سفيان، عن معمر، عن الزهري به، وهذا هو المحفوظ عن سفيان (٢).

ذكره الدارقطني في «استدراكاته» عَلَىٰ مسلم (٣)، وأجاب النووي بأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة، ومن معمر (مرة) عن الزهري فرواه عَلَى الوجهين (٥)، وفيما ذكره نظر حديثي (٦).

انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٢٧٠، وانظر ترجمته في: «الثقات» ٩/ ٢٠٠، «تاريخ بغداد» ٥٧/ ٣٨٨- ٣٨٨.

- (۲) حديث الحميدي رواه في «مسنده» ۱۸۸/ (۲۸).
  - (٣) «الإلزامات والتتبع» ص ١٩٠ (٦٠).
    - (٤) من (ج).
    - (٥) «مسلم بشرح النووي» ٢/ ١٨٢.
- (٢) قال الحافظ: رواه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، ووقع في إسناده وهم منه أو من شيخه، لأن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة، عن معمر، عن الزهري، بزيادة معمر بينهما، وكذا حدث به ابن أبي عمر شيخ مسلم في «مسنده» عن ابن عيينة، وزعم أبو مسعود في «الأطراف» أن الوهم من ابن أبي عمر، وهو محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدث به مسلمًا، لكن لم يتعين الوهم في جهته، وحمله الشيخ محيي الدين يعني: النووي على أن ابن عيينة حدث به مرة بإساقط معمر ومرة بإثباته، وفيه بعد؛ لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم.اه. «فتح الباري» ١/ ٨١.

وقال في «تغليق التعليق» ٢/ ٣٥: ما أظن الوهم فيه إلا من مسلم.

<sup>(</sup>١) غير واضحة في (ف)، وفي (ج) الجرجاني، وهو خطأ.

والجرجرائي: بالراء الساكنة بين الجيمين المفتوحتين، وفي آخرها ياء مثناة من تحت، هذه النسبة إلىٰ جَرْ جرايا بلدة قريبة من دجلة بين بغداد وواسط، ومحمد بن الصباح هو ابن سفيان، أبو جعفر مولىٰ عمر بن عبد العزيز، روىٰ عن الدراوردي وهشيم، وروىٰ عنه أبو داود، وابن ماجه.

## ثانيها: في التعريف برجاله:

وقد سلف التعريف بهم خلا ثلاثة: سعد بن أبي وقاص، (وولده وابن أخي الزهري.

فأما سعد (ع) فهو أبو إسحاق بن أبي وقاص) (١)، مالك بن وهيب، ويقال: أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشوري.

أمَّه: (حمنة) (٢) بنت سفيان أخي حرب وإخوته، بني أمية بن عبد شمس، أسلم قديمًا وهو ابن أربع عشرة سنة بعد أربعة، وقيل: بعد ستة.

وشهد بدرًا وما بعدها من المشاهد، وكان مجاب الدعوة؛ لدعائه على الله (٢)، وأول من رمى بسهم في سبيل الله (٤)، وكان يقال

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش (ج): بفتح الحاء والنون بينهما ميم ساكنة.

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٠٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/٩٣، وابو نعيم في «الحلية» ١/٩٣، والحاكم ٣/٠٠٥ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن سعد قال: قال لي رسول الله ﷺ «اللهم سدد رميته، وأجب دعوته».

ورواه الضياء في «المختارة» ٢٠٦/٣ (١٠٠٧) عن عامر بن سعد، عن أبيه.

وروى الترمذي (٣٧٥١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن سعد أن رسول الله ﷺ قال: «اللهم آستجب لسعد إذا دعاك».

قال الترمذي: وقد روي هاذا الحديث عن إسماعيل، عن قيس أن النبي ﷺ قال: «اللهم آستجب لسعد إذا دعاك»، وهاذا أصح. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٣٧٢٨) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب سعد بن أبي وقاص، وروى مسلم (٢٩٦٦) كتاب: الزهد والرقائق، عن سعد، قال: إني لأول العرب رمي بسهم في سبيل الله.. الحديث.

لَهُ: فارس الإسلام، وكان من المهاجرين الأولين، هاجر إلى المدينة قبل قدومه ﷺ إليها.

روي لَهُ عن رسول الله عَلَيْ مائتا حديث، وسبعون حديثا، أتفقا منها عَلَىٰ خمسة عشر، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بثمانية عشرة، روى جابر بن عبد الله قَالَ: أقبل سعد ورسول الله عَلَيْ جالس فقال: «هلذا خالي فليرني امرؤ خاله»، رواه ابن سعد (۱)؛ وسببه أن أمه عَلَيْ آمنة بنت وهب بن عبد مناف، وسعد هو ابن مالك بن وهيب أخي وهب ابني عبد مناف.

روىٰ عنه جمع من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس، وعائشة، ومن التابعين أولاده الخمسة: محمد وإبراهيم وعامر ومصعب وعائشة، وخلائق. وهو الذي فتح مدائن كسرىٰ في زمن عمر، وولاه عمر العراق، وفي الصحيحين عن علي قَالَ: ما سمعت رسول الله على جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يوم أحد يقول: «ارم فداك أبي وأمي» (٢)، ولما قتل عثمان أعتزل سعد الفتن، ومات بقصره

<sup>=</sup> وسيأتي نحوه أيضًا برقم (٤٣٢٦- ٤٣٢٧).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى ٣/ ١٣٧. ورواه أيضًا الترمذي (٣٧٥٢)، وأحمد في «فضائل الصحابة» ٢/ ٩٤٠ (١٣١٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١٩٨١- ١٦٨ (١٠١١)، وأبو يعلى ٤/ ٤٤ (٢٠٤٩)، ٤/ ٢١٠١)، والطبراني ١٢٨ (٢١٠١)، والطبراني ١٤٥١- ١٤٥ (٣٢٣)، والحاكم ٣/ ٤٩٨، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/ ٣٦٦- ٣٦٧. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٩٩٤).

 <sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٢٩٠٥) كتاب: الجهاد والسير، باب: المجن ومن يترس بترس صاحبه، ورواه مسلم (٢٤١١) كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضل سعد بن أبى وقاص .

(بالعقيق)(۱) عَلَىٰ عشرة أميال من المدينة، وحمل عَلَىٰ أعناق الرجال إليها، ودفن بالبقيع سنة خمس و(خمسين)(۲) أو إحدى أو ست أو سبع أو ثمان، عن ثلاث وسبعين سنة أو أربع أو عن نيف وثمانين. قيل: سنة آثنتين، وقيل: ثلاث، وصلىٰ عليه مروان بن الحكم وهو يومئذِ والي المدينة، وصفته عَلَىٰ ما قالت ابنته عائشة، أنه كان قصيرًا جدًا دَحْدَاحًا(۳) غليظًا ذا هامة شَنْن الأصابع(٤) أسمر يخضب بالسواد.

وروى ابن سعد عن سفيان، عن حكيم بن الديلمي: أنه كان يسبح بالحصا<sup>(ه)</sup>.

#### فائدة:

في الصحابة من آسمه سعد فوق المائة كما هو معروف في موضعه. وأما ولده عامر (بن سعد)<sup>(۱)</sup> فهو مدني قرشي زهري، سمع أباه وعثمان وجابر بن سمرة وجماعة من الصحابة، وعنه: سعيد بن المسيب وغيره من التابعين، وكان ثقة كثير الحديث، مات سنة أربع ومائة، وقيل: ثلاث<sup>(۷)</sup>.

١) في (ف): بالعتيق، وهي ساقطة من (ج) والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) الدَّحْدَاح: القصير، أنظر: «الصحاح» ١/ ٣٦١ مادة [دحع].

<sup>(</sup>٤) أي: غليظ الأصابع، أنظر: «الصحاح» ٥/٢١٤٢ مادة: [شنن].

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمة سعد بن أبي وقاص في: «الطبقات الكبرى"» ٣/ ١٣٧، «معجم الصحابة» للبغوي ٣/ ٣، «الاستيعاب» ٢/ ١٧١ (٩٦٨)، «أسد الغابة» ٢/ ٣٦٦ (٢٠٣٧).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٧) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» ٥/١٦٧، «التاريخ الكبير» ٦/١٤٤
 (٢٩٥٦)، «معرفة الثقات» ٢/١١ (٨٢٢)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢١ (١٧٩٤)،
 «الثقات» ٥/١٨٦، «تهذيب الكمال» ٢١/١٤ (٣٠٣٨).

وأما ابن أخي الزهري: فهو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري، روى عن عمه محمد (وأبيه)(۱)، وعنه جماعات منهم: القعنبي، روى عنه البخاري في الصلاة، والأضاحي، ومسلم في الإيمان والصلاة والزكاة، قال الحاكم في «مدخله»: عيب عَلَى البخاري ومسلم إخراجهما حديثه، أخرج لَهُ البخاري في الأصول، ومسلم في الشواهد(۲).

وقال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه "، وقال ابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأسًا، ولا رأيت لَهُ حديثًا منكرًا (٤) ، وقال عباس (٥) ، عن يحيل (يعني) (١) : ابن معين: ابن أخي الزهري أمثل من أبي أويس، وقال مرة فيه: ليس بذاك القوي. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صالحًا. وقال الواقدي: قتله غلمانه بأمر ابنه سفيهًا شاطرًا قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر المنصور، ومات أبو جعفر سنة ثمان وخمسين ومائة، ثمَّ وثب غلمانه المنصور، ومات أبو جعفر سنة ثمان وخمسين ومائة، ثمَّ وثب غلمانه

<sup>(</sup>١) في (ف): وابنيه، وما أثبتناه من (ج) وهو الصواب.

<sup>(</sup>۲) «المدخل إلى الصحيح» ٤/ ١٦١-١٦١.

 <sup>(</sup>۳) «الجرح والتعديل» ۷/ ۳۰۶ (۱۲۵۳).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٧/ ١٣٣٣ (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) هو عباس بن محمد بن حاتم بن واقد، الدوري، ثم البغدادي، الإمام الحافظ الثقة الناقد، أبو الفضل.

لازم يحيى بن معين وتخرج به، وسأله عن الرجال، وهو في مجلد كبير، قال الأصم: لم أر في مشايخي أحسن حديثًا منه، توفي سنة إحدى وسبعين ومائتين. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ١/ ١٤٤، «الأنساب» ٥/ • ٠٠، «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٤٥ (١٩٩).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

عَلَى ابنه بعد سنين فقتلوه (١)، وجزم النووي في «شرحه» بأن محمدًا هذا مات سنة آثنتين وخمسين ومائة (٢).

#### ثالثها:

في هأذا الإسناد لطيفتان:

الأولى: أنه جمع ثلاثة زهريين مدنيين.

الثانية: أنه جمع ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض، صالح وابن شهاب وعامر، وصالح أكبر من الزهري؛ لأنه أدرك ابن عمر فهو (من)<sup>(٣)</sup> رواية الأكابر عن الأصاغر، وهاذِه لطيفة ثالثة.

#### رابعها:

معنىٰ قوله: (رواه يونس ..) إلىٰ آخره، أن هاؤلاء الأربعة تابعوا شعيبًا في رواية هاذا الحديث عن الزهري فيزداد قوة بكثرة طرقه، وفي

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرىٰ» القسم المتمم ص٤٥٣ - ٤٥٤ (٣٨٥).

 <sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۱/ ۱۳۱ (۳۹٤)، «الجرح والتعديل» ۷/ ۳۰٤
 (۲)، «تهذيب الكمال» ۲۰/ ۵۰۵ (۵۳۷٥).

ولأن هذا الراوي من رواة البخاري المتكلم فيهم؛ أورده الحافظ في «هدي الساري» ص٤٤٠ وقال: ذكره محمد بن يحيى الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع محمد بن إسحاق وفليح وقال: إنه وجد له ثلاثة أحاديث لا أصل لها .أحدها: حديثه عن عمه، عن سالم، عن أبي هريرة مرفوعًا: «كل أمتي معافّى إلا المجاهرين»، ثانيها: بهذا الإسناد كان إذا خطب قال: كل ما هو آت قريب، موقوف .ثالثها: عن أمرأته أم الحجاج بنت الزهري عن أبيها أن النبي كان يأكل بكفه كلها، مرسل. والذهلي أعرف بحديث الزهري، وقد بين ما أنكر عليه، فالظاهر أن تضعيف من ضعفه بسبب تلك الأحاديث التي أخطأ فيها، ولم أجد له في البخاري سوى أحاديث قليلة. اه. بتصرف. وقال في «التقريب» ولم أجد له في البخاري سوى أحاديث قليلة. اه. بتصرف. وقال في «التقريب»

<sup>(</sup>٣) من (ج).

هاذا وشبهه من قول الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان إلى آخره فوائد: هاذِه إحداها.

وثانيها: أن تعلم رواته؛ ليتبع رواياتهم ومسانيدهم من يرغب في شيء من جمع الطرق أو غيره لمعرفة متابعة أو أستشهاد أو غيرهما.

الثالثة: ليعرف أن هأؤلاء المذكورين رووه، فقد يتوهم من لا خبرة له أنه لم يروه غير ذَلِكَ المذكور في الإسناد، فربما رآه في كتاب آخر عن غيره فتوهمه غلطًا، وزعم أن الحديث إنما هو من جهة فلان. فإذا قيل في الباب: عن فلان، وفلان ونحو ذَلِكَ زال الوهم المذكور، فتنبه لذلك.

خامسها:

هٰذا الرجل لم أقف (عَلَى ٱسمه)(١) فليتتبع(٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): قوله على أسم.

<sup>(</sup>٢) سماه الحافظ، فقال في «هدي الساري» ص ٢٤٩ فقال: قوله: فترك رجلًا هو أعجبهم إليّ، هو جعيل بن سراقة الضمري، ذكره الواقدي. وذكر ذلك أيضًا في «الفتح» ١/ ٨٠، وزاد أن الواقدي سماه في «المغازي»، وبهذا سماه أيضًا العيني في «عمدة القاري» ١/ ٢٢١، وكذا السيوطي في «الديباج» ١/ ١٧١.
ومما يشهد لذلك ما رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» ٤/ ١٤٤ - ١٤٤، ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٢/ ١٢٥ - ٢٢٦ (١١٥)، وفي «الحلية» ١/ ٣٥٣، وابن الأثير في «أسد الغابة» ١/ ٣٣٨ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أن قائلًا قال لرسول الله ﷺ – من أصحابه -: يا رسول الله، أعطيت عينة ابن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة، وتركت جعيل بن سراقة الضمري، فقال رسول الله ﷺ: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض، كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، ولكني تألفتهما ليسلما، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه». قال الحافظ في «الإصابة» ١/ ٢٣٩:

سادسها: في ألفاظه ومعانيه:

الأول: قوله: (أَعْطَىٰ رَهْطًا)، أي جماعة، وأصله الجماعة دون العشرة، قَالَ ابن التياني (١): قَالَ أبو زيد: الرَّهْطُ ما دون العشرة من الرجال.

وقال صاحب «العين»: الرَّهْطُ عدد جمع من ثلاثة إلىٰ عشرة، وبعض يقول: من سبعة إلىٰ عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نَفَرٌ، وتخفيف الرَّهْطِ أحسن (٢)، تقول: هؤلاء رَهْطُكَ، وأَرْهَطُكَ، وهم رجال عشيرتك.

وعن ثعلب: الرَّهْطُ: الأب الأدنيٰ.

وعن النضر<sup>(٣)</sup>: جاءنا أَرْهُوُط منهم مثل أركوب، والجمع أَرَاهطٌ، وأرهيط.

<sup>(</sup>۱) هو تمام بن غالب بن عمر، أبو غالب القرطبي، حامل لواء اللغة، ابن التياني، نزيل مرسية، قال الحميدي: كان إمامًا في اللغة، ثقة ورعًا خيرًا، له كتاب في اللغة لم يؤلف مثله أختصارًا وإكثارًا. وكان مقدمًا في علم اللسان أجمعه، مسلمًا له اللغة، توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة. أنظر تمام ترجمته في: «الإكمال» ١/ اللغة، توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة. أنظر تمام ترجمته في: «الإكمال» ١/ ١٤٤، «وفيات الأعيان» ١/ ٣٩٠، «سير أعلام النبلاء» ١/ ٥٨٤ (٣٩٠)، «تاريخ الإسلام» ٢/ ٤٢٤ (١٦٠)، «الوافي بالوفيات» ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) «العين» ٤/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) هو النضر بن شميل بن خرشة، أبو الحسن المازني البصري النحوي اللغوي الحافظ، نزيل مرو حدث عن هشام بن عروة، وأشعث بن عبد الملك الحمراني، وبهز بن حكيم، وعنه يحيىٰ بن معين، وإسحاق بن راهويه. وثقه يحيىٰ بن معين وابن المديني، والنسائي، وأبو حاتم، مات في أول سنة أربع ومائتين.انظر ترجمته في «الطبقات الكبرىٰ» ٧/٣٧٣، «التاريخ الكبير» ٨/ ٩٠ (٢٢٩٦)، «تهذيب الكمال» ٢٩/ ٣٧٩- ٣٨٤ (٦٤١٩)، «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٣٢٨- ٣٣٢ (١٠٨)، وستأتى ترجمته مفصلة عند حديث (١٥٢).

وفي «المحكم»: لا واحد لَهُ من لفظه، وقد يكون الرَّهْطُ من العشيرة (١)، وفي «الجامع» و «الجمهرة»: الرَّهْطُ من القوم: وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة، وربما (جاوزوا) (٢) ذَلِكَ قليلًا وَرْهطُ الرجل: بنو أبيه، ويجمع عَلَىٰ أَرْهُطٍ، ويجمع الجمع عَلَىٰ أَرَاهِطٍ (٣). وفي «الصحاح»، رَهْطُ الرجل: قومه وقبيلته.

والرَّهْطُ: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم آمرأة، والجمع أَرْهُطٌ وأَرْهَاطٌ كأنه جمع أراهط (٤) وأراهيط (٥)، وفي «مجمع الغرائب»: الرَّهْطُ: جماعة غير كثيري العدد.

الثاني: قوله: (هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ). أي: أفضلهم وأصلحهم في أعتقادي.

الثالث: قوله: (مَا لَكَ عَنْ فُلَانِ؟) أي: (أيُّ سبب لِعُدُولك عن فلان) (٢٠) قاله الجوهري عن ابن السراج (٧)، و(فلان) كناية عن أسم سمي به المحدث عنه، قَالَ: ويقال في غير الناس: الفلان والفلانة بالألف واللام.

<sup>(</sup>۱) «المحكم» ٤/ ١٧٧، ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) في (ج): جاوز.

<sup>(</sup>٣) «جمهرة اللغة» لابن دريد ٢/ ٧٦١.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ج) و(ف) وفي «الصحاح»: أرهط.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» ٣/١١٢٨ مادة: (رهط).

<sup>(</sup>٦) في (ج) أي: لأي سبب تعدل عن فلان؟.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن السري البغدادي النحوي، أبو بكر، ابن السراج، إمام النحو، أنتهى اليه علم اللسان، له كتاب «أصول العربية» وما أحسنه، وكتاب: «شرح سيبويه». أنظر تمام ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٥/ ٣١٩، «المنتظم» ٦/ ٢٢٠، «وفيات الأعيان» ٤/ ٣٣٩، «سير أعلام النبلاء» ١٤/ ٤٨٣ (٢٦٨)، «تاريخ الإسلام» ٢٣/ ٢٧١).

الرابع: قوله: (فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا)، هو بفتح الهمزة، قَالَ النووي: ولا يجوز ضمها عَلَىٰ أن تجعل بمعنىٰ أظنه؛ لأنه قَالَ: ثمَّ غلبني ما أعلم منه؛ ولأنه راجع النبي ﷺ مرارًا، ولو لم يكن جازمًا باعتقاده لما كرر المراجعة (١).

وأما أبو العباس القرطبي فقال: الرواية بضم الهمزة بمعنى: أظنه، وهو منه حلف عَلَىٰ جواز الحلف عَلَىٰ جواز الحلف عَلَىٰ الظن، وهو يمين اللغو، وهو قول مالك والجمهور(٢).

قُلْتُ: (وهي) (٣) عند الشافعي أن يسبق لسانه إلى اليمين من غير أن يقصدها: كلا والله، وبلى والله (٤).

الخامس: قوله: ( ﴿ أَوْ مُسْلِمًا ﴾ )، هو بإسكان الواو، وهي (أو) التي للتقسيم والتنويع، أو للشك والتشريك، ومن فتحها أخطأ وأحال المعنى، ومعنى الإسكان: أن لفظة الإسلام أولى أن نقولها ؛ لأنها معلومة بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله، وليس فيه إنكار كونه مؤمنًا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان.

وقد غلط من توهم كونه حكم بأنه غير مؤمن، بل في الحديث إشارة إلى إيمانه، وهو قوله: "أُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ"، وأغرب بعضهم فادعىٰ أن قوله: "أو مسلمًا" أمره أن لا يقطع بإيمانه بل يقولهما؛ لأنه أحوط، وروى ابن أبي شيبة من حديث أنس رفعه: "الإسلام علانية والإيمان في القلب" ثمَّ يشير بيده إلىٰ صدره، "التقوىٰ هنهنا" (٥).

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٢/ ١٨١. (٢) «المفهم» ١/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج). (٤) «الأم» ٧/٧٥.

<sup>(</sup>٥) «المصنف» ٦/ ١٥٩ (٣٠٣١٠)، «الإيمان» (٦) قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن =

قَالَ ابن عدي: حديث غير محفوظ (١).

السادس: قوله: (فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي)، قَالَ أهل اللغة: يقال: عاد لكذا، أي: رجع إليه بعد ما كان أعرض عنه، والمقالة والمقال والقولة بمعنى.

السابع: قوله: ( ﴿خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ »)، هو بفتح أول يَكُبّه وضم الكاف، يقال: أَكَبَ الرجل وكَبَّهُ غيره، وهذا بناء غريب، فإن المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بها، وهنا عكسه، ومعنى كَبَّه: ألقاه، ويقال: كَبْكَبَهُ بمعنى: كبَّه.

وذكر البخاري في كتاب: الزكاة عقب ذَلِكَ: قَالَ أَبُو عبد الله: ﴿ فَكُبْكِبُوا ﴾ (فكَبُوا) (٢) ﴿ مُكِبًّا ﴾ ، أكبَّ الرجل إِذَا كان فعله غير واقع عَلَىٰ أحد، فإذا وقع الفعل قُلْت: كَبَّه الله لوجهه وكببته أنا (٣).

علي بن مسعدة، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك، مرفوعًا به.
 ورواه عنه أبو يعلى ٣٠١/٥ - ٣٠٣ (٢٩٢٣)، ومن طريقه ابن حبان في
 «المجروحين» ٢/١١١، وابن عدي في «الكامل» ٦/٣٥٣.

ورواه أحمد ٣/ ١٣٤– ١٣٥، والبزار كما في «كشف الأستار» (٢٠)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٥٠، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/ ٢٧٦ من طرق عن علي بن مسعدة به. وقال البزار: تفرد به علي بن مسعدة.

قال عبد الحق في «أحكامه» ٧٦/١: حديث غير محفوظ؛ تفرد به علي بن مسعدة، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٢٨٠).

وأما قوله: «التَّقويُّ هلهنا»، فهاذِه القطعة شاهدها في «صحيح مسلم» (٣٢/٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) «الكامل في الضعفاء» ٦/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في (فّ) و(ج) وهي رواية أبي ذر، وفي باقي النسخ: فقلبوا.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (١٤٧٨) كتاب: الزّكاة، باب: قول الله تعالى: ﴿لا يَسْعَلُونَ اللهُ تعالى: ﴿لا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ﴾.

قَالَ أبو المعالى في «المنتهى»: أُكِبَّ الرجل، أي: قُلب لوجهه، وهو من النوادر، وأَكَب عليه إِذَا ٱنحنىٰ عليه. وقال ابن سيده: كَبَّ الشيء يَكُبُّه كَبًّا، وكَبْكَبَهُ: قلبه، وحكى ابن الأعرابي: أَكَبَّهُ (١). وفي «الجامع»: يتعدىٰ إِذَا كان عَلَىٰ فَعَل، ولا يتعدىٰ إِذَا كان عَلَىٰ أفعل.

وقال القاضي: الرواية الصحيحة يكبه، بفتح أوله -أي كما أسلفناه-فعل ثلاثي من كَبَّ، ولم يأت في لسان العرب فعل ثلاثيه يتعدىٰ، وفعل رباعيه لا يتعدىٰ عَلَىٰ نقيض المتعارف إلا كلمات قليلة، منها أَكَبَّ الرجل، وكببته أنا.

قَالَ تعالىٰ: ﴿أَفَنَ يَمْثِى مُكِبًّا عَلَى وَجَهِدِ ﴾ [الملك: ٢٢]، وقال: ﴿فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِ النَّادِ ﴾ [النمل: ٩٠] ومثله أقْشَعَ الغيم، وقَشَعَتْهُ الريح، وأنْسَلَ ريش الطائر، ونَسَلْتُهُ أنا، وأنزفتِ البئر: قل ماؤها، ونزفتها أنا، وأمْرَتِ الناقة درَّ لبنها، ومريتها أنا، وأشنق البعير: رفع رأسه، (وشنقته) (٢) أنا (٣).

الثامن: الضمير في (يكبه) يعود إلى المعطى، أي: أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره ونحوه إِذَا لم يعط، والتقدير: أعطي من في إيمانه ضعف؛ لأني أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض لَهُ ٱعتقاد (يكفر به فيكبه الله في النار. وأما من قوي إيمانه فهو أحب إليَّ فأكِلهُ إلى إيمانه ولا أخشى عليه رجوعًا عن دينه ولا سوء آعتقاد) (٤) ولا ضرر عليه فيما لا يحصل لَهُ من الدنيا.

<sup>(1) &</sup>quot;المحكم" 7/113.

<sup>(</sup>٢) في (ج): وأشنقته.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ١/ ٢٦٤

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

سابعها: في فقهه وفوائده:

الأولى: الشفاعة إلى ولاة (الأمر)(١) وغيرهم فيما ليس بحرام. الثانية: مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد مرارًا إِذَا لم يؤد إلى مفسدة.

الثالثة: الأمر بالتثبت، وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه.

الرابعة: أن الإمام يصرف الأموال في المصالح الأهم فالأهم.

الخامسة: أن المشفوع إليه لا (عتب) (٢) عليه إِذَا رد الشفاعة إِذَا كانت خلاف المصلحة، فإن كان ولي أمر المسلمين، أو ناظر يتيم ونحوه لم يجز لَهُ قبول شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمره.

السادسة: أن المشفوع إليه إِذَا ردَّ الشفاعة، ينبغي أن يعتذر إلى الشافع ويبين لَهُ عذره في ردها.

السابعة: أن المفضول ينبه الفاضل عَلَىٰ ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل.

الثامنة: أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه فإذا لم تظهر مصلحته لا يعمل به.

التاسعة: أنه لا يقطع لأحد عَلَى التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه نص كالعشرة من الصحابة وأشباههم، بل يرجي للطائع ويخاف عَلَى العاصي، ويقطع من حيث الجملة أن من مات عَلَى التوحيد دخل الجنة، وهذا كله إجماع أهل السنة.

العاشرة: ٱستدل به جماعة من العلماء عَلَىٰ جواز قول المسلم: أنا

<sup>(</sup>١) في (ج): الأمور.

<sup>(</sup>٢) في (ف): عتب.

مؤمن مطلقًا من غير تقييد بقوله: إن شاء الله، وهانَّدِه المسألة فيها خلاف للصحابة فمن بعدهم، وقد سلف بيانها في أول كتاب الإيمان مبسوطة.

الحادية عشرة: فيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إِذَا آقترن به اعتقاد بالقلب، خلافًا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم: يكفي الإقرار، وهاذا ظاهر الخطأ يردُّه إجماع الأمة والنصوص المتظاهرة في تكفير المنافقين وهاذِه صفتهم.

قَالَ الإمام أبو بكر بن الطيب المعروف بابن الباقلاني (١) وغيره من الأئمة -رحمهم الله-: هله الآية وهي قوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ﴾ الله الحجرات: ١٤] حجة لأهل الحق في الرد عَلَى الكرامية وغلاة المرجئة قالوا: وقد أبطل الله تعالى مذهبهم في مواضع من كتابه، منها قوله: ﴿أُولَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، ولم يقل: في ألسنتهم، ومن أقوى ما يبطل به قولهم إجماع الأمة عَلَىٰ تكفير المنافقين، وكانوا يظهرون الشهادتين.

الثانية عشرة: الفرق بين الإيمان والإسلام، وقد سلف الكلام عليه في أول كتاب: الإيمان، وسيكون لنا عودة إليه -إن شاء الله تعالىٰ- في

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة، أوحد المتكلمين، مقدم الأصوليين، القاضي أبو بكر، محمد ابن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم، البصري، ثم البغدادي، ابن الباقلاني، صاحب التصانيف، كان يضرب المثل بفهمه وذكائه، وكان ثقة إمامًا بارعًا، صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، وقد يخالفه في مضائق، توفي سنة ثلاث وأربعمائة.

انظر تمام ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٧٥ /٣٧٩، «المنتظم» ٧/ ٢٦٥، «سير أعلام النبلاء» ١٦٥/٧، «الوافي بالوفيات» (١١٤)، «الوافي بالوفيات» ٣/ ١١٧.

# حديث جبريل (١)

قَالَ المهلب: الإسلام عَلَى الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله غيره، ألا ترى قوله تعالى لقوم: ﴿ وَالْوَا ءَامَنَا ﴾ [البقرة: ١٤] أي: بألسنتهم دون تصديق قلوبهم: ﴿ وَلُم تُوْمِنُوا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِ وَالْحِرات: ١٤].

وقال القاضي عياض: هأذا الحديث أصح دليل عَلَى الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان باطن ومن عمل القلب، والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح، لكن لا يكون مؤمنًا إلا مسلمًا، وقد يكون مسلمًا غير مؤمن، ولفظ هأذا الحديث يدل عليه (٢).

وكذا قَالَ الخطابي: هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإيمان والإسلام، فيقال له: مسلم، أي: مستسلم، ولا يقال له: مؤمن، وهو معنى الحديث، قَالَ تعالىٰ: ﴿قُل لَمْ تُوَمِنُواْ وَلَكِن قُولُوّاْ أَسَلَمْنَا﴾ أي: أستسلمنا. وقد يتفقان في أستواء الظاهر والباطن، فيقال للمسلم: مؤمن وللمؤمن مسلم (٣).

### خاتمة:

سبب نزول الآية السالفة ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ﴾ ما ذكره الواحدي: أن أعرابًا من أسد بن خزيمة قدموا عَلَىٰ رسول الله ﷺ في سنة جدبة، وأظهروا الشهادتين، ولم يكونوا مؤمنين في السر، وأفسدوا

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٥٠) باب: سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة.

<sup>(</sup>Y) «إكمال المعلم» 1/173.

<sup>(</sup>٣) «أعلام الحديث» ١/١٦٠- ١٦١.

طرق المدينة بالعذرات، وأغلوا أسعارها، وكانوا يقولون لرسول الله على الله الله تعالى (١٠).

CAN CHANCE CHANCE

<sup>(</sup>۱) «أسباب النزول» للواحدي ص ٤١٢ (٧٦٧) عن ابن عباس، و ورد بهامش (ف): بلغ الشيخ الإمام برهان الدين الحلبي قراءة على مؤلفه وسمعه الصفدي... والعاملي وابن المصنف والشيخ علاء الدين... وكاتبه محمد بن ... الحاجري والواسطي وآخرون....

# ٢٠ - باب إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

وَقَالَ عَمَّارٌ: ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ: الإِنْصَافُ مِنْ الإِنْفَاقُ مِنَ الإِنْفَاقُ مِنَ الإِنْفَاقُ مِنَ الإِنْفَاقُ مِنَ الإِنْفَاقُ مِنَ الإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ.

٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ،
 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». [انظر ١٢ - مسلم: ٣٩ - فتح: ١/٨٢٨]

نَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هاذا الحديث تقدم الكلام عَلَىٰ من خرجه قريبًا حيث ذكره، ونبَّهنا عليه هناك<sup>(۱)</sup>.

ئانىھا:

تقدم أيضًا التعريف برواته إلا قتيبة، وهو أبو رجاء قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي، مولاهم البغلاني، منسوب إلى بغلان - بفتح الموحدة وإسكان الغين المعجمة - قرية من قرى بلخ (٢).

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۱۲).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الأنساب» ۲/۲۰۷.

قيل: إن جده جميلًا كان مولًى للحجاج بن يوسف، وقال ابن عدي: أسمه يحيى، وقتيبة لقب، وقال ابن منده: أسمه علي، سمع مالكًا وغيره من الأعلام الحفاظ، وهو ثقة، صاحب سنة.

روىٰ عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وروىٰ هو وابن ماجه عن رجل عنه، ولد سنة خمسين ومائة، ومات في (شعبان) (١) سنة أربعين ومائتين، وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: مات في ثاني رمضان (٢).

## ثالثها:

عمار: هو أبو اليقظان بن ياسر بن (عامر بن) (٣) مالك بن الحصين بن قيس بن ثعلبة بن عوف بن يام بن عنس -بالنون- بن زيد بن مالك بن أدد العنسي.

وقال ابن سعد: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام الأكبر بن عنس -بالنون- وهو زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (٤).

<sup>(</sup>١) في (ج): سبعين، وهو خطأ بين.

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٧/ ١٩٥ (٨٧٠)، «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٠ (٨٠٤)، «فتح الباب» لابن منده (٢٧٤٨)، «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٢٣٥ (٤٨٥٢)، «سير أعلام النبلاء» ١٢/ ١٢١ (٨).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرىٰ» ٣/٢٤٦.

أمه سمية أسلمت، وكذا ياسر مع عمار قديمًا، وقَتَل أبو جهل سمية وكانت أول شهيدة في الإسلام (١)، وكانت مع ياسر وعمار يعذبون بمكة في الله تعالىٰ فيمر بهم النبي ﷺ وهم يعذبون فيقول: «صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»(١)، وكانوا من المستضعفين (٣).

قَالَ الواقدي: وهم قوم لا عشائر لهم بمكة، ولا منعة ولا قوة، كانت قريش تعذبهم في الرمضاء، فكان عمار يعذب حتَّىٰ لا يدري

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد ۳/۲۲۳، ۸/۲۲۶– ۲٦٥، وابن أبي شيبة ٧/٣٣٧– ٣٣٨ (٣٦٥٧٥)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» ٤٢٠/٤، كلهم عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) رواه من حديث جابر الطبراتي في «الأوسط» ١٤١/ (٨٠١٥)، والحاكم ٣/ ٨٨ - ٣٨٩ كتاب: معرفة الصحابة، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وابن سعد مرسلًا عن أبي الزبير في «الطبقات الكبرى» ٣/ ٢٤٩، وذكره الهيثمي ٩/ ٢٩٣، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوّم، وهو ثقة. وصححه الألباني في «صحيح السيرة النبوية» ص١٥٤ - ١٥٥ فقال بعد ذكره لتصحيح الحاكم والذهبي له، قال: هو كما قالا.

ورواه من حديث يوسف المكي، ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٤/ ١٣٧، ورواه من حديث عثمان بن عفان الطبرانيُّ ٢٠٣/٣٥ (٢٦٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ١٤٠، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١/ ٣٤٣، وذكره الدارقطني في «العلل» ٣/ ٣٩ (٢٧٢)، وقال: رواه إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن حسين بن محمد المروذي، عن سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن عثمان. والصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الهيثمي ٩/ ٢٩٣: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.

وذكره الهيثمي من حديث عمار ٩/ ٢٩٣، وعزاه للطبراني، وقال: رجاله ثقات. (٣) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» ٣/ ٢٤٦، ٦/ ١٤، «الاستيعاب» ٣/ ٢٢٧- (٣) ٢٢١)، و«أسد الغابة» ٤/ ١٦٩ - ١٣٥ (٣٧٩٨)، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٢١٥ - ٢٢٧ (٤١٧٤)، و«سير أعلام النبلاء» ١/ ٤٠٦ - ٤٢٨ (٨٤)، و«الإصابة» ٢/ ٢١٥ - ٤٠٣ (٥٠٠٤).

ما يقول، وصهيب كذلك (١)، و[أبو] (٢) فكيهة كذلك وبلال (٣) وعامر بن فهيرة (٤)، وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ

- (۲) ساقطة من (ف) و(ج)، والمثبت من «الطبقات» ۳/ ۲٤۸، «البداية والنهاية» ۳/ ۱۱۳، «الدر المنثور» ۲٤۹/۶.
- (٣) هو بلال بن رباح القرشي التيمي المؤذن، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا عبد الكريم، وقيل: غير ذلك، وهو مولى أبى بكر الصديق الله.
- شهد بدرًا والمشاهد كلها، وكان من السابقين إلى الإسلام، وممن يعذب في الله على نصبر على العذاب، وكان أبو جهل يبطحه على وجهه في الشمس ويضع الرحىٰ عليه حتىٰ تصهره الشمس، ويقول: أكفر برب محمد، فيقول: أحد أحد. انظر: «الطبقات الكبرىٰ» ٣/ ٢٣٢- ٢٣٩، ٧/ ٣٨٥- ٣٨٦، «الاستيعاب» لابن عبد البر ١/ ٢٥٨- ٢٥٨، «أسد الغابة» ١/ ٢٤٣.
- (٤) هو عامر بن فهيرة، مولى أبي بكر الصديق، يكنى أبا عمرو، وكان مولّدًا من مولدي الأزد، أسود اللون، مملوكًا للطفيل بن عبد الله بن سخبرة، أخي عائشة لأمها. وكان من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل أن يدخل رسول الله على دار الأرقم، أسلم وهو مملوك، وكان حسن الإسلام، وعذب في الله، فاشتراه أبو بكر، فأعتقه، شهد بدرًا وأحدًا، وقتل يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة وهو ابن أربعين سنة. انظر: «الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠٠٠ ٢٣١، «معرفة الصحابة» ٤/ ٢٠٥١ ٢٠٥٣ (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>۱) هو صهيب بن سنان بن خالد بن عمرو، وقيل غير ذلك في نسبه. سبته الروم عندما أغارت على بلدته صغيرًا، فابتاعته كلب منهم، فقدمت به مكة، فاشتراه عبدالله بن جدعان، فأعتقه، وأسلم، فلما أراد الهجرة قال له أهل مكة: أتيتنا هلهنا صعلوكًا حقيرًا، فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم ماله أجمع، فبلغ النبي على فقال: «ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع». ونزلت: ﴿وَمِنَ أَجْمَع، فبلغ النبي على فقال: «ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع». ونزلت: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِعَانَ مَرْهَدَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَهُونُكُ بِالْهِبَادِ ﴾. [البقرة: النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِعَانَ مَرْهَدَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَهُونُكُ بِالْهِبَادِ أَنْ معرفة الأصحاب» ٢٠٠٧] أنظر: «الطبقات الكبرى ٣٠ (٢٣٠- ٢٣٠، «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ٢٠٧] أنظر: «الطبقات الكبرى ٢٢٠٠)، «أسد الغابة» ٣/ ٣٦- ٣٩ (٢٥٣٦)، «تهذيب الكمال» ٢٨/ ٢٥٠٠).

بَعْدِ مَا فُتِنُوا (۱) [النحل: ۱۱۰]، ومن قرأ «فَتنو» بالفتح وهو ابن عامر (۲)، فالمعنى: فتنوا أنفسهم. وعن عمرو بن ميمون قال: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار فكان على يعلى عمار به، ويمر بيده عَلَىٰ رأسه فيقول: «يا نارُ كوني بردًا وسلامًا عَلَىٰ عمار كما كنتِ عَلَىٰ إبراهيم، تقتُلك الفئةُ الباغية (۳).

وعن ابن ابنه قَالَ: أخذ المشركون عمارًا فلم يتركوه حتَّىٰ نال من رسول الله وذكر آلهتهم بخير. فلما أتىٰ رسول الله ﷺ قَالَ: «ما وراءك؟» قَالَ: شر يا رسول الله، والله ما تُركِتُ حتَّىٰ نِلْتُ منك، وذَكَرْتُ آلهتهم بخير، فقال: «فكيف تجد قلبك؟» قَالَ: مطمئنًا بالإيمان، قَالَ: «فإن عادوا فعل» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أنظر: "طبقات ابن سعد" ٣/ ٢٤٨ عن عمرو بن ميمون، وفيه: وفيهم نزلت هاذِه الآية: ﴿وَاللَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾. [النحل: ٤١] وهو خطأ، وصواب الآية: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ﴾ [النحل: ١١٠]. وقد عزا السيوطي في «الدر» ٢٤٩/٤ آثار عمار وصهيب وبلال.. لابن سعد وذكر الآية كما عند المصنف.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحجة للقراءات السبعة» ٧٩/٥، «حجة القراءات» ص٣٩٥، «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» ٢/ ٤١.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات» ٣/ ٢٤٨، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤٣/ ٣٧٢.
 والجزء الأخير من الحديث رواه مسلم من حديث أم سلمة (٢٩١٦) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد ٣/ ٢٤٩، ، والطبري في «التفسير» ٧/ ٢٥١ (٢١٩٤٦) والحاكم ٢/ ٢٥٥ (٢١٩٤٦) والحاكم ٢/ ٣٥٧. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ١٤٠، والبيهقي ٢٠٨/ -٢٠٩، عند الحاكم والبيهقي: عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه...

قال الألباني في «فقه السيرة» ص١٢٢: في ثبوت هذا السياق نظر، وعلته الإرسال.

شهد عمار بدرًا، والمشاهد كلها، وهاجر إلى أرض الحبشة ثمَّ المدينة، وفيه نزل قوله تعالىٰ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ ﴾ ..الآية. وكان إسلامه بعد بضعة وثلاثين رجلًا هو وصهيب.

روى عن على وغيره من الصحابة، ومناقبه جمة، روي لَهُ آثنان وستون حديثًا آتفقا منها عَلَىٰ حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث، وآخى النبي عَلَىٰ بينه وبين حذيفة، وكان رجلًا آدم، طوالا، أشهل العينين، بعيد ما بين المنكبين، لا يغير شيبه، قتل بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين مع علي عن ثلاث، وقيل: أربع وتسعين (سنة)(۱)، ودفن هناك بصفين، وقتل وهو مجتمع العقل، وسأل عمر عمارًا فقال له: أساءك عزلنا إياك؟ قَالَ: لئن قُلْتُ ذَلِكَ لقد ساءني حين استعملتني، وساءني حين عزلتني(۱).

رابعها: هذا الحديث سلف شرحه في الباب السالف المشار إليه.

خامسها: قول عمار الله رواه أبو القاسم اللالكائي عن علي بن أحمد بن جعفر، (نا) (٣) أبو العباس أحمد بن علي المرهبي، (نا) أبو أبو نعيم، أبو محمد الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي، (نا) أبو نعيم،

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>۲) رواه أبن سعد في «الطبقات الكبرئ» ٣/٢٥٦. وانظر تمام ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ٣/٢٤٦، «معجم الصحابة» لابن قانع ٢/٢٤٦ (٧٦٣)، «معرفة الصحابة» ٤/٢٠٧ (٢١٦٠)، «الاستيعاب» ٣/٢٢٧ (١٨٨٣)، «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني ١/٣٩٩، «تهذيب الكمال» ٢١/٢١٥ (٤١٧٤).

<sup>(</sup>٣) في (ج): ثنا.

<sup>(</sup>٤) في (ج): حدثنا.

<sup>(</sup>٥) في (ج): ثنا.

(نا)(۱) فطر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عنه(۲). ورواه رسته أيضًا عن سفيان، (نا)(۳) أبو إسحاق، فذكره، ورواه البغوي في «شرح السنة» عن عمار مرفوعًا(٤)، قَالَ جماعات منهم أبو الزناد: هذه الثلاث عليها مدار الإسلام، وهي جامعة للخير كله؛ لأن من أنصف من نفسه فيما بينه وبين الله وبين الخلق، ولم يضيع شيئًا مما لله تعالى عليه، وللناس عليه، ولنفسه بلغ الغاية في الطاعة.

وأما بذل السلام للعالم فمعناه: للناس كلهم، لقوله ﷺ: "وتقرأ السلام عَلَىٰ من عرفت ومن لم تعرف". وهذا من أعظم مكارم الأخلاق، ويتضمن التواضع وهو أن لا ترتفع عَلَىٰ أحد، ولا تحتقر أحدًا، وإصلاح ما بينه وبين الناس بحيث لا يكون بينه وبين أحد شحناء، ولا أمر يمتنع من السلام عليه بسببه.

كما يقع لكثير من الناس، ففيه الحث عَلَىٰ إفشاء السلام وإشاعته، وأما الإنفاق من الإقتار فهو الغاية في الكرم، وقد مدح الله تعالىٰ

<sup>(</sup>١) في (ج): ثنا.

<sup>(</sup>٢) «شُرح ٱعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٧١٣).

<sup>(</sup>٣) في (ف): نا.

 <sup>(</sup>٤) «شرح السنة» ٢٦١/١٢ موقوفًا وليس مرفوعًا، ورواه مرفوعًا البزار كما في «كشف الأستار» (٣٠)، وقال: هذا رواه غير واحد موقوفًا على عمار.

والقضاعي في «مسند الشهاب» ٢/ ٦٥ (٨٩٢)، واللالكائي (١٦٩٨).

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٥٦/١، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن شيخ البزار لم أر من ذكره، وهو الحسن بن عبد الله الكوفي.اه. وقال أيضًا ٥١/٥: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: القاسم أبو عبد الرحمن، وهو ضعيف.اه.

قال الألباني في «الإيمان» لأبي عبيد ص١٧: روي مرفوعًا وموقوفًا، والراجح الوقف على أن في سنده من كان أختلط.

(فاعله) (١) بقوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩] وهذا عام في نفقة الرجل عَلَىٰ عياله وضيفه والسائل منه، وفي كل نفقة في الطاعات، وهو متضمن للوثوق بالله تعالىٰ، والزهادة في الدنيا، (وقصر الأمل) (٢) وهذا كله من مهمات طرق الآخرة.

CADOCADOCADO

<sup>(</sup>١) في (ج): فاعليه.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

# ٢١- باب كُفْرَانِ العَشِيرِ وكُفْرٍ (دون)(١) كُفْرٍ

فِيهِ: عَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [٣٠٤]

79 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّارِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكُفُرْنَ». قِيلَ أَيَكُفُرْنَ باللهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». [371، 107، 201، 2010 - مسلم: 90، وتح: 1871].

نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِمْ: «أُرِيتُ النَّارَ
فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ». قِيلَ أَيَكْفُرْنَ باللهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ،
وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا
قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ».

الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

حديث أبي سعيد هأذا أخرجه البخاري في الحيض مسندًا كما ستعلمه (۲)، وأخرجه مسلم أيضًا (۳) وحديث ابن عباس أخرجه في كتاب العلم، عن سليمان بن حرب، نا شعبة، عن أيوب، عن ابن عباس (٤).

<sup>(</sup>۱) كذا للأصيلي وأبي ذر وابن عساكر وأبي الوقت، وللباقين: بَعْد. وسوف يشير المصنف إلىٰ ذلك بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣٠٤) كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۹۰۷).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٩٨) باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن.

وأخرجه مسلم في العيدين، عن أبي بكر، وابن أبي عمر، عن سفيان، عن أيوب، وعن ابن أبي رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج كلاهما عن عطاء (١).

وأخرجه البخاري في: بدء الخلق (٢)، والنكاح (٣) والكسوف (٤) مطولًا كما ستعلمه -إن شاء الله-.

وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٥)، وابن عمر أيضًا (٢)، وأخرجاه من حديث جابر أيضًا (٧).

ثانيها: في التعريف برواته:

وقد سلف التعريف بهم خلا عطاء، وزيد بن أسلم. أما عطاء (ع) فهو أبو محمد عطاء بن يسار المدني الهلالي، مولى ميمونة زوج النبي على أخو سليمان وعبد الملك وعبد الله. سمع خلقًا من كبار الصحابة، وعنه جمع من التابعين، وهو ثقة كثير الحديث، مات سنة ثلاث أو أربع ومائة، وقيل: سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة سبع وتسعين،

<sup>(</sup>١) مسلم (٨٨٤) كتاب: صلاة العيدين.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣٢٠٢) باب: صفة الشمس والقمر.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٥١٩٧) باب: كفران العشير.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (١٠٥٢) باب: صلاة الكسوف جماعة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٠) كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٧٩) كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات.

 <sup>(</sup>۷) سيأتي برقم (۹۶۱) كتاب: العيدين، باب: المشي والركوب إلى العيد، ورواه مسلم (۸۸۵) كتاب: صلاة العيدين.

<sup>(</sup>۸) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» ٥/١٧٣، «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٦١ (١٢٤٥)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٨ (١٢٤٥)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٨ (١٨٦٧)، «الثقات» ٥/ ١٩٩، «تهذيب الكمال» ٢/ ١٢٥ - ١٢٨ (٢٩٤٦).

#### فائدة:

قول مسلم في "صحيحه" في كتاب التيمم عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة، وذكر الحديث (١) كذا وقع فيه عبد الرحمن بن يسار، وهو خطأ وصوابه: عبد الله بن يسار، هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي (٢) وغيرهم، فتنبه لذلك (٣).

وهذا الحديث ذكره مسلم مقطوعًا، وقد حدثناه حكم بن محمد، قال... فرواه بسنده عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة.. الحديث.

ثم قال: فقد أورد مسلم في كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة، منها هذا الحديث.اهـ. «تقييد المهمل» ٣٥/ ٧٩٨– ٧٩٩.

قلت: قول الجياني: أحاديث مقطوعة، يقصد بها أنها منقطعة، وهي التي سقط من إسنادها راو أو أكثر والتي منها المعلق وهي التي سقط من مبدأ إسنادها راو أو أكثر على التوالي، كحديث مسلم هذا، أما الأحاديث المقطوعة فقد شاع إطلاقها على ما أضيف أو أسند إلى التابعي من قول أو فعل. والله أعلم.

وقال المازري: هكذا وقع عند الجلودي والكسائي وابن ماهان: عبد الرحمن بن يسار - وهو خطأ - والمحفوظ: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار.اهـ. «المعلم بفوائد مسلم» ١/٩٤٩ - ١٥٠.

وأورد القاضي عياض في «إكمال المعلم» ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤ كلام المازري وقال: روايتنا فيه من طريق السمرقندي، عن الفارسي، عن الجلودي فيما حدثنا به أبو بحر =

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٦٩) كتاب: الحيض، باب: التيمم.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٣٧) كتاب: التيمم، باب: التيمم في الحضر، وأبو داود (٣٢٩)، والنسائي ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) قال أبو على الغساني الجياني: هكذا وقع في النسخ عن أبي أحمد الجلودي والكسائي وابن ماهان: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار وهو خطأ، والمحفوظ: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، وكذلك رواه البخاري عن ابن بكير، عن الليث: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار.

وأما زيد (ع) بن أسلم: فهو أبو أسامة القرشي العدوي المدني التابعي الجليل، مولى عمر بن الخطاب، روى عن جماعات من الصحابة والتابعين، وعنه جمع من التابعين منهم الزهري وغيرهم منهم مالك، وجلالته مجمع عليها.

قَالَ ابن سعد: كانت لَهُ حلقة في مسجد رسول الله ﷺ، وكان ثقة كثير الحديث، ومناقبه جمة، مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو ست وثلاثين ومائة، وقيل: نحو ثلاث وأربعين (١).

#### فائدة:

هذا الإسناد كله مدنيون خلا ابن عباس لكنه أقام بالمدينة.

## ثالثها:

أردف البخاري هذا الباب بالذي قبله؛ لينبه عَلَىٰ أن المعاصي تنقص الإيمان، ولا تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار؛ لأنهم ظنوا أنه الكفر بالله. فأجابهم على أنه أراد كفرهن حق أزواجهن، وذلك لا محالة نقص من إيمانهن؛ لأنه يزيد بشكرهن العشير وبأفعال البر.

فظهر بهاذا أن الأعمال من الإيمان، وأنه قول وعمل كما أسلفناه، فإخراجه لَهُ هنا أيضًا؛ لينبه عَلَىٰ أن الكفر قد يطلق عَلَىٰ كفر النعمة، وجحد الحق، وهو أصله في اللغة ككفران العشير والإحسان إذ لم يرد الكفر بالله، فيفسر به كل ما أطلق عليه الكفر من المعاصي فيما

<sup>=</sup> عنه: عبد الله بن يسار على ما ذكره.اهـ. وانظر: «مسلم بشرح النووي» ٢٣/٤.

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرىٰ» الجزء المتمم ص٣١٤- ٣١٦ (٢١٩)، و«التاريخ الكبير» ٣٨٧/٣ (١٢٨٧)، و«الجرح والتعديل» ٣/٥٥٥ (٢٥١١)، و«تهذيب الكمال» ١٢/١٠ (٢٠٨٨).

علم من الأحاديث كقوله ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفارا» (١) و «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتَّىٰ يرجع إليهم (٢) و «أَمَّا مَنْ قَالَ مطرنا بِنَوْءِ كَذَا فَذَاكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ (٣) و «بين الشرك والكفر ترك الصلاة (٤).

## رابعها:

أصل الكفر: الستر والتغطية، يقال لليل كافر؛ لستره بالظلمة، وللابس الدرع وفوقها ثوب كافر للتغطية، وفلان كفر النعمة، أي: سترها فلم يشكرها، ويطلق عَلَى الكفر بالله تعالىٰ، ويطلق عَلَى الحقوق والمال. ثمَّ الكفر بالله أنواع، حكاها الأزهري: إنكار، وجحود، وعناد، ونفاق، وهاذِه الأربعة من لقي الله بواحدٍ منها لم يغفر له.

فالأول: أن يكفر بقلبه ولسانه، ولا يَعْرفُ ما يُذكر له من التوحيد، كما قَالَ تعالىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦] الآية أي: كفروا بالتوحيد، وأنكروا معرفته.

والثاني: أن يعرف بقلبه ولا يقرُّ بلسانه، وهاذا ككفر إبليس وبلعم وأمية بن أبى الصلت.

والثالث: أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان بالتوحيد، ككفر أبى طالب.

والرابع: أن يقر بلسانه، ويكفر بقلبه، ككفر المنافقين.

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٤٤٠٣) كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٦٨) كتاب: الإيمان، باب: تسمية العبد الآبق كافرا، من حديث جرير بن عبد الله.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٨٤٦) كتاب: الأذان، باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ورواه
 مسلم (٧١) كتاب: الإيمان، باب: بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٨٢) باب: بيان إطلاق آسم الكفر علىٰ من ترك الصلاة، من حديث جابر رضى الله عنه.

قَالَ الأزهري: ويكون الكفر بمعنى البراءة. كقوله تعالى حكاية عن الشيطان: ﴿ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ نُعُونِ مِن فَبَلُّ ﴾ [إبراهيم: ٢٢] أي: تبرأتُ.

قَالَ: وأما الكفر الذي هو دون ما ذكرنا فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه، ويعتقد ذَلِكَ بقلبه، لكنه يرتكب الكبائر من القتل، والسعي في الأرض بالفساد، ومنازعة الأمر أهله، وشق عصا المسلمين ونحو ذَلِكَ(١).

هذا كلامه، وقد أطلق الشرع الكفر عَلَىٰ ما سوى الأنواع الأربعة، وهو كفران الحقوق والنعم، كهذا الحديث وغيره مما قدمته، وهذا مراد البخاري بقوله، وكفر دون كفر. وفي بعض الأصول: وكفر بعد كفر، وهي بمعنى الأول.

وقوله: ( «يكفرن » ) التقدير: هن يكفرن ، (فقيل: لما يا رسول الله؟ قال: «يكفرن » )(٢) كما جاء في صلاة الكسوف.

#### خامسها:

( «العشير » ): المعاشر. قالوا: والمراد هنا: الزوج يسمى بذلك الذكر والأنثى؛ لأن كل واحد منهما يعاشر صاحبه، ولا يمتنع كما قَالَ النووي حمله عَلَىٰ عمومه، والعشير أيضًا: الخليط والصاحب.

## سادسها:

( «قط» ) لتأكيد نفي الماضي، وفيها لغات: فتح القاف وضمها مع تشديد الطاء المضمومة فيهما، وبضمها مع التخفيف، وكسرها مع التخفيف، وبفتحها مع تشديد الطاء المكسورة، وبالفتح مع الإسكان ومع الضم، ومع الكسر بالتخفيف، وقد سلف بعضها.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب اللغة» ٤/ ۳۱٦٠. (۲) من (ج).

قَالَ الجوهري عن الكسائي: كان أصلها قَطَط، فسكن الأول وحرك الآخر؛ بإعرابه هذا إِذَا كانت معناها: الزمان، إما إِذَا كانت بمعنى: «حَسْب» وهو الإكتفاء، فهي مفتوحة ساكنة الطاء. تقول: رأيته مرة واحدة فقط (۱)، قَالَ القاضي: وقد تكون هاذِه للتقليل أيضًا.

سابعها: في فوائده:

الأولىٰ: ما ترجم لَهُ، وهو أن الكفر قد يطلق عَلَىٰ غير الكفر بالله تعالىٰ ويؤخذ منه صحة تأويل الكفر في الأحاديث السالفة ونحوها عَلَىٰ كفر النعمة والحقوق.

الثانية: وعظ الإمام، وأصحاب الولايات، وكبار الناس رعاياهم وتباعهم وتحذيرهم المخالفات، وتحريضهم عَلَى الطاعات. كما جاء في رواية أخرى في «الصحيح»: «يا معشر النساء تصدقن» (٢).

الثالثة: مراجعة المتعلِّمِ العالِمَ، والتابعِ المتبوعَ فيما قاله إِذَا لم يظهر لَهُ معناه.

الرابعة: تحريم كفران الحقوق والنعم؛ إذ لا يدخل النار إلا بارتكاب حرام، قَالَ النووي: توعده عليهما بالنار يدل عَلَىٰ أنهما من الكبائر.

الخامسة: التعذيب عَلَىٰ جحد الإحسان، والفضل، (وشكر النعم)(٣)، وشكر المنعم واجب.

#### SAN SAN SAN

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ٣/ ١١٥٣ مادة: (قطط).

<sup>(</sup>٢) ستأتي برقم (٣٠٤) كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).



# محتويات المجلد الثاني

# مقدمة المصنف

| قصل أقدمه قبل الشروع في المقدماتِ١٢٠                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| فصل في سبب تصنيفه، وكيفية تأليفه                                |
| فصل في عددِ أحاديثِهِ                                           |
| فصل في نبذة من حال مصنفه مختصرة فإنها تحتمل تصنيفًا             |
| فصل في بيان رجال «صحيح البخاري» منه إلينا                       |
| فصل في معرفة الأعتبار والمتابعة والشاهد                         |
| فصل في معرفة ألفاظ تتداول عَلَى الألسنة في هذا الفن٨٩           |
| فصل في قواعد يكثر الحاجة إليها                                  |
| فصل مهم في ضبط جملة من الأسماء المتكررة فيه وفي «صحيح مسلم»١٠٤. |
| نصلا                                                            |
| كتاب بدء الوحي (حديث ١-٧)                                       |
| ١ - باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ١١٥   |
| ۲ - باب:                                                        |
| ٣- باب                                                          |
| ٤- باب                                                          |
| ٥ – باب                                                         |
| ٦ – باب٠٠٠                                                      |
| ۷- باب                                                          |

# كتاب الإيمان (حديث ٨-٥٨)

| ١ – باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ»٢٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ - باب دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢- باب أُمُورِ الإِيمَانِ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤- باب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥- باب أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦- باب إِطْعَامُ الطَّعَامُ ومِنَ الإِسْلَامِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧- باب: مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨- باب: حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الإِيمَانِ١٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩- باب حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠- باب عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱ – باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٢ - باب مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ ١٢ - باب مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ |
| ١٤ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ. ٧٧٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٥ - باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٦ - باب الحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧ - باب ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوْا ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُّ ﴾ ٢٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨ - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٩ - باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْأَسْتِسْلَامِ ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٠ - باب إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢١- باب كُفْرَانِ العَشِيرِ وَكُفْرِ (دون) كُفْرِ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري

### المجلد الثامن

١٢- ك صَلاَةِ الْخَوْفِ (٩٤٢-٩٤٧)

۱۳ - کتاب العیدین (۹۶۸ -۹۸۹)

١٤- ك الوتر (٩٩٠-١٠٠٤)

١٥- الاستسقاء (١٠٠٥-١٠٣٩)

١٦- الكسوف (١٠٤٠-١٠٦٦)

۱۷ – سجو د القرآن (۱۰۲۷ –۱۰۷۹)

۱۸- تقصير الصلاة (۱۰۸۰-

المجلد التاسع

١٩- التهجد (١١٢٠-١١٨٧)

٠٢- كِتَابُ فَصْلِ الصَّلاةِ في مَسْجِدِ رَحَّةَ مَالْكِينَةِ (١١٩٨-١١٩٧)

مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ (١١٨٨-١١٩٧)

٢١- كِتَابُ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ (١١٩٨- ١٢٢٣)

٢٢ - كِتَابُ السَّهْو (١٢٢٤–١٢٣٦)

٢٣- كِتَابُ الْجَنَائِزِ (١٢٣٧-١٣٩٤)

## المجلد العاشر

باقي كِتَابِ الْجَنَائِزِ

٢٤- كِتَابُ الزَّكَاةِ (١٣٩٥-١٥١٢)

### المجلد الحادي عشر

٢٥- كِتَابُ الْحَجِّ (١٥١٣-١٧٧٢)

# المجلد الأول: مقدمة التحقيق

## المجلد الثاني

١-کتاب بدء الوحي (١-٧)

٢- كتاب الإيمان (٨-٨٥)

### المجلد الثالث

باقي كتاب الإيمان

٣- كِتَابُ الْعِلمِ (٥٩-١٣٤)

## المجلد الرابع

٤- كِتَابُ الْوُضُوءِ (١٣٥-٢٤٧)

٥- كِتَابِ الغُسْلِ (٢٤٨-٢٩٣)

## المجلد الخامس

٦- كتاب الحيض (٢٩٤- ٣٣٣)

٧- كِتَابِ التَّيَمُمِ (٣٤٨-٣٤٨)

٨-كِتَابُ الصَّلاَةِ (٣٤٩-٢٥)

## المجلد السادس

٨- باقى كتاب الصّلاة

- أبواب سُتْرة المصلي

٩- ك مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ (٥٢١-٢٠٢)

١٠- كِتَاتُ الأَذَان (٢٠٣-٨٧٥)

### المجلد السابع

باقى كِتاب الأذان

١١-كتاب الجمعة (٩٤٠-٨٧٦)

# المجلد الثاني عشر

باقي كتاب الحج

٢٦- ك الْعُمرَةِ (١٧٧٣-١٨٠٥)

٢٧- ك المُحْصَر (١٨٠٦-١٨٢)

۲۸- ك جزاء الصيد (۱۸۲۱-۱۸۲۱)

٢٩- فَضَائِل الْمَدْيِنَةِ (١٨٦٧-١٨٩٠)

### المجلد الثالث عشر

٣٠- كِتَابُ الصَّوْم (١٨٩١-٢٠٠٧)

٣١- صَلاَةِ التَّرَاوِيْحِ (٢٠٠٨-٢٠١٣)

٣٢- كِتَابُ فَصْلِ لَيْلَةِ الْقَدِرِ (٢٠١٤-٢٠٢٤)

٣٢- ك الإغتِكَافِ (٢٠٢٥-٢٠٤٦)

# المجلد الرابع عشر

٣٤- كتاب البيوع (٢٠٤٧-٢٣٣٨)

٣٥- كِتَابُ السَّلَم (٢٢٣٩-٢٢٥٦)

### المجلد الخامس عشر

٣٦- كِتَابِ الشُّفْعَةِ (٢٢٥٧-٢٢٥٩)

٣٧ ك الإجارة (١٠٢١-١٨٢٢)

٣٨- ك الْحَوَالاتِ (٢٢٨٧-٢٢٨٧)

٣٩- كتاب الكفالة (٢٢٩٠-٢٢٨)

٤٠ كِتَابِ الْوَكَالَةِ (٢٢٩٩-٢٣١٩)

٤١- الحَرُّثِ والمُزَارَعَةِ (٢٣٢٠-

(200.

٤٢- كِتَابُ المُسَاقَاة (٢٣٥١-٢٣٨٢) ٤٣- كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ

والْحَجْرِ والتَّفْلِيسِ (۲۳۸۵–۲٤۰۹) ٤٤- ك الـخـصـومـات (۲٤۱۰–۲٤۲۵) ۲٤۲۵)

80- ك في اللقطة (٢٤٢٦-٢٤٣٩) 23- كِتَابُ المظالِم. (٢٤٤٠-٢٤٨٢)

# المجلد السادس عشر

باقي كتاب المظالم

٤٧- كتاب الشركة (٢٤٨٣-٢٥٠٧)

٤٨- كتاب الرهن (٢٥٠٨-٢٥١٦)

٤٩- كتاب العتق (٢٥١٧–٢٥٥٩)

۰۰- کتاب المکاتب (۲۰۲۰-۲۰۲۰)

٥١- كتاب الهبة (٢٥٦٦-٢٦٣٢)

۲۵- ك الشهادات (۲۲۲۷-۲۸۲۹)

#### المجلد السابع عشر

٥٣- كتاب الصلح (٢٦٩٠-٢٧١٠)

۵۶ ك الشروط (۲۷۱۱-۲۷۳۷)

٥٥- كتاب الوصايا (٢٧٣٨-

(YVA)

٥٦ - كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ (٢٧٨٢-٢٨٥٧)

# المجلد الثامن عشر

باقي الجهاد

٥٧- ك فَرْضِ الْخُمُسِ (٣٠٩١-٣١٥٥)

٥٨- كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ (٣١٥٦-٣١٨٩)

### المجلد التاسع عشر

٥٩ - بدء الخلق (٣١٩٠)

٦٠- كِتَابُ الأُنْسِاء (٣٢٦٦-٣٤٨٨)

# المجلد العشرون

71- ك المَنَاقِب (٣٦٤٨-٣٤٨٩)

٦٢ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (٣٦٤٩– ٣٧٧٥)

٦٣- مَنَاقِب الأَنصَارِ (٣٧٧٦- ٣٩٤٨)

# المجلد الحادي والعشرون

٦٤- كِتَابُ المَغَازِي (٣٩٤٩-٤٤٧٣)

# المجلد الثاني والعشرون

٦٥ - كتاب التفسير (٤٧٤-٤٩٧٧)

# المجلد الثالث والعشرون

باقي كتاب التفسير

# المجلد الرابع والعشرون

٦٦ - ك فَفَائِلِ الْقُرْآنِ (٤٩٧٨ -٥٠٦٢)

٦٧- كِتَابُ النَّكَاحِ (٥٢٥٠-٥٢٥)

# المجلد الخامس والعشرون

باقي كتاب النّكاح ٦٨- كِتَابُ الطَّلاَق (٥٢٥١-٥٣٤٩)

## المجلد السادس والعشرون

٦٩- كِتَابُ النَّفَقَاتِ

٧٠- كِتَابُ الأَطْعِمَةِ (٥٣٧٣-٥٤٦٦)

٧١- ك الْعَقِيقَةِ (٧٢٥- ٧٤٥)

٧٧- النَّبَائَح والصَّيْد (٥٤٧٥-٥٥٤٤)

٧٣-ك الأضَاحِيِّ (٥٥٥٥- ٧٥٥)

المجلد السابع والعشرون

٧٤- كِـتَـابُ الأَشـرِبَـةِ (٥٧٥- ٥٦٣٩)

٧٥- كِـتَـابُ السمرض (٥٦٤٠-٧٧٧٥)

٧٦- كِتَابُ الطِّبِّ (١٧٨٥-٥٧٨٢)

٧٧- كِـتَـابُ الـلِّـبَـاسِ (٥٧٨٣-٥٩٦٩)

## المجلد الثامن والعشرون

باقي كتاب اللباس

٧٨ -كِتَابُ الأَدَبِ (٥٩٧٠ - ٢٢٢٦)

# المجلد التاسع والعشرون

٧٩- ك الاستئذان (٧٢٢- ٣٠٣٢)

٨٠- ك الدَّعَوَاتِ (٦٣٠٤-٦٤١١)

٨١- كِتَابُ الرِّقَاقِ (٦٤١٢-٢٥٩٣)

#### المجلد الثلاثون

باقى كتاب الرقاق

٨٢- كِتَابُ القَدَر (١٩٩٤- ٢٦٢٠)

٨٣- كتاب الأيمَانِ والنُّذُورِ (٦٦٢١-

(77.4

٨٤- ك كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ (٦٧٠٨-(TVYY

٨٥- ك الفَرَائِض (٦٧٢٣- ٦٧٧١)

## المجلد الحادي والثلاثون

٨٦- كتَاتُ الحُدُودِ (٢٧٧٢-٢٨٦)

٨٧- كتاب الدِّيَاتِ (٦٨٦١- ٦٩٧١)

٨٨- كِتَابُ أَسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ

وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ (١٩١٨– ١٩٣٩)

٨٩- كِتَابُ الإِكْرَاهِ (٦٩٤٠- ٦٩٥٢)

# المجلد الثانى والثلاثون

٨٩- كِتَابُ الإِكْرَاهِ (٦٩٤٠- ١٩٥٢)

٩٠-ك الْحِيَلِ (٦٩٥٣- ٦٩٨١)

۹۱- ك التَّعْبير (۲۹۸۲- ۷۰٤٧)

٩٢- كِتَابُ الفِتَنِ (٧٠٤٨- ٧١٣٦)

٩٣- كتاب الأحكام (٧١٣٧-٧٢٢٥)

٩٤ - ك التَّمَنِّي (٧٢٢٦ - ٧٢٤٥)

٩٥- كتاب أُخْبَار الآحَادِ (٧٢٤٦-

(٧٢٦٧)

#### المجلد الثالث والثلاثون

٩٦- كِتَابُ الاغْتِصَام بالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  $(\chi \Gamma \gamma \gamma - \gamma \gamma \gamma \gamma)$ 

٩٧ كِتَاتُ التَّوجِيدِ (٧٣٧١-(V077

المجلدات (۳۶، ۳۵، ۳۳)

الفهارس